





# عِجِينِغُ ٱلْجُقُوكِ بِمَخِفَظَ ثُرُّلِ لِالْأِلِيُّ ٱلْجُنَا كِيْ الطّنِعَة الأولِمُ

۱۲۲۱م

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٤٣هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه باي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



## دارابنالجوزي

لِنَشْرٌ والْتَوَرْثِع

المصلكة العربية السعودية، الدمام - طريق الملك فهد - ت . ١٩٤٧٥٢٦ - مواك. ٥٠ ، ١٩٨٥٧٨٨ . الريق المهدي ١٩٠٧٢٨٨ . الريق - ناكس: ٢١٠٧٢٨٠ - مواك. ١٩٤٧٢٨٨ - مواك. ١٩٤٧٢٨٠ - مواك. ١٩٤٧٢٨٠ - ١٩٢٤٧٢٨٠ - ١٩٣٤٧٢٨٠ - ميدوت - مانف: الإحساء - ت : ١٩٤٧١٢٨٨ - ١٨١٣٧٠٦ - ١٩٤١٧٠ - المفاك. ١٠٠٠ - ١٩٤١٧٠ - الفقاهرة - ج مع - محمول: ١٠٠٨٢٢٧٨٠ - تلفاكس: ١٩٤١٥٠ - السيس سد الإلك تشرونسي: مازونسي: aljawxi@hotmail.com - www.aljawzi.com

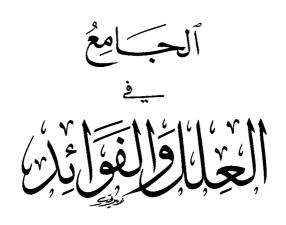

تَأْلِيْفُ الدَّكَوْر ماهسر م**ايسين لفس** 

الجُحُلَّدُ ٱلْثَافِيْ

دارابن الجوزئ

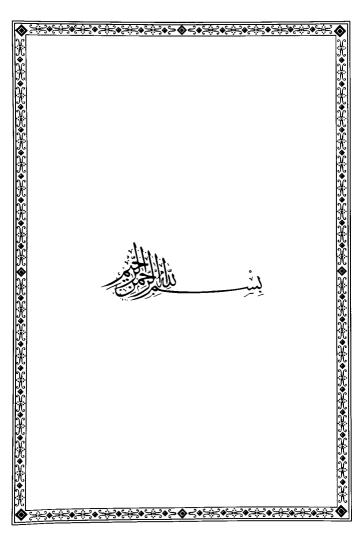



حفظ الراوي لحديثه ركن أساسي لتزكيته، فإذا حفظ الراوي حديثه سمى ضابطاً، إذن فالضبط هو: «أن يكون \_ أي الراوي \_ متيقظاً حافظاً إن حدث من حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدث منه، عارفاً بما يحيل المعنى إن روى به. . »(١)°، أو هو: «حفظ المسموع وتثبيته من الفوات والخلل بحيث يتمكن من استحضاره»(٢٠)، وقال العراقي: «أن لا يكون مغفلاً كثير الغلط، وذلك بأن يعتبر حديثه بحديث أهل الضبط والإتقان فإن وافقهم غالباً فهو ضابط»<sup>(٣)</sup>.

ومن هذه التعاريف تكون غاية الضبط، معرفة قوة حفظ الراوي لحديثه، وتمكنه من أدائه حال الأداء، وهو متفاوت عند الرواة فمنهم من كان ضبطه في أعلى الدرجات كسفيان وشعبة والزهري والأعمش وغيرهم، ومنهم من كان ضبطه متردداً بين التمام والقصور، ودونهم من ساء ضبطه، والاختلال في ضبط الراوي من عوامل الطعن فيه. وهذا المبحث فيه ثلاثة فروع:

### الأول: سوء حفظ الراوى:

إذا كان في سند حديث ما راوِ قد ضُعُف بسبب سوء الحفظ، ولم توجد قرينة دالة على أنَّ الراوي السيئ الحفظ قد حفظ حديثه \_ كأن تكون له متابعات أو شواهد \_ فإنَّ هذا الحديث يُتَوَقَّف فيه سيما إذا انفرد، ولا يعمل به إلا حيث يعمل بالحديث الضعيف، وحسب الضوابط التي قررها العلماء للعمل به (٤).

<sup>(</sup>١) ﴿المنهل الرويِّ: ٦٣، وهذا الكلام مقتبس من نص الشافعي في ﴿الرسالةِ (١٠٠١).

<sup>(</sup>٣) ﴿التقييد والإيضاح؛: ٤٨. (٢) مقدمة فأصول الحديث: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: أقوال أهل العلم وشروطهم في العمل بالضعيف اأصول الحديث: ٣٤٨.

وذلك لأنَّ الحديث الذي يرويه راو مختل الضبط قد فقد شرطاً من شروط الصحة، فاحتمال وهمه فيه قائم لسوء حفظه، وقد وجدنا خلال البحث والسبر أنَّ بعض العلماء قد احتجوا بأحاديث بعض الضعفاء، وهي مخالفة لرواية الثقات، فقد يرى إمام من الأئمة أنَّ الراوي قد حفظ هذا الحديث وسلم فيه من الخطأ كأن يجد له ما يقويه، أو يحسن الظن بالراوي، أو لم يطلع على روايات الثقات - وهو ممن يرى العمل بالحديث الضعيف الذي لا يجد في الباب أحسن منه ما لم يُجمّع على ترك راويه - فإذا عمل البعض بهذا الحديث، وترك العمل به آخرون كان ذلك سبباً من أسباب الاختلاف بين الفقهاء (١٠).

وكما أنَّ ليس كل ما يرويه الثقة صواباً، فليس كل ما يرويه الضعيف خطاً، فقد تصح بعض أحاديث الضعفاء، وكذلك يقع الضعفاء في الخطأ، وكما أن العلة تكون في حديث الثقة ويعسر على المحدث الوقوف عليها، فكذلك تقع العلة في أحاديث الضعفاء، ويكون الحكم على العلة في حديث الضعف ليس من الأمر السهل، بل هو أمر يحتاج إلى دقة ونظر واسع واطلاع غايص.

شال ما حصلت فيه العلة في أحاديث الضعفاء: ما روى ابن أبي ليلى، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي، عن علي الله: أنَّه سمع النَّبِيّ ﷺ يقول: "آمين" حينَ يفرغُ منْ قراءةِ فاتحةِ الكتاب.

أخرجه: ابن أبي حاتم في «العلل» عقب (٢٥١) من طريق عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلي، به.

وأخرجه: ابن ماجه (٨٥٤) من طريق حميد بن عبد الرحمٰن، عن ابن أبي ليلى بهذا الإسناد لكن بلفظ: سمعتُ رسول الله ﷺ إذا قال: ﴿وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قال الدارقطني في «العلل» ٣/ ١٨٥ \_ ١٨٦ س (٣٤٩): «هو حديث

<sup>(</sup>١) انظر: "قواعد التحديث": ١١٣ ـ ١١٤.



يرويه محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى واختلف عنه، رواه حميد بن عبد الرحمٰن الرؤاسي، وعمران بن محمد، وسهيل بن صبرة، وزياد البكائي، وعيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي، عن علي بن أبي طالب... ورواه مطلب بن زياد، عن ابن أبي ليلى فقال: عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن على (۱).

ورواه عمران [عن] (٢) ابن أبي ليلي، عن سلمة، عن أبي الزعراء، عن ابن مسعود، عن النَّبيِّ ﷺ.

وقيل أيضاً: عنه، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن علي.

والاضطراب في هذا من ابن أبي ليلى؛ لأنَّه كان سيَّئ الحفظ، والمشهور عنه حديث حجية بن عدي . . ».

قال شعبة فيما نقله الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (٤١٢): «ما رأيت أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلي».

قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي (٣): فحديث المطلب، ما حاله؟

قال: «لم يروه غيره، لا أدري ما هو، وهذا من ابن أبي ليلى، كان ابن أبى ليلى سيّئ الحفظ».

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١٠٦/١: «هذا إسناد فيه مقال: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى ضعّفه الجمهور<sup>(13)</sup>، وقال

<sup>(</sup>١) هذا الطريق أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٥٥٥٩) كلتا الطبعتين.

 <sup>(</sup>٢) لفظة: (عن) لم ترد في (علل الدارقطني)، وسياق كلام الدارقطني عقبه يدل على وجودها، كما ليس هناك من اسمه عمران بن أبي ليلي.

<sup>(</sup>٣) انظر: «العلل» (٣) وجاء في المطبوع من «العلل»: «وقال أبي» ورجع محقق الكتاب: محمد بن صالح بن محمد أنها: «قلت لأبي»، أما المثبت في طبعة الدكتور سعد الحميد: «قال: فقلت»، وذكر في الهامش أن المثبت من «البدر المنير» وذاتلخص الحبي».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٤٣١ (١٨٣٩).



أبو حاتم: «محله الصدق»، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد من حديث واثل بن حجر. رواه أبو داود، والترمذي<sup>(۱)</sup> وقال: حديث حسن».

وعلى هذا فإنَّ الحديث منكر؛ لضعف ابن أبي ليلى ومخالفته للثقات (٢٠).

وانظر: «تحفة الأشراف» ٢١/٧ (١٠٠٦٥)، و«التلخيص الحبير» ١/ ٥٨٣ (٣٥٣).

والحديث حصلت فيه علل أخرى لشعبة بن الحجاج كما سيأتي في غير هذا الموضع.

شمثال آخر: روى يزيد بن أبي زياد، عن عيسى بن فائد، عن رجل (٣)، عن سعد بن عبادة هيء، قال: حدَّثه غيرَ مرةِ ولا مرتين: أنَّ رسولَ الله هيء قال: «ما منْ أميرِ عشرةٍ إلا يؤتى به يومَ القيامةِ مَغْلُولاً لا يفتَّهُ منْ غلهِ إلا العدل، ومَنْ قرأ القرآن ثمَّ نسيهُ لقى الله هن أجذم.».

أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٠٤٩٥) و(٣٣٠٩٣)، والطبراني في «الكبير» (٥٣٩١) من طريق محمد بن فضيل.

وأخرجه: سعيد بن منصور (١٨) (التفسير)، ومسدد كما في "إتحاف الخيرة" (١٨٤١)، وأحمد /٢٥٥، والحربي في "غريب الحديث" ٢/ ٤٢٨، والطبراني في "الكبير" (٣٨٩) و(٣٩٢)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٩٧٠) ط. العلمية و(١٨١٨) ط. الرشد من طريق خالد بن عبد الله.

كلاهما: (محمد، وخالد) عن يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد. أقول: هذا الاسناد مسلسل بالعلل:

(٣) في رواية ابن أبي شيبة: •فلان،

<sup>(</sup>١) أبو داود (٩٣٢)، والترمذي (٢٤٨).

 <sup>(</sup>۲) وأعني بالثقات من رواه من الثقات عن سلمة بن كهيل، والحديث سيأتي في هذا الكتاب. وانظر: «جامع الترمذي» (۲٤٨)، و«تحفة الأشراف» ۸٬۳۲۷ (۱۱۷۵۸).



فأما أولى علله: فهي ضعف يزيد بن أبي زياد، فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال» // ١٢٦ ( ٧٥٨٦) عن أحمد بن حَنْبل أنَّه قال فيه: «حديثه ليس بذاك»، ونقل عن يحيى بن معين قوله فيه: «لا يحتج به»، وفي رواية الدارمي: «ليس بالقوي»، ونقل عن ابن المبارك قوله فيه: «أكرم به»، فتعقبه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٢٨/ ٢٨٦ فقال: «وقال ابن المبارك: «ارم به» كذا هو في تاريخه، ووقع في أصل المزي «أكرم به» وهو تحريف، وقد نقله على الصواب أبو محمد بن حزم في «المحلى» (أوأبو الفرج بن الجوزي في «الضعفاء» (٢) له».

أما علته الثانية: فهي جهالة عيسى بن فائد، فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال» ٥٩/٥٥ (٥٢٣٩) عن علي بن المديني أنَّه قال فيه: «لم يروِ عنه غيره يعني: لم يروِ عنه غير يزيد بن أبي زياد، وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٣/٩ ٣١: «لا يدرى من هو»، وقال ابن حجر في «التقريب» (٥٣١٩): «مجهول».

ورواه مرة أخرى بوجه آخر:

فأخرجه: عبد الرزاق (٥٩٨٩) عن ابن عيينة.

وأخرجه: أبو داود (١٤٧٤)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (٨٦) من طريق ابن إدريس.

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (٥٣٨٨) و(٥٣٩١) من طريق محمد بن فضيل.

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» ٥/ ٢٨٣ من طريق شعبة.

<sup>(</sup>۱) ۷/۰۷۰. (۲) وانظر: ترجمته الموسعة عنده.

وأخرجه: عبد بن حميد (٣٠٧) من طريق زائدة.

خمستهم: (ابن عبينة، وابن إدريس، ومحمد، وشعبة، وزائدة) عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى، عن سعد بن عبادة، به. بإسقاط المبهم من الإسناد.

وهذا الإسناد زاد الحديثَ ضعفاً على ضعفه، فإنَّه منقطع فيما بين عيسى بن فائد وسعد، فقد قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٥ ٢٨٣: "معناه عندي منقطع الحجة، والله أعلم»، ونقل عنه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١٩٧/٨ أنَّه قال: «هذا إسناد رديء (١) في هذا المعنى، وعيسى بن فائد لم يسمع من سعد بن عبادة، ولا أدركه»، وقال الذهبي في «الكاشف» (٤٣٩٤): «لم يدرك سعد بن عبادة»، وقال في «الميزان»، له ٣١٩/٣ (٢٥٩٤): «وهذا منقطع، وعيسى يُتَأَمَّل حاله، ثم قد رواه شعبة، وجرير، وخالد بن عبد الله، وابن فضيل، عن يزيد فأدخلوا رجلاً بين ابن فائد وبين سعد، وقيل غير ذلك»، وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة» عقب (٤١٨٦): "ومدار أسانيد حديث سعد هذا على التابعي، وهو مجهول، وعيسى لم يسمع من سعد، قاله عبد الرحمٰن بن أبي حاتم (٢) وغيره».

ومن اضطراب يزيد أيضاً ما ذكره المزي في اتحفة الأشراف، ٣/ ٢٣٤ عقب (٣٨٣٥)، وابن حجر في "إتحاف المهرة» ٥/ ٨٧ (٤٩٨٤) فقالا: "ورواه أبو بكر بن عيّاش، عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى بن فائد، عن عبادة بن الصامت، وقد ذهبا رحمهما الله إلى حمل الوهم على أبي بكر بن عيّاش، فقال المزي صَّلَقُهُ: "ولم يتابع على ذلك" وقال ابن حجر: "وشذَ بذلك".

قلت: إلا أنَّ الوهم من يزيد؛ لأنَّ أبا بكر قد توبع.

فقد أخرجه: أحمد ٣٢٣/٥ من طريق عبد العزيز بن مسلم (٣)، قال:

<sup>(</sup>١) في التهذيب الكمال؛ ٥/٥٥٥ (٥٣٩٥): (هذا أحسن إسناد؛ ولا وجه له.

في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٦٥ (١٥٧٥) وعبارته: «روى عمن سمع سعد بن عبادة». (1)

<sup>(</sup>٣) وهو: «ثقة عابد ربما وهم» «التقريب» (٤١٢٢).

حدثني يزيد \_ يعني: ابن أبي زياد \_ عن عيسى بن فائد، عن عبادة بن الصامت.

وأخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه (۱) ٣٢٨/٥ من طريق أبي عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى، قال: \_ وكان أميراً على الكوفة \_ عن عبادة بن الصامت، فذكره.

ومن الاضطراب أيضاً ما ذكره المزي في التحفة الأشراف، ٣/ ٢٣٥

(۱) إن زيادات بعض الرواة على المؤلفين لبعض الكتب طريقة معروفة معلومة لرواة كتب السنة، ومن ذلك زيادات الحسين بن الحسن بن حرب المروزي (٢٤٦٠هـ) على كتاب «الزهد» عن ابن المبارك، وله عليه زيادات كثيرة يرويها بإسناده، وكذلك نعيم بن حماد (ت٢٢٨هـ) له على كتاب «الزهد» لابن المبارك زيادات كثيرة، وإبراهيم بن محمد بن سفيان (ت٢٠٨هـ) على «صحيح مسلم»، وكذلك أبو الحسين علي بن إبراهيم (ت٤٤٥هـ) له زيادات على «سنن ابن ماجه». وعبد الله بن الإمام أحمد قد فعل هذا، فله زيادات كثيرة في معظم كتب أبيه، مثل: «المسند» و«افضائل الصحابة» و«الزهد» و«الأشربة».

ومن فوائد معرفة الزيادات عدم جعل الشيخ تلميذاً والتلميذ شيخاً، فمن لم تكن بضاعه جيدة في هذه الصناعة قلب الأمور، كما حصل لمؤلفي «المسند الجامع» ٣/ ٧٣٣ (١٩٠٢) (٢) فقد عزوا لمسلم ٥/ ١٤٠ (١٧٣١) (٥) "حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، عن الحسين بن الوليد» ولم يتنبهوا إلى أنَّ هذا الإسناد المشار إليه إنما هو من زوائد راوي "صحيح مسلم" إبراهيم بن محمد بن سفيان، وقد ازدوج هذا الخفا على الدكتور بشار حينما أقحم هذا الإسناد في متن المتوية المناد في متن المتوية المناد في أنَّ الحافظ ابن حجر فيما نقله عن بعض نسخ "صحيح مسلم" ذكر أنَّه في آخر الحديث، وهي إشارة إلى أنَّ الحديث، وهي إشارة إلى غير فنه أتى بالأعاجب.

ومن فوائد معرفة الزيادات هو كون تلك الزيادات ليست على شرط صاحب الكتاب الأصلي من حيث الرجال، ومن حيث قوة الأسانيد، وهذه الفائدة تكمن في الكتب التي اشترط فيها الصحة. ويظهر أنَّ تلك الزيادات في الأعم الأغلب تكون آخر الأحاديث أو الأبواب، ولربما كانت في الغالب على شكل حواش ثمَّ أدرجت فيما بعد، ومثل ذلك ما حصل لتعليقة في فشمائل النبي 震؛ ١٣١ (٢٢١) حاشية (٢) وعند مراجعة ذلك ستجد الشبه بيناً، وإلله أعلم.

تنبيه: انظر في ترجمة ابن سفيان اسير أعلام النبلاء، ٣١١/١٤ ـ ٣١٢.

(٣٨٣٥)، وابن حجر في "إتحاف المهرة» ٨٧/٥ (٤٩٨٤)، فقال المزي: "ورواه وكيع"، وقال ابن حجر: "وقال وكيع" عن أصحابه، عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى بن فائد، عن النَّبِيِّ ﷺ مرسلاً، هذه رواية المزي، وقال ابن حجر: "لم يذكر بينهما أحداً".

ورواه شعبة واضطرب في تسمية والد عيسى اضطراباً كبيراً (١٠).

فقد أخرجه: أحمد ٥/ ٢٨٤ من طريق محمد بن جعفر.

وأخرجه: عبد بن حميد في «المنتخب» (٣٠٦) من طريق يزيد بن هارون.

وأخرجه: الدارمي (٣٣٤٠) من طريق سعيد بن عامر.

ثلاثتهم: (محمد، ويزيد، وسعيد) عن شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى، عن رجل، عن سعد.

وأخرجه: البزار في مسنده (٣٧٤٠) من طريق غندر، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى بن فائد أو لقيط.

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۸۳/ من طريق عثمان بن عمر بن فارس، قال: أخبرنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، قال: سمعت رجلاً من أهل الجزيرة يقال له عيسى، يحدث عن سعد.

وهذا الإسناد شاذ، وقد تقدم الكلام عليه.

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (٥٣٨٧) و(٥٣٩٠) من طريق عمرو بن مرزوق.

وأخرجه: الحارث في مسنده كما في ابغية الباحث؛ (٦٠٠) من طريق سعيد بن عامر.

كلاهما: (عمرو، وسعيد) عن شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى بن لقبط.

 <sup>(</sup>١) قال الإمام أحمد: (١٥ أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال) (١٠٣ أبحر الدم): ٢٠٣

وأخرجه: البيهقي في «شعب الإيمان» (١٩٦٩) ط. العلمية و(١٨١٧) ط. الرشد من طريق سعيد بن عامر، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى بن لقيط(١) أو إياد.

وأخرجه: الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (AV) من طريق سعيد بن عامر، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى بن لقيط أو إياد بن لقبط.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حمل هذا الاختلاف على شعبة، فقال البيهقي: «كذا روي عن شعبة وهو خطأ، وإنَّما هو عيسى بن فائد، ورواه أبو عبيد، عن الحجاج، عن شعبة، على الصواب، وكذلك رواه غير شعبة، عن يزيد، عن عيسى بن فائد،، وقال المزي في «تحفة الأشراف» ٣٤/٣٣٤ عقب ذكره لبعض الاختلاف على شعبة: «وذلك معدود في أوهامه».

وانظر: «تحفة الأشراف» ٣/ ٢٣٤ \_ ٢٣٥ (٣٨٣٥)، «وإتحاف المهرة» ٥/ ٨٨ (٤٩٨٨).

ويشهد للشطر الأول من الحديث:

ما أخرجه: ابن أبي شببة (٣٠٩٤)، وأحمد ٢/ ٤٣١، والبزار كما في «كشف الأستار» (١٦٤٠)، وأبو يعلى (٢٦٢٩)، والبيهقي ٣/ ١٢٩ وفي «شعب الإيمان»، له (٧٣٨٢) ط. العلمية و(١٦٩٧) ط. الرشد، والبغوي (٢٤٦٧) من طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: « ما مِنْ أمير عشرة (٢٠) إلا يُؤتى به يومَ القيامةِ مغلولةً يداهُ إلى عنقِهِ أطلقهُ الحقُ أو أوثقهُ».

وأخرجه: الدارميُّ (٢٥١٥)، والبزار كما في "كشف الأستار" (١٦٣٨)

<sup>(</sup>١) في ط. العلمية: البيط أو أياده.

 <sup>(</sup>٢) في رواية ابن أبي شيبة: اثلاثة، وجاء في المسند الإمام أحمد، والبزار، عن ابن عجلان، قال: حدثني سعيد، عن أبي هريرة. قال (أي ابن عجلان): سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة.

و(١٦٣٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، به.

وانظر: «إتحاف المهرة» ١٤/١٥ (١٨٧٧١).

شمثال آخر: روى يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يمان بن المغيرة العنزيُّ، قال: حدَّثنا عطاء، عن ابن عباس، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿ إِذَا زُلِيْنِ ﴾ تعدلُ نصف القرآن ( ) ، و ﴿ فَلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴿ ﴾ تَعْدلُ لُلهَ القرآنِ ، و ﴿ فَلْ اللهِ آنِ ، و ﴿ فَلْ اللهِ آنِ ، و ﴿ فَلْ يَكَأَيُّكُ اللّهُ الْحَيْرُونَ ﴿ فَلَ القرآنِ ، و ﴿ فَلْ يَكَأَيُّكُ اللّهُ الْحَيْرُونَ ﴿ فَلَ اللّهِ اللّهِ آنِ » .

أخرجه: أبو عبيد في «فضائل القرآن»: ١٤٥ (٢ ـ ٤٤)، والترمذيُّ (٢٩٨)، وابن عدي في «الكامل» (٢٩٩)، وابن عدي في «الكامل» ٥٩٨٨)، وابن عدي في «الكامل» ٥٨٨٨، والحاكم ٥٦٦/١، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٥١٤) ط. العلمية و(٢٢٨٤) من طرق عن يزيد بن هارون (٢٣٩٤).

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» ٣٤٠/٣ من طريق مسلم بن إبراهيم (٣).

كلاهما: (يزيد، ومسلم) عن يمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي في «التلخيص»، فقال: «بل يمان ضعيف»(٤).

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٧٨/٩ عقب (٥٠١٥): «صحح الحاكمُ حديث ابن عباس، وفي سنده يمان بن المغيرة، وهو ضعيف عندهم».

 <sup>(</sup>١) في اتحفة الأشراف؟ ٥٢٨/٥ (١٩٧٠): اتعدل ربع القرآن،، وهذا خطأ، ولعله من الناسخ، والمشهور: انصف القرآن.

<sup>(</sup>۲) وهو: اثقة متقن عابد، «التقريب» (۷۷۸۹).

<sup>(</sup>٣) وهو: «ثقة مأمون مكثر» «التقريب» (٦٦١٦).

 <sup>(3)</sup> وقارن ذلك مع «مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم» لابن الملقن ١/٠٨٠.

وذكره الألباني في «الضعيفة» (١٣٤٢) وقال: «منكر» وأعله بيمان بن مغيرة.

قلت: وهو كما قالوا، وعلة الحديث في شطره الأول: ﴿إِنَا زُلِزِلَتِ﴾، أما شطره الثاني ففيه أحاديث صحيحة (١)، وكذا الشطر الثالث فيه أحاديث حِسَان (٢٠).

ويمان بن المغيرة الذي هو علة الحديث قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٣٢١٩) برواية الدوري: «ليس حديثه بشيء»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» / ٢٩٩٨ (٣٥٧٩)، وفي «التاريخ الصغير» / ٢٩٩٨، وفي «الضعفاء الصغير»، له (٤١٤): «منكر الحديث»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٣٥٣): «ليس بثقة»، وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» / ٣٧٨ (٣٤٢): «سألت أبي عن اليمان بن المغيرة، فقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث، منكر الحديث. . . وسألت أبا زرعة عنه، فقال: ضعيف الحديث».

انظر: «تحفة الأشراف» ٤/٨/٥ (٥٩٧٠)، و «إتحاف المهرة» ٧/ ٥٥١). (٨١٩٣).

وللحديث شاهد من حديث أنس، وله عنه طريقان.

#### ١ \_ طريق ثابت:

أخرجه: الترمذي (٢٨٩٣)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢٣٣/١، وابن حبان في «المجروحين» ٢٣٤/١، والبيهةي في «شعب الإيمان» (٢٥١٦) و(٢٥١٧) ط. الرشد، والخطيب في «تالي تلخيص المتشابه» ٢/ ٤٣٢ ـ ٤٣٣، والمزي في «تهذيب الكمال» ٢/ ١٣١ (١٢١٧) من طريق محمد بن موسى الحرشي، عن الحسن بن سلم بن صالح العجلي، عن ثابت، عن أنس، به مرفوعاً.

 <sup>(</sup>١) أخرجها: البخاري ٢٣٣/٦ (٥٠١٣) من حديث أبي سعيد الخدري، و٣/ ٢٣٣
 (٤٠١٥) من حديث قنادة بن النعمان، ومسلم ١٩٩/٢ (٨١١) (٢٥٩) من حديث أبي الدرداء، و١٩٩/٢ (٨١٢) (٢٦١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) حسان؛ لكثرة الشواهد، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٥٨٦).

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم».

وقال الذهبي في «الميزان» ٤٩٣/١ (١٨٥٦): «هذا منكر، والحسن لا يعرف».

قلت: هذا الحديث ضعيف؛ من أجل الحسن بن سلم (۱) هذا، فهو مجهول كما قال الذهبي، وقال أيضاً في «الميزان» ٥٢٣/١ (١٩٥٠): «لا يكاد يعرف، وخبره منكر». وقال عنه العقيلي في «الضعفاء» ٢٤٣/١ «مجهول في النقل، وحديثه غير محفوظ، ولا روى عنه سوى محمد بن موسى الحرشي».

#### ٢ ـ طريق يزيد الرقاشي:

أخرجه: محمد بن نصر في "قيام الليل" كما في "المختصر" (١٧٩) من طريق عمر بن رياح، عن يزيد بن أبان الرقاشي، عن أنس، به، زاد فيه: 

( إنا اً اَنْزَلْتُهُ فِي لَيَاةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ عدلت ربع القرآن".

وهذا حديث ضعيف أيضاً، فيه عمر بن رياح، قال عنه الفلاس فيما نقله ابن عدي في «الكامل» ١٩٦/٦، والذهبي في «الميزان» ١٩٧/٣ (١٠٩):

<sup>(</sup>١) الحسن بن سلم: جاء عند العقيلي: «الحسن بن مسلم»، وذكره الذهبي في ترجمتين الأولى: «الحسن بن سلم»، والثانية: «الحسن بن مسلم»، وقال ابن حجر في «لسان الميزان» ٣/٩٥ (٢٢٩٦): «الحسن بن مسلم العجلي، هو الحسن بن سلم الذي أخرج له الترمذي، وقيل هو: الحسن بن مسلم بن صالح، وقع ذلك في كتاب العقيلي، وقيل: الحسن بن صالح».

قال ماهر: وفي هذا المقام لا يد من الإشارة إلى فائدة ترتيب كتب الرجال على الحروف؛ إذ إن في ترتيبها كذلك فائدتين: الأولى: سهولة الترتيب، والثانية: معرفة التصحيفات والتحريفات التي تقع في كتب الرجال؛ إذ إن ما يوضع في غير موضعه يكون مصحفاً، وما أجود كلام المعلمي اليماني؛ إذ قال في كتاب «الهمية علم الرجال»: ٣٢ في معرض كلامه عن التصحيفات والتحريفات الواردة في كتاب «ميزان الاعتدال»: ١٠. فهذه الأغلاط الواقعة في «الميزان» المطبوع بعصر ينبه عليها ترتيب الأسماء في التراجم كما هو ظاهر».

«دجال»، وقال النَّسائيُّ في «الضعفاء والمتروكون» (٤٦٨): «متروك الحديث»، وقال ابن حبان في «المجروحين» / ٨٦/٠ «كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتبة حديثه إلا على جهة التعجب»، وقال ابن عدي في «الكامل» ٢/٦٠: «الضعف على حديثه بيّن»، وقال الدارقطني فيما نقله المذهبي في «الميزان» ٧/٣): «متروك الحديث».

وفيه يزيد بن أبان الرقاشي أيضاً قال عنه شعبة: «لأن أزني أحب إليً من أن أروي عن يزيد الرقاشي» (١)، وقال يحيى بن معين: «في حديثه ضعف»، وقال أحمد بن حنبل: «منكر الحديث»، وقال الفلاس: «ليس بالقوي»، وقال النسائي: «متروك»، وقال الدارقطني: «ضعيف». انظر: «ميزان الاعتدال» ٤١٨/٤ (٩٦٦٩).

وروي الحديث عن أنس من طريق سلمة بن وردان<sup>(٢)</sup> ولكن قال: ﴿إِذَا زُلِزَكِ الْأَرْضُ﴾ ربع القرآن.

وهو ضعیف أیضاً؛ من أجل سلمة بن وردان، ستأتي ترجمته برقم (۲۰/۲).

انظر: «تحفة الأشراف» ٢٤٨/١ (٢٨٤)، و «السلسلة الضعيفة» (١٣٤٢).

وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة ﷺ.

أخرجه: أبو أمية الطرسوسي في «مسند أبي هريرة» (١٩٥/) كما في «السلسلة الضعيفة» ٣/١٥٥ (١٣٤٢) عن عيسى بن ميمون، قال: حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير -، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به مرفوعاً.

وهذا حديث ضعيف أيضاً فيه عيسى بن ميمون ـ المدني ويعرف بالواسطى \_ قال عنه يحيى بن معين: اليس بشيء، وقال عمرو بن علي الفلاس

<sup>(</sup>١) وهذه ومثيلاتها مبالغة من شعبة وتعظيم حرمات الله، والحرص على الحديث كله من الددن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد ٣/ ٢٢١، والترمذي (٢٨٩٥).

وأبو حاتم: «متروك الحديث». انظر: «الجرح والتعديل» ٣٦٨/٦ (١٥٩٥).

وفيه يحيى بن أبي كثير: وصفه النسائي بالتدليس، وقد عنعن(١١).

قال الشيخ الألباني في الضعيفة: "إسناده ضعيف جداً، عيسى بن ميمون، الظاهر أنَّه المدنيُّ المعروف بالواسطي، ضعّفه جماعة، وقال أبو حاتم وغيره: "متروك الحديث"، وأبو أمية نفسهُ، صدوقٌ يهم، كما قال الحافظ<sup>(۲)</sup>، فلا يصلح شاهداً».

ولكن أبا أمية توبع، تابعه الحسن بن عمر بن شقيق.

فأخرجه: ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٦٨٨) من طريق الحسن بن عمر بن شقيق، قال: حدثنا عيسى بن ميمون، بالإسناد نفسه.

والحسن بن عمر بن شقيق الجرمي: "صدوق" (<sup>(۲)</sup> ولكن يبقى مدار الحديث على عيسى بن ميمون، وهو ضعيف كما تقدم.

وروي الحديث موقوفاً .

فأخرجه: سعيد بن منصور (٧٣) (التفسير) عن حماد بن زيد، قال: حدثنا عاصم بن بهدلة، عن المسيب بن رافع أو غيره ـ شك حماد ـ قال: من قرأ: ﴿إِنَّا نُلِيْكِ﴾ فكأنّما قرأ نصف القرآن، ومن قرأ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّمُ ٱلصَّيْرُونَ ﴾ (٤) ومن قرأ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّمُ اللّهُ أَحَدُ ﴾ ومن قرأ: ﴿قُلْ مُو اللّهُ أَحَدُ ﴾

وأخرجه: ابن الضريس في "فضائل القرآن" (٢٩٠) عن أبي الربيع الزهراني (٥٠)، قال: حدثنا حماد بن زيد (٢٠)، عن عاصم بن بهدلة (٧٠)، قال: 
«كان يقال: ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَكَدُ ﴿ إِنَّ الْمُرَانَ وَ ﴿ إِذَا زُلِالِتِ ﴾ نصف القرآن، و﴿ إِذَا زُلِلْتِ ﴾ نصف القرآن، و ﴿ إِذَا زُلِلْتِ ﴾ نصف القرآن، و ﴿ قُلْ يَكُنَّهُمُ اللَّهُ اللَّهِ القرآن، موقوفاً.

(۲) في «التقريب» (۵۷۰۰).

<sup>(</sup>١) انظر: "كتاب المدلسين" (٧٣).

<sup>(</sup>٣) في «التقريب» (١٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في المطبوع، ولم يذكر في فضلها شيئًا، والمعروف أنَّه ربع القرآن.

 <sup>(</sup>٥) أبو الربيع الزهراني - هو سليمان بن داود العتكي -: (ثققه «التقريب» (٢٥٥٦).
 (٦) وهد: (ثقة ثبت، والتربيع (١٥٥٨).

 <sup>(</sup>٦) وهو: «ثقة ثبت» «التقريب» (١٤٩٨).
 (٧) وهو: «صدوق له أوهام» «التقريب» (٣٠٥٤).

وهذا الأثر ضعيف؛ لكون عاصم بن بهدلة اضطرب فيه، ولم يضبطه، فمرة يرويه عن المسيب بن رافع، ورواه أخرى مبهمة، فقال: «كان يقال» فلم يبين من قائلها. والذي يبدو أنَّ الرواية الأولى جاءت موضحة للرواية الثانية، ولكنها تبقى ضعيفة؛ لأن المسيب إن لم يكن هو الذي حدث بها فإن عبارة: «غيره» تجعل القائل مبهماً، والله أعلم.

روى هذا الحديث من عدة طرق عن سلمة.

فرواه القعنبي<sup>(٢)</sup> واختلف عليه في متنه.

فأخرجه: مسلم في «التمييز» (٦٧).

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٣٥٨/٤، قال: حدثنا محمد بن سلمة بن عثمان الحنفي (٣) وأبو عبس الدارمي.

ثلاثتهم: (مسلم، ومحمد، وأبو عبس) عن القعنبي، عن سلمة بن وردان، عن أنس بن مالك به.

لفظ رواية أحمد.
 لفظ رواية أحمد.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع ابن عدي: «الحنيفي» وهو تحريف.

وخالفهم محمد بن أيوب - المعروف بابن الضَّريس - فرواه في ففضائل القرآن، (٢٩٨)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب، (٢٥١٥) ط. العلمية و(٥٢٢٥) ط. الرشد عن القعنبي، عن سلمة بن وردان، عن أنس، به. إلا أنَّه جاء في روايته عن سورة الإخلاص: «أنَّها تعدُلُ ثلثَ القرآن».

واختلفَ متنُ هذا الحديثِ على ابن أبي فديك(١).

فأخرجه: ابن حبان في «المجروحين» ٣٣٦/١ من طريق سريج بن يونس، عن ابن أبي فديك، عن سلمة بن وردان، عن أنس بلفظ: «ربع القرآن».

وأخرجه: الترمذي (٢٨٩٥) من طريق عقبة بن مكرم، عن ابن أبي فديك بالإسناد نفسه إلا أنه جاء في روايته: «ث**لث القرآن»**.

وروي هذا الحديث من غير هذين الطريقين.

فأخرجه: أحمد ٣/ ٢٢١ من طريق عبد الله بن الحارث.

وأخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (٢٣٠٨) من طريق جعفر بن عون<sup>(٢)</sup>.

كلاهما: (عبد الله، وجعفر) عن سلمة بن وردان، عن أنس بلفظ: "ربع القرآن».

هذا الحديث وإنَّ تعددت طرقه ومخارجه، إلا أنَّه يبقى حديثاً ضعيفاً؟ لضعف سلمة بن وردان؟ إذ نقل المزي في "تهذيب الكمال» ٢٥٦/٣ (٢٤٥٧) عن أحمد أنَّه قال فيه: «منكر الحديث، ضعيف الحديث، وقال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٣٩٧) برواية الدارمي و(٢٩٦) برواية الدوري: «ليس بشيء». وعلى حاله هذه فهو ضعيف في أنس بن مالك خاصة، فقد نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل» ١٦٧/٤ (٧٦١) عن أبيه أنَّه قال: «ليس بقوي، تدبرت حديثه فوجدت عامتها منكرة، لا يوافق حديثه عن أنس حديث

<sup>(</sup>١) وهو: «صدوق، «التقريب، (٥٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) جاء في رواية الترمذي والبزار وابن عدي: «تزوج تزوج» مرتين.

الثقات إلا في حديث واحد، يكتب حديثه، ونقل أيضاً عن أبيه وأبي زرعة أنهما ذكرا سلمة بن وردان، فقالا: «لا نعلم أنّه حدَّث حديثاً عن أنس شاركه فيه إلا حديثاً واحداً...»، ونقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٢/ فيه إلا حديثاً واحداًم أنّه قال: «رواياته عن أنس أكثرها مناكير»، وقال الذهبي عقبه: «وصدق الحاكم».

ولنعط حيزاً للعقل ليعمل عمله في استخراج علة بينة في حديث سلمة، فقد جاء في حديث أنه جعل القرآن خمسة أرباع وهذا خلاف المعقول تماماً، فإن أربعة أرباع الشيء تساوي عينه، وما زاد على ذلك فهو مستفرغ من عين الشيء في غيره. بهذه النظرية سارت الخلائق مذ خلق الله السماوات والأرض، ولسوف تبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

وعلى ضعف رواية سلمة فإنَّه قد خالف الرواة عن أنس الذين رووه للفظ: «ثلث القرآن».

فأخرجه: العقيلي في «الضعفاء» ٢٠٠/٤ قال: حدثنا حامد بن شعيب البلخي ببغداد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، قال: حدثنا هارون بن محمد أبو الطيب، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، به.

وهذا إسناد ضعيف، فيه هارون بن محمد، إذ نقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٢٨٦/٤ (٩١٧٠)، عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: «كذاب»، وقال العقيلي في «الضعفاء» ٣٦٠/٤: «الغالب على حديثه الوهم»، وقال عنه ابن عدي في «الكامل» ٤٤١/٨؛ «ليس بمعروف، ومقدار ما يرويه ليس بمحفوظ».

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٢٠٥٦) و(٧٣٣٦) ط. الحديث و(٢٠٣٥) و(٣٣٣٦) ط. العلمية، قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري، قال: حدثنا زيد بن أخزم (١) الطائي، قال: حدثنا محمد بن عباد الهنائي، قال:

<sup>(</sup>١) تصحف في ط. دار الحديث إلى: «أخرم».

حدثنا حميد بن مهران، عن أبي الزبرقان الهلالي، عن بريد<sup>(۱)</sup> بن أبي مريم، عن أنس، به.

وهذا الإسناد فيه أبو الزبرقان الهلالي لم أقف له على ترجمة، ولم أجده في شيوخ حميد، ولا في تلاميذ بريد، وأما باقي السند فلا بأس به.

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٧٢٨٧) كلتا الطبعتين قال: حدثنا محمد بن العباس الأخرم، قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، به.

وهذا الإسناد فيه محمد بن الحسن الأسدي، قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (١٦٨٧) برواية الدوري: «أدركته وليس هو بشيء»، وفي «تهذيب الكمال» ٢٧٩/٦ (٥٧٣٨): «شيخ»، ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٧/٣٠٣\_٤ مع (١٢٤٩) عن أبيه قوله فيه: «شيخ»، وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» كما في «تهذيب الكمال» ٢/ ٢٧٩ (٥٧٣٨): «صالح، يكتب حديثه»، وقال العقيلي في «الكمال» ٢/ ٥٧٥: «لا يتابع على حديثه»، وقال ابن عدي في «الكامل» ٧/ ٣٠٥» «وله غير ما ذكرت إفرادات، وحدث عنه الثقات من الناس، ولم أر بحديثه بأساً».

ولخص ابن حجر القول فيه، فقال في «التقريب» (٥٨١٦): «صدوق فيه لين». وعلى ما تقدم يكون هذا الإسناد أحسن ما روي عن أنس في هذا الحديث.

وأخرجه: أبو يعلى (٤١١٨) من طريق عبيس بن ميمون القرشي، قال: حدثنا: يزيد الرقاشي، عن أنس، بنحوه.

وهذا إسناد ضعیف؛ لضعف عبیس بن میمون وشیخه، فأما عبیس فقال عنه یحیی بن معین فی تاریخه (۲۸۹) بروایة الدارمی: «ضعیف»، وقال کما

<sup>(</sup>١) في رواية الطبراني الأولى كلتا الطبعتين وكذلك طبعة طارق عوض الله: "يزيد" وفي الرواية الثانية ط. دار الحديث: "بريدة" وكلها خطأ والصواب المثبت. حيث وجدته من تلاميذ أنس بن مالك. وقد تحرف في "تهذيب الكمال" ١٨ ٣٣٥ (١٤٩) إلى: "بريدة" أيضاً، وعند مراجعة ترجمة والده مالك بن ربيعة أبي مريم السلولي في "تهذيب الكمال" ١٨/٧ (١٣٣١) قال المزي: "دوى عنه ابنه بريد بن أبي مريم".

في «تهذيب الكمال» ٨٩/٥ (٤٣٥٠): «ليس بشيء»، وقال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» ٨٩/٦ (٣٥٩): «منكر الحديث».

وأما شيخه يزيد بن أبان، فقد نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» «مه/ ٣٠٨ - ٣٠٩ (١٠٥٣) عن أحمد قوله فيه: «كان منكر الحديث، وكان شعبة يحمل عليه، وكان قاضاً»، ونقل عن أبيه قوله: «يزيد الرقاشي فوق أبان بن أبي عياش، وكان \_ يعنى: أبا حاتم \_ يضعفه».

مما تقدم يتبين أنَّ أسانيد الحديث عن أنس فيها مقال، ولكن أصل هذا الحديث صحيح ثابت.

فقد أخرجه: البخاري ٢٣٣/٦ (٥٠١٣) و(٥٠١٤) و٨٦٢/) و١٦٣/) و٩/١٤٠ (٧٣٧٤) من حديث أبي سعيد الخدري.

> وأخرجه: مسلم ١٩٩/٢ (٨١١) (٢٥٩) من حديث أبي الدرداء. وأخرجه: مسلم ١٩٩/٢ (٨١٢) (٢٦١) من حديث أبي هريرة.

جاء في روايات الجميع أنَّها \_ أي: ﴿ فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ تعدل ثلث القرآن، وهو الصواب.

وانظر: «تحفة الأشراف» ١/ ٤٢٧ (٨٧٠) و٣/ ٣٥٥ (٤١٠٤) و٧/ ٨٥٠ (١٠٩٦٦) و٩/ ٤٥١ (١٣٤٤١).

وأحياناً ينفرد الضعيف بشيء فيستنكر من حديثه، ويتابع لمن هو مثله فلا يصح، بل ربما أنَّ ذلك لا يزيده إلا وهناً، لتفرد الضعفاء به، وعدم وجوده عند الثقات، مثاله: روى أوس بن عبد الله بن ريدة، قال: حدثني سهل بن عبد الله، عن أبيه، عن جده بُرَيدَةَ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ستكونُ بَعْدي بُعوثُ كثيرةً، فكونوا في يَعثِ خُراسانَ (١٦)، ثم انزلُوا مدينة مَرْو، فإنَّه بناها ذو القرنين، ودعا لها بالبركة، ولا يَضرُّ اهلَها شُوءً».

 <sup>(</sup>١) خراسان: بلاد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق.. وآخر حدودها مما يلي الهند.. ومن أمهات بلادها نيسابور وهَراة ومُرَو. فمراصد الاطلاع، ٤٥٥/١.

أخرجه: أحمد ٥/٣٥٧، والخلال كما في «المنتخب من العلل» (١٧)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٤٩٤)، وابن حجر في «القول المسدد»: 1٦ ـ ١٧ من طريق الحسن بن يحيى.

وأخرجه: العقبلي في «الضعفاء» ١٩٤١، وابن حبان في «المجروحين» ٩/ ٣٤٨، وابن عدي في «الكامل» ٢/٧٠١ من طريق الحسين بن حريث.

وأخرجه: أبو نعيم في «دلائل النبوة»: ٤١٨، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٦/ ٣٣٢ من طريق محمد بن مقاتل.

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٢/١٠٧، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٦/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ من طريق سهل بن أوس.

أربعتهم: (الحسن، والحسين، ومحمد، وسهل) عن أوس بن عبد الله ابن بريدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه: البيهقي في "دلائل النبوة" ٣٣٢/٦ من طريق الحسين بن حريث، قال: حدثنا أوس بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن بريدة، أنَّ نبي الله ﷺ، قال: "إنَّه ستبعثُ بعدي بعوث . . . . الحديث»، ولم يذكر "عن جده».

هذا حديث ضعيف، وأنكر على أوس بن عبد الله \_ وهو رجل متروك \_، قال الساجي فيما نقله ابن حجر في «لسان الميزان» (١٣٣٠): «منكر المحديث»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ١٥/٢ (١٥٤٢): «فيه نظر»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٥٩): «ليس بثقة»، وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» (١٢١): «متروك». وخالفهم ابن حبان فذكره في «الثقات» ٨/١٣٥ وقال: «كان ممن يخطئ، فأما المناكير في روايته فإنها من قبل أخيه سهل لا منه».

قال ابن حجر في «القول المسدد»: ١٧ تعليقاً على قول البخاري: «فيه نظر»: «وهذه العبارة يقولها البخاري في من هو متروك»(١٠).

<sup>(</sup>١) وهذا في الأعم الأغلب.

زد على هذا تفرّده به عن أخيه سهل، وسهل بن عبد الله بن بريدة قال عنه ابن حيان في «المجروحين» ٣٤٨/١ (منكر الحديث، يروي عن أبيه ما لا أصل له، لا يجوز أنْ يشتغل بحديثه، وقال الحاكم فيما نقله ابن حجر في «لسان الميزان» (٣٧٠٨): «روى عن أبيه أحاديث موضوعة في فضل مرو، وغير ذلك يرويها أخوه أوس عنه».

وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد» (١٤٧٩): «غريب من حديث عبد الله عن أبيه لم يروه عنه غير ابنه سهل، تفرّد به عنه أخوه أوس بن عبد الله بن بريدة»، وقال البيهقي في «الدلائل» ٣٣٣/٦: «وهذا حديث تفرد به أوس بن عبد الله لم يروه غيره، فالله أعلم».

قلت: بل توبع سهل على هذا الحديث، بمنابعات ضعيفة لا تصح أيضاً.

إذ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٨٢١٥) كلتا الطبعتين من طريق إسحاق بن راهويه، قال: حدثني أوس بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن بريدة، به ولم يذكر سهلاً.

وقال بعده: «لا يروى هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإسناد تفرد به أوس بن عبد الله».

وأخرجه: ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٤٩٥) من طريق نوح بن أبي مريم، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به.

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ».

ونوح بن أبي مريم، قال عنه أحمد فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٥٥١/٥ (٢٢١٠): "يروي أحاديث مناكير، لم يكن في الحديث بذاك»، ونقل عن أبيه أنَّه قال: "متروك الحديث، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/٨ (٣٣٨٣): "ذاهب الحديث جداً»، وقال مسلم وغيره فيما نقله الذهبي في "ميزان الاعتدال» ٢٧٩/٤ (٩١٤٣): "متروك الحديث.

وتابعهم أيضاً حُسَام بن مِصَكَ.

فأخرجه: الطبراني في «الكبير» (١٩٥١) من طريق حسام بن مصك، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا بريدة، ستكون بعدي بعوث، فعليك ببعث خُراسانَ ثمَّ عليك بمدينةِ مَرو، فإنَّه لا يصيب أهلَها سوء؛ لأنَّ ذا القرنين بناها».

وأخرجه: ابن الجوزي في «العلل» (٤٩٦) من طريق حسام بن مصك، بنفس الإسناد السابق إلا أنَّه قال: قال رسول الله ﷺ: «مكة أم القرى، ومرو أم خراسان».

قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح».

قلت: كلا الروايتين لا تصخ؛ لأنَّ فيها حسام بن مصك، قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٣٢١٢) برواية الدوري: «ليس حديثه بشيء»، وقال أحمد بن حنبل فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال» ١٩٤/ (١٦٢٨)، والذهبي في «الميزان» ٢٧/١/ (١٨٠٠): «مطروح الحديث»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ١٢٤/ (٤٥٧) وفي «الضعفاء الصغير»، له (١٠٠): «ليس بالقوي عندهم»، وقال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣/ ٣١٤ (١٤١٩): «واهي الحديث، منكر الحديث»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (١٤١٩): «ضعيف»، وقال ابن حجر في «التقريب» في «التقريب» (١١٩٢): «ضعيف يكاد أن يترك»، وقال في «إتحاف المهرة» ٢/ ٥٩٥

قال أحمد بن حنبل فيما نقله الخلّال كما في «المنتخب من العلل» (١٧): «هذا حديث منكر»، وقال الذهبي في «الميزان» ٢٧٨/١ (٢٠٤٦): «هذا منكر» وفي ٢/ ٢٣٩ (٣٥٨٦)، قال: «بل باطلاً».

وقال ابن حجر في "إتحاف المهرة" ٢/ ٥٩٤ (٢٧٤١): "واتَّهُمَ بعضُ الحفّاظ أوسِ بن عبد الله هذا بوضعه".

إلا أنَّ الحافظ ابن حجر ذكر كلاماً في كتابه «النكت على كتاب ابن الصلاح» ٤٧١/١ و: ٢٥٦ بتحقيقي، قال: «هو حديث تفرّد به حفيده \_ يعنى: حفيد بريدة ـ سهل بن عبد الله بن بريدة وتكلم الناس فيه بسببه، ولا يتبين فيه صحة الحكم بالوضع، ثم إنَّه ليس من أحاديث الأحكام، فيطلب المبالغة في التنقيب عنه».

إلا أنَّ الحافظ ابن حجر ذكر كلاماً في كتابه «القول المسدد»: ٥٤ نصه: «هو حديث حسن فإنَّ أوساً وسهلاً وإنْ كانا قد تكلم فيهما، فلم ينفردا به، فقد ذكر الحافظ أبو نعيم في الفصل الثامن والعشرين من «دلائل النبوة»: أنَّ حسام بن مصك رواه أيضاً عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وحسام وإنْ كان فيه أيضاً مقال، فقد قال ابن عدي: إنَّه مع ضعفه حسن الحديث، ولم يتفرد كما ترى، فالحديث حسنٌ بهذا الاعتبار».

قلت: كلام الحافظ هنا فيه تقوية للحديث على الرغم من كل ما قيل فيه، وما فيه من الضعفاء والمتروكين وتفرّد هؤلاء الضعفاء يدل على ضعف الحديث، وإن ورد بطرق متعددة؛ لأنها كلها طرق لا تصخّ.

انظر: «جامع المسانيد» ٢١٧/٢ (٧٩٩)، و«أطراف المسند» ٢٢١/٦ (١٢٥١)، و «إتحاف المهرة» ٢/٥٩٤ (٢٣٤١).

وقد يضعف الحديث لضعف راويه، مع كون الحديث خطأ، كأن يكون الحديث موقوفاً فيخطئ راويه برفعه، فيزداد ضعفاً على ضعف، مثاله: روى عمر بن شبيب المُسليُ (١١)، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «طَلاقُ الأُمَةِ الثنانِ، وعدَّتُها حَيْضتانِ».

أخرجه: ابن ماجه (٢٠٧٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار» ٣/ ٦٤ وفي ط. العلمية (٤٤١٥)، والدارقطني ٤/٣٧ ط. العلمية و(٣٩٩٤) و(٣٩٩٥) ط. الرسالة، والبيهقي ٧/ ٣٦٩، والمزي في «تهذيب الكمال» ٥/ ٣٥٩ \_ ٣٦٠ (٤٨٤٥) من طرق عن عمر بن شبيب، به.

 <sup>(</sup>١) بضم الميم وسكون السين وتخفيفها، هذه النسبة إلى بني مسلية، وهي قبيلة من بني المحارث. «الأنساب» ٢٩٨/٤، وقد توسع السمعاني بذكر من جرحه ومن حسنًن الرأى فيه.

قال الدارقطني: «تفرّد به عمر بن شبيب مرفوعاً، وكان ضعيفاً، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من قوله».

هذا الحديث إسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن شبيب المُسلي، قال عنه ابن حبان في «المجروحين» ٩٠/٢: «عمر بن شبيب المُسليُ كان شيخاً صدوقاً، ولكنّه يخطئ كثيراً حتى خرج عن الاحتجاج به إذا انفرد على قلة روايته، وقال عنه البيهقي عقيب هذا الحديث: «تفرّد به عمر بن شبيب المُسليُ هكذا مرفوعاً، وكان ضعيفاً.

وفي إسناده أيضاً عطية العوفي، وهو متكلم فيه:

قال عنه أحمد في «الجامع في العلل» ( ٢٠١/ (١٢٢٤): «ضعيف الحديث»، وقال عنه ابن حبان في «المجروحين» / ١٦٦٢: «لا يحل كتبة حديثه إلا على جهة التعجب»، قال البيهقي: «والصحيح ما رواه سالم ونافع، عن ابن عمر موقوفاً».

أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٦٧٥) برواية الليثي، ومن طريقه الشافعي في «الأم» ٢٥٧/٥ وفي ط. الوفاء ٦٠٠/٦، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٦٤ وفي ط. العلمية (٤٤١١)، والدارقطني ٣٧/٤ ط. العلمية و(٣٩٩٩) ط. الرسالة، والبيهتي ٣٦٩/٧.

وأخرجه: عبد الرزاق (١٢٩٥٩)، والدارقطني ٣٨/٤ ط. العلمية و(٤٠٠٠) ط. الرسالة، والبيهقي ٧/ ٣٦٩ من طريق عبيد الله.

كلاهما: (مالك، وعبيد الله) عن نافع، عن ابن عمر، قال: ﴿إِذَا طَلَقَ العبدُ امرأتَه تطليقتين، فقد حرمتُ عليه، حتّى تنكح زوجاً غيره، حرَّة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان(١)، موقوفاً.

<sup>(</sup>١) اللفظ لفظ مالك.

وأخرجه: الدارقطني ٣١١/٣ ط. العلمية و(٣٨٤٧) ط. الرسالة، ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف، (١٧٢٧) من طريق سلم بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ 難قال: وإذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلقها تطليقتين ثمَّ اشتراها، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

وأخرجه: الدارقطني ٣٨/٤ ط. العلمية و(٣٩٩٧) ط. الرسالة عن سالم ونافع، عن ابن عمر نحوه.

قال الدارقطني ٣٩/٤ ط. العلمية وعقب (٤٠٠٠) ط. الرسالة: فوهذا هو الصواب، وحديث عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النّبي شهر منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما: أنَّ عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية، والوجه الآخر: أنَّ عمر (١) بن شبيب ضعيف الحديث (٢)، لا يحتج برواية، والله أعلم».

انظر: «تحفة الأشراف» ٥/ ٢٩١ (٧٣٣٨)، و«إتحاف المهرة» ٨/ ٩٩٠ (١٠٠٣٠) و٩/ ٥٠٠ (١١٢١٣).

وللحديث المرفوع شاهد من حديث عائشة ﷺ: ﴿طَلَاقُ الأَمْةِ تَطَلَيْقَتَانِ، وقرؤها حيضتانِ؛. ولكنَّه شاهدُ ضعيف لا يصح.

أخرجه: الدارمي (٢٦٩٤)، وأبو داود (٢١٨٩)، وابن ماجه (٢٠٨٠)، والترمذي (١١٨٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/٦٤ وفي ط. العلمية (٤٤١٤)، والطبراني في «الأوسط» (٦٧٤٩) في كلتا الطبعتين، وابن عدي في «الكامل» ٢٠٢٨، والدارقطني ٢٩/٤ ط. العلمية و(٢٠٠٤) ط. الرسالة، والحاكم ٢٠٥/٢، والبيهقي ٢٩/٧ ـ ٣٧٩ و٢٤٦، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف» (١٧٢٥) من طرق عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة.

قال الحاكم عقيب هذا الحديث: «مثل ما حدثه مظاهر بن أسلم شيخ

وهذا الحديث إسناده ضعيف؛ فيه سلم بن سالم، قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٤٧٥٦) برواية الدوري: «ليس بشيء»، وقال عنه النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٣٣٥): «ضعيف». وابن جريج وهو: «عبد الملك بن عبد العزيز» مدلس ذكره النسائي في كتاب «المدلسين» (١٧)، وأبو زرعة العراقي في كتاب «المدلسين»: ٩٦ (٠٠) وقد عنعن، ووصفه الدارقطني بأنه يدلس تدليساً قبيحاً. انظر حاشية رقم (٣) من التعليق على «تهذيب الكمال» ٤٩٢/٥.

<sup>(</sup>١) في ط. العلمية: «عمرو» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) لم ترد كلمة: «الحديث» في ط. الرسالة.

من أهل البصرة، لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح فإذا الحديث صحيح، ولم يخرجاه، وقد وهم في ذلك؛ إذ فيه مظاهر بن أسلم المخزومي وهو ضعيف<sup>(۱)</sup>.

قال الترمذي عقيب هذا الحديث: «حديث عائشة حديث غريب، لا نعرف مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم. ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث».

وقال الدارقطني ٤٠/٤ ط. العلمية و(٤٠٠٤) ط. الرسالة: «حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: سمعت أبا عاصم يقول: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا، قال أبو بكر النيسابوري: والصحيح عن القاسم خلاف هذا».

قلت: أخرج الدارقطني عقب ذلك عن القاسم أنَّه سئل عن الأمة كم تطلق، فقال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان، فقيل له: أَبَلغَكَ عن النبيِّ ﷺ في هذا؟ قال: لا.

قال أبو داود عقبه: "هو حديث مجهول"، وقال العقيلي في "الضعفاء" 181/4 عقب ذكره لحديثين عن مظاهر: "جميعاً (٢ غير محفوظين إلا عن مظاهر هذا"، ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" ١٠١/٨ كلام أبي عاصم المتقدم، وقال: "وكذا قال أبو حاتم الرازي"، وقال المزي في "تحفة الأشراف» ١٩٨/١ (١٧٥٥): "روى أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه أنّه كان جالساً عند أبيه، فأرسل الأمير فأخبره أنّه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن ذلك، فقالا هذا، وقالا له: قل له: "إنَّ هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله، ولكن عمل به المسلمون"، فدل ذلك على أنَّ الحديث المرفوع غير محفوظ».

 <sup>(</sup>۱) انظر: «التاريخ الكبير» ۱۳۵۷ (۲۲۱۱)، واتهذيب الكمال، ۷/ ۱۳۵ (۱۲۰۹)، واميزان الاعتدال، ۱۳۰/۶ (۲۰۲۸).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: الجمعاً؛ وهو غلط.

={٣1

وانظر: «تحفة الأشراف» ١٩٧/١١ \_ ١٩٨٦ (١٥٥٥)، وانصب الراية» ٣٠٠/٣، و«البندر المنير» ٩٨/٨ \_ ١٠٢، و«إتحاف المهرة» ٧٠/١٧ (٢٢٦٣)، والتلخيص الحبير» ٣٧/٥٧ عقب (١٦٠٢).

وينفرد سيء الحفظ أحياناً بحديث، ولا يكون الحديث إلا عنده، فيضعف الحديث بذلك، مثاله: ما روى رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة هي قال: قال رسول الله على: "إنَّ الماء لا يُنجَسُهُ شيءٌ، إلَّا ما غَلَبَ على ريجِهِ وطعمِهِ ولونِهِ" (١٠).

أخرجه: ابن ماجه (٧٦١)، والطبري في «تهذيب الآثار» (مسند عبد الله ابن عباس): ٧١٦ ـ ٧١٧ الخبر (١٠٧٦) و(١٠٧٧)، والطبراني في «الكبير» (٧٥٠٣) وفي «الأوسط»، له (٧٤٤) ط. العلمية و(٧٤٧) ط. الحديث، والدارقطني ٢٨/١ ط. العلمية و(٧٤) ط. الرسالة، والبيهقي ٢٨/١ من طريق رشدين بن سعد، به.

هذا الحديث صحيح بشطره الأول من رواية أبي سعيد الخدري (٢)، إلَّا الشطر الثاني \_ وهو الاستثناء \_ ضعّفه العلماء واستغنوا عنه بالإجماع، فقال الدارقطني ٢٨/١: «لم يرفعه غير رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، وليس بالقوي، وقال البيهقي ٢٦٠/١: «والحديث غير قوي»، وقال النووي في «المجموع» ٢٦٠١: «اتفقوا على ضعفه»، وقال الزيلعي في «نصب الراية» ١٩٥٨: «وسنده ضعيف»، وقال المناوي في «فيض القدير» ٢/ ٤٨٥: «جزم بضعفه جمع، منهم: الحافظ العراقي، ومغلطاي في شرح ابن ماجه نفسه، فقال: ضعيف لضعف رواته الذين منهم: رشدين بن سعد».

 <sup>(</sup>۱) جاءت الروايات بالفاظ متباينة، فأحياناً تقتصر على قوله: (على ربحه أو طعمه)،
وأحياناً فيها زيادة بعد كلمة: (ولونه) عبارة: (بنجاسة تحدث فيها)، وأحياناً أخرى
فيها لفظ: (القلين).

 <sup>(</sup>۲) روي هذا الحديث من طرق عديدة، لا يخلو أحدها من مقال، والحديث صحيح بطرقه وشواهده، وقد فصلت ذلك عند تعليقي على «مسند الشافعي» (۲).

قلت: إنّما ضُعِّفَ الحديث؛ لضعف رشدين بن سعد \_ وهو أبو الحجاج المصري \_، نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٦٤/٣ (٢٣٢٠)، عن يحيى بن معين قال: «رشدين بن سعد لا يكتب حديثه»، وقال أبو حاتم: «رشدين بن سعد منكر الحديث، وفيه غفلة، ويحدث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث»، وقال النّسائي في ضعيف الحديث، وقال النّسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٢٠٣): «متروك الحديث». أما معاوية بن صالح فقد تكلموا فيه أيضاً. كما نقل ابن أبي حاتم في: «الجرح والتعديل» ٨/٨٨

وعلى ما قدمناه من حال رشدين، فإنَّ الاختلاف الحاصل في متنه يدل على أنَّ رشدين لم يضبط حفظ هذا الحديث، فكما أشرت إليه أنَّ هذا الحديث روي عنه بأربعة ألفاظ ولم أقف \_ فيما بين يدي من مصادر \_ على رواية تجمع تلك الألفاظ، فهذا يثير في القلب أنَّه مضطرب في متنه.

إلا أنَّ رشدين قد توبع فرواه البيهقي ٢٥٩/١ ـ ٢٦٠ من طريق بقية بن الوليد، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، به.

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١ (١٣١عقب (٣): «وفيه تعقب على من زعم أنَّ رشدين بن سعد تفرّد بوصله». إلَّا أنَّ هذا الطريق فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن، قال النَّسائي فيما نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» ٢٦٨/١ (٢٢٧): «إذا قال: حدثنا وأخبرنا فهو ثقة، وإذا قال: عن فلان، فلا يؤخذ عنه؛ لأنَّه لا يُدرى عمن أخذه».

وتابع بقية بن الوليد حفص بن عمر، عن ثور بن يزيد، فرواه ابن عدي في «الكامل» ٢٨٦/٣، والبيهقي ١/ ٢٦٠ من طريق حفص بن عمر، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، به.

إلَّا أنَّ فيه حفص بن عمر، قال فيه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ١٩٣/ (٧٧٨): «ضعيف الحديث»، وقال أبو زرعة: «ليس بقوي»، وقال ابن عدي في «الكامل» /٢٨٨: «ولحفص بن عمر هذا غير ما ذكرتُ من الحديث، وأحاديثه كلها،

إما: منكر المتن، أو منكر السند، وهو إلى الضعف أقرب.».

فيرجع الحديث إلى رشدين بن سعد إذ لا قيمة لتلك المتابعات.

ورشدين بن سعد على ضعفه قد اختلف عليه، فرواه الدارقطني ۲۷/۱ ط. العلمية و(٤٥) ط. الرسالة، ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (١٣) من طريق رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن ثوبان مولى رسول الله 變. فجعله من مسند ثوبان.

وروي هذا الحديث مرسلاً، إذ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»<sup>(۱)</sup> ۱٦/۱ وفي ط. العلمية عقب (٢٦)، والدارقطني ٢٨/١ ط. العلمية و(٤٦) و(٤٩) ط. الرسالة من طريق الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، مرسلاً.

وهذا الحديث على إرساله فإنَّه معلول باضطراب الأحوص فيه؛ ذلك أنَّه رواه مرسلاً كما تقدم، ورواه عند اللارقطني ٢٨/١ ط. العلمية و(٥٠) ط. الرسالة، عن أبي عون وراشد بن سعد موقوفاً عليهما، فقرن راشد بن سعد بأبي عون، وجعل المتن من كلامهما بعد أنْ أرسله عن راشد بن سعد، ثم إنَّ الأحوص قد تُكُلِّم فيه، فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال» ١٩٧/١ (٢٨١) عن الإمام أحمد أنَّه قال فيه: «لا يساوي حديثه شيئاً»، وعن يحيى بن معين قوله فيه: «ليس بشيء»، وقال النَّسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٢٦): «ضعيف شامي».

وقال الشافعي فيما نقله البيهقي ٢٦٠/١ (وما قلت: من أنَّه إذا تغيّر طعم الماء ولونه وريحه كان نجساً يروى عن النَّبيِّ ﷺ من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافاً».

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٩٧): «وسألت أبي عن حديث رواه عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، قال: قال

 <sup>(</sup>١) وقال: قهذا منقطع، وأنتم لا تثبتون المنقطع، ولا تحتجون به وانظر: «تعليقة على
 العلل لابن أبي حاتم، لابن عبد الهادي: ٢٣.

رسول الله ﷺ: "لا يُنجِّسُ الماء إلا ما غلب عليه طعمه ولونه" فقال أبي: يوصله رشدين بن سعد، يقول: عن أبي أمامة، عن النَّبيُ ﷺ، ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسلاً(۱)».

وقال ابن عدي في «الكامل» ٣/ ٢٨٧٪ «وهذا الحديث ليس يوصله عن ثور إلا حفص بن عمر، ورواه رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أمامة موصولاً أيضاً، ورواه الأحوص بن حكيم \_ مع ضعفه \_ عن راشد بن سعد، عن النَّبِيُ ﷺ مرسلاً، ولا يذكر أبا أمامة».

وقال الدارقطني في «العلل» فيما نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» دراً المنارة هذا حديث يرويه رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد، عن أبي أمامة مرفوعاً، وخالفه الأحوص بن حكيم، فرواه عن راشد بن سعد مرسلاً، عن النَّبِيُ ﷺ. وقال أبو أسامة: عن الأحوص، عن راشد قوله، ولم يجاوز به راشداً، قال الدارقطني: ولا يثبت الحديث».

وقال البيهقي ٢٦٠/١: «ورواه عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، عن النَّبيِّ ﷺ مرسلاً، ورواه أبو أسامة، عن الأحوص، عن أبي عون (٢٦ وراشد بن سعد من قولهما، والحديث غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً، والله أعلم».

ونقل أبو الطيب في «التعليق المغني على الدارقطني» عقب (٤٧) عن النووي أنَّه قال: «اتفق المحدّثون على تضعيفه».

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» ٤٠١/١: «فتلخص أنَّ الاستثناء المذكور ضعيف، لا يحل الاحتجاج به؛ لأنَّه ما بين مرسل وضعيف».

ولهذا الحديث شاهد من حديث معاذ بن جبل رواه الطبري في «تهذيب

<sup>(</sup>١) وهذا لا يفهم منه تصحيح للمرسل، وإنما هذا بالنسبة للموصول أصح، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) تصحف في «سنن البيهقي» إلى: «ابن عون» قال محقق «تعليقة على العلل لابن أبي حانم»: ٢٤: «في مطبوعة «سنن البيهقي»: «ابن»، وهذه الرواية عند الدارقطني في سننه، وفيه: «أبي» كالذي بالأصل».

الأثار» (مسند عبد الله بن عباس) الخبر (١٠٧٥) من طريق ثور، عن خالد: أنَّ معاذ بن جبل قال: «أمرنا رسول الله 難 إذا وجدنا الماء لم يتغير طعمه ولا ريحه أنْ نتوضاً منه ونشرب».

إلا أنَّ هذا الطريق لا يرقى أنْ يكون شاهداً مقوياً، فهذا الإسناد فيه انقطاع، إذ إنَّ خالد بن معدان الكلاعي روى له الجماعة، ولكنَّه لم يسمع من معاذ بن جبل، قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (١٨٤): "سمعت أبي يقول: خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل، مرسل، لم يسمع منه، وربما كان بينهما اثنان».

بناءً على ما تقدم يتبين أنَّ الاستثناء في هذا الحديث ضعيف، وأنَّ الفقهاء إنَّما اعتمدوا على الإجماع لا على هذا الحديث؛ إذ لا خلاف بينهم أنَّ الماء إذ العنم أو للإخلاف بينهم أنَّ الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس. ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم، وسواء كان الماء جارياً أو راكداً قليلاً أو كثيراً، تغيّر تغيّراً فاحشاً أو يسبراً، طعمه أو لونه أو ريحه، فكله نجس بالإجماع».

وللفائدة انظر في تخاريج الحديث وبيان علله «البدر المنير» ٣٩٣/١ ـ 8٠٤.

انظر: «تحفة الأشراف» ١٣/٤ (٤٨٦٠)، و«مجمع الزوائد» ٢١٤/١، و«البدر المنير» ٢/٣٩٩، و«التلخيص الحبير» ١٢٨/١ (٣)، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ٢/٢١، و«إتحاف المهرة» ٣٠/٣ (٢٤٨١).

## التضعيف المخصوص:

وقد يكون الراوي قوياً إلا أنه في بعض الشيوخ ضعيف؛ لأمور طرأت عليه في روايته عن ذلك الراوي، مثاله: ما روى عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي ﷺ إذا اعتماً سدل عمامته بين كتفيه.

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ١/ ٣٥٢، والترمذي (١٧٣٦) وفي «الشمائل»، له (١١٧) بتحقيقي، والعقيلي في «الضعفاء» ٢١/٣، وابن حبان (٢٣٧)، والطبراني في «الكبير» (١٣٤٠)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» (٣١٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٢٥١) ط. العلمية و(٥٨٣٠) ط. الرشد، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٩٣/١١ وفي ط. الغرب ١٧٦/١٣، والبغوي (٣١٠٩) و(٣١٠٩) من طرق عن عبد العزيز بن محمد، به.

هذا الحديث قال عقبه الترمذي في "الجامع": "حسن غريب"، وقوى إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان (١٣٩٧)، وصححه العلامة الألباني «الصحيحة ٧١٧» بكثرة طرقه وشواهده وعنوا بضعف من رواه عن الدراوردي، فذكروا المتابعات. وأرى أنَّ الأرنؤوط والألباني لم ينتبها إلى علته (١)، فهو معلول بعبد العزيز بن محمد الدراوردي وفيه من هذا الوجه علتان.

الأولى: أنَّ الإمام أحمد ضعف الدراوردي في روايته عن عبيد الله بن عمر العمري خاصة، فقال فيما نقله عنه أبو طالب: «وربما قلب حديث عبد الله بن عمر». «الجرح عبد الله بن عمر (وهو ضعيف) يرويها عن عبيد الله بن عمر». «الجرح والتعديل» ٥/٤٦٦ (١٨٣٣) ولذلك قال النَّسائي: «حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر» «تهذيب الكمال» ٤٩٦/٥ (٤٠٥٨).

الثانية: أنَّ الصحيح في هذا الحديث موقوف. فقد نقل العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢١/٣ عن أحمد بن محمد قال: قيل لأبي عبد الله: الدراوردي يروي عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبِيُّ ﷺ: أنَّه كان يرخي عمامته من خلفه، فتبسم، وأنكره أبي (٢٠)، وقال: «إنَّما هذا موقوف».

ومما يؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٣٥٧)

<sup>(</sup>١) وكذا لم ينتبه إلى علته الدكتور بشار في تعليقه على «جامع الترمذي».

<sup>(</sup>٢) وهو: "صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ" "التقريب، (٤١١٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في المطبوع، وقد يكون وهما والله أعلم.

عن أبي أسامة، وابن سعد في «الطبقات» ١٣١/٤ عن وكيع. كلاهما: (أبو أسامة، ووكيم) عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: كان ابن عمر يعتم، ويرخيها بين كتفيه.

وكذلك ما أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ١٣٢/٤ عن عبد الله بن نمير، عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي، قال: رأيت ابن عمر يحفي شاربه، ويعتم ويرخيها من خلفه.

ولحديث عبد العزيز بن محمد متابع ضعيف لا يصلح للمتابعة.

أخرجه: أبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ (٣١٣)، قال: حدثنا زكريا الساجي وابن رسته، قالا: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا أبو معشر، قال: حدثنا خالد الحدّاء، قال: حدثني أبو عبد السلام، قال: قلت لابن عمر: كيف كان رسول الله ﷺ يعتم؟ قال: يدير كور العمامة على رأسه، ويغرسها من ورائه، ويرخى لها ذوابة بين كنفيه، قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك.

ووجه الضعف في هذا الإسناد أبو عبد السلام: وهو مجهول، قال عنه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه ٥٩٣/ (١٩٥٢): «هو مجهول»، وكذا جهّله الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» (٦٢٦)، وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٤٨/٤٥ (١٠٣٨٤): «لا يعرف»، وترجم له ابن حبان في «المجروحين» ٣/ ١٥٣، وقال: «يروي عن ابن عمر ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به».

والحديث أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٢٠/٥ من طريق أبي عبد السلام، عن ابن عمر، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وقال: "ورجاله رجال الصحيح خلا أبا عبد السلام وهو ثقة".

وقول الهيثمي هذا فيه نظر: فإنَّ أبا عبد السلام مجهول فكيف يصفه بالثقة! وتبين أن الحديث صوابه عن ابن عمر موقوفًا، والله أعلم.

انظر: «تحفة الأشراف» ٥/ ٤٩٦ (٨٠٣١)، و ﴿إِتحاف المهرة ١ / ٢٣١).

مثال آخر: روی جریر بن حازم، عن قتادة، عن أنس شه، قال: كانت قبِیعهٔ (۱) سیفِ رسولِ الله هی من فضة.

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ٢٧٨/١، والدارمي (٢٤٥٧)، وأبو داود (٢٥٨٣)، والترمذي (١٦٩١) وفي «الشمائل»، له (١٠٥) بتحقيقي، والنَّسائي ٢١٩٨٨ وفي «الكبرى»، له (٩٨١٣) ط. العلمية و(٩٧٢٧) ط. الرسالة، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٤٠٠) وفي «تحفة الأخيار» (٢٢٦٤)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ١٩٩١، وابن عدي في «الكامل» (٢٢٦٤)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» (٤١٥)، والبيهقي ١٤٣٨، والبخوي (٢٦٥٥) و(٢٦٥٦) وفي «الأنوار في شمائل النبي المختار»، له (٢٢٥٠)، والضياء المقدسي في «المختارة» ٢٧٥٦) من طرق عن جرير بن حازم، به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». إلا أنَّ هذا الإسناد ضعيف؛ فجرير وإنْ كان ثقة إلا أنه ضعيف في حديثه عن قتادة، قال عبد الله بن أحمد (٦): «سألت يحيى بن معين عن جرير بن حازم، فقال: ليس به بأس، فقلت: إنَّه يحدث عن قتادة، عن أنس أحاديث مناكير. فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة: ضعيف»، وقال أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن رجب في «شرح علل الترمذي» ٢/ ٦٢٤ - ٢٦٦ ط. عتر و٢/ ٤٧٨ - ٥٧٨ط. همام: «كان يحدثهم - بالتوهم - أشياء عن قتادة يسندها بواطيل» وقال أيضاً: «كانَّ حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يسند أشياء، ويوقف أشياء». وقال ابن رجب عقب نقله لكلام يحيى بن معين المتقدم: «وقد أنكر عليه أحمد ويحيى عقب نقله لكلام يحيى بن معين المتقدم: «وقد أنكر عليه أحمد ويحيى وغيرهما من الأثمة أحاديث متعددة يرويها عن قتادة، عن أنس، عن النَّبيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) قال البغوي في «شرح السنة» ٣٩٨/١٠: «وقبيعة السيف: هي التُّومة التي فوق المقبض».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الجامع في العلل ومعرفة الرجال» ۲/ ۸۰ (۲۵۰) وقد ورد الكلام في المجامع مستوهماً وكأن السائل هو أحمد بن حنبل، وقد نقلناه صواباً من «تهذيب الكمال» ۱/ ٤٤٤ (۸۹٦)، وانظر: هميزان الاعتدال» ۳۹۳/۱ (۱٤۲۱).

لكن جرير بن حازم توبع في روايته عن قتادة، وإنَّ كانت هذه المتابعات لا تخلو من علل:

قال الترمذي عقب (١٦٩١): «وهكذا روي عن همام، عن قتادة، عن أنس» فقد تابع همام جرير بن حازم.

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ٢٧٨/١، والنَّسائي ٢١٩/٨ وفي «الكبرى»، له (٩٨١٣) ط. العلمية و(٩٧٢٧) ط. الرسالة، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣٩٩) وفي «تحفة الأخيار» (٤٢٦٧) من طريق عمرو بن عاصم (٢)، عن همام بن يعيى (٢)، به.

إلا أنَّ النسائي أعله بتفرد عمرو بن عاصم؛ إذ قال فيما نقله عنه المزي في التحفة الأشراف، ١/(١١٤٦): "وهذا حديث منكر... وما رواه عن همام غير عمرو بن عاصم».

قال أبو عبيد الآجري في "سؤالاته" (٦٣٧): "سألت أبا داود عن عمرو بن عاصم الكلابي، فقال: لا أنشط لحديثه"، وقال في (٦٣٨): «وسألت أبا داود: عن عمرو بن عاصم، والحوضي في همام، فقدم الحوضي وقال: قال بُندار: لولا فَرَقى من آل عمرو بن عاصم لتركث حديثه".

وتابعه أيضاً أبو عوانة فرواه عن قتادة، عن أنس، به.

أخرجه: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣٩٨) وفي "تحفة الأخيار» قبيل (٢٦٦٧)، وابن حبان في «المجروحين» ٨٨/٣ من طريق هلال ابن يحيى الحنفي، عن أبي عوانة. وهلال ضعيف ذكره ابن حبان في

<sup>(</sup>١) لم تذكر هذه العبارة في ط. همام.

<sup>(</sup>٢) وهو: «صدوق، في حفظه شيء» «التقريب» (٥٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) وهو ثقة ربما وهم. «التقريب» (٧٣١٩).

«المجروحين» ٣/ ٨٧، وقال: «كان يخطئ كثيراً على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد». فهذه المتابعة معلولة أيضاً وعلتها هلال بن يحيى.

وعلى العموم فإنَّ الرواية المتصلة عن قتادة، عن أنس لا تصح، ودليل ذلك أنَّ هشاماً الدستوائي<sup>(۱)</sup> خالف جريراً؛ إذ رواه عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، به مرسلاً.

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ٧٧٨/١، وأبو داود (٢٥٨٤)، والترمذي في «شمائل النبي ﷺ» (١٠٦) بتحقيقي، والنسائي ١١٩/٨ وفي «الكبرى»، له (٩٨١٤) ط. العلمية و(٩٧٢٨) ط. الرسالة، والبيهقي ١٤٣/٤ من طرق عن هشام الدستوائي، به.

ونقل أبو داود عقب (٢٥٨٤) عن قتادة أنَّه قال: "وما علمت أحداً تابعه - أي: سعيد بن أبي الحسن - على ذلك". ولم يتفرد هشام به بل تابعه شعبة بن الحجاج؛ إذ قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" ١٩٩/١: "رواه شعبة وهشام الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مثله". وكذلك نصر بن طريف كما ذكر ذلك الدارقطني في علله (٢). وقال الإمام أحمد في "الجامع في العلل" ١٩٣١ (٣٠٣): "عن عفان قال: جاء أبو جزي واسمه نصر بن طريف إلى جرير بن حازم يشفع لإنسان يحدثه، فقال جرير: حدثنا قتادة، عن أنس، قال: كانت قبيعة سيف رسول الله على من فضة. قال أبو جزي: كذب"، والله ما حدثناه قتادة إلا عن سعيد بن أبي الحسن" قال أحمد: "وهو قول أبي جزي ـ يعني: أصاب - وأخطأ جرير". إلا أنَّ نصر بن طريف هذا ذاهب الحديث (٣٠).

وقد ذهب عدد من علماء الحديث إلى ترجيح الرواية المرسلة، منهم:

 <sup>(</sup>۱) وهو نقة ثبت، قال العجلي في «معرفة الثقات» (۱۹۰۳): «وكان أروى الناس في ثلاثة: عن قتادة، وحماد بن أبي سليمان، ويحيى بن أبي كثير». وانظر: «تهذيب الكمال» ٧/ ٥٠٥ (٧٧٧٧)، و«التقريب» (٧٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك الزيلدي في «نصب الراية» ٢٣٢/٤ - ٢٣٣. وقع في نصب الراية: «نضر بن طريف» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التاريخ الكبير» ٧/ ٤٠٩ (٢٣٥٥)، و«الجرح والتعديل» ٨/ ٣٣٥ (٢١٣٩).

أحمد بن حنبل كما مر، والدارمي إذ قال عقب (٢٤٥٨): «خالفه هشام الدستوائي، فقال: قتادة عن سعيد بن أبي الحسن. فزعم الناس أنَّه المحفوظ»، وأبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه (٩٣٨) إذ سأله ابنه عن حديث قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن عمرو، فقال: «إنَّما هو سعيد بن أبي الحسن: قال: كان قبيعة سيف رسول الله ﷺ ... مرسلاً بلا عبد الله بن عمرو»، وأبو داود إذ قال عقب (٢٥٨٥): «أقواها حديث سعيد بن أبي الحسن، والباقي كلها ضعاف» كما نقل عقب حديث سعيد بن أبي الحسن الري الحسن، والباقي كلها ضعاف، كما نقل عقب حديث سعيد بن أبي الحسن (٢٥٨٤) عن قتادة أنَّه قال: «وما علمت أحداً تابعه على ذلك، وهذا يدل على أن قتادة لم يسمع هذا الحديث إلا عن سعيد بن أبي الحسن.

وكذلك رجح الرواية المرسلة النسائي؛ إذ قال فيما نقله عنه المزي في «تحفة الأشراف» ١٩٥/١ (١١٤٦): «وهذا حديث منكر، والصواب: قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن»، والبيهقي أيضاً إذ قال في سننه ١٤٣/٤: «تفرد به جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس، والحديث معلول» وقال أيضاً عقب روايته للحديث المرسل: «وهذا مرسل، وهو المحفوظ...»، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١٢٠/١ (٥٠): «ومن طريق هشام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً، ورجحه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، واللزار، والدارمي، والبيهقي».

إلا أنَّ ابن القيم قد رجح الرواية المتصلة عن أنس، إذ قال فيما نقله عنه صاحب «عون المعبود» ٧/ ٢٥٠: «إنَّ حديث قتادة عن أنس محفوظ؛ لاتفاق جرير بن حازم وهمام على قتادة، عن أنس، والذي رواه عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً هو هشام الدستوائي، وهشام وإنْ كان مقدماً في أصحاب قتادة، فليس همام، وجرير، إذا اتفقا بدونه».

قلت: من خلال ما تقدم انضح جلياً أنَّ الرواية المرسلة هي الأصح، وهذا الذي استقر عليه جهابذة أصحاب الحديث من المتقدمين - كما مرت الإشارة إلى أقوالهم -، وإن خالفهم من خالفهم من علماء المتأخرين مثل ابن القيم كلَّلَة؛ وذلك لسعة اطلاعهم وتحريهم وضبطهم، أما ما ذهب إليه ابن

القيم كَثَلَقَة فغير محفوظ؛ لأنَّ رواية جرير عن قتادة ضعيفة كما مرَّت الإشارة إلى ذلك، كما أنَّ متابعة همام أعلها النسائي، وأنَّ الإسناد إلى همام ضعيف؛ لأنَّ عمرو بن عاصم متكلم فيه، وحتى وإنْ صحت فيبقى همام بن يحيى قد خالف هشاماً، وهشام مقدم في أصحاب قتادة، كما أنَّه توبع من قبل شعبة، ومن مرجحات الحديث المرسل قول قتادة الذي نقله عنه أبو داود، والذي يدل دلالة واضحة على أنَّ قتادة لم يسمع هذا الحديث إلا من سعيد بن أبي الحسن.

وقد روي هذا الحديث عن أنس من وجه آخر؛ إذ أخرجه أبو داود (۲۵۸٥) من طريق يحيى بن كثير أبي غسان العنبري، عن عثمان بن سعد، عن أنس بن مالك، به، وهذا ضعيف، قال أبو داود عقب (۲۵۸۵): «أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن، والباقي كلها ضعاف»، والحديث فيه عثمان بن سعد الكاتب وهو ضعيف، قال علي بن المديني: «سمعت يحيى - وذكر له عثمان بن سعد الكاتب - فجعل يعجب ممن يروي عنه» وعن يحيى بن معين أنَّه قال عنه: «ليس بذاك» وقال أبو زرعة: «لين»، وقال النسائي: «ليس بالثقة»(۱).

وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف.

أخرجه: النَّسائي ١٩٩٨ وفي «الكبرى»، له (٩٨١٥) ط. العلمية و(٩٧٢٧) ط.الرسالة.

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٢١٠/١ (٥٠): «إسناده صحيح».

أقول: إلا أنَّ أبا أمامة، وهو أسعد بن سهل الأنصاري وُلد قبل وفاة النَّبِي ﷺ وأتي به للنبي ﷺ، فحنَّكه وسماه باسم جده لأمه، وقد روى عن النَّبِي ﷺ أحاديث أرسلها(٢)، وعده ابن عبد البر في "الاستيعاب» (٢٨١٢) في كبار التابعين.

 <sup>(</sup>١) انظر: «الضعفاء والعتروكون» للنسائي (٤٣١)، و«الجرح والتعديل» ١٩٣/٦ (٨٣٨)، و«ميزان الاعتدال» ٣/ ٣٤ (١٥٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإصابة» ١/١٥٠ (٤١١).

ولعله رأى سيف النبي ﷺ بعد وفاته، والله أعلم.

ثم إنَّ هذا الحديث معلول بالمخالفة.

فقد أخرج: البخاري ٤٧/٤ (٢٩٠٩) من طريق أبي أمامة \_ وهو صُدي ابن عجلان \_ أنَّه قال: لقد فتحَ الفتوحَ قومٌ ما كانتُ حِليةُ سيوفِهم الذهبَ ولا الفَضة، إنَّما كانتُ حليثُهُم العلابقُ والآنُكُ والحديدَ.

وانظر: «تحفة الأشراف» ١٦٤/٥ (١١٤٦) و١/٦٢٣ (١٤٢٥) و١/ ١٤٢٥) و١٢/ ١٨٣ (١٨٦٨٨)، و«نصب الراية» ٤/ ٢٣٢ ـ ٢٣٣، و«التلخيص الحبير» ٢/ ١٠١ (٥٠٠)، و«إتحاف المهرة» ٢/ ١٥٠٩ (١٥٠١)، و«إرواء الغليل» (٢٢٨).

وقد يكون الراوي مقدوحاً في حفظه وضبطه، ومع هذا يزداد ضعفه في شيوخ مخصوصين (۱۱)، مثاله: ما روى شريك، عن الأعمش، عن يزيد الرقاشي، عن الحسن، عن أنس رشه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ القُرآنِ غنى لا فقر بَعدَه، ولا غنى دونَهُ».

أخرجه: أبو يعلى (٢٧٧٣)، والطبراني في «الكبير» (٧٣٨)، والبيهقيُّ في «شعب الإيمان» (٢٦١٤) ط. العلمية و(٢٣٧٦) ط. الرشد من طريق محمد بن عبّاد، عن حاتم بن إسماعيل، عن شريك، بهذا الإسناد.

هذا الإسناد فيه شريك بن عبد الله، وقد تكلم فيه، فقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» (٩١): «شريك ثقة يخطئ على الأعمش»، وقال ابن حجر في «التقريب» (٢٧٨٧): «صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة».

<sup>(</sup>١) ويبين بعد البحث أن ثمة أخطاء للراوي في روايته عن ذلك الشيخ، مما يطمئن القاريء أنَّ تلك الأحكام لأثمة الحديث أدلة واقعية على حال الراوي والمروي، ولم تكن تلك الأحكام تطلق جزافاً، ومن ذلك يبين لكل منصف الجهد الذي بذله المحدثون في النظر في مرويات الراوي عموماً، ثم النظر في مروياته عن كل شيخ خصوصاً، وطريقة التلقي، وكيفية الأداء، وبعد ذلك نجزم أن ما بذله المحدثون في تنقية السنة من الدخيل عليها هو غاية ما يستطيعه البشر.

زد على ما تقدم فإنَّ شريكاً روى هذا الحديث عن الأعمش ووصله.

وخالفه أبو معاوية، فرواه عند سعيد بن منصور في سننه (٥) (التفسير) عن الأعمش، عن يزيد الرقاشي، عن الحسن مرسلاً.

وأبو معاوية من أحفظ الناس لحديث الأعمش، فقد سئل يحيى بن معين فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» // ٣٣١ (١٣٦٠) عن أثبت أصحاب الأعمش، فقال: «بعد سفيان وشعبة، أبو معاوية الضرير»، وقال الإمام أحمد في «الجامع في العلل» // ٣٣٣ (٢٥٧٢): «أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظاً جيداً»، وقال الدارقطني فيما نقله القضاعي في «مسند الشهاب» عقيب (٢٧٦): «رواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن يزيد الرقاشي، عن الحسن مرسلاً، وهو أشبههما بالصواب».

ومع ضعف شريك من قبل حفظه ومخالفته لأبي معاوية، فقد اختلف عليه، فرواه حاتم بن إسماعيل بإثبات الحسن في سنده، وروي عنه بإسقاط الحسن من الإسناد؛ إذ أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٢٥/٥ \_ ٢٦ من طريق محمد بن عباد، عن حاتم، عن شريك، عن الأعمش، عن يزيد، عن أنس على: أنَّ رسولَ الله على قال: «مَنْ قرأَ القُرآنَ فهوَ غنىً، لا غنى بعده، ولا فقرَ دونَهُ».

وذلك بإسقاط الحسنِ منْ سنده فشريكٌ خالفَ واضطربَ.

وقد روي الحديث متصلاً من وجه آخر ولا يصح.

أخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد" ١٦/١٣ وفي ط. الغرب ١٥٢/١٤ من طريق محمد بن أحمد بن إبراهيم البرمكي، قال: حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن يحيى الكسائي، قال: حدثنا أبو الحارث الليث بن خالد المقرئ، قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي، عن أبي عمرو بن العلاء، عن السحن، عن أنس السلامة.

وهذا إسناد معلول فيه محمد بن أحمد بن إبراهيم البرمكي لم نقف له

على ترجمة (١٠). ومحمد بن يحيى الكسائي المعروف بالصغير مجهول الحال (٢).

شال آخر: روى أحمد بن عمر الوكيعي، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: سُئِلَ النَّبيُ ﷺ: أيُّ الناسِ أحسنُ قراءةً؟ قال: «إذا قرأ رأيتَ أنَّهُ يخشى الله».

أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» ٣١٧/٣، وأبو سعيد النقاش في «فوائد العراقيين» (٥) من طريق أحمد بن عمر الوكيعي<sup>(٣)</sup>، بهذا الإسناد.

قال أبو نعيم عقبه: «هذا حديث غريب من حديث الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء انفرد به أحمد بن عمر، عن قبيصة».

قلت: هذا الإسناد ظاهره الصحة؛ لاتصاله، وعدالة رجاله، ولا تضره عنعنة ابن جريج؛ لأنَّها عن عطاء (٤)، إلا أنَّ في رواية قبيصة عن الثوري كلاماً، فقد نقل ابن رجب في «شرح علل الترمذي» ٢٦٩/٢ ط. عتر و٢/ ٨١٨ ط: همام، عن يحيى بن معين أنَّه قال عنه: «هو ثقة إلا في حديث سفيان الثوري ليس بذاك القوي»، ونقل عن يعقوب بن شيبة أنَّه قال: «كان ثقة صدوقاً فاضلاً، تكلموا في روايته عن سفيان خاصة، كان ابن معين يضعف روايته عن سفيان خاصة، كان ابن معين يضعف روايته عن سفيان عاصدية عن سفيان»، ونقل المزي في «تهذيب الكمال» ٢/٦٦ (٤٤٥) عن أحمد أنَّه قال: «كان كثير الغلط، يعني: عن سفيان»، ونقل عن صالح بن

 <sup>(</sup>۱) إلا أن يكون محمد بن أحمد بن إبراهيم بن قريش أبا عبد الله الكاتب، يعرف بالحكيمي، وثقه البرقاني، انظر: "تاريخ بغداده ٢/ ٨٥ – ٨٧ ط. الغرب.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تاريخ بغداد» ٤/ ٦٦٥ ط. الغرب.

 <sup>(</sup>٣) وهو: «ثقة» «التقريب» (٨٣).

<sup>(</sup>٤) نقل أبو الوليد الباجي في "التعديل والتجريح": ٩٠٥ عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريح، قال: وإذا قلت: (قال عطاء) فأنا سمعته منه، وإنّ لم أقل سمعته، ونقل المجري في "تهذيب الكمال» ٩٠١/٥ (٤١٢٧) عن أحمد أنّه قال: «عمرو بن دينار وابن جريج أثبت الناس في عطاء».

محمد: "كان رجلاً صالحاً إلا أنهم تكلموا في سماعه من سفيان" ومما يدل على ضعف قبيصة في روايته هذه عن سفيان أنه قد رواه كما تقدم متصلاً، ورواه عند أبي عبيد في "فضائل القرآن" (١٤ - ١٨) عن سفيان، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، وعن الحسن بن مسلم، عن طاوس، فذكره مرسلاً. وجعله عن طاوس لا عن عطاء.

وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من غير هذا الطريق.

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ۸۳/۳، وابن مردويه في «جزء فيه أحاديث ابن حبان» (٥)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٩/٤، وفي «أخبار أصبهان»، له ٢٠/٢، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢١٤٥) ط. العلمية و(١٩٥٨) ط. الرشد من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي، عن مسعر بن كدام، عن عبد الكريم بن أبي مخارق، عن طاوس، عن ابن عباس، به مرفوعاً.

وهذا الإسناد فيه علتان:

الأولى: ضعف عبد الكريم، فقد نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/٦٧ (٣١١) عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: «ضعيف الحديث»، ونقل عن أحمد قوله فيه: «ليس بشيء، شبه متروك»، ونقل عن أبي حاتم قوله فيه: «هو لين»، وقال عنه الشعيف الحديث»، وعن أبي زرعة قوله فيه: «هو لين»، وقال عنه النسائق في «الضعفاء والمتروكون» (٤٠١): «متروك الحديث».

والثانية: الاضطراب، إذ اضطرب عبد الكريم، فكما تقدم أنَّه رواه عن طاوس، عن ابن عباس.

فأخرجه: عبد الرزاق<sup>(۱۱)</sup> (٤١٨٥)، وابن أبي شيبة (٨٨٢٦)، والدارمي (٣٤٨٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢١٤٦) ط. العلمية و(١٩٥٩) ط. الرشد عن عبد الكريم، عن طاوس، فذكره مرسلاً.

 <sup>(</sup>١) رواية عبد الرزاق فيها من الزيادة: «وإني والله ما سمعت قراءة قط أطيب من قراءة حبيب»، طاوس القائل. قلت: وقوله: (حبيب» لعله وهم، صوايه: (طلق بن حبيب» كما سيأتي في مصادر التخريج.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (٣٠٤٤٣) عنه عن طاوس: سُئلَ: مَنْ أَقرأُ الناسِ؟ قال: مَنْ إذا قَرأ رأيتَهُ يخشى الله. وزاد هنا: وكان طلقٌ منْ أولئك. كذا رواه مقطوعاً<sup>(١)</sup>.

وأخرجه: سعيد بن منصور (٤٧) (التفسير) عنه، عن طاوس أنَّه قال: والله ما رأيتُ أحداً أحسن قراءة من طلق بن حبيب، وأشار بيده، وسُثلَ: مَنْ أقرأ الناس؟ قال: مَنْ إذا سمعتَ قراءتَهُ رأيتَ أنَّه يَخشى الله ﷺ. كأنَّه جعلَ المتنَ هنا لطلق.

وأخرجه: أحمد في «الزهد» (٩٧٧) عن طلق، قال: أحسنُ الناسِ صوتاً بالقرآن، الذي إذا قرأ رأيتَ أنَّه يَخشى الله ﷺ. وذكر فيه زيادة.

وقد روي هذا الحديث عن طاوس من غير طريق عبد الكريم ولا يصح منها شيء.

فأخرجه: الطبراني في «الكبير» (١٠٨٥٢)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ١٩/٤ عن يحيى بن (٢) عثمان بن صالح، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ أحسنَ الناسي قراءةً مَنْ إذا قرأ يتحزَّنُ».

أتول: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعةً. وفي القلب من سماع ابن لهيعة من عمرو بن دينار شيءٌ، حيث إني لم أجده يصرح بالسماع من عمرو، لا في هذا الحديث ولا في غيره، ثم إنَّه مدلس وقد عنعن، قال ابن حبان في

 <sup>(</sup>١) والمقطوع من أنواع المتون، وهو ما وقف على التابعين من أقوالهم وأفعالهم، وهو غير المنقطع؛ لأن المنقطع من صفات الأسانيد.

<sup>(</sup>٢) جاء السند في «المعجم الكبيرة» (حدثنا عثمان بن صالح» وهذا السند نجزم بسقط في أوله؛ لأنَّ الطبراني ولد سنة (٢٦٩) وعثمان بن صالح توفي سنة (٢١٩) فيكون بين ولادة الأول ووفاة الثاني إحدى وأربعون عاماً، والصواب ما أثبته؛ فالطبراني ثبتت روايته عن يحيى بن عثمان؛ ثم تأكد الجزم بذلك حال الرجوع إلى «حلية الأوليا» فوجدت أبا نعيم خرجه عن الطبراني، قال: ﴿حدثنا أَيَّ وهذا هو الصواب، ولتمام الفائدة انظر: ﴿سير أعلام النبلاء» ١١٩/١٦، و«تقريب التهذيب» (٤٤٨٠).

«المجروحين» ١٨/٢: «وكان شيخاً صالحاً، ولكنَّه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه...».

وقد روي من غير هذا الطريق.

أخرجه: عبد الله بن المبارك في «الزهد» (۱۱۳) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن رجل، عن طاوس، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا يُسمعُ القرآنُ مَنْ رجلٍ، أشهى منهُ ممنْ يخشى الله ﷺ».

وهذا الإسناد فيه مبهمٌ فيضعف الحديث به، وكذلك فهو مرسلٌ.

وقد روي هذا الحديث من حديث ابن عمر، ولا يصح.

أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (٢٣٣٦)، والروياني في «مسند الصحابة» (١٤١٥)، والطبراني في «الأوسط» (٢٠٩٥) و(٢٠٠٥) ط. الحديث و(٢٠٠٤) و(٢٠٠٥) ط. العلمية، وابن عدي في «الكامل» ٣/ ٨٣، وتمام في «فوائده» كما في «الروض البسام» (١٣١٩)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٣/ ٢٠٨ وفي ط.الغرب ٤١/٤٣ من طريق حميد بن حماد بن خوار، عن مِعد بن عمد عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً.

والحديث من هذا الطريق تفرد به حميد بن حماد بن خوار (۱) قال البزار عقبه: "لم يتابع حميد على روايته هذه، إنَّما يرويه مِسْعرٌ، عن عبد الكريم، عن مجاهد (۱) مرسلاً، ومِسعرٌ لم يحدث عن عبد الله بن دينار بشيء، ولم نسمع هذا إلا من محمد بن معمر، أخرجه إلينا من كتابه، وقال الطبراني: "لم يروه عن مِسْعر إلا حميد بن حماد، تفرد به محمد بن معمر»، وقال ابن عدي في "الكامل»: "وهذا عن مِسْعر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، لم يروه إلا حميد بن حماد هذا. وقد روي هذا الحديث عن مِسْعر لون آخر، عن عبد الكريم المعلم، عن طاوس، سُئلَ النَّبِيُ ﷺ (مرسل): مَنْ

<sup>(</sup>۱) وهو: «لين الحديث» «التقريب» (١٥٤٣).

 <sup>(</sup>Y) كذا هو في المطبوع من امسند البزارا، والصواب في ذلك طاوس كما تقدم في التخاريج وليس عن مجاهد.

أحسنُ الناسِ صوتاً.. فذكره ووصله إسماعيل بن عمرو البجلي، عن مِسْعر، عن عبد الكريم، عن طاوس، فقال: عن ابن عباس، قال: سُيْلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ النَاسِ أحسنُ قراءة؟..» إلى أنْ قال: "والروايتان جميعاً غير محفوظتين، والصحيح مرسلٌ، عن طاوس، قال: سُيْلَ النَّبيُ ﷺ. رواه أبو أسامة، ومحمد بن بشر، وشعيب بن إسحاق، وغيرهم عن مِسْعر مرسلاً»، وقال الخطيب عقبه: "تفرد بروايته ابن خوار، وخالفه إسماعيل بن عمرو، عن مُسْعر، عن عبد الكريم، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النَّبيُ ﷺ.

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق.

فأخرجه: ابن حبان في «المجروحين» ١٥٦/١ عن طريق أحمد بن مصعب، قال: وحدثنا أبي وعمي، قالا: حدثنا أبي، قال: حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا شعبة والثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: سُبُلِرَ رسولُ الله ﷺ.. فذكره.

وهذا إسناد تالف، شيخ ابن حبان (أحمد بن محمد) قال عنه: "ولعله قد أقلب على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث، كتبت أنا منها أكثر من ثلاثة آلاف حديث مما لم أشك أنَّه قلبها، كان على عهدي به قديماً وغيره، وهو لا يفعل إلا قلب الأخبار عن الثقات والطعن على أحاديث الأثبات».

قلت: ثم ذكر كَالله عدداً من الأحاديث التي قلبها وجعل هذا الحديث أحدها.

وقد روي من وجه آخر.

فأخرجه: ابن المبارك في «الزهد» (١١٤) من طريق الزهري، قال: بلغنا أنَّ رسول الله ﷺ، قال: «إنَّ منْ أحسنِ الناسِ صوتاً بالقرآنِ، الذي إذا سمعته يقرأ، رأيتَ أنَّه يَخشى الله ﷺ.

وهذا الإسناد غاية في الضعف فإنَّه من مراسيل الزهري، فقد نقل السيوطي في "تدريب الراوي" ٢٠٥/١ عن يحيى بن معين، ويحيى بن سعيد أنَّهما قالا في مراسيل الزهري: "ليس بشيء"، وقال عقب ذلك: "وروى

البيهقي عن يحيى بن سعيد أنَّه قال: مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنَّه حافظ، وكلما قدر أنْ يُسمي سمى، وإنَّما يترك من لا يستحب أنْ يسميه...».

مثال آخر: روى محمد بن إسحاق، قال: حدثني الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: أتت سهلةً بنتُ سُهيل رسولَ الله ﷺ فقالتْ له: يا نبيَّ الله، إنَّ سالماً كان منا حيثُ قد علمتَ؛ إنَّا كنَّا نعده ولداً، فكان يدخل عليَّ كيف شاء لا نحتشم منه، فلما أنزل الله فيه وفي أشباههِ ما أنزلَ، أنكرتُ وجهَ أبي حذيفة إذا رآه يدخل عليَّ، قال: «فأرضعيهِ عشرَ رضعاتٍ، ثم ليدخل عليك كيف شاء، فإنَّما هو ابنُكِ». فكانت عائشة تراه عامّاً للمُسلمين، وكان مَنْ سواها من أزواج النبيِّ يرى أنها كانت خاصَّة لسالم مولى أبي حذيفة الذي ذكرتُ سَهلةً مِنْ شأنهِ رخصة له.

هذا الحديث أخرجه: أحمد ٦/ ٢٦٩، وابن حزم في «المحلى» ١١/ ٩٠.

وهو صحيح دون قوله: «فأرضعيه عشر رضعات» فلفظ العشر لفظ منكر أخطأ فيه محمد بن إسحاق، وخالف الثقات الأثبات الذين رووه عن الزهري فذكروا خمس رضعات فاللفظ الصحيح: «أرضعيه خمس رضعات». وسأفصل ذلك إن شاء الله، لكني سأذكر كلام ابن حزم قبل ذلك، قال ابن حزم مُعلِّقاً على هذا الحديث: «وهذا إسناد صحيح (۱۱ إلا أنَّه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما: أحدهما: أن يكون ابن إسحاق وهم فيه (۱۲)؛ لأنه قد روى هذا الخبر عن الزهري من هو أحفظ من ابن إسحاق وهو ابن جريج فقال فيه: «أرضعيه خمس رضعات».. أو يكون محفوظاً فتكون رواية ابن إسحاق صحيحة، ورواية ابن جريج صحيحة (۱۲) فيكونان خبرين اثنين، فإذا كان ذلك،

<sup>(</sup>١) على رأي من يعد ابن إسحاق ثقة.

 <sup>(</sup>۲) وهذا هو الصواب أنَّ الحديث وهم.
 (۳) ولا داعي لهذا الجمع ما دمنا نستطيع أنْ نرجح بين الروايات.

فالعشر الرضعات منسوخات.. فسقط هذا الخبر؛ إذ لا يخلو ضرورة من أن يكون وهماً، أو منسوخاً لا بد من أحدهما». انتهى كلام ابن حزم.

**أقول**: سأدُلُك بما لا يقبل الشك أنَّ رواية محمد بن إسحاق وهم.

فمحمد بن إسحاق فيه كلام، وقد أطلق توثيقه جماعة وضعفه آخرون، والصواب أنه صدوق حسن الحديث، أما إذا روى في المغازي والسير فهو حجة، وروايته عن الزهري فيها مقال، قال يحيى بن معين في تاريخه (١٥) برواية الدارمي: «وهو ضعيف الحديث عن الزهري».

أقول: كلام ابن معين دقيق جداً؛ فقد وجدت أحاديث ليست باليسيرة رواها ابن إسحاق، عن الزهري خالف فيها الثقات المتقنين من أصحاب الزهري، وهذا منها؛ إذ إن هذا الحديث رواه ابن جريج، وابن أخي الزهري، ومالك، ويونس بن يزيد الأيلي، وجعفر بن ربيعة، وعبد الرحمٰن بن خالد، رووه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة فذكروا فيه: «فأرضعيه خمس رضعات» وهذا هو الصحيح.

أما رواية ابن جريج فأخرجها: عبد الرزاق (۱۳۸۸۷)، وإسحاق بن راهويه (۷۰۲)، وأحمد ۲۰۱۲.

وأما رواية ابن أخي الزهري فأخرجها: أحمد ٢/ ٢٧١، والبخاري ٥/ ١٠٤ (٤٠٠٠)، وابن الجارود (٦٩٠)، وأبو عوانة ٣/ ١٢٢ (٤٤٣١).

وأما رواية مالك<sup>(۱)</sup> فهي في «الموطأ» (۱۷۷۰) برواية الليثي و(۱۷٤٩) برواية أبي مصعب الزهري، ومن طريقه عبد الرزاق (۱۳۸۸٦)، وأحمد ٢٥٥٠٦.

وأما رواية يونس فهي عند أبي داود (٢٠٦١).

وأما رواية جعفر بن ربيعة فهي عند النسائي في «الكبرى» (٥٤٤٩) ط. العلمة و(٥٤٢٦) ط. الرسالة.

<sup>(</sup>١) وقد يتمجل متعجل الأحكام، فيحكم على هذا الحديث بالإرسال إعمالاً منه للنظرة الأولى لهذا السند، إلا أنَّ الناظر في حيثيات الحديث سيجد أن ذكر السيدة عائشة رافح بين طيات المتن، ليكون الحديث متصل السند، والله أعلم.

وأما رواية عبد الرحمٰن بن خالد بن مسافر فهي عند الطبراني في «الكبير» ٢٤/(٧٤١)، والحاكم ١٦٣/ \_ ١٦٤.

وانظر: "تحفة الأشراف" ٢١/ ٣٦٧ (١٦٤٦٧)، و"إتحاف المهرة" ١٧/ ٢١٢ (٢٢١٤٤).

وقد يكون الراوي من كبار الثقات الأثبات، لكنه يضعف في شيخ من الشيوخ، مما يجعل ذلك علة تمنع من صحة الخبر، مثاله: روى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قالوا: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال: "وآدمُ بينَ الروح والجسدِ".

أخرجه: الترمذي (٣٦٠٩) وفي «العلل الكبير»، له ٩٢٥ (٤١٥)، والآجري في «الشريعة»: ٤٢١ وفي ط. الوطن (٩٤٦) و(٩٤٧)، وابن حبان في «الثقات» /٧٤١، والحاكم ٢٠٩/، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» في «أدلائل النبوة» ٢/ والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ١١٩/، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٣٠/ و٥/ ٨٢ وفي ط. الغرب ١١٩/٤ و٢/٣٠ من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

هذا الحديث سنده نظيف بالظاهر، ورجاله ثقات؛ إلا أنَّه معلول بخطأ الأوزاعي.

قال الإمام أحمد فيما نقله الخلال كما في "المنتخب من العلل» (٩٣): "هذا منكر، هذا من خطأ الأوزاعي يخطئ كثيراً عن يحيى بن أبي كثير»، وقال أيضاً فيما نقله الذهبي في "سير أعلام النبلاء» ١١٣/٧، وابن عساكر في "تاريخ دمشق» ١٢٦/٣٧: «حديث الأوزاعي عن يحيى مضطرب».

وقال الإمام أحمد أيضاً عندما سُئل عن الأوزاعي فيما نقله ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٢٨/٣٧: «حديث ضعيف، ورأيٌ ضعيف».

وقد علّق عليه البيهقي فيما نقله ابن عساكر في المصدر نفسه فقال: «قوله في الأوزاعي: حديث ضعيف، يريد به بعض ما يحتج به، لا أنَّه ضعيف في الرواية، والأوزاعي ثقة في نفسه، لكنه قد يحتج في بعض مسائله بحديث من عساه لم يقف على حاله، ثم يحتج بالمراسيل والمقاطيع وذلك بَيْن في كتبه(١٠).

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

وقال أيضاً في "العلل الكبير" ٩٢٦ (٤١٥): "سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال أبو عيسى: وهو حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم رواه رجل واحد من أصحاب الوليد".

## وللحديث شاهد:

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 27/8، والبخاري في «التاريخ الكبير» 27/8 (المراه) وفي الكبير» 27/8 (المراه) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (27/8)، والطحاوي في «معجم الصحابة» (27/8)، وابن قانع في «المعجم الصحابة» (27/8)، والآجري في «الشريعة»: 27/8 وفي ط. الطبراني في «الكبير» 27/8، وابن عدي في «الكمامل» 27/8، والبهقي في «دلائل النبوة» 27/8، وابن عبم في «معرفة الصحابة» (27/8)، والبهقي في «دلائل النبوة» 27/8، وابن الأثير في «أسد الغابة» 27/8 من طريق إماهمان.

وأخرجه: أحمد ٥/٥٥، والترمذي في «العلل الكبير»: ٩٢٤ (٤١٥)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٤١٠)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٨٦٤)، وابن قانع في «معجم الصحابة» عقيب (١٧٥٥)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/(٨٣٤)، والآجري في «الشريعة»: ٢١٦ و٢٦١ وفي ط. الوطن (٩٤٣) وأبو نعيم في «الحلية» ٥٣/٥ وفي «معرفة الصحابة»، له (٦٣٣) من طريق منصور بن سعد.

<sup>(</sup>١) لقد أجاد البيهقي في هذا التعليل، وقد قال مقالته هذه في زمن كانت كتب الأوزاعي متوفرة لديهم، أما نحن الآن فلم يصلنا منها شيءٌ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وأخرجه: السهمي في «تاريخ جرجان»: ٣٩٢، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/ ١٢٢ من طريق سفيان بن سعيد.

ثلاثتهم: (إبراهيم، ومنصور، وسفيان) عن بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن شقيق، عن ميسرة الفجر، قال: قلت: يا رسول الله، متى كنت نبياً؟ قال: ( و آدمُ بين الروح والجسليه.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وهذا الحديث اختلف فيه على عبد الله بن شقيق من جهة الصحابي، فمنهم من قال: ميسرة الفجر كما سبق، ومنهم من قال: ابن أبي الجدعاء، ومنهم من قال: عن رجل، ومنهم من رواه عنه مرسلاً.

قال ابن حجر في «الإصابة» ٢١٧/٥: «وهذا سند قوي لكن اختلف فيه على بديل بن ميسرة، فرواه منصور بن سعد<sup>(١)</sup> عنه هكذا، وخالفه حماد بن زيد، فرواه عن بديل، عن عبد الله بن شقيق، قال: قيل: يا رسول الله، لم يذكر ميسرة، وكذا رواه حماد عن والده، وعن خالد الحدّاء، كلاهما عن عبد الله بن شقيق، أخرجه البغوي، وكذا رواه حماد بن سلمة، عن خالد، عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت: يا رسول الله، أخرجه: البغوي أيضاً، وأخرجه: من طريق أخرى عن حماد، فقال: عن عبد الله بن شقيق، عن رجل، قال: قلت: يا رسول الله، وأخرجه أحمد من هذا الوجه، وسنده صحيح، وقد قبل: إنه عبد الله بن أبي الجدعاء الماضي في العبادلة، وميسرة لقب»

أما من قال عن ابن أبي الجدعاء:

فأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ١١٨/١ و٧/٤٢، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٩٧٦) وفي «تحفة الأخيار» (٦٣٤٨)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤٠٨٠)، والضياء المقدسي في «المختارة» ٩/١٤٢ (١٢٣) والذهبي و٩/١٤٣ (١٢٤)، والمزي في «تهذيب الكمال» ٤/١٠٠ (١١٨٦)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ١١٠/١١ من طريق خالد الحذّاء، عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) جاء في مطبوع «الإصابة»: «سعيد».

شقيق، عن ابن أبي الجدعاء (١٠) قال: قلت: يا رسول الله، متى كنت نبياً؟ قال: «إذ آدم بينَ الروح والجسد».

وأما من قال: عن رجل.

فأخرجه: أحمد ٢٩/٤ و ٢٧٩ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٩١٨) وفي «السُنة»، له (٤١١)، وابن بطة في «الإبانة» (١٨٩٢) من طريق حماد بن سلمة، عن خالد الحذّاء، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل، قال: قلت: يا رسول الله، متى جُعلت نبياً؟ قال: «وآدمُ بين الروح والجسد».

أما من رواه مرسلاً:

فأخرجه: ابن أبي شيبة (٣٧٥٥٠) من طريق وهيب.

وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ١١٨/١ عن إسماعيل ابن عُلَية.

وأخرجه: ابن بطة في «الإبانة» (١٨٩٣) من طريق حجاج.

ثلاثتهم: (وهيب، وابن علية، وحجاج) عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، به مرسلاً.

قال وهيب: إنَّ رجلاً سأل النبيَّ ﷺ... وقال ابن علية: قال رجل: يا رسول الله... الحديث، وقال حجاج: جاء أعرابي إلى رسول الله....

فاتفقوا كلهم مع حماد بن سلمة بعدم تسمية الرجل.

قلت: صحابي هذا الحديث واحد رغم الاختلاف بحقيقته، وفي كتب التراجم ترجمة لميسرة الفجر، وترجمة لابن أبي الجدعاء واسمه عبد الله كلُّ على حدة، وهناك من قال: إنهم واحد، والله أعلم.

قال ابن خياط في «طبقاته» ٥٩: «عبد الله بن أبي الجدعاء، وعبد الله بن أبي الحمساء، وميسرة الفجر، روى: متى كنت نبياً، هؤلاء روى عنهم عبد الله بن شقيق العقيلي، ولم يعرف لهم نسباً».

 <sup>(</sup>١) في المطبوع من «المختارة» ١٤٣/٩ (١٣٤): «عن أبي الجدعاء» وقال: «كذا هو سماعنا، عن أبي الجدعاء وإنما هو ابن أبي الجدعاء».

وقال ابن الأثير في «أسد الغابة» ٢٧٣/٥ «قال ابن الفرضي: اسم ميسرة الفجر عبد الله بن أبي الجدعاء، وميسرة لقب له(١١)، ويشبه أنْ يكون كذلك، فإنَّ عبد الله بن شقيق يروي عنهما: متى كنت نبياً؟».

وقال ابن حجر في «الإصابة» ٣ (١٦٩ : «وقد اختلف في عبد الله بن شقيق في حديث «متى كنت نبياً؟» هل هو عن عبد الله بن أبي الجدعاء، أو هو ميسرة الفجر؟ وقيل: إنه هو، وزعم بعضهم أيضاً: أن عبد الله بن أبي الجدعاء، هو عبد الله بن أبي الحمساء، والصحيح أنه غيره»، وقال في «نزهة الألباب في الألقاب» (٢٧٨٤): «ميسرة الفجر هو عبد الله بن أبي الجدعاء فيما مثل له البغوي».

وروي الحديث مرسلاً أيضاً من غير طريق عبد الله بن شقيق، ولم يسمَّ الرجل.

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ١١٨/١ من طريق أبي هلال، عن داود بن أبي هند، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: أنَّ رجلاً سأل رسول الله ﷺ:... الحديث.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١١٨/١ من طريق إسرائيل بن يونس، عن جابر، عن عامر، به.

وهذا الإسناد غاية في الوهن فيه جابر الجعفى كذبه أبو حنيفة (٢).

وانظر: "تحفة الأشراف" ٤٨٠/١٠ (١٥٣٩٧)، و"إتحاف المهرة" ١٦/ ٢١٤ (٢٠٦٧٧).

وأحياناً يروي من ضُعف ضعفاً مخصوصاً في شيخ معين فيأتي بحديث منكر سنداً ومتناً مع علل أخرى تحف الرواية، مثال ذلك: ما روى الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن

وكذا نقل الحسيني في «الإكمال» (٨٩٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تهذیب الکمال» ۱/ ۲۳۱ (۸٦۳).

أخرجه: أبو داود (٤١٠٤)، وابن عدي في «الكامل» ٤١٧/٤، والبيهقي / ٢٢٦ و// ٨٨ وفي «معرفة السنن والآثار» (٩٨٨) ط. العلمية و(٤٠٥٩) ط. الوعي وفي «الآداب»، له (٧٣٨) من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشبه، الاسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٧٥ وعزاه لابن مردويه.

هذا الحديث فيه عدة علل.

الأولى: الانقطاع بين خالد بن دريك وعائشة ريالًا.

قال أبو داود: (هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة»، وقال العلائي في «جامع التحصيل» (١٦٠): «خالد بن دريك البناني روى عن ابن عمر وعائشة في ولم يدركهما، قاله شيخنا المزي<sup>(٢)</sup>»، وقال عبد الحق الإشبيلي فيما نقله أبو زرعة في «تحفة التحصيل» (٢١٦): «لم يسمع من عائشة»، قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٢٦/٣ (٢٧٢): «وخالد بن دريك، فإنّه مجهول الحال»، وتعقبه ابن الملقن في «البدر المنير» ٢٥/٥٠ فقال: «وهو وهم منه، فقد وثقه النسائي وغير واحد، وقد قال هو \_ يعني: ابن القطان \_ في كتابه «أحكام النظر»: خالد بن دريك رجل شامي عسقلاني مشهور يروي عن ابن محيرز».

العلة الثانية: تفرّد خالد بن دريك، عن عائشة برواية هذا الحديث.

العلة الثالثة: سعيد بن بشير ضعيف، قال عنه يحيى بن معين في تاريخه

<sup>(</sup>١) لفظ أبي داود.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تهذیب الکمال» ۲/ ۳٤۱ (۱۵۸۸).

(٣٣١٩) برواية الدوري: «ليس بشيء»، وقال الساجي فيما نقله ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٠: «حدث عن قتادة بمناكير»، ونقل عن علي بن المديني أنَّه قال: «كان ضعيفاً»، وقال ابن نمير فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٧/٤: «منكر الحديث، وليس بشيء ليس بقوي الحديث يروي عن قتادة المنكرات»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ٩٧٣ (١٥٢٩): «يتكلمون في حفظه»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (١٥٢٧): «ضعيف»، وقال ابن حبان في «المجروحين» ١٩٩٣ (١٥٢٩).

زد على هذا تفرّده عن قتادة برواية هذا الحديث، وروايته عن قتادة خاصة ضعيفة كما مرّ سلفاً. قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ٣/٧٠٧ خاصة ضعيفة كما مرّ سلفاً. قال الحافظ في «التلخيص الحبير». «وتفرد به سعيد بن بشير ـ وفيه مقال ـ عن قتادة بذكر خالد فيه..».

والعلة الرابعة: هي الاضطراب، قال ابن عدي: "ولا نعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك، عن أم سلمة بدل عائشة».

والعلة الخامسة: هي الإرسال، قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (١٤٦٣): «هذا وهم، إنما هو قتادة، عن خالد بن دريك: أن عائشة.. مرسلاً».

العلة السادسة: فيه الوليد بن مسلم: ثقة إلا أنَّه مدلس<sup>(۱)</sup> وقد عنعن وتفرّد بهذا الحديث عن سعيد بن بشير أيضاً.

العلة السابعة: إنَّ سعيداً على ما تقدم من ضعفٍ في حاله وفي روايته عن قتادة على وجه الخصوص، فإنَّه خالف من هو أوثق منه.

فقد أخرجه: أبو داود في «المراسيل»: ٢١٥ ط. القلم و(٤٣٧) ط. الرسالة من طريق أبي داود (٢٦ عن هشام، عن قتادة: أنَّ رسول الله ﷺ قال:

<sup>(</sup>١) كتاب «المدلسين» (٦٩)، و«التقريب» (٧٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) وهو أبو داود الطيالسي، هكذا ورد في «المراسيل» ط. دار القلم وط. الصميعي، =

"إنَّ الجارية إذا حاضتْ لم يَصلُح أن يُرَى منها إلا وجهُها ويداها إلى المفصل» مرسلاً.

قال البيهةي ٢٢٦/٢: "مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قوياً»، وقال الذهبي في "المهذب في اختصار السنن الكبير" ٢٥٥/٢ قبيل (٢٨٥٩): "يعتضد بأقوال الصحابة قبله".

وهذا الحديث صحّحه الشيخ الألباني في كتاب «جلباب المرأة المسلمة»: ٥٧ - ٦٠.

وللحديث شاهد:

فقد أخرجه: الطبراني في «الكبير» ٢٤/ (٣٧٨)، والبيهقي ٨٦/٧ من طريق ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله: أنّه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر، عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس أنّها قالت: دخل رسولُ الله على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر، وعليها ثيابٌ شاميةٌ واسعة الأكمام، فلما نظر إليها رسول الله هي قام فخرج، فقالت لها عائشة هي: تنحي فقد رأى رسولُ الله هي أمراً كرهه، فتنحت، فدخلَ رسولُ الله هي فسألنهُ عائشة هي الم قام؟ قال: «أولم تري إلى هيئتها، أبدُ ليس للمرأةِ المسلمةِ أنْ يبدو منها إلا هذا وهذا»، وأخذ بكفيه فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيو، حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيو، حتى لم يبد الا وجهه.

وهر كذلك في «تحفة الأشراف» 209/11 فل دار الغرب، و49/٣٣ (١٩٢٢) ط. دار الغرب، و49/٣٣ (١٩٢٢) ط. عبد الصمد شرف الدين، وبرنامج «إنقان الحرفة» والمخطوطة التي في البرنامج، ويدل عليه صنيع المزي في «تهذيب الكمال»، وتحرف في «المراسيل» ط. الرسالة إلى: «ابن داود» وزعم محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط أن ما في «تحفة الأشراف» محرف، وقد أخطأ في ذلك وتعجل و ولطالما كان مع المستعجل الزلل -، وتخطئة إمام عظيم كالمزي من أصعب ما يكون، فلا بد من المراجعة والتأني قبل إصدار الأحكام، والشيخ شعيب له همة ودور في خدمة السنة، وله هنات ليست بالبسيرة،

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، وقد تقدم في غير موضع بيان ضعفه. وفيه أيضاً عياض بن عبد الله قال عنه الحافظ في «التقريب» (٥٢٧٨): «فيه لين».

وهناك علة أخرى هي الاختلاف في معنى الحديث، هل الوجهُ والكفانِ من العورة؟ يجب أن تغطيهما؟ أم غير واجب تغطيتهما؟ وهل الخمار للرأس أم للرأس والوجه معاً؟

فمنهم من اعتبره مخالفاً للكتاب والسنة وفسروا قوله تعالى: ﴿يَكَأَبُّهُا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزَوْجِكَ وَيَنَالِكَ وَيِنَالِقَ وَلَمِنَا ِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُمْنِينِكَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْمِيقِنً

نقل ابن كثير في تفسيره: ١٥٢٦، عن ابن عباس أنّه قال: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أنْ يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالمجلابيب ويبدين عيناً واحدة، ونقل أيضاً عن محمد بن سيرين أنّه قال: «سألت عبيدة السّلماني عن قول الله تعالى: ﴿يُكْوِيْكَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيْدِيهِنَّ ﴾ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى».

وروى البخاري في صحيحه ١٣٦/٦ (٤٧٥٩) من حديث عائشة أنَّها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَلَيْصَرِّينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها.

قال ابن حجر في «الفتح» ٨/ ٦٢١ عقب (٤٧٥٩): «قوله: فاختمرن: أي غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع».

وقد خالف هذه الآراء من فَسّر قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظُهَرَ مِنْهَا ﴾. فعن ابن عباس عدة أقوال في هذا:

قال: «الظاهر منها الكحل والخدّان» عند الطبري في تفسيره (١٩٦٥١)، وقال: «ما في الكف والوجه»، وقال أخرى: «الكحل والخاتم» والقولان عند البيهقي ٢٢٥/٢.

وقال: "والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم». عند الطبري في تفسيره (١٩٦٥٥).

وعن عائشة رها قالت: «ما ظهر منها، الوجه والكفان». عند البيهقي . ٢٢٦/٢.

ونقل البيهقي ٢٢٦/٢ عن ابن عمر في أنَّه قال: «الزينة الظاهرة: الوجه والكفان».

وقال الشافعي فيما نقله البيهقي ٧/ ٨٥: «إلا وجهها وكفيها».

وأخرج الطبري في تفسيره على أنَّه: الوجه والكفان عن عدة من العلماء في (١٩٦٥٢) عن سعيد بن جبير، وفي (١٩٦٥٣) عن عطاء، وفي (١٩٦٦١) عن الأوزاعي.

كما أنَّ هناك كثيراً من الأحاديث التي تدل على أنَّ الوجه والكفين ليسا بعورة وتخالف الرأي الأول منها:

حديث الفضل بن العباس، قال: كنت ردف رسول الله على مِن جَمْع (١) إلى مِنى (٢)، فبينا هو يسير إذ عرض له أعرابيًّ مردفاً ابنة له جميلة، وكانَ يسايره، قال: فكنت أنظر إليها، فنظر إليَّ النبيُّ على فقلب وجهي عن وجهها، ثم أعدتُ النظر، فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثاً وأنا لا أنتهي، فلم يزلُّ يليى حتى رَمى جمرة العقبةِ.

أخرجه: أحمد ٢١١/١ و٢١٣، وأبو يعلى (٢٧٣١)، وابن خزيمة (٢٨٣٢) و(٢٨٣٣) بتحقيقي، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٨٤٠) من طريق ابن عباس، عن الفضل بن العباس، به.

وروي الحديث عن ابن عباس، قال: كانَ الفضلُ بنُ العباس رديفَ النبي على فجاءت امرأةٌ من خَنعم فجعلَ الفضلُ ينظرُ إليها... وذكر الحديث بنحوه.

 <sup>(</sup>١) جمع: هو المزدلفة، سُمي جَمعاً؛ لأنه يُجمعُ فيه بين صلاتي العشائين. «مراصد الاطلاع» ١٤٦/١.

 <sup>(</sup>٢) منى: الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار من الحرم؛ سُمي بذلك لما يُمنى فيه من الدماء، أي يُراق. «مراصد الإطلاع» ١٣١٢/٣.

أخرجه: البخاري ۱۳۳/ (۱۵۱۳) و۳/۲۳ (۱۸۵۵)، ومسلم ۱۰۱/۶ (۱۳۳۶) (۲۰۷).

وهذا الحديث يدل على أنَّ وجه المرأة كان مكشوفاً، وإلا فكيف نظر إليها الفضل وعرف أنَّها جميلةً؟

وحديث جابر بن عبد الله، قال: شَهِدْتُ مَعَ رسولِ الله ﷺ يومَ العيدِ فبدأ بالصلاة قبلَ الخُطْبةِ بغير أَذانِ ولا إقامة، ثمَّ قامَ مُتوكِّناً على بلالٍ، فأمر بتقوى اللهِ وحَتَّ على طاعتِه، ووعظَ الناسَ وذَكَّرهم، ثمَّ مَضَى حتى أتى النساءَ فَوَعظهُنَّ وذَكَّرهنَّ، فقالَ: "تَصدَّقُنَ فإنَّ أكثركُنَّ حَطبُ جهنَّمَ فقامَتِ المراةُ منْ سِطَةً النساء سَفْعاءُ الخَدينِ<sup>(۱)</sup> فقالتُ: لِمَ يا رسولَ الله؟ قال: الأَتكُنَّ تُكِثرنَ الشَّكاةَ وتَكُفُونَ المَشيرَ» قال: فجَعلْنَ يتَصدَقْنَ من خُلِيِّهنَ، يُلقينَ في قَرب بلالٍ من أقرطَتهنَّ وخواتمهنَّ (۱).

أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٨، ومسلم ١٩/٣ (٨٥٥) (٤)، والنسائي ١٨٦/٣ - ١٨٨ وفي الكبرى، له (١٧٨٤) و(٥٨٩٥) ط. العلمية و(١٧٩٧) و(٤٢١٩) (٩٢١٤) بتحقيقي.

وحديث سهل بن سعد، قال: جَاءتِ امرأةُ إلى رسولِ الله ﷺ فقالتُ: يا رسولَ الله، جنتُ أَهَبُ لك نَفْسي، فنظرَ إليها رسول الله ﷺ فصعّد النظرَ فيها وصوبّه، ثم طأطأ رسولُ الله ﷺ رأسَه... الحديث.

أخرجه: مسلم ١٤٣/٤ (١٤٢٥) (٧٦).

وهذا أيضاً يدل على أنَّ المرأة كانت كاشفة عن وجهها.

<sup>(</sup>١) نقل النووي في «شرح صحيح مسلم» ٣ (٣٥٥ عن القاضي قوله: «معناه من خيارهن، والوسط العدل والخيار»، وفي «النهاية» ٢٦٦٦/: «من أوساطهن حسناً ونسباً»، وجاء عند أحمد والنسائي: «مَفِلَة» والسَفِلة: بفتح السين وكسر الفاء: «الشقاط من الناس». النهاية ٢/٣٧٦.

<sup>(</sup>۲) أي فيها تغير وسواد. انظر: «شرح صحيح مسلم» ٣/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) لفظ رواية مسلم.

وحديث فاطمة بنت قيس، قالت: ... قلت: أمْري بيدك فأنكخني مَن شِبْت، فقال: "انتقلي إلى أم شَريك» \_ وأُمُّ شَريك امرأةٌ غَنية من الأنصار، عظيمة النّفقة في سبيل الله، يَتزلُ عليها الضِّيفانُ \_، فقلتُ: سَأفعلُ، فقال: "لا تَفْعلي، إنّ أُمْ شَريك امرأةٌ كثيرةُ الضِّيفانِ، فإني أكرهُ أن يَسقُطَ عنكِ خمارُكِ أو يَتكشفَ الثوبُ عن ساقيك، فَيَرى القومُ منكِ بعض ما تكرهينَ، ولكنِ انتقلي ينكشفَ الثوبُ عن ساقيك، فَيرى القومُ منكِ بعض ما تكرهينَ، ولكنِ انتقلي إلى ابنِ عملِ عبدِ الله بن عمرو بن أم مكتوم»... فلما انقضتُ عدتي سمعتُ نذاءَ المنادي، منادي رسول الله ﷺ ينادي: الصلاةَ جامعة (١٠). فخرجتُ إلى المسجد فصليتُ مع رسول الله ﷺ فكنتُ في صف النساء التي تلي ظُهور القوم... الحديث بطوله وفيه قصة تميم الداري.

أخرجه: مسلم ۱۹۵/۶ (۱۶۸۰) (۳۲) و۸/۲۰۳ (۲۹٤۲) (۱۱۹)، وأبو داود (۲۲۸٤).

قال الشيخ الألباني في تعليقه على كتابه "جلباب المرأة المسلمة": "رووجه دلالة (٢٠ الحديث على أنَّ الوجه ليس بعورة ظاهر؛ وذلك لأنَّ النبي على أفَّ الوجه ليس بعورة ظاهر؛ وذلك لأنَّ النبي على أفَّ الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها، ولكنه على أنَّ الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها، ولكنه على خشي عليها أن يسقط الخمار عنها، فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها على بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى، فإنَّه لا يراها إذا وضعت خمارها، وحديث "أفعمياواني أنتما؟!" ضعيف الإسناد، منكر المتن" (٢٠).

وحديث سُبَيعة بنت الحارث.

أنها كانت تحت سَعد بن خَولةً، وهو في بني عامر بن لؤي ـ وكان ممن

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ٢٤٤/٩: «هو بنصب الصلاة وجامعة، الأول على الإغراء، والثاني على الحال، وقال ابن هشام في "شذور الذهب": ٢٢٣: «فالصلاة منصوب باحضرُوا مقدماً وجامعو منصوب على الحال».

<sup>(</sup>۲) فيها لغتان فتح الدال وكسرها.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السلسلة الضعيفة»، له (٥٩٥٨).

شَهِدَ بدراً \_ فَتُوفِّقِ عنها في حَجّة الوداع وهي حاملٌ. فلم تَنْشَب (١) أن وضعتُ حملَها بعد وفاته، فلما تَعَلَتُ (١) من نفاسها تَجمّلتُ للِحُظَّاب. فَدخلَ عليها أبو السنابل بن بَعْكَكِ \_ رجل من بني عبد الدار \_ فقال لها: ما لي أراكِ مُتَجمَّلةً؟ لعلَّكِ تَرجينَ النكاحِ إنك والله ما أنتِ بناكعِ حتى تَمُر عليكِ أربعةُ أشهر وعشرٌ... الحديث.

أخرجه: مسلم ۲۰۰/۶ (۱۶۸۶) (۵٦)، وأبو داود (۲۳۰٦)، وابن حبان (۲۹۶۶).

وذكر الشيخ الألباني في الكتاب المذكور سالفاً عدة أحاديث غير التي ذكرنا، يستدل بها على عدم وجوب تغطية الوجه والكفين.

انظر: «تحفة الأشراف» ١٨٨/١١ (١٦٠٦٢)، و«نصب الراية» ١٩٩٧، و«البدر المنير» ٦/٧٧٠ (١٣٤٤)، و«إرواء الغلل» ٢٠٣/٦ (١٧٤٤).

عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: كتبَ رسولُ اللهِ كتابَ الصدقةِ، فلمُ يُخرِجُهُ إلى عُمالُهِ حتَّى قُبضَ، فقرنَهُ بسيفِهِ فعمل به أبو بكر حتَّى قبضَ، يُخرِجُهُ إلى عُمالُهِ حتَّى قَبضَ، فقرنَهُ بسيفِهِ فعمل به أبو بكر حتَّى قبضَ، فكانَ فيه: «في خَمْسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمس عشرة ثلاثُ شياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي ابنهُ بعن ابنهُ مخاضٍ إلى خَمْسٍ وثلاثينَ، فإنْ زادتْ واحدةٌ ففيها ابنهُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها عقّةٌ إلى ستينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها جقّتانِ إلى عشرين ومائةٍ، ابنتا لبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حقّتانِ إلى عشرين ومائةٍ،

<sup>(</sup>١) أي: لم تمكث كثيراً حتى وضعتْ حملها.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في «النهاية» ٣/٣٩٣: «ويروى: (تعالت) أي: ارتفعت وطهرت. ويجوز أن يكون من قولهم: تعلّى الرجل من علته إذا برأ: أي خرجت من نفاسها وسلمت».

فإنْ كانَتْ الإبل أكثرَ منْ ذلكَ ففي كل خمسينَ حقةً، وفي كلِّ أربعين ابنة لبونٍ، وفي الغَنَم في كلِّ أربعين شاةً شاةً إلى عشرينَ ومائةٍ، فإنْ زادت واحدةٌ على المائتين ففيها زادت واحدةٌ على المائتين ففيها ثلاثُ شياءٍ إلى ثلاثمئة، فإنْ كانتِ الغنمُ أكثرَ منْ ذلكَ ففي كل مائةٍ شاةً، وليسنَ فيها شيء حتَّى تبلغَ المائة، ولا يفرِّقُ بينَ مجتمع ولا يجمعُ بينَ متفرق مخافة الصدقة، وما كانَ منْ خليطين فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بين متفرق مخافة الصدقة، وما كانَ منْ خليطين فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوية، ولا يؤخذُ في الصَّدقة هرمةٌ ولا ذاتُ عيب».

قال: وقال الزهريُّ: إذا جاءَ المصُدِّقُ قُسِمَتِ الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً فأخذَ المصُدُقُ منَ الوسطِ، ولم يذكر الزهريُّ البقر. اللفظ: لأبى داود.

أخرجه: ابن أبي شيبة (٩٩٧٦) و(١٠٠٢) و(١٠٦٣)، وابن زنجويه في وأحمد ٢/٤ ١ و ١٥٠٣)، وابن زنجويه في وأحمد ٢/٤ ١ و ١٥٣٠)، وابن زنجويه في «الأموال» (١٦٢١)، وأبو داود (١٥٦٨) و(١٦٢٦)، والترمذي (١٦٦١)، وأبو يعلى (٥٤٧٠) و(٥٤٧١)، وابن خزيمة (٢٢٧٠) بتحقيقي، والحاكم ١/٣٩٢، وابن حزم في «المحلى» ٥/١٨٥، والبيهقي ٤/٨٨ و١٠٥ - ١٠٦ وفي «معرفة السنن والآثار»، له (٢٢٧٧) و(٢٢٧٨) ط. العلمية و(٧٨٧٧) و(٧٨٧٧) ط. الوعي، وابن الجوزي في «التحقيق» (٩٣٠)، وابن حجر في «تغليق التعليق» ١٤٤٣ ـ ١٥.

قال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن" وقال في كتاب "العلل" فيما نقله البيهقي ٤/ ٨٨. "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون معفوظاً، وسفيان بن حسين صدوق"، وقال الحاكم ٣٩٣/١: "هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام التي في حديث ثمامة، عن أنس، إلا أنَّ الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطي في الكتابين، وسفيان بن حسين أحد أثمة الحديث وثقه يحيى بن معين..."، وقال ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" عقب معين..."،

وأخرجه: الشافعي في «المسند» (٦٩٧) بتحقيقي قال: أخبرني الثقة من أهل العلم، عن سفيان، به.

وهذا فيه جهالة شيخ الشافعي.

وأخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (٩٣٩) قال: وكان عباد بن العوام يحدث بهذا الحديث، عن سفيان بن حسين، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه حدثت بذلك عنه.

وهذا الحديث فيه جهالة الوساطة بين أبي عبيد وعباد.

قلت: فأما تحسين الترمذي لهذا الحديث فلعله من أجل متنه لا من أجل سنده. وأما توثيق الحاكم وابن الجوزي لسفيان بن حسين فالذي وقفت عليه أنَّه ثقة في غير الزهري ضعيف فيه، وهذا ما عليه جمهور المحدثين، إذ قال عنه يحيى بن معين في تاريخه برواية الدارمي (١٩): الثقة، وهو ضعيف الحديث عن الزهري،، وقال أيضاً فيما نقله عنه المزي في "تهذيب الكمال" ٣/ ٢١٤ (٢٣٨٣): «ليس به بأس، وليس من كبار أصحاب الزهري، وفي حديثه ضعف ما روى عن الزهري»، وقال أخرى: «ثقة في غير الزهري لا يدفع، وحديثه عن الزهري ليس بذاك، إنَّما سمع منه بالموسم»، ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢١٣/٤ (٩٧٤) عن أبيه أنَّه قال فيه: «سفيان بن حسين صالح الحديث يكتب حديثه، ولا يحتج به،، ونقل المزي في «تهذيب الكمال» ٣/ ٢١٤ (٢٣٨٣) عن عثمان بن أبي شيبة أنَّه قال فيه: «كان ثقة، ولكنَّه كان مضطرباً في الحديث"، ونقل عن النَّسائي أنَّه قال فيه: «ليس به بأس، إلا في الزهري»، وقال ابن حبان في «المجروحين» ١/٣٥٨: «يروى عن الزهري المقلوبات، وإذا روى عن غيره أشبه حديثه حديث الأثبات، وذاك أنَّ صحيفة الزهري اختلطت عليه، فكان يأتي بها على التوهم، فالإنصاف في أمره تنكب ما روى عن الزهري، والاحتجاج بما روى عن غيره،، وقال عنه ابن عدي في «الكامل» ٤٧٧/٤: «هو في غير الزهري صالح الحديث...».

وعلى هذا فتكون رواية سفيان بن حسين، عن الزهري ضعيفة لا يحتج بها، وعلى ضعف سفيان في هذه الرواية إلا أنَّه قد توبع في وصله لهذا الحديث، تابعه سليمان بن كثير عند أبي عبيد في «الأموال» (٩٣٨)، وابن ماجه (١٧٩٨) و(١٨٠٥)، وابن عدي في «الكامل» ٢٩٠/٤، والبيهقي ٨٨/٤.

ولكن هذه المتابعة لا تصحح من رواية سفيان شيئاً لنفس العلة السابقة و فسليمان بن كثير ضعيف في روايته عن الزهري \_ قال عنه يحيى بن معين فيما نقله عنه المزي في "تهذيب الكمال» ٢٩٦٣ (٢٥٤٢): "ضعيف»، وعن النسائي أنَّه قال فيه: "ليس به بأس إلا في الزهري؛ فإنَّه يخطئ عليه»، وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير» ٢١٣٧: "مضطرب الحديث»، وقال: «حدثنا عبد الله بن علس، قال: سمعت محمد بن يحيى، يقول: ما روى عن الزهري فإنَّه قد اضطرب في أشياء منها، وهو في غير حديث الزهري أثبت»، وقال ابن حبان في "المجروحين" ٢١٤٦١: "كان يخطئ كثيراً، أما روايته عن الزهري فقد اختلط عليه صحيفته، فلا يحتج بشيء ينفرد به عن الثقات، ويعتبر بما وافق الأثبات في الروايات».

وتابع سفيان بن حسين أيضاً، سليمانُ بن أرقم عند الدارقطني ١١١/ ـ ـ ١١١ ط. العلمية و(١٩٨٣) ط. الرسالة، وزاد في أوله: «عن ابن عمر، قال: وجدنا في كتاب عمر: أنَّ رسول الله ﷺ قال في صدقة الإبل...» ثم ساق بقية المتن.

قال الدارقطني: «كذا رواه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف الحديث، متروك».

وقال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٢٥٧٧) برواية الدوري: «ليس يساوي فلساً»، وقال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢٢/٤ (١٧٥٦): «تركوه»، ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٩٨/٤ (٤٥٠) عن أبيه أنّه قال فيه: «متروك الحديث»، ونقل عن أبي زرعة أنّه قال فيه: «بصريّ ضعيف الحديث»،

زيادة على ضعف هذه الروايات عن الزهري فإنَّ يونس بن يزيد الأيلي خالفهم فرواه عن الزهري، عن سالم، به مرسلاً.

أخرجه: أبو عبيد في «الأسوال» (٩٣٦)، وأبو داود (١٥٧٠)، والدارقطني ١١٥/٢ ط. العلمية و(١٩٨٦) ط. الرسالة، والحاكم ١٩٣٣/، والبيهقي ٩٠/٤ وفي «المعرفة»، له (٢٢٢٩) ط. العلمية و(٧٨٨٠) ط. الوعي، وابن حجر في «تغليق التعليق» ١٧/٣ من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله الله الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله ب

قال الترمذي عقب (٦٢١): "وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد، عن الزهري، عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه (١١)، وإنما رفعه سفيان بن حسين"، وقال المزي في "تحفة الأشراف" ١٠٩/٥ (٦٨١٣) عقب رواية يونس: "ولم يسنده عن ابن عمر".

وعلى الرغم منْ أنَّ بعض العلماء قد تكلم في رواية يونس، عن الزهري<sup>(٢٢)</sup>.

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر من رواية موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.

أخرجه: الشافعي في «المسند» (٦٩٦) بتحقيقي، وابن زنجويه في «الأموال» (١٢٢٧)، والبيهقي ٤/٨٥ وفي «المعرفة»، له (٢٢٢٥) ط. العلمية و(٧٨٧١) ط. الوعي. بلفظ: «أنَّ هذا كتاب الصدقات فيه: في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها....».

انظر: «تحفة الأشراف» ١٠٨/٥ (٦٨١٣) و٥/١٢٠ (٦٨٣٧)، و«إتحاف المهرة» ٨/٣٧٦ (٩٥٩١).

<sup>(</sup>١) كأنه عنى به المسند.

 <sup>(</sup>٢) قال الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٤٤) برواية المروذي وغيره: «إنَّ يونس
ربما رفع الشيء من رأي الزهري يُصيرُه عن ابن المسيب»، وقال ابن حجر في
«التقريب» (٧٩١٩): «ثقة، إلا أنَّ في روايته، عن الزهري وهما قليلاً...».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ ابن معين» (٤٧٩) برواية الدوري.

وقد روي بنحو هذا الحديث.

أخرجه: الشافعي في «المسند» (٦٩٤) بتحقيقي، وأحمد ١١/١، والبخاري ١٤٦/٢ (١٤٥٤)، وأبو داود (١٥٦٧)، وابن ماجه (١٨٠٠)، والبزار (٤٠) و(٤١)، والنسائي ٥/١٨وه/٢٧ ـ ٢٨، وأبو يعلى (١٢٦) و(١٢٧)، وابن الجارود (٣٤٢)، وابن خزيمة (٢٢٦١) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٧٤/٤ وفي ط. العلمية (٢٩٩٦)، وابن حبان (٣٢٦٦)، والدارقطني ١١٣/٢ ط. العلمية و(١٩٨٤) و(١٩٨٥) ط. الرسالة، والحاكم ١/٠٧٦، وابن حزم في «المحلي» ٥/١٨٤ ـ ١٨٥، والبيهقي ٤/٨٦ وفي «المعرفة»، له (٢٢٢٢) ط. العلمية و(٧٨٦٤) ط.الوعي من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس أنَّ أنساً حدثه: أنَّ أبا بكر ر الله كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: (بسم الله الرحمن الرحيم) هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطِ: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كلِّ خمس شاة إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعنى: ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبونٍ وفي كل خمسين حقةٌ، ومن لم يكن معه إلا أربعٌ من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاةٌ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةً، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاةً، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةٌ واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة

فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها<sup>(١)</sup>.

وانظر: «إتحاف المهرة» ٨/ ٢٠٨ (٩٢٢٨).

ومن ذلك: روى أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «الفجرُ فجرانِ: فجرٌ يحرمُ فيه الطعامُ ويحلُّ فيه الصلاةُ، وفجرٌ يحرمُ فيه الصلاةُ ويحلُّ فيه الطعامُ».

أخرجه: ابن خزيمة (٣٥٦) بتحقيقي، والدارقطني ١٦٤/٢ ـ ١٦٥ ط. العلمية و(٢١٨٥) ط. الرسالة، والحاكم ١/١٩١، والبيهقي ٢١٦٢، والخطيب<sup>(٢)</sup> في «تاريخ بغداد» ٥٨/٣ وفي ط.الغرب ٤٩٥/٤.

وهذا الحديث قال عنه الحاكم ١٩١/١: «حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة، ولم يخرجاه، وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد، عن الثوري موقوفاً، والله أعلم».

وقد تعقبه الذهبي في «التلخيص» ١٩١/١ فقال: «وقفه بعضهم عن سفيان، وشاهده صحيع».

إلا أنَّه أُعل بالوقف، قال الدارقطني ٢/١٦٥: «لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري<sup>(٢)</sup>، عن الثوري، ووقفه أصحاب الزبيري عنه أيضاً». ابن جريج عنه أيضاً».

<sup>(</sup>١) لفظ رواية البخاري.

 <sup>(</sup>٢) رواية البيهقي والخطيب من طريق ابنُ خزيمة، وفيها: "حدثنا محمد بن علي بن محرز بخبر غريب، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، ولفظة: «غريب، ليست في «مختصر المختصر»، والله أعلم.

٣) ومن قبله حكم بتفرّد أبي أحمد الزبيري ابنُ خزيمة، فقال في «مختصر المختصر» عقيب (٣٥٦): «لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري»، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٩٨/٥ وفي ط. الغرب ٩٦/٤ حكم أيضاً بتفرّد أبي أحمد الزبيري فقال: «هكذا رواه عمرو بن محمد الناقد، عن أبي أحمد الزبيري، ولم يرفعه عن الثوري غيره».

وقال البيهقي ٧/٣٧٧: «هكذا رواه أبو أحمد مسنداً، ورواه غيره موقوفاً، والموقوف أصح».

فهذا الحديث أخطأ فيه أبو أحمد الزبيري، وخالف فيه جماعة رووه عن الثوري، عن ابن جربيج، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفاً.

فقد أخرجه: البيهقي ١/ ٣٧٧ من طريق الحسين بن حفص.

وذكره الحاكم ١٩١/١ من طريق عبد الله بن الوليد.

وذكره الدارقطني ٢/ ١٦٥ من طريق الفريابي.

ثلاثتهم: (الحسين، وعبد الله، والفريابي) عن الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفاً.

وهؤلاء الرواة عن سفيان الشوري وهم: «أبو أحمد الزبيري<sup>(۱)</sup>، والحسين بن حفص، وعبد الله بن الوليد، والفريابي» رُنَبَهُم تكاد تكون واحدة بالنسبة لروايتهم عن سفيان.

حيث قال أبو بكر بن أبي خيثمة كما في "تهذيب الكمال" ٢/ ٥٧٢): "سمعت يحيى بن معين، وسُتل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ فقال: هم خمسة: يحيى القطّان، ووكيع، وابن المبارك، وابن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين. وأما الفريابي، وأبو حذيفة، وقبيصة بن عقبة، وعبيد الله، وأبو عاصم، وأبو أحمد الزبيري، وعبد الرزاق وطبقتهم فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض، وهم ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة».

ولكنَّ أبا أحمد الزبيريَّ رواه عن سفيان، عن ابن جريج مرفوعاً ولم يتابعه أحد، فبذلك تكون روايته شاذة حيث انفرد بها، وخالف من هم أكثر منه عدداً، كما أنَّه خالف أصحاب ابن جريج، الذين تابعوا سفيان على الرواية الموقوقة كما صرّح بذلك الدارقطني.

وقد روي الحديث من وجه آخر.

 <sup>(</sup>١) على أنَّ أبا أحمد الزبيري ضعيف في سفيان أحياناً، فقد قال ابن حجر في «التقريب»
 (٢٠١٧): «ثقة ثبت، إلا أنَّه قد يخطئ في حديث الثوري».

فقد أخرجه: الحاكم / ۱۹۱/، ومن طريقه البيهقي / ۳۷۷ عن أبي بكر محمد بن أحمد بن حاتم الداربردي بمرو، قال: حدثنا عبد الله بن روح المدائني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمٰن، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "الفجرُ فجران: فأمّا الفجرُ الله المشرحان فلا يحلُ الصلاة ولا يحرمُ الطعام، وأمّا الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنّه يحلُ الصلاة ويحرمُ الطعام،").

وهذا الحديث معلول سنداً ومتناً. قال البيهقي: «هكذا روي بهذا الإسناد موصولاً، وروى مرسلاً وهو أصح».

أما الطريق المرسل فقد أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (٩٧) من طريق أحمد بن يونس.

وأخرجه: الدارقطني ٢٦٧/١ ط. العلمية و(١٠٥٣) ط. الرسالة من طريق يزيد بن هارون.

وأخرجه: الدارقطني ٢/ ١٦٤ ط. العلمية و(٢١٨٤) ط. الرسالة من طريق ابن أبي فديك.

وأخرجه: البيهقي ١/ ٣٧٧ من طريق عاصم بن على.

وأخرجه: البيهقي ١/٣٧٧ من طريق علي بن الجعد.

خمستهم: (أحمد، ويزيد، وابن أبي فديك، وعاصم، وعلي) عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمٰن، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن

 <sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «النهاية» ٣٥٨/٢: «السّرحان: الذئب، وقيل الأسد وجمعه سراح وسراحين».

<sup>(</sup>٢) قال البغوي عقب (١٣٥): «الفجر فجران: الكاذب والصادق، فالكاذب يطلع أولاً مستطيلاً يصعد إلى السماء تسميه العرب: ذنب السرحان، فبطلوعه لا يدخل وقت الصبح ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم ثم يغيب ذلك فيطلع الصادق مستطيراً معترضاً ينتشر في الأفق، فبطلوعه يدخل وقت صلاة الصبح ويحرم الطعام والشراب على الصائم.

ثوبان، قال('': قال رسول الله ﷺ: «هما فجرانِ: فأما الذي كأنّه ذنبُ السرحان، فإنَّه لا يحل شيئاً ولا يحرمُ، وأما المستطيرُ الذي يأخذُ الأفقَ، فهو يحلُّ الصلاةَ ويحرمُ الطمامَ».

وبهذه الرواية يتبين إعلال متن الرواية الموصولة، وذلك أنَّ الرواية الموصولة جاء فيها: «... مستطيلاً...» والصواب مستطيراً، كما جاء في طرق الرواية المرسلة<sup>(۲)</sup>، هذا من جهة، وفي الحديث الصحيح ما يؤيد ما ذهبنا إليه.

وأما الحديث الصحيح من حديث سمرة بن جندب ﷺ.

فأخرجه: مسلم ٣٠/ ١٣٠ (١٠٩٤) (٤٣) من طريق عبد الله بن سوادة القشيري، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله : " لا يغرنّكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطيرَ هكذا».

وانظر: «إتحاف المهرة» ٤١٨/٧ (٨١٠٣)، و«التلخيص الحبير» ١/٤٥٤ عقب (٢٥٥).

# الثاني: اختلاط الراوي:

كنت قد أشرت إلى موضوع الاختلاط باعتباره سبباً من أسباب وقوع العلة، وهنا أزيد على ما هناك محاولاً لملمة فروع الاختلاط ومتفرقاته باعتباره هنا موضوعاً أساسياً وليس فرعباً فأقول:

يشترط في الراوي أنْ يكون ضابطاً لما يرويه إنْ حدَّث من حفظه، ومحافظاً على كتابه من دخول الزيادة والنقصان فيه إنْ حدث من كتابه (٢٠). والاختلاط ينافي الضبط فكل مختلط لبس ضابطاً، ومعرفة المختلطين فن مهم من فنون علم الحديث.

<sup>(</sup>١) في رواية ابن أبي فديك: «عن محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان أنَّه بلغه».

<sup>(</sup>٢) بأن الآن ما في هذه الرواية من خلل، وقد عسر عَلَيَّ تحديد الواهم، فقد يكون يزيد بن هارون لمخالفته الرواة، وقد يكون فيمن دونه، والذي أحسبه أن الواهم هو شيخ الحاكم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) انظر: «النكت» ١/ ٢٦٧ و: ٨٥ بتحقيقي، و«الكفاية»: ٢٢٧.

#### تعريف الاختلاط:

الاختلاط في اللغة، يقال: اختلط فلان أي فسد عقله، ورجل خلط بَيْنُ الخَلاطة أحمق مخالط العقل، ويقال: خولط الرجل فهو مخلط واختلط عقله فهو مختلط: إذا تغير عقله(١٠).

أما في اصطلاح المحدثين، فقد حده السخاوي بقوله: "فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال: إما بخرف أو ضرر أو مرض أو عرض: من موت ابن، وسرقة مال كالمسعودي، أو ذهاب كتب كابن لهيعة، أو احتراقها كابن الملقن»(٢).

### حكم رواية المختلط:

قال الحافظ ابن الصلاح - رحمه الله تعالى -: (هذا فن عزيز مهم لم أحداً أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقاً بذلك جداً. وهم منقسمون: فمنهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك، والحكم فيهم: أنَّه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم يُذر هل أخذ عنهم نع أخذ عنهم بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يُذر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده (٣).

وقال الإمام النووي: «يقبل ما روي عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل ما بعده، أو شك فيه<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن حبان: ﴿و أما المختلطون في أواخر أعمارهم ـ مثل: الجريري وسعيد بن أبي عروبة وأشباههما ـ فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا، ونحتج بما رووا، إلا أنا لا نعتمد من حديثهم إلا ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم، وما وافقوا الثقات في الروايات التي

<sup>(</sup>١) السان العرب، مادة (خلط).

<sup>(</sup>٢) ﴿فَتَحَ الْمُغَيِثُ؛ ٣/ ٢٧٧ ط. العلمية و٤/ ٤٥٨ \_ ٤٥٩ ط. الخضير.

<sup>(</sup>٣) «معرفة أنواع علم الحديث»: ٤٩٤ بتحقيقي.

 <sup>(</sup>٤) «التقريب «المطبوع مع «التدريب» ٢/ ٣٧٢.

لا نشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى؛ لأنَّ حكمَهم - وإنِ اختلطوا في أواخر أعمارهم وحُولَ عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتِهم - حكمُ الثقة إذا أخطأ، أنَّ الواجب ترك خطئه إذا عُلم والاحتجاج بما نعلم أنَّه لم يخطئ فيه، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات، وما انفردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذي كان سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء (۱).

وقال الحازمي: «أما من زال عقله بأمر طارئ، كالاختلاط وتغيب اللذهن فلا يعتد بحديثه، ولكن يلزم الطالب البحث عن وقت اختلاطه، فإن كان لا يمكن الوصول إلى علمه طرح حديثه بالكلية؛ لأنَّ هذا عارض قد طرأ على غير واحدٍ من المتقدمين والحفاظ المشهورين، فإذا تميز له ما سمعه ممن اختلط في حال صحته جاز له الرواية عنه، وصح العمل بها (۲).

وللسلف نظرات ثاقبة في معرفة الحديث الذي لم يخطئ فيه الراوي من الذي أخطأ فيه، فهم ينتقون من أحاديث المختلطين: فما تبين لهم أنَّه لم يخطئ فيه أخذوه، وما تبين لهم أنَّه أخطأ فيه تركوه، قال وكيع بن الجراح: «كنا ندخل على سعيد<sup>(۲7)</sup>، فنسمع فما كان من صحيح حديثه أخذناه، وما لم يكن صحيحاً طرحناه»<sup>(1)</sup>.

وقال أبو نعيم: «كتبت عنه بعد ما اختلط حديثين<sup>»(ه)</sup>.

ويبدو أنَّ هذا هو صنيع صاحبي الصحيحين، فقد أخرجا عن بعض المختلطين بطريق من سمع منهم بعد الاختلاط، فقد أخرج الإمام البخاري لحصين بن عبد الرحمٰن السلمي<sup>(۱)</sup> المختلط بطريق حصين بن نمبر<sup>(۷)</sup>، وأشار

(٢) قشروط الأثمة الخمسة ١٤٦.

صحيحه ١/١٦١ (المقدمة).

 <sup>(</sup>٣) يعني: ابن أبي عروبة، ترجمته في «الجرح والتعديل» ١٤/٤ (٢٧٦)، و«تهذيب التهذيب» ١٦/٤، و«التقريب» (٢٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) «تهذیب التهذیب» ٤/٥٠. (٥) «تهذیب التهذیب» ٤/٥٥.

 <sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في «الكواكب النيرات»: ١٢٦(١٤)، و«الجرح والتعديل» ٣/١٢٢ (٨٥٥)، و«تهذيب التهذيب» ٢/٢٥٣، و«هدي الساري»: ٦٠٩.

<sup>(</sup>٧) «هدى السارى»: ٥٦٦. وقال ابن حجر: «وأما حصين بن نمير فلم يخرج له البخاري =

السخاوي: أنَّ حصين بن نمير سمع من حصين بن عبد الرحمٰن بعد الاختلاط(١).

وكذلك روى الإمام مسلم لأبي إسحاق السبيعي $^{(7)}$  بطريق عمار بن رزيق $^{(7)}$ .

قال أبو حاتم: «عمار بن رزيق (٤) سمع من أبي إسحاق بأخرة» (٥).

يقول الشيخ عبد القيوم عبد رب النبي: "والحقيقة أنَّ صاحبي الصحيحين أخرجا كثيراً عن المختلطين بوساطة من سمعوا منهم بعد الاختلاط، والذي يحكم به في هذا البحث هو أنَّ صاحبي الصحيحين لما يخرجان  $^{(7)}$  عن المختلطين بطريق من سمع منهم بعد الاختلاط ينتقيان من حديثهم، ولا يخرجان جميع أحاديثهم»  $^{(7)}$ .

لكنَّ هذا الانتقاء لا يكون إلا من قبل إمام كبير الشأن، فلا يستطيعه كل مشتخل بالحديث، بل هو خصيصة لأولئك الأثمة العظام المجتهدين العارفين بعلل الحديث ومشكلاته، فحكم المختلطين عند الجمهور من أهل العلم - كما سبق بيانه عن ابن الصلاح -: أنَّه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم فلا

من حديثه عنه \_ يعني: عن حصين بن عبد الرحمٰن \_ سوى حديث واحد. . تابعه عليه عنده هشيم ومحمد بن فضيل.

<sup>(</sup>١) انظر: "فتح المغيث" ٣/٢٨٣ ط. العلمية و٤/٣/٤ ـ ٤٧٤ ط. الخضير.

 <sup>(</sup>۲) هو عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني. انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ١٦٠ (٢٥٩٤)،
 و"تهذيب التهذيب» ٨/ ٥٣، و«الكواكب النيرات»: ٣٤١ (١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة «الكواكب النيرات»: ١٤.

 <sup>(</sup>٤) وقع في مطبوع دار ابن حزم: فزريق بتقديم الزاي، والمثبت من ط. نشأت، وط.
 الحميد، ونص الحافظ ابن حجر على تقديم الراء. «التقريب» (٤٨٢١).

<sup>(</sup>٥) ﴿علل الحديث؛ (١٩٨٩).

استعمل الشيخ عبد القيوم الما هنا بمعنى: احين ، واستعمالها بهذا المعنى شرطه
 أن تختص بالفعل الماضي. انظر: المغني اللبيب ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٧) مقدمة «الكواكب النيرات»: ١٤.

يدرى هل أخذ عنهم قبل الاختلاط أو بعده. وهذا ما نراه جلياً في حكم أثمة الجرح والتعديل على المختلطين<sup>(١)</sup>.

## الاختلاط والتخليط والتغير:

تقدم في أسباب العلة الكلام عن الاختلاط، وأزيد هنا بعض الأمور نها:

أ ـ الاختلاط غير التخليط: فالاختلاط معروف وأما التخليط فهو: «اختلال عارض في الضبط يقع في حال الصحة لا الخرف»(٢)، قال ابن حبان: «إنَّ من اختلط عليه ما سمع بما لم يسمع، ثم لم يرع عن نشرها بعد علمه بما اختلط عليه منها حتى نشرها وحدث بها وهو لا يتيقن بسماعها لبالحرى أنْ لا يُحتج به في الأخبار؛ لأنَّه في معنى من يكذب وهو شاك، أو يقول شيئاً وهو يشك في صدقه، والشاك في صدق ما يقول لا يكون بصادق، ونسأل الله الستر، وترك إسبال الهتك إنَّه المان به"(٣)، والاختلاط ليس حالة تواكب الراوي حتى الموت، بل قد يكون عارضاً في بعض الأوقات، من ذلك قول أبي داود: «قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت أُلقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هاميّهِ»(<sup>٤)</sup>، قال السخاوي: «وبلغني أنَّ البرهان الحلبي عرض له الفالج فأنسي كل شيء حتى الفاتحة، ثم عوفي، وكان يحكى عن نفسه أنَّه صار يتراجع إليه محفوظه الأول كالطفل شيئاً شيئاً، وأعجب من هذا ما ذكره القاضي عياض: أنَّ إبراهيم بن محمد الحضرمي المعروف بابن الشرقي المتوفِّي في سنة ست وتسعين وثلاثمائة كان قد حصل له قبل موته بثلاثين شهراً فالج، فلم يكن ينطق بغير لا إله إلا الله، ولا يكتب غير بسم الله الرحمن الرحيم، فكان ذلك من آيات الله"(°). وهناك ثلاثة أنواع

 <sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: «الجرح والتعديل» ٣/٤ (١) و٩٤/٣٨٣ (١٨٣٠) و٦/٥٦٦)
 (١٣٤٧) و٢٠/٣١٤ (١٨٤٨).

 <sup>(</sup>۲) «تحرير علوم الحديث» ١/٤٥٤.
 (۳) «المجروحين» ١/٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) سننه عقب (٣٨٦٠).

 <sup>(</sup>٥) «فتح المغيث» ٣/ ٢٩١ \_ ٢٩٢ ط. العلمية و٤/ ٤٩٦ \_ ٤٩٧ ط. الخضير.

أخرى للاختلاط، عدها ابن رجب الحنبلي، فذكر أنَّ النوع الأول: من ضعف حديثه في بعض حديثه في بعض الأوقات دون بعض، والثاني: من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض، والثالث: قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف<sup>(۱)</sup>، وأضاف الأستاذ همام سعيد نوعاً رابعاً: ويقع ذلك في الرواة الذين تخصصوا وأفرغوا عنايتهم لنوع معين من أبواب الحديث.

ب - الاختلاط غير التغير: إنَّ الاختلاط والتغير أمران متباينان، فالتغير هو رقة في الحفظ كما يحصل من أجل الشيخوخة وكبر السن، ولازم هذا التفريق: أنَّ الذي أصابه التغير لا يعامل معاملة المختلط، ووجه ذلك أنَّ التغير لا يؤثر على مرويات الراوي؛ لقلة ما يحصل بسببه من الأوهام والأغلاط. حاله حال الثقة الذي قد يهم فيجتنب ما تحقق أنَّه وهم فيه وأخطأ، ويقبل باقي حديثه ولا يتوقف في قبوله بخلاف الاختلاط الذي يجعل المتصف به لا يعقل ما يحدث به فيجيب فيما سئل، ويحدث كيف شاء، فيختلط حديثه الصحيح بحديثه السقيم ".

### مهمات عن الاختلاط:

التيقن من وصف الراوي بالاختلاط، فإذا صدر الحكم على راوٍ ما
 من الأئمة الكبار مشينا وراء ما ذهبوا إليه، ولم نطالبهم بالدليل فإنهم أعرف
 بحال الرواة من غيرهم.

ليس كل ما حدث به المختلطون بعد اختلاطهم من ضعيف حديثهم. والممعن النظر في كلام ابن حبان يجده استثنى رواية المختلط إذا وافق الثقات، وإنْ حدث عنه بعد اختلاطه.

 ٣ - إنَّ مسألة قبول رواية حديث المختلط إذا روي عنه قبل اختلاطه يختص فيما إذا كان ثقة فاختلط، أما إذا كان المختلط ضعيفاً قبل اختلاطه، فحينئذ يرد حديثه، سواء كان قبل اختلاطه أو بعده.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح علل الترمذي» ٢/٢٥ \_ ٥٢/٦ ط. عتر و٧٣٣/٧ \_ ٧٨١ ط. همام.

<sup>(</sup>٢) انظر: "منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث،: ٤٠٤ \_ ٤٠٤.

٤ - ينبغي أن يتفطن لاحتمال أن يسمع الراوي من شيخه مرتبن: مرة في حال الصحة، ومرة في حال الخرف، فلا يتميز حديث هذا من هذا كما وقع ذلك لحماد بن سلمة في روايته عن عطاء بن السائب(١).

٥ ـ في حال الوقوف على رواية مختلط حُدث عنه بعد اختلاطه ووُجدت هذه الرواية في الصحيحين فلا تعجل بتضعيف تلك الرواية. واعلم أنَّ صاحبي الصحيحين قد انتقيا من حديث المختلط لعلة يعرفها صاحب الصحيح، وغابت عن غيره، أو تكون تلك الرواية صحيحة عند صاحب الصحيح.

٦ - من الرواة من وُصفوا بالاختلاط، وهم ليسوا كذلك، وإنَّما وقع لهم نوع تغير في الحفظ كما هو الحال لسفيان بن عيينة، وشريك بن عبد الله، بل إنَّ شريكاً ضعف ضبطه بسبب توليته القضاء، وهذا ما يسمى تخليطاً.

٧ ـ إذا لم يهتد إلى معرفة رواية راوٍ ما عن أحد المختلطين فإنّه يعزف عن روايته بالكامل.

٨ ـ قد يكون راو سمع من شيخه بعد الاختلاط، ولكنّه يعرف صحيح حديثه من ضعيفه، فحينتذ يقبل حديثه عنه، مثال ذلك أنَّ يحيى بن معين قال لوكيع: التحدث عن سعيد بن أبي عروبة، وإنَّما سمعت منه في الاختلاط؟ فقال: رأيتني حدثتُ عنه إلا بحديث مستو؟»(٢).

٩ ـ قد يختلط الراوي، ولكن اختلاطه لا يؤثر فيه لأحد أمرين:

الأول: أنّه لم يحدث بشيء حال اختلاطه، كما حصل لعبد الوهاب الثقفي، وجرير بن حازم. قال أبو داود: "جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تغيرا، فحجب الناس عنهما».

الثاني: أن لا يُؤثَر عنه حديثٌ منكرٌ، كما قال ابن عدي في أبان بن صمعة أنَّه مع اختلاطه لم يجد له حديثاً منكراً، وأشار الإمام أحمد إلى أنَّ

 <sup>(</sup>۱) وانظر لتمام الفائدة: «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٠٧، و«فتح المغيث» ٣/ ٢٧٨ ط. العلمية و٤/٠/٤ ـ ٤٦٢ ط. الخضير.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكفاية»: ١٣٥، و"معرفة أنواع علم الحديث»: ٤٩٦ بتحقيقي.

أبان بن صمعة وإن تغير بأخرة فهو صالح الحديث<sup>(١)</sup>.

 ١٠ ـ إذا لم يعرف وقت اختلاط الراوي فرواية الأكابر من أصحابه عنه أولى وأمثل من رواية الصغار عنه؛ لأنَّ الغالب في الاختلاط يقع متأخراً، إلا إذا تبين بالدليل أن الأكابر ممن أخذوا عنه متأخراً.

 ۱۱ - إذا كان الراوي المختلط معروفاً بملازمته بعض مشايخه بحيث يكون حديثه على لسانه من شدة حفظه له فهنا تفضل مثل تلك الروايات على غيرها، ويعتبر لها.

 ١٢ ـ إذا روى عن المختلط من لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم، فيعتبر بمثل تلك الحال.

١٣ ـ إذا تيقنا أنَّ المختلط حدَّث من كتابه لا من حفظه ـ وكان كتابه
 صحيحاً ـ، فتقبل تلك الرواية بعينها، ولو رواها عنه من سمع منه بعد الاختلاط.

أخرجه: أحمد ٣٠/٣ و٥٠، وعبد بن حميد (٨٨٢)، وأبو داود (٤٠٢٠)، والترمذي (١٧٦٧) وفي "الشمائل"، له (٦٠) بتحقيقي، وأبو الشيخ

 <sup>(</sup>١) انظر: «منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث»: ٤٠٤ ـ ٤٠٥، و«سؤالات أبي عبيد لأبي داود» (١٣٢٣)، و«الكامل» لابن عدي ٢/٧٤، و«العلل ومعرفة الرجال» ٣٤/٢ (٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) أخرج ابن أبي شببة (٣٠٢٥٥) عن إسماعيل ابن علية، عن الجريري، عن أبي نضرة، قال: كان أصحاب النبي 囊... فذكر كلام أبي نضرة فقط.

في "أخلاق النبي هي الم (٢٦٤)، والبيهقي في السعب الإيمان (٦٢٨٤) ط. العلمية و(٥٨٧١) ط. الرشد، والبغوي (٣١١١) من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن»<sup>(۱)</sup>، وقال النووي في «الأذكار» (٤٥): «حديث صحيح»<sup>(۲)</sup>.

إلا أنَّ إسناد هذا الجديث ضعيف؛ لأنَّ الجريري اختلط في آخر عمره، وعبد الله بن المبارك ممن سمع منه بعد الاختلاط<sup>۳۳)</sup>، إلا أنَّ ابن المبارك قد توبع.

إذ أخرجه: أبو يعلى (١٠٨٢)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ" (٢٥٧)، والحاكم ١٩٢/٤، والبغوي عقب (٣١١١) من طريق حماد بن أسامة (٤٠). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».

وأخرجه: أبو يعلى (١٠٧٩)، وعنه ابن حبان (٥٤٢٠) من طريق خالد بن عبد الله<sup>(ه)</sup>.

وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ١/ ٣٥٦، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» (٢٥٨)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٢٥٨) من طريق عبد الوهّاب بن عطاء الخفاف<sup>(١)</sup>.

وأخرجه: أبو داود (٤٠٢١)، والنسائي في «الكبرى» (١٠١٤١) ط.

<sup>(</sup>١) في طبعة أحمد شاكر: «حديث حسن غريب صحيح»، قال الدكتور بشار في تحقيقه للجامع الكبير ٣٦٨/٣: «في (م) \_ أي طبعة أحمد شاكر \_: حسن غريب صحيح» وأثبتناه من و(ي) و(س)» قلت: وكذلك في «تحفة الأشراف» ٣/(٤٣٢١): «قال: حسن» لم يذكر فيه: «غريب صحيح».

<sup>(</sup>٢) تعقبه في ذلك الحافظ ابن حجر كما سيأتي بيانه.

 <sup>(</sup>٣) انظر: «معرفة الثقات» للعجلي ١٩٤/١ (٥٧٦)، و«الضعفاء الكبير» للعقبلي ١٩٤٢، ووالشدة و«الجرح والتعديل» ١٣٤٤، و«الكامل في ضعفاء الرجال» ١٤٤٤، و«الشذا الفياح» ١٤٤٤/١ و٧٤ (٢٤)، و«الكراك» البرات»: ١٤٨٨ (٢٤).

 <sup>(</sup>٤) وهو : «أبو أسامة الكوفي، ثقة ثبت، ربما دلس» «التقريب» (١٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) وهو الواسطي: «ثقة ثبت» «التقريب» (١٦٤٧).

<sup>(</sup>٦) وهو صدوق ربما أخطأ. «التقريب» (٢٦٢).

العلمية و(١٠٠٦) ط.الرسالة وفي «عمل اليوم والليلة»، له (٣٠٩)، وابن حبان (٥٤٢١)، والطبراني في «عمل اليوم والليلة» (٢٧١) من طريق عيسى بن يونس<sup>(۱)</sup>.

وأخرجه: الترمذي (١٧٦٧ م) وفي «الشمائل»، له (٦١) بتحقيقي من طريق القاسم بن مالك المازني (٢).

وأخرجه: أبو داود (٤٠٢٢) من طريق محمد بن دينار<sup>(٣)</sup>.

وأخرجه: ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (١٤) من طريق يحيى بن راشد المازني (٤٠).

وأخرجه: ابن أبي شيبة (٣٠٢٥٦) من طريق يزيد بن هارون<sup>(٥)</sup>.

جميع هؤلاء رووه عن سعيد بن إياس الجريري بمثل رواية عبد الله بن المبارك، ولكن كل هؤلاء سمعوا من الجريري بعد الاختلاط<sup>(٢)</sup>، عدا خالد بن عبد الله الواسطي، فلا يعرف هل سمع من الجريري قبل الاختلاط أو بعده؟

قال ابن حجر في «هدي الساري»: ٥٧٥: «وأخرج له البخاري أيضاً - أي: الجريري - من رواية خالد الواسطي، عنه، ولم يتحرر لي أمره إلى الآن، هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده؟...».

وخالفهم حماد بن سلمة، عن الجريري، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه (٧٠).

إذ رواه عنه، عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير(^) أنَّ

<sup>(</sup>١) وهو: ابن أبي إسحاق السبيعي، ثقة مأمون. «التقريب» (٥٣٤١).

<sup>(</sup>۲) وهو: "صدوق فيه لين" «التقريب» (٥٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) وهو: «الأزدي، صدوق سيئ الحفظ» «التقريب» (٥٨٧٠).

<sup>(</sup>٤) وهو: «ضعيف» «التقريب» (٧٥٤٥).

 <sup>(</sup>٥) وهو: اثقة متقن عابد» «التقريب» (٧٧٨٩).

<sup>(</sup>٦) يستثنى من ذلك رواية عبد الوقماب، وسيأتي بيان ذلك.

<sup>(</sup>٧) انظر: (معرفة الثقات؛ للعجلي (٥٧٦).

 <sup>(</sup>A) في «سنن النسائي الكبرى» ط. الرسالة «عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير» =

رسول الله ﷺ... فذكر الحديث، وأبو العلاء هذا تابعي ثقة، وُلد في خلافة عمر ﷺ<sup>(۱)</sup> فالحديث مرسل.

أخرجه: النسائي في «الكبرى» (١٠١٤٢) ط. العلمية و(١٠٠٦) ط. الرسالة، وفي «عمل اليوم والليلة»، له (٣٠١) من طريق إبراهيم بن الحجاج، عن حماد بن سلمة، به.

قال النسائي: «حماد بن سلمة في الجريري أثبت من عيسى بن يونس؛ لأنَّ الجريري كان قد اختلط، وسماع حماد بن سلمة منه قديم قبل أنَّ يختلط، وقال يحيى بن سعيد القطان: قال كهمس: أنكرنا الجريري أيام الطاعون. وحديث حماد أولى بالصواب من حديث عيسى وابن المبارك، وبالله التوفيق».

وقال أبو داود عقب (٤٠٢٢): «وعبد الوهّاب الثقفي (٢) لم يذكر فيه أبا

عن أبيه، وذكر المحقق أنه أثبت زيادة: (عن أبيه) من اتحفة الأشراف)، وعند رجوعي إلى كتاب «تحفة الأشراف» ط. عبد الصمد شرف الدين وجدت هذه الزيادة، إلا أنها غير موجودة في ط. دار الغرب الإسلامي من اتحفة الأشراف! إذ حذفها المحقق وأشار إلى وجودها في ط. عبد الصمد وبعض النسخ الخطية، وأنه حذفها لأنها خطأ، ولم يوفق في ذلك؛ إذ الصواب أنها موجودة في فتحفة الأشراف. ودليل ذلك أنَّ المزي مَنْهُ ذكر الحديث في مسند عبد الله بن الشخير والد أبي العلاء. وقد روى هذا الحديث المقدسي في «المختارة» ٤٧٨/٩ (٤٦١) من طريق النسائي بالإسناد المتقدم، وذكر فيه: «سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن عبد الله بن الشخير»، وقال عقب الحديث: «كذا رواه النسائي في كتاب عمل اليوم واللبلة». إلا أنَّ ما موجود في المطبوع من اعمل اليوم والليلة، واسنن النسائي الكبرى، ط. العلمية ليس فيه: «عن أبيه»، ولم يذكر أبو داود في سياق كلامه عن إسناد حماد بن سلمة هذه الزيادة أيضاً، ونقل المزى كلام أبي داود في اتحفة الأشراف؛ (٤٣٢٦) ولم يذكر فيه الزيادة أيضاً، ونقل صاحب «عون المعبود» ٦٤/١١ عن المنذري أنه قال: «يعنى أنهما أرسلاه» وهذا يدل على أن كلام أبي داود عند المنذري ليس فيه زيادة، والذي يظهر لي أنه اختلاف في روايات كتاب النسائي، وأن الزيادة غير موجودة بدليل قول أبي داود، وإنما وقع الوهم عند من روى كتاب "عمل اليوم والليلة؛ للنسائي عنه.

<sup>(</sup>١) «التقريب» (٧٧٤٠).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على رواية عبد الوهاب الثقفى.

سعيد، وحماد بن سلمة قال: عن الجريري، عن أبي العلاء، عن النبي ﷺ. . . . حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحده. يعني بذلك: أنَّ سماع عبد الوهّاب الثقفي مثل سماع حماد بن سلمة كلاهما قبل اختلاط الجريري.

وقال ابن حجر في "نتائج الأفكار" ١ / ١٢٤: "وغفل ابن حبان والحاكم عن علته؛ فصححاه" وقال بعد ذكر روايات الحديث: "وكل من ذكرناه سوى حماد والثقفي سمعوا من الجريري بعد اختلاطه فعجب من الشيخ \_ أي: النووي \_ كيف جزم بأنَّه حديث صحيح. . . ويحتمل أنْ يكون صحيح المتن لمجيئه من طريق آخر حسن أيضاً، والله أعلم".

فعلى هذا فالرواية المرسلة أصح، والرواية المتصلة معلولة باختلاط الجريري.

وكنت في السابق أتبع الدكتور بشار عواد معروف في تصحيحه للرواية المتصلة؛ إذ كان الدكتور يصحح الرواية المتصلة ويرجحها على المرسلة بحجة أنَّ خالد بن عبد الله الواسطى ممن روى عنه البخاري ومسلم عن الجريري في صحيحيهما، إلا أنني توصلت إلى قناعة وهي أنَّ البخاري ومسلماً قد انتقيا من رواية المختلطين وممن روى عنهم بعد الاختلاط انتقاءً دقيقاً، فهما لم يخرجا لراوِ سمع راوياً آخر بعد اختلاط الراوي الأخير، وقد خالفه منْ سمع الأخير قبل اختلاطه كما هو الحال هنا في رواية خالد، عن الجريري، فلا تصح رواية خالد الواسطى، عن الجريري ـ في الصحيحين ـ أنْ تكون حجة لترجيح روايته هنا؛ لأنَّه خالف حماد بن سلمة وعبد الوهَّابِ الثقفي، وكلاهما سمع من الجريري قبل اختلاطه كما مر تبيانه. وما ينطبق على رواية خالد ينطبق على رواية حماد بن أسامة، والتي احتج بها الدكتور أيضاً لترجيح الرواية المتصلة، زد على ذلك أنَّ حماد بن أسامة وُلد سنة (١٢١هـ) وتوفي سنة (٢٠١هـ) فهو من طبقة يزيد بن هارون، وابن أبي عدي، وقد قال العجلي في «معرفة الثقات» ١/٣٩٤: «روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون، وابن المبارك، وابن أبي عدي. كلما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو يختلط...» فهذه إشارة من العجلي يستوضح بها في تلاميذ الجريري. كما أنَّ الدكتور بشاراً قد أعلّ رواية عبد الوهاب الثقفي بأنَّه روى الحديث مرة مرسلاً ومرة متصلاً، وقد أشرت فيما سبق إلى أنني لم أقف على رواية الثقفي المرسلة التي ذكرها أبو داود، أما الرواية المتصلة التي أشار إليها الدكتور فلم أجدها بعد بحث طويل، كما أنَّ الدكتور لم يخرّجها.

وما دمت قد أسهبت بإعلال الحديث، ولربما ابتعدت بعض علله على القارئ لطول المقام فأحببت أن ألخص الحكم في ذلك، فأقول: خلاصة هذا الحديث أنَّ للجريرى ثلاث روايات:

الأولى: رواية أبي سعيد ﷺ وقد رواها عنه عبد الوقاب بن عطاء الخفاف ومن تابعه.

والثانية: رواها عنه حماد بن سلمة، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط، إلا أن حماداً أرسلها وجعلها عن يزيد بن عبد الله بن الشخير.

والثالثة: عن أبي نضرة مرسلاً. وهذه استفدتها من كلام أبي داود بذكره رواية الثقفي، كما مر.

وهذا الاختلاف ينبئ عن اضطراب الجريري فيه. وقد اختلفت أقوال أهل العلم ما بين مصحح ومضعف، فقد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والنووي.

وأعله أبو داود والنسائي وابن حجر، والراجح من ذلك قول من أعله، والله أعلم.

وانظر: «تحفة الأشراف» ٣/ ٤٥٣ (٤٣٢٦)، «وأطراف المسند» ٦٦٨/٦ (٨٥٨٧)، «وإتحاف المهرة» ٥/ ٤٣٨ (٥٧٢٣).

ومما رواه المختلط بعد الاختلاط وأخطأ فيه: ما روى عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال: لما نزلت: 
وَلَا نَقْرَهُوا مَالَ ٱلْيَبِيرِ إِلَّا بِالَّتِي مِنَ أَحْسَنُ ﴾ [الانعام: ١٥٢] عزلوا أموال الميام، حتى جعل الطعام يفسد، واللحم ينتن، فذُكر ذلك للنبي ﷺ،

فنزلت: ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة: ٢٠٠] قال: فخالطوهم.

أخرجه: أحمد ١/ ٣٣٥، والطبري في تفسيره (٣٣٤٢) ط. الفكر و٣/ ١٩٩٨ - ١٩٩٨ ط. عالم الكتب، وابن مردويه كما في «الدر المنثور» ١/ ٤٥٦، والحاكم ٢٧٨/٢ - ٢٧٩، والبيهقي ٢٥٨/٥ - ٢٥٩ و٦/٥، والضياء المقدسي في «المختارة» ٢٥٨/١٠) من طرق عن إسرائيل.

وأخرجه: أبو داود (٢٨٧١)، والطبري في تفسيره (٣٣٤٣) ط. الفكر و٣/ ١٩٩٩ ط. عالم الكتب، والحاكم ٢/ ١٠٣ و ٣٠٣ و٣١٨، والواحدي في «أسباب النزول» (٧٩) بتحقيقي، والضياء المقدسي في «المختارة» ١٠/ (٢٧٣) من طرق عن جرير.

وأخرجه: النسائي ٢/٢٥٦ ـ ٢٥٧ وفي «الكبرى»، له (٦٤٩٧) ط. العلمية و(٦٤٦٤) ط. الرسالة، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢٠٨١) من طريق عمران بن عيينة (١٠).

وأخرجه: النسائي ٦/٢٥٦ وفي «الكبرى»، له (٦٤٩٦) من طريق أبي كلينة (يعني: يحيى بن المهلب)<sup>(٢)</sup>.

أربعتهم: (إسرائيل، وجرير، وعمران، ويحيى) عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد.

هذه متابعات يقوي بعضها بعضاً، إلا أنَّ العلة ليست في أحد تلك الطرق فيتقوى بغيره، إنَّما العلة في عطاء بن السائب، إذ قال الإمام أحمد (٣): «فكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها».

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار» ٣٧٥/٥: "تفرد بوصله ـ يعني: عطاء ـ وفيه مقال».

<sup>(</sup>۱) وهو: اصدوق له أوهام» االتقريب، (٥١٦٤).

<sup>(</sup>٢) وهو: «صدوق» «التقريب» (٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) «موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله؛ ٢/ ٤٥١ (١٧٨٤).

ومن جهة أخرى، فإنَّ هؤلاء الأربعة سمعوا من عطاء بعد الاختلاط.

قال ابن حجر في مقدمة (فتح الباري): ١٠١: "وتحصل لي من مجموع كلام الأثمة أنَّ رواية شعبة، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وزائدة، وأيوب، وحماد بن زيد، عنه قبل الاختلاط، وأنَّ جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف؛ لأنه بعد اختلاطه إلا حماد بن سلمة...».

ومما يدل على اختلاط عطاء في روايته هذه أنه رواه عند الطبري في تفسيره (٣٣٤٤) ط.الفكر و٣٩/٣٦ ط.عالم الكتب عن سعيد مرسلاً. بنحوه. وهذه الرواية المرسلة توبع عليها عطاء.

فقد أخرجه: سفيان الثوري في تفسيره: ٩١، ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (٧٨) بتحقيقي عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، به.

قال ابن حجر في «الفتح» ٤٨٣/٥ عقيب (٢٧٦٧) عقب ذكره رواية سالم: «وهذا هو المحفوظ مع إرساله»، وقال في: العجاب» ١٩٤٨: «.. مرسلاً لم يذكر ابن عباس، وهو أقوى، فإنَّ عطاء بن السائب ممن اختلط، وسالم أتقن منه».

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق.

فأخرجه: سعيد بن منصور (٥٨٦) (التفسير) قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عكرمة مرفوعاً.

هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّه ضعيف لإرساله.

وأخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (٢٦٠) قال: حدثنا معمر، عن قتادة مرفوعاً.

وهذا إسناد مثل سابقه فرجاله ثقات، إلا أنَّه مرسل.

وانظر: «تحفة الأشراف» ٤٧/٤ (٥٥٦٩)، و«أطراف المسند» ٩٤/٣ (٣٣٤٧)، و«الدر المنثور» ٢٥٦/١ ع ٤٥٨.

ومما أخطأ فيه راويه المختلط إسناداً ومتناً: ما روى حصين بن عبد الرحمٰن، قالَ: دخلْنا على إبراهيمَ، فحدّثه عمرو بن مرة، قالَ:

صَلينا في مسجد الحضرميين، فحدثني علقمةُ بن وائل، عن أبيه: أنَّه رأى رسولَ الله على يديهِ حينَ يفتتحُ الصلاة، وإذا ركعَ، وإذا سجدً، فقالَ إبراهيم: ما أرى أباكَ رأى رسولَ الله على إلا ذلك اليومَ الواحدَ فحفظَ ذلك، وعبدُ اللهِ لم يحفظُ ذلكَ مِنه، ثمَّ قالَ إبراهيمُ: إنَّما رفعُ اليدينِ عندَ افتتاح الصلاةِ (١).

أخرجه: البخاري في "رفع اليدين" (٤٩)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٢٩٠/١ وفي ط. العلمية (١٣١٩)، والدارقطني ٢٩٠/١ ط. العلمية و(١١٢١) ط. الرسالة من طريق حصين، بهذا الإسناد.

أقول: هذا إسناد متصل، إلا أنَّ فيه مقالاً، وذلك أنَّ حصيناً قد اختلط بأخرة، قال ابن طهمان كما في هامش «تهذيب الكمال» ٢١٢/٢ (١٣٤٢):

«سمعت يحيى يقول: عطاء بن السائب أنكروه بأخرة، وما روى هشيمٌ عن حصين وسفيانُ فهو صحيح، ثمَّ إنَّه اختلط \_ يعني: حصينا \_ وقال في موضع ثالث: قلت له:

آخر: «حصين وعطاء أنكرا جميعاً بأخرة»، وقال في موضع ثالث: قلت له:

«عطاء بن السائب وحصين اختلطا؟ قال: نعم، قلت: مَن أصحهم سماعاً؟ قال: سفيان أصحهم \_ يعني: الثوري \_ وهشيم في حصين»، ونقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٢/ ٣٤٥ عن يزيد بن هارون أنَّه قال: «اختلط»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (١٣٠): «تغيّر»، وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٢/ ٣٤٥: «وأنكر ذلك ابن المديني في علوم الحديث بأنه اختلط وتغير..» (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) لفظ رواية الدارقطني، ورواية البخاري مختصرة. هكذا جاء اللفظ في كلتا طبعتي «سنن الدارقطني» وفيها نكتة عجيبة، فإنَّ المتكلم إبراهيم، والمخاطب عمرو بن مرة؛ وكلاهما لا يمت بصلة قرابة إلى وائل بن حجر، وقوله: «أباك» لا أدري ما المراد منها وهو خطأ في النسخ، وإنَّما ذكرته في هذا المكان لأبين خطأ هذا النص، وقد جاء النص في رواية الطحاوي: «رآه ـ يعني: وائلاً \_ هو ولم يره ابن مسعود ﷺ، ولا أصحابه» وهو أجود من نص الدارقطني، أما رواية البخاري فمختصرة دون قول إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) وانظر: «الكواكب النيرات»: ٣١٩ \_ ٣٣٤ (٣٩).

وأما علقمة فهو صدوق<sup>(١)</sup>.

وقد تكلم أهل العلم في سماع علقمة من أبيه، فقال الترمذي في علله الكبير (٢١٦): «سألت محمداً عن علقمة بن وائل، هل سمع من أبيه؟ فقال: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر،، وقال ابن معين كما في «جامع التحصيل» (٥٣٧): «لم يسمع من أبيه شيئاً»، وخالفهما الترمذي فقال عقب (١٤٥٤): «.. وعلقمة بن وائل بن حُجْر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه،

قلت: إلا أنَّ الذي ذهب إليه الترمذي هو الراجع، يدل عليه أنَّ علقمة قال في غير حديث: حدثني أبي، منها: ما أخرجه مسلم ١٠٩/٥ (١٦٨٠) (٢٦٠)، والنسائي ١٦٨/ ١٧٠: «أنَّ علقمة بن وائل حدثه أنَّ أباه حدثه...»، ومنها ما أخرجه: النسائي ٢/١٩٤ وفي «الكبرى»، له (٢٤٠) عن علقمة بن وائل، قال: حدثني أبي...».

فصحة هذه الأسانيد إلى علقمة وتصريحه بالتحديث عن والده، يدل على أنَّ سماع علقمة من أبيه صحيح، وهذا يعني أنَّ الإسناد متصل لا غبار عليه، والله أعلم.

وأما ما ذهب إليه الأثمة فإنَّه يصرف إلى سماع عبد الجبار أخي علقمة، فإنَّه لم يسمع من أبيه شيئاً، وسيأتي بيان ذلك، والله أعلم.

وعلى الرغم مما تقدم فإنَّ هذا الحديث معلول لا يصحّ، ووجه علته وَهُمُ حصين فيه، فقد قال عبد الله بن أحمد في "الجامع في العلل" 1/ ١٧٧ (٩٧٧):

«سألت أبي عن حديث هشيم، عن حصين، عن عمرو بن مرة، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، عن النبيِّ في الرفع، قال: رواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عبد الرحمٰ اليحصبي، عن وائل، عن النبيِّ في خالف حصين شعبة، فقال: شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين، القول قول شعبة، من أبي البختري، عن عبد الرحمٰ تا وحمٰ اليحصبي، عن وائل.

<sup>(</sup>١) «التقريب» (٤٦٨٤).

قلت: يفهم من كلام الإمام أحمد أنَّ المحفوظ من طريق عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عبد الرحمٰن اليحصبي، عن وائل، وأنَّ حصيناً وهم في إسناد الحديث عن عمرو بن مرة، عن علقمة؛ ودليل وهمه مخالفته لشعبة وهو أوثق منه وأجلّ سيما في عمرو بن مرة فتكون رواية حصين شاذة لا يُلتفت إليها.

وأما طريق شعبة عن عمرو، عن أبي البختري، عن عبد الرحمٰن، عن وائل.

فأخرجه: الطيالسي (١٠٢١)، وابن أبي شيبة (٣٠٥٦)، والدارمي (١٢٥٢)، والطبراني في «الكبير» ٢٢ (١٠٣)، والبيهقي ٢٦/٢ من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا البختري الطائي يحدث عن عبد الرحمٰن اليحصبي، عن وائل بن حُجْر الحضرمي: أنَّه صلى مع رسول الله ، فكان يُكبِّرُ إذا خفضَ، وإذا رفعَ، ويرفعُ يده عند التكبير، ويُسلِّمُ عنْ يمينه ويساره.

ظهر الآن بطلان رواية حصين، وأنّه وهم في إسناده كما تقدم بيانهُ، ووهم في متنه بزيادة الرفع في السجود، وأنَّ المحفوظ من هذا الطريق: طريق عمرو بن مرة، الذي يرويه عن أبي البختري، عن عبد الرحمٰن اليحصبي. وهو إسناد ضعيف؛ لجهالة اليحصبي، فقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» معناد معيف؛ لجهالة البحصبي، فقد ترجم له البخاري في «التعديل» ٢٦٧/٥ (١١٢٥)، وابن أبي حاتم في «الإكمال» (٥٣٥)، وذكره ابن (١٤٣٧) وسكتا عنه، وكذا ذكره الحسيني في «الإكمال» (٥٣٥)، وذكره ابن حبان في «ثقاته» ١٠٧/٥ فيكون مجهول الحال، وتكون روايته ضعيفة لا تصبخ.

وقد روي حديث وائل بن حُجْر بذكر الرفع في السجود من غير هذا الطريق.

فأخرجه: أبو داود (۷۲۳)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۲۱۹)، وابن خزيمة (۹۰۵) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» ۲۲/(۲۱)، وابن حزم في «المملك» ٤٠٠/٤، وابن عبد البر في «التمهيد» ٤٠٠/٤ من

طريق عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن جُحادة، قال: حدثني عبد الجبار بن وائل بن حُجْر، قال: كنتُ غلاماً لا أعقلُ صلاةً أبي فحدثني وائلُ بنُ علقمةً، عن أبي - وائل بن حُجْر - قالَ: صليتُ مع رسول الله ﷺ فكانَ إذا كبّرَ رفعَ يديه، قالَ: ثمَّ التحف ثُمَّ أخذَ شمالُهُ بيمينه، وأدخلَ يديه في ثوبه، قال: فإذا أرادَ أنْ يركعَ أخرجَ يديه ثمَّ رفعهما، وإذا أرادَ أنْ يرفعَ رأسَهُ منَ الركوع رفعَ يديه ثمَّ سجدَ ووضعَ وجهه بينَ كَفّيهِ، وإذا رفعَ رأسَهُ منَ السجودِ أيضاً رفعَ يديه، حتى فرغَ منْ صلاتِه.

هذا إسناد متصل بثقات، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ الحديث معلول لا يصحّ فقوله: "وإذا رفع رأسه من السجود أيضاً رفع يديه حتى فرغ من يصحّ فقوله: "وإذا رفع رأسه من السجود أيضاً رفع يديه حتى فرغ من صلاته". هذا القول ليس بمحفوظ، والحمل فيه على عبد الوارث. فإنَّه وهم في إسناده فإنَّه قد اختلف عليه اسم علقمة بن وائل اختلافاً كبيراً، فقد قال الإمام أحمد في "الجامع في العلل" ١٦٤/ (٩٣٨): "سمعت القواريري يقول: ذهبت أنا وعفان إلى عبد الوارث، فقال: أيشي (١٠ تريدون؟ فقال له عفان: أخرجٌ حديث ابن جحادة، فأملاه من كتابه، قال: حدثنا محمد بن جُحادة، قال: حدثني وائل بن علقمة، عن أبي وائل بن حُجر، قال: فقال له عقان: هذا كيف يكون؟ حدثنا به همام فلم يقل هكذا، خُجر، قال: فضرب بالكتاب الأرض، وقال: أخرج إليكم كتابي وتقولون أخطأت».

ومن الاختلاف على عبد الوارث في اسم علقمة بن واتل ما أخرجه: ابن خزيمة (٩٠٥) بتحقيقي، ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج» (٨٨٩) أنَّه قال: ففحدثني وائل بن علقمة أو علقمة بن وائل" بالشك. قال ابن خزيمة عقبه: «هذا علقمة بن وائل لا شك فيه، لعل عبد الوارث أو مَنْ دونه شك في اسمه».

وقد بَيْنَ الحافظ المزي عامة ما ورد من اختلاف على عبد الوارث في تسمية علقمة بن وائل، فقال في «تهذيب الكمال» ٤٥٢/٧ عقب (٧٢٧٠):

<sup>(</sup>١) منحوت من: «أي شيء»، بمعناه، وقد تكلمت به العرب.

«ومن الأوهام وائل بن علقمة روى عن وائل بن حُجر روى عنه عبد الجبار بن وائل روى له أبو داود.

هكذا قال ولم يزد، وقد روى حديثه محمد بن جُحادة، عن عبد الجبار بن وائل، فاخْتُلِفَ عليه فيه، فقال هَمّام بن يحيى: عن محمد بن جُحادة، عن عبد الجبار بن وائل، قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي . . . الحديث بتمامه في وصف صلاة النَّبِيِّ ﷺ. رواه مسلم، عن زهير بن حرب، عن عفّان بن مسلم، عن همّام بن يحيى، عن محمد بن جُحادة، عن عبد الجبار بن وائل، مسلم، عن همّام بن يحيى، عن محمد بن جُحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أخيه علقمة بن وائل ومولى لهم، عن وائل بن حُجْر، وهو الصواب.

ورواه عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جحادة فاحتُلِف عليه فيه، فقال عُبيد الله بن عمر القواريري<sup>(۱)</sup> عن عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن وائل بن علقمة، عن وائل بن حجر. رواه أبو داود عن القواريري.

ورواه إبراهيم بن الحجاج السامي<sup>(٢)</sup> عن عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر \_ كما قال عفان عن همّام \_.

وقال عمران بن موسى القزاز<sup>(٣)</sup>: عن عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، فحدثني وائل بن علقمة أو علقمة بن وائل، عن وائل بن خُجْر.

ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، فاختُلِفَ عليه فيه أيضاً، فقال زهير بن حرب: عن عبد الصمد، عن أبيه وائل بن علقمة \_ كما قال القواريري \_. قال زهير بن حرب: "إنَّما هو علقمة بن وائل»، وقال إسحاق بن

 <sup>(</sup>١) هذه رواية أبي داود وتابعه عليها محمد بن عبيد عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» والطبراني في «الكبير».

 <sup>(</sup>٢) هذه رواية ابن حيان وستأتي قريباً، وتابعه معمر المقعد عند الطيراني في «الكبير».
 (٣) هذه رواية ابن خزيمة.

أبي إسرائيل: عن عبد الصمد، عن أبيه علقمة بن وائل ـ كما قال السامي عن عبد الوارث ـ وهو الصواب، والله أعلم» انتهى كلامه كلَّلله.

قلت: خالفهم ابن حبان فجعل الوهم من محمد بن جُحادة، فقال عقب (١٨٦٢): «محمد بن جُحادة من الثقات المتقنين، وأهل الحفظ في الدين، إلا أنَّه وهم في اسم هذا الرجل إذ الجواد يعثر، فقال: واثل بن علقمة، وإنَّما هو علقمة بن واثل».

قلت: ما بَيْنَ المزي من اختلاف على عبد الوارث يحكم الوهم منه لا من محمد بن جُحادة، ولا سيما أن رواية الإمام أحمد بَيْنتِ الوهم منه بصورة جلة.

وهذا يوضح اختلافاً عظيماً من عبد الوارث في تسمية شيخه في هذا الحديث، لذلك فلا يؤمن اختلافه في متنه أيضاً، ولا سيما أنَّه تارة يذكر هذه الزيادة وتارة لا يذكرها، وقد تقدم تخريج الروايات التي فيها ذكر الرفع في السجود، ورواه أيضاً بدون ذكر هذه الزيادة.

<sup>(</sup>١) يعني: البصري.

<sup>(</sup>٣) وهذه الرواية فيها من الزيادة في أولها: «فكان إذا دخل في الصف. . . ، ولم ترد في الروايات السابقة، وما يستشكل عليها أنَّ الرسول ﷺ كان يصلي إماماً فكيف يدخل في الصف؟ وهذا في متنه. أما في السند فإنَّه قال واثل بن علقمة وصوابه علقمة بن واقل ، وقد تقدم ما يغنى عن إعادته هنا.

فالملاحظ: أنَّ عبد الوارث وصف الصلاة ولم يتطرق إلى الرفع في السجود. قَذِكْرُ الحديث على هذين الوجهين دليل على أنَّ عبد الوارث لم يضبط هذا الحديث. وما يدل على وهمه أيضاً ما قاله أبو داود عقب (٧٢٣) \_ رواية عبد الوارث بذكر الرفع \_: «روى هذا الحديث هَمَّام، عن ابن جُحادة فلم يذكر الرفع مع الرفع من السجود» فهذا إعلال من أبي داود \_ لزيادة عبد الوارث \_ الرفع في السجود، وإن اقتصر على ذكر رواية هَمَّام.

إلا أنَّ هَمَّاماً قد اختلف عليه إسناد هذا الحديث.

فرواه عند أحمد ١٩٧٤، ومسلم ١٣١٧ (٤٠١) (٤٥)، وابن خزيمة (٩٠٦) بتحقيقي، وأبي عوانة ٢٨٨١ (١٥٩٦)، وأبي نعيم في «المستخرج» (٨٩٩)، والبيهقي ٢٨/٢ وفي المعرفة، له (٢٧٦) ط. العلمية و(٣٢٤١) ط. الوعي عن محمد بن جُحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنَّهما حدثاه، عن أبيه وائل: أنَّه رأى النَّبيَّ ﷺ وفعَ يديهِ حينَ دخلَ الصلاة كبّر - وصف ممام حيال أذنيه - ثم التحف بثوبه، ثمَّ وضعَ يده اليمنى على اليسرى، فلما أرادَ أنْ يركع، أخرج يديه من الثوب ثمَّ رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال: «سمع الله لمن حمله» رفع يديه، فلما سجدَ، سجدَ بين فكيه. ولم يذكر الرفع في السجود.

ورواه عند الطبراني في «الكبير» ٢٧/(٦٠)، وأبي بكر القطيعي في «جزء الألف دينار» (١٨٦)، وأبي نعيم في «المستخرج» (١٨٩٩)، والبيهقي ٩٨/٢ من طريق محمد بن جُمحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه: أنَّ النبيُ ﷺ... فذكر نحو المتن السابق.

فأسقط من السند الثاني علقمة والمولى، فأصبح السند منقطعاً بين عبد الجبار وأبيه، وقد تقدم كلامه أنَّه قال: كنتُ غلاماً لا أعقلُ صلاة أبي ...، وعلى الرغم منَ التباين في هذين الإسنادين، إلا أنَّ الملاحظُ أنَّ المتن في كلتا الروايتين جاء متشابهاً، وليس كبير خلاف بينهما، وهذا ما يدل على أنَّ هَمّاماً ضبط هذا المتن، بعكس عبد الوارث، والله أعلم.

وقد روي هذا الحديث بهذه الزيادة من غير هذا الطريق.

فأخرجه: أحمد ٣١٧/٤، والطبراني في «الكبير» ٢٢/(٧١) من طريق أشعث بن سوار، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه فذكره بزيادة الرفع في السجود.

والحديث من هذا الطريق معلول بعلتين:

الأولى: ضعف أشعث بن سوار، فقد قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٣٢٣) برواية الدوري: «ضعيف»، ونقل المزي في «تهذيب الكمال» ٢٧٠/١) عن أحمد أنَّه قال فيه: «ضعيف الحديث»، وقال عنه النَّسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٨٥): «ضعيف»(١٠).

وأما العلة الثانية: فإنَّه منقطع بين عبد الجبار وأبيه وقد تقدم بيان ذلك.

وما يدل على شذوذ ونكارة الرفع في السجود في هذا الطريق أنَّ المحفوظ من حديث وائل بن حجر من دون هذه الزيادة.

فأخرجه: الشافعي في مسنده (١٩٧) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقي ٢/ ٢٤ وفي «المعرفة»، له (٧٦٥) ط. العلمية و(٣٢٣٩) ط. الوعي.

وأخرجه: الحميدي (٨٨٥) ومن طريقه الطبراني في «الكبير» ٢٢/(٧٨) و(٨٥).

وأخرجه: النسائي ٢٣٦/٢ وفي «الكبرى»، له (٧٤٦) و(٢١٨) ط. العلمية و(٧٥٠) و(١١٨٧) ط. الرسالة، والدارقطني ٢٩٠/١ ط. العلمية و(١١٢٠) ط. الرسالة جميعهم من طريق سفيان بن عيينة.

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (١١٨٨) ط. العلمية و(١١٨٩) ط. الرسالة، والطبراني في «الكبير» /٢٢ (٨٦) من طريق بشر بن المفضل.

وأخرجه: أحمد ٣١٦/٤، والبيهقي ٧٢/٢ و١١١ من طريق عبد الواحد. وأخرجه: ابن خزيمة (٦٩٧) و(٦٩٨) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٨٣) من طريق شعبة.

<sup>(</sup>١) وهو في «التقريب؛ (٥٢٤): اضعيف؛.

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» ٢٢/(٨١)، والبيهقي ٧/٥ من طريق سفيان الثوري.

وأخرجه النسائي ٢/٢١١ وفي «الكبرى»، له (٦٨٩) ط. العلمية و(٦٩٣) ط. الرسالة من طريق عبد الله بن إدريس.

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» ٢٢/(٧٩) من طريق قيس بن الربيع. وأخرجه: الطبراني في «الكبير» ٢٢/(٨٠) من طريق أبي الأحوص.

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» ٢٢/(٨٤) من طريق زهير.

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» ٢٢/(٨٨) من طريق غيلان بن جامع. وأخرجه: الطبراني في «الكبير» ٢٢/(٨٩) من طريق موسى بن كثير. وأخرجه: الطبراني في «الكبير» ٢٢/(٩٠) من طريق أبي عوانة.

وأخرجه: الدارقطني ٢٩١/١ ط. العلمية و(١١٢٢) ط. الرسالة من طريق جرير.

وأخرجه: البيهقي ٢/ ٣٠ و٩٩ من طريق ابن عبد الجبار.

جميعهم: (الشافعي، وابن عيينة، وبشر، وعبد الواحد، وشعبة، والثوري، وعبد الله، وقيس، وأبو الأحوص، وزهير، وغيلان، وموسى، وأبو عوانة، وجرير، وأم عبد الجبار) عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجر، قال: رأيتُ النَّبِيُّ ﷺ افتتحَ الصلاة وكبّر، ورفع يديه، ثمَّ أخذ شمالَه بيمينو، فلمًا أرادَ أنْ يركعَ كبّر فرفعَ يديه، فوضع راحتيهِ على ركبتيه، وفربّج بينَ أصابعِه، فلما رفعَ رأسة كبّر ورفع، فلما سجدَ وضعَ جبينة بينَ كُفّيه، ونصبَ أصابعَ رجليه، فلما رفعَ ثنى رجلة اليسرى ورفعَ أصابعَ رجلِهِ اليمنى، فلما جلسَ وضعَ كفهُ اليسرى على فخذه اليسرى، ووضَعَ مرفقهُ اليمنى على فخذه اليمنى وعقدَ الخنصرَ والتي تليها وحلَّقَ بالوسطى والإبهام وأشارَ بالسبابة يدعو بها.

قلت: فهذا وصف تفصيلي لصلاة الرسول ﷺ فلم يذكر في أي طريق من هذه الطرق رفع اليدين في السجود. فهذا دليل على شذوذ ونكارة ذلك وأنّه لا أساس له ـ من هذا الطريق ـ وأربعة عشر راوياً فيهم مثل سفيان الثوري، وشعبة، وسفيان بن عبينة، وأبي عوانة وغيرهم لم يذكروا تلك الزيادة فهل مثل هؤلاء خانهم حفظهم ليحفظ عنهم من دونهم شهرة، وحفظاً، وعلماً؟! والله أعلم.

وانظر: «تحفة الأشراف» ٨/ ٣٣٤ (١١٧٧٤)، و ﴿ إِتَحَافَ الْمَهْرَةُ ٣١/ ١٥٧٢) و ﴿ إِتَحَافَ الْمُهْرَةُ ٣١/ ١٥٧ (١٧٢٧)، و ﴿ أَطْرَافُ الْمُسْنَدُ ١ (٤٤٩ (٢٥٣١) و (٤٥٠) (٤٥٠).

وقد جاء ذكر هذه الزيادة من غير حديث وائل عن عدة صحابة وهم: حديث مالك بن الحويرث ﷺ.

رواه قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث: أنَّه رأى نبيَّ الله ﷺ رفعَ يديهِ في صلاتهِ، وإذا ركعَ، وإذا رفعَ رأسَهُ من الركوعِ، وإذا سجد، وإذا رفعَ رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروعَ أذنيهِ.

قلت: اختلف فيه على قتادة فرواه:

سعيد بن أبي عروبة واختلف عليه فرواه:

عبد الأعلى \_ وهو ابن عبد الأعلى السامي<sup>(۱)</sup> \_ عنه أي: عن سعيد. عند النسائي ٢/ ٢٠٦ وفي «الكبرى»، له (٦٧٣) ط. العلمية و(٦٧٧) ط. الرسالة، ومن طريقه الطحاوي في «شرح المشكل» (٥٨٣٨) وفي «تحفة الأخيار» (٦٣٣)، وابن حزم في «المحلى» ٤/ ١٠ قذكر المتن السابق.

وتابعه على ذلك ابن أبي عدي عند أحمد ٢/ ٤٣٦، والنَّسائي في «أسرح» (٢٧٦) ط. العلمية و(٢٧٦) ط. الرسالة، والطحاوي في «أسرح مشكل الآثار» (٥٨٣٧) وفي «تحفة الأخيار» (٥٨٣٧) وابن حزم في «المحلي» ٤٠/٤ فأتى بالزيادة.

<sup>(</sup>١) قال ابن عدي في «الكامل؛ ٤/ ٥١١: «. . أرواهم عنه عبد الأعلى السامي؛ يعني:

 <sup>(</sup>٢) سقط السند في «تحفة الأخيار» من مبتدأه، وأثبته اعتماداً على سند «شرح المشكل».

وتابعهما محمد بن جعفر عند أحمد ٣/ ٤٣٧.

قلت: أما محمد بن جعفر فاختلف في سماعه من سعيد، فأنكر عمرو بن على الفلاس أن يكون غندر سمع من سعيد بعد اختلاطه، وقال: «سمعت غندراً يقول ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد (۱۱)، في حين نقل العلائي في كتاب «المختلطين» (۱۸) عن عبد الرحمٰن بن مهدي أنَّه قال: «سمع منه غُندر يعني: في الاختلاط».

وأما رواية ابن أبي عدي فقد روى هذا الحديث عند مسلم ٧/٧ (٣٩١) (٢٦)، والبيهقي ٢/ ٧١ ولم يذكر الزيادة، فهذا الاختلاف في روايته يثير في النفس شيئاً من هذه الزيادة.

بقيت رواية عبد الأعلى عن سعيد، وهذه الرواية معلولة؛ لمعارضتها الروايات الأخرى الثابتة عن سعيد من دون ذكر الزيادة.

فقد رواه إسماعيل ابن علية (٢٦ عند أحمد ٥/٥٥، والنسائي ٢/ ١٨٢و١٨٢ وفي «الكبرى»، له (٩٥٥) و(١٠٩٧) ط. العلمية و(٩٥٧) و(١٠٩٨) ط. الرسالة.

ويزيد بن زريع<sup>(۲۲)</sup> عند البخاري في "رفع اليدين" (١١٩)، والنسائي ٢/ ١٩٤ وفي «الكبرى»، له (٦٤٣) ط. العلمية و(٦٤٧) ط. الرسالة، والطبراني في «الكبير» ١٩/(٦٣٠)، والبيهقي ٢٥/٢.

وعبد الله بن نمير<sup>(٤)</sup> عند ابن أبي شيبة (٢٤٢٤) و(٢٤٣٩)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٢٣)، والطحاوي في «شرح المعاني» ٢٢٤/١ وفي ط. العلمية (١٣١١)، والطبراني في «الكبير» ١٩/(٦٣٠).

وخالد بن الحارث(٥) عند البيهقي ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح علل الترمذي» ٢/ ٥٦٧ ط. عتر، و٢/ ٧٤٤ ط. همام.

<sup>(</sup>٢) وهو: «ثقة حافظ» «التقريب» (٤١٦).

<sup>(</sup>٣) وهو: «ثقة ثبت» «التقريب» (٧٧١٣).

<sup>(</sup>٤) وهو: «ثقة صاحب حديث من أهل السنة» «التقريب» (٣٦٦٨).

<sup>(</sup>٥) وهو: «ثقة ثبت» «التقريب» (١٦١٩).

أربعتهم: (إسماعيل، ويزيد، وعبد الله، وخالد) عن سعيد، عن قتادة، به، دون ذكر الرفع في السجود.

قلت: واختلاف هذه الروايات في ذكر الرفع وعدمه، يبين مدى اختلاف سعيد في رواية هذا الحديث.

إلا أنَّ الناظر في حال الرواة ومدى اختلافهم على سعيد، يتبين له وبصورة واضحة، شذوذ الروايات التي فيها ذكر الرفع في السجود؛ لمخالفتهم من هم أوثق منهم لا سيما وأنَّ اثنين من أوثق الناس في سعيد قد رويا هذا الحديث دون ذكر الرفع في السجود، وهما: يزيد بن زريع، وخالد بن الحارث. فقد قال ابن عدي في "الكامل" ٤/١٥٤: "وأثبت الناس عنه يزيد بن زريع، وخالد بن الحارث، ويحيى بن سعيد، ونظراؤهم قبل اختلاطه...».

ونقل كِللله في ٤٤٦/٤ عن أحمد بن حَنبل أنَّه قال: «كل شيء رواه يزيد بن زريع، عن سعيد فلا تبال ألا تسمعه من أحد، سماعه من سعيد قديمٌ وكان يأخذ الحديث بنية».

قلت: وهذه قرينة مهمة في ترجيح الروايات بعضها على بعض، فإذا كان هذا حال يزيد في سعيد، فكيف وقد انضم إليه خالد بن الحارث! وهو من المقدَّمين في سعيد أيضاً، وكيف وقد انضم إليهما من لا يقل عنهما شأناً وتثبتاً كإسماعيل ابن علية، وابن نمير وأضرابهم! فهذا بلا شك يوضح شذوذ رواية عبد الأعلى.

وقد روي الحديث عن قتادة من وجه آخر.

فأخرجه: النسائي ٢٠٦/٢ وفي «الكبرى»، له (٦٧٤) ط. العلمية و(٦٧٨) ط. الرسالة، ومن طريقه الطحاوي في «شرح المشكل» (٥٨٣٩) وفي «تحفة الأخيار» (٦٣٣) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث، فذكر الحديث وجاء فيه الرفع من السجود.

وهذا الإسناد، وإنْ كان ظاهره الصحة، إلا أنَّ معاذاً قد اضطرب فيه،

فقد رواه هنا بذكر الرفع في السجود، ورواه تارة أخرى بدونه.

فقد رواه الحميدي عند أبي عوانة ٢٦/١ (١٥٨٧).

وتابعه إسحاق بن راهويه عند السَّراج في مسنده (٩٤)، والطبراني في «الكبير» ١٩/(٦٢٩).

كلاهما: (الحميدي، وإسحاق) عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث، به من دون ذكر الزيادة.

وقد توبع معاذ على الرواية التي لم يذكر فيها تلك الزيادة.

تابعه يزيد بن زريع عند ابن ماجه (٨٥٩)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٦٢٩).

وعبد الصمد وأبو عامر ـ عبد الملك بن عمرو العقدي ـ مقرونين ـ عند أحمد ٥٣/٥.

ثلاثتهم: (يزيد، وعبد الصمد، وأبو عامر) عن هشام، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك، به، فلم يذكر أحد منهم تلك الزيادة.

تبيّن الآن شذوذ الرواية التي فيها ذكر الرفع في السجود.

وروي الحديث عن قتادة من وجه آخر.

فأخرجه: أحمد ٥/٥٣ قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يرفعُ يديه حيال فروع أذنيه في الركوع والسجود.

والحديث بهذا الإسناد فيه ما فيه، فإنَّ هماماً لا يرتقي إلى أصحاب قتادة، فكيف وقد خالف من هو أوثق الناس فيه؟!

فقد رواه شعبة بن الحجاج عند الطيالسي (١٢٥٣)، وأحمد ٥٣/٥، والدارمي (١٢٥١)، وأبي داود والدارمي (١٢٥)، والبخاري في «رفع البدين» (٢٥) و(١٦٩)، وأبي داود (٧٤٥)، والنسائي ٢/ ١٢٣ و٢٠٥ - ٢٠١، والسرّاج في مسنده (٩٣)، وابن حبان (١٨٦٣)، والطبراني في «الكبير» ١٩/(٦٢٥)، والدارقطني ٢٩١/١ ط. المملية و(١١٢٣) ط. الرسالة.

وأبو عوانة (١) عند مسلم ٧/٧ (٣٩١) (٢٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٢٧)، والطبراني في «الكبير» ١٩/(٦٢٧)، والدارقطني ١/ ٢٩٧ ط. العلمية و(١١٢٣) ط. الرسالة، والعزي في «تهذيب الكمال» ٧/ (١٩٩٤).

وسعيد بن بشير<sup>(۲)</sup> عند الطبراني في «الكبير» ۱۹/(۲۲۸) وفي «مسند الشاميين»، له (۲۹۹۸).

وعمران القطان<sup>(۳)</sup> عند الطبراني في «الكبير» ۱۹/(٦٣١).

وحماد بن سلمة<sup>(٤)</sup> عند البخاري في «رفع اليدين» (۱۰۷)، والطبراني في «الكبير» ۱۹/(۲۲۶)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲۴۰/۲۹.

خمستهم: (شعبة، وأبو عوانة، وسعيد، وعمران، وحماد) عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث: أنَّ رسول الله ﷺ كانَ إذا كبَرَ رفع يديه حتى يجعلهما قريباً من أذنيو، وإذا ركعَ صنعَ مثلَ ذلكَ، وإذا رفع رأستُه منَ الركوع فعلَ مثلَ ذلكُ ".

وهذا يدل على شذوذ هذه الزيادة من هذا الطريق، فضلاً عما قدمناه من الطرق الثابتة عن سعيد وهشام، والتي تدل على عدم صحة هذه الزيادة.

وبعد الذي قدمناه في هذا الطريق، يتبين أنَّ كل الطرق الثابتة عن قتادة خلت من ذكر الزيادة، وأنَّ الطرق التي جاءت عنه بذكرها كلها شاذة لا تصحّ، وما يقوي هذا الحكم أنَّ الحديث جاء عن مالك بن الحويرث من غير طريق قتادة، ولم يذكر فيه الزيادة.

فأخرجه: البخاري ۱۸۸/ (۷۳۷)، ومسلم ۷/۲ (۳۹۱) (۲۶)، وابن خزيمة (۵۸۵) بتحقيقي، وابن حبان (۱۸۷۳) من طريق خالد بن عبد الله، عن

<sup>(</sup>١) وهو: اللقة ثبت؛ التقريب؛ (٧٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) وهو: «ضعيف» «التقريب» (٢٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) وهو: «صدوق يهم» «التقريب» (٥١٥٤).

<sup>(</sup>٤) وهو: الله عابده التقريب، (١٤٩٩) (٥) لفظ رواية أحمد ٥٣/٥.

خالد الحذاء، عن أبي قِلَابة أنَّه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبّرَ ورفعَ يديهِ، وإذا أرادَ أنْ يركحَ رفع يديهِ، وإذا رفعَ رأسَهُ منَ الركوعِ رفعَ يديهِ، وحدَّثَ أنَّ رسولَ الله ﷺ صنعَ هكذاً (١٠).

قلت: وهذا اللفظ قريب من لفظ رواية قتادة التي ليس فيها ذكر الرفع في السجود، فإذا جمعنا الروايتين معاً تبين شذوذ الرواية التي فيها ذكر الزيادة.

وانظر: «تحفة الأشراف» ٧/٨ (١١١٨٤) و٨/٨ (١١١٨٥)، و«إتحاف المهرة» ٨٨/١٣ (١٦٤٥٧)، و«أطراف المسند» (٢٥٥٥ (٧٠٢٦).

حديث أنس بن مالك ﷺ.

رواه عبد الوهاب الثقفي، عن حميد، عن أنس: أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يرفعُ يديهِ في الركوع والسجود.

قلت: وقد اختلف فيه على عبد الوهاب فرواه عند ابن أبي شيبة (٢٤٤٦)، ومن طريقه أبو يعلى (٣٧٥٢)، وابن حزم في «المحلى» ٢١/٤.

وأخرجه: الدارقطني ٢/ ٢٨٩ ط. العلمية و(١١١٩) ط. الرسالة عنه، عن حميد، عن أنس به بالمتن المتقدم.

ورواه عند ابن ماجه (۸۲۸)، وأبي يعلى (۳۷۹۳) عن حميد، عن أنس، قالَ: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يرفعُ يديه إذا افتتح الصلاةَ، وإذا ركعَ، وإذا رفعَ رأسَهُ منَ الركوع. دون ذكر السجود فيه.

قلت: وعبد الوهاب في كلتا الحالتين واهم؛ إذ المحفوظ من طريق أنس الموقوف، فقد قال الدارقطني ٢٩٠/١ «لم يروه عن حميد مرفوعاً غير عبد الوهاب، والصواب من فعل أنس، وقال الطحاوي في «شرح المعاني» عبد الوهاب، وأما حديث أنس بن مالك فهم يزعمون أنَّه خطأ، وأنَّه لم يرفعه أحدٌ إلا عبد الوهاب التقفي خاصة، والحفاظ يوقفونه على أنس على أنس المنها،

<sup>(</sup>١) لفظ رواية البخاري.

أما الروايات الموقوفة على أنس.

فأخرجها: ابن أبي شيبة (٢٠٠٨)، والبخاري في "رفع اليدين" (١٧٧) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، قال: رأيتُ أنسَ بنَ مالكِ ﷺ، يرفع يديه بينَ السجدتين(١).

وهذا الأثر فيه علتان:

الأولى: إنَّ يحيى بن أبي إسحاق قد تكلم فيه، فقد قال عبد الله بن أحمد في «الجامع في العلل» 1/١٥٤ عقب (٧٩٣) قلت لأبي: فيحيى بن أبي إسحاق؟ قال: «في حديثه نكارة - كأنَّه ضعَّفه - . . . »، إلى أنْ قال: «يحيى في حديثه بعض الضعف»، ونقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١٥٨/١١ عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: «في حديثه بعض الضعف» (٢)، وما يدل على ضعف هذه الرواية أنَّ البخاريُّ كَلَّلُهُ قال عقب هذا الحديث: «وحديث ضعف هذه الرواية أنَّ البخاريُّ كَلَّلُهُ قال عقب هذا الحديث: «وحديث النَّي ﷺ أولى» يعنى: حديث ابن عمر المرفوع الذي سيأتي.

وأما العلة الثانية: فإن قوله: «بين السجدتين» خالف بها يحيى من هو أوثق منه فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٤٤٥) عن معاذ بن معاذ، عن حميد، عن أنس: أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. فلم يذكر الرفع بين السجدتين، وهذه الرواية هي رواية خمسة من كبار الثقات رووه عن حميد كما سيأتي في كلام الخطيب.

وبناءً على ما تقدم فلا يحتمل انفراده بهذه الزيادة، ولا سيما أنه قد خولف في ذكر الرفع في السجدتين.

وروي من طريق آخر، عن أنس.

<sup>(</sup>١) لفظ رواية البخاري.

أقول: وهذا الأثر ليس فيه شيءٌ في ذكر الرفع في السجود، وذلك أنَّ غالب مراد المتقدمين بالسجدتين الركعتان، قال الترمذي عقب (٣٠٤): «ومعنى قوله: «إذا قام من السجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين، وإنما خرجت هذا الأثر وبينت ما فيه، تلافياً لمستعجل الاستدراك، ولمزيد البيان لمن تصفح طيات كتابي هذا.

<sup>(</sup>۲) وهو في التقريب، (۷٥٠١): اصدوق ربما أخطأ.

عاصم بن أبي النجود عند البخاري في "رفع اليدين" (٤٦) و(١١٨) عن أنس، فذكره موقوفاً ولم يذكر الرفع في السجود.

وقد روي هذا الحديث عن أنس يرفعه من غير هذه الطرق دون ذكر الرفع في السجود، ولا يصعّ.

فأخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» ٣٨٦/٢ وفي ط. الغرب٣/ ٢٧٢ قال: أخبرنا إسماعيل بن علي قال: أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي، قال: حدثنا محمد بن عبد بن عامر بن مرداس السُغدي (١) السَّمرقندي قدم علينا، قال: حدثنا عصام بن يوسف، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، قال: كان رسول الله على يرفعُ يديه إذا أدادَ أنْ يركعَ، وإذا رفعَ رأسَهُ منَ الركوع.

قال الخطيب عقبه: «تفرّد بروايته محمد بن عبد بن عامر، عن عصام. ورواه مسلم بن أبي مسلم الجرمي<sup>(۲)</sup>، عن وكيع، عن الثوري. وقد روى عبد الوهاب الثقفي، عن حميد، عن أنس، عن النَّبِيُّ ﷺ مثل هذا<sup>(۳)</sup>. ورواه خالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، ومعاذ بن معاذ العنبري، ويزيد بن هارون، عن حُميد، عن أنس موقوفاً<sup>(2)</sup>.

وأما حديث يحيى بن سعيد، عن أنس فغريب من حديث الثوري، تفرّد بروايته مسلم الجرمي، عن وكيع، عنه، ونرى أنَّ محمد بن عبد سرقه فألزقه على عصام بن يوسف، والله أعلم».

<sup>(</sup>١) بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة، وفي آخرها دال مهملة هذه النسبة إلى السغد، وهي ناحية كثيرة المياه والأشجار من نواحي سمرقند، نسب إليها جماعة كثيرة من العلماء.

انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب، ٢٤٠/١.

 <sup>(</sup>۲) تصحف في المطبوع إلى: «الحرمي» بحاء مهملة. انظر: «تاريخ بغداد» ١٢٠/١٥ ط.
 الغرب.

 <sup>&</sup>quot;آلمح الخطيب إلى متابعات لعبد الوهاب على روايته التي ليس فيها ذكر الرفع في السجود.

<sup>(</sup>٤) بَيِّنَ الخطيب هنا أنَّ الصواب في حديث أنس: الموقوف.

وقد روي من غير هذا الطريق.

فأخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» ٤/١٧٤ وفي ط. الغرب ٥/٥٨٠، قال: حدثنا علي بن قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار قُطَيط (١٠)، قال: حدثنا علي بن عبد الله بن الفرج البَرَداني من حفظه، قال: حدثنا نَهْسُل بن دارم الدارمي، قال: حدثنا أبي سليمان القواريري، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يرفعُ يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وبعدَ ما يرفعُ، ولا يرفعُ بينَ السجدتين.

وهذا إسنادٌ تالفّ، فالقواريري متهم، فقد أخرج الخطيب بإسناده إلى الفتح محمد بن الحسين الحافظ أنَّه قال: «أحمد بن سليمان القواريري كانَ ببغداد، كذاب، يكذب على حماد بن سلمة، حدثنا عنه نَهشل بن دارم بما لا يكون»، وقال أيضاً عقب هذا الحديث: «لا أعلمُ روى هذا الحديث عن نَهشل إلا البَرَداني، وقد أغرب به جداً، ولم أكتبه إلا عن قُطيط، والمحفوظ بهذا الإسناد عن نَهشل ما حدثنيه أبو القاسم الأزهري لفظاً...» ثم ذكر بضعة أسانيد عن القواريري، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: قالَ رسولُ الله على: «منْ فَرَجَ عن أخيه المسلم كربةً منْ كربٍ يوم القيامة، والله في عَونِ كرب الدنيا، فرّجَ الله عنه سبعينَ كربةً منْ كربٍ يوم القيامة، والله في عَونِ العبد ما كان العبدُ في عون أخيه، ومنْ سترَ على أخبه المسلم في الدنيا، سترَ الله عليه يومَ القيامة».

وانظر: «تحفة الأشراف» ١/ ٣٨٤ (٧٢٣)، و«إتحاف المهرة» ١٦٣/١ (٨٨٩).

حديث أبي هريرة ﷺ،

أخرجه: أحمد ٢/ ١٣٢٢، وابن ماجه (٨٦٠)، والطحاوي في «شرح المعاني» ٢/ ٢٢٤ وفي ط. العلمية (١٣١٢)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٧/ ٣٩٤ وفي ط.الغرب ٣٩٩/٨ من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن صالح بن

<sup>(</sup>١) انظر: «نزهة الألباب في الألقاب» ٢/٢٣ (٢٢٧٣).

كَيسان، عن عبد الرحمٰن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ، يرفعُ يديه في الصلاةِ حذو منكبيه حينَ يفتتحُ الصلاةَ، وحينَ يركعُ، وحينَ يسجدُ(١).

وهذا إسناد فيه نظر؛ فإنَّ إسماعيل بن عياش إذا حدّث عن غير الشاميين خَلَط، فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال» ٢٠٠١ (٤٦٥) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة أنَّه قال: "سمعت يحيى بن معين يقول: إسماعيل بن عباش ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإنَّ كتابَه ضاع فَخَلَط في حفظه عنهم»، ونقل عن البخاري أنَّه قال: "إذا حدّث عن أهل بلدِه فصحيح، وإذا حدث عن غير أهل بلده؛ ففيه نظر»، ونقل عن أبي بكر المروذي أنَّه قال: "سألتُهُ يعني: أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن عياش، فحسّن روايتهُ عن الشاميين، وقال: هو فيهم أحسنُ حالاً مما روى عن المدنين وغيرهم،").

وقال الطحاوي في "شرح المعاني" عقب (١٣٢٩): "وأما ما رواه عن أبي هريرة رضي من ذلك، فإنما هو من حديث إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان، وهم لا يجعلون إسماعيل فيما روى عن غير الشاميين حجة، فكيف يحتجون على خصم، بما لو احتج بمثله عليهم لم يسوغوه إياه؟".

قلت: شيخه هنا ـ صالح بن كيسان ـ مدنيٌّ<sup>(٣)</sup> فتكون روايته عنه ضعيفة، وعلى حال إسماعيل هذه فقد خالف من هو أوثق منه.

 <sup>(</sup>١) دلالة هذا الحديث أنه ﷺ إذا رفع راسة من الركوع رفع يديه، وإذا أراد أن يهبظ
للسجود رفع يديه، وهذا ليس داخلاً في موضع البحث في هذا الحديث باعتبار أننا
ناقشنا رفع الميدين في حال الجلوس، وإنما ذكرته لتمام الفائدة، وأيضاً لمناقشة هذه
الحركة، وهل هي ثابتة أم لا.

 <sup>(</sup>٢) والممعن النظر في هذا الكتاب سيجد أن أهل العلم يكادون يطبقون على تضعيف روايته عن غير الشاميين.

<sup>(</sup>٣) انظر: "تهذیب الکمال» ٣/ ٤٣٤ (٢٨٢٠).

فقد رواه يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب الزهري عند أبي داود (٧٣٨)، وابن خزيمة (٦٩٤) بتحقيقي، والبيهقي ١٢٧/٢ عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث: أنَّه سمع أبا هريرة يقول: «كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة كبّر، ثم جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل ذلك، وإذا سجد فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك» هذا لفظ ابن خزيمة.

وأما رواية أبي داود: «كانَ رسولُ الله ﷺ إذا كبّرَ للصلاة جعلَ يديهِ حذو منكبيه، وإذا ركحَ فعلَ مثلَ ذلك، وإذا رفعَ للسجود فعلَ مثلَ ذلك، وإذا قام منَ الركعتين فعلَ مثلَ ذلك،. فلعل الوهم دخل على إسماعيل فأبدل قوله: «وإذا رفع للسجود...» بقوله: «وحين يسجد»(١٠).

وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل فلم يذكر الزيادة.

فقد أخرجه: البخاري في "رفع اليدين" (١١٠)، والدارقطني ٢٩٥/١ ط. العلمية و(١١٣٦) (١) ط. الرسالة عن صالح بن كيسان، بالإسناد السابق، ولم يذكر فيه السجود.

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق، عن أبي هريرة بذكر الزيادة.

فأخرجة: ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٩١) قال: «وسمعت أبي، وحدثنا عن وهب بن بيان، عن حفص بن النجار، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث، قال: كان أبو هريرة يصلي بنا في مسجد رسول الله هي، فكانَ يرفعُ يديه إذا افتتحَ الصلاة، وإذا ركعَ، وإذا رفعَ رأسهُ من الركوع، وكانَ يرفعُ يديه إذا سجد، وكانَ يرفعُ يديه إذا سجد، وكانَ يرفعُ يديه إذا نهضَ من الركعتين، فإذا سلّمَ التفتَ إلينا، وقالَ: إني أشبهُكُم صلاةً بالنّبيّ هي.

قال أبي: هذا خطأ، إنَّما يروى هذا الحديث: أنَّه كان يكبّر فقط، ليس فيه رفع البدين؟.

<sup>(</sup>١) وانظر: آخر البحث في حديث أبي هريرة، وهناك سوف نبين علة هذا الطريق.

قلت: والحمل فيه على صالح بن أبي الأخضر؛ فإنّه ضعيف في الزهري خاصة، فقد قال عنه أبو زرعة كما في أسئلة البرذعي: ٧٥٩ ـ ٧٦٠: "عنده عن الزهري كتابان أحدهما: عرض، والآخر مناولة، فاختلطا جميعاً، وكان لا يعرف هذا من هذا"، ونقل المزي في "تهذيب الكمال» ٣/ ١٩٤ (٢٧٨١) عن عمرو بن علي، قال: "سمعت معاذ بن معاذ وذكر صالح بن أبي الأخضر، فقال: سمعته يقول: سمعت من الزهري وقرأت عليه، فلا أدري هذا من هذا، فقال يحيى وهو إلى جنبه: لو كان هذا هكذا كان جيداً سمع وعرض، ولكنّه سمع وعرض ووجد شيئاً مكتوباً، فقال: لا آدري هذا من هذا"، وقد جعله ابن رجب في "شرح علل الترمذي» ٢١٤/٢ أطبقة طهمام من الطبقة الثالثة من طبقات أصحاب الزهري، فقال: "الطبقة الثالثة: لازموا الزهري وصحبوه ورووا عنه، ولكن تكلم في حفظهم كسفيان بن حسين، ومحمد بن إسحاق، وصالح بن أبي الأخضر، وزمعة بن صالح، ونحوهم».

قلت: وعلى ضعف حاله في الزهري، فإنَّه خالف الرواة عنه.

فقد أخرجه: أحمد ٢/ ٧٧٠، ومسلم ٧/٧ (٣٩٢) (٢٨) من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج.

وأخرجه: أحمد ٢/ ٤٥٤، والبخاري ٢٠٠/١ (٧٨٩)، ومسلم ٢/٨ (٣٩٢) (٢٩)، والنسائي ٢/ ٢٣٣ وفي «الكبرى»، له (٣٣٦) ط. العلمية و(٧٤٠) ط.الرسالة من طريق الليث، عن عقيل.

كلاهما: (ابن جريج، وعقيل) عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحلن بن الحارث بن هشام: أنَّه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع.. فذكر الحديث وليس فيه ذكر رفع البدين، وإنما فيه التكبير.

وانظر: «تحفة الأشراف» ٣٠٦/١٠ ـ ٣٠٧ (١٤٨٦٢).

وروي أيضاً عن الزهري، عن أبي سلمة.

فقد رواه مالك في «الموطأ» (١٩٩) برواية الليثي و(٢٠٧) برواية أبي مصعب الزهري، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في مسنده (٢٠٠) بتحقيقي، وأحمد ٢/٣٦، والبخاري ١٩٩١ (٧٨٥)، ومسلم ٢/٧ (٣٩٦) (٧٢)، والنسائي ٢/ ٣٥٠ وفي «الكبرى»، له (٧٤١) ط. العلمية و(٤٥٧) ط. الرسالة، وابن الجارود في «المنتقى» (١٩١)، وابن حبان (١٧٦٦)، والبيهقي ٢/٧٠٠.

ورواه يونس بن يزيد الأيلي عند النسائي ١٨١/٢ وفي «الكبرى»، له (١٠٩٦) ط. العلمية و(١٠٩٧) ط. الرسالة، وابن حبان (١٧٦٧).

وابن جريج عند عبد الرزاق (٢٤٩٦)، وابن خزيمة (٥٧٨) بتحقيقي.

ثلاثتهم: (مالك، ويونس، وابن جريج) عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. فلم يذكر أحد منهم الرفع في السجود فضلاً عن الرفع في بقية الحالات<sup>(۱)</sup>.

فبتوافر هذه الروايات ينجلي بوضوح شذوذ الروايات السابقة التي فيها ذكر رفع اليدين، وأنَّ الطرق السالفة معلولة بمعارضتها لأحاديث أقوى منها، ولا فرق بين روايات إسماعيل بن عياش، ويحيى بن أيوب، وصالح بن أبي الأخضر، فهذه الروايات كلها معلولة وشذوذها بين، وروايتا إسماعيل وصالح قد تقدمتا وبينا علتهما، وأما رواية يحيى، فقد خالف عبد الرزاق، الذي رواه عن ابن جريج، عن ابن شهاب، فلم يذكر الرفع فيه، وإنَّما ذكر التكبير في صدوق صلاته، في حين أن رواية يحيى قرن فيها التكبير برفع اليدين، ويحيى صدوق ربما أخطأ<sup>(۱)</sup>، وحديثه هذا من أخطائه، ومن نظر في كلام أبي حاتم كلَّله علم أنَّ عامة الطرق عن أبي هريرة ليس فيها إلا ذكر التكبير مع عدم إقرائه بشيء آخر، وهذا التنصيص من أبي حاتم كلَّله بينته الطرق الصحيحة المحفوظة عن أبي هريرة في ما أبي حاتم كلَّله بينته الطرق الصحيحة المحفوظة عن أبي هريرة في المنها عنها المنها ال

<sup>(</sup>١) رواية يونس مطولة مبينة للاختصار في بقية الروايات.

<sup>(</sup>۲) «التقريب» (۲۱۱۷).

ومن الفوائد أنَّ ابن جريج، صرّح بسماعه من ابن شهاب في روايتي أحمد ومسلم.

وانظر: «تحفة الأشراف» ٢٠/١٠ (١٥٢٤٧) و٤٥٨/١٠ (٢٥٣٢٦)، و«إتحاف المهرة» ٦٦/١٦ (٢٠٤٤٤).

حديث ابن عباس ﷺ.

أخرجه: أبو داود (٧٤٠)، والنسائي ٢/ ٢٣٢ وفي «الكبرى»، له (٧٣٢) ط. العلمية و(٢٧٠) ط. الرسالة، وأبو يعلى (٢٧٠٤)، وابن حزم في «المحلى» ٤/ ٦٢ من طرق عن النضر بن كثير، قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس في مسجد الخَيْف فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها، رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرتُ ذلك، فقلت لوُهيب بن خالد، فقال له وهيبُ ابنُ خالد: تصنعُ شيئاً لم أر أحداً يصنعهُ؟ فقال ابن طاوس: رأيت أبي يصنعه، وقال أبي: ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال: كان النيُ على يصنعه.

والحديث بهذا الإسناد منكر فقد ذكر ابن حبان النضر بن كثير في «المجروحين» ٩/٣ وساق هذا الحديث فيما استنكر عليه فقال: «كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، على قلة روايته حتى إذا سمعها من الحديث صناعته شهد أنها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به بحال، قال: رأيت ابن طاوس صلى إلى جنبي . . . ، ، وقد تكلم فيه غير ابن حبان، فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال» ٧/ ٣٣٥ (٧٠٢٦) عن أحمد أنّه قال فيه: «ضعيف الحديث»، ونقل عن البخاري أنّه قال فيه: «عنده مناكير»(١) ، ونقل عن السائي قوله فيه: «صالح»، وعن أبي حاتم أنه قال: «شيخ، فيه نظر»، وعن اللاقطني قوله: «فيه نظر».

قال أبو الطيب العظيم آبادي في "عون المعبود" ٢/ ٤٣٨: «. . لكن

<sup>(</sup>١) قال البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٣٩٧ (٢٣٠٣): «فيه نظر».

<sup>(</sup>۲) وهو في «التقريب» (۷۱٤۷): «ضعيف».

الحديث ضعيف؛ لأن النضر بن كثير السعدي ضعيف الحديث، وقال الحافظ أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس. قاله المنذري.. "(١).

زيادة على ضعفه فقد خالف إبراهيم بن طهمان<sup>(٢)</sup> الذي رواه عند البخاري في "رفع اليدين" (١٠٩) عن أبي الزبير، عن طاوس: أنَّ ابن عباس كان إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه حتى تحاذي أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع واستوى قائماً، فعل مثل ذلك. يعني: لم يذكر الرفع في السجود.

وقد روي من غير هذا الطريق.

فأخرجه: أحمد ١/٢٥٥، وأبو داود (٧٣٩) عن قتيبة بن سعيد.

وأخرجه: أحمد ٢٨٩/١، والطبراني في «الكبير» (١١٢٧٣) عن موسى بن داود.

كلاهما: (قتيبة، وموسى) عن ابن لهيعة، عن أبي هبيرة (١) عن ميمون المكي: أنَّه رأى عبد الله بن الزبير، وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أز أحداً يصليها، فوصفت له هذه الإشارة فقال: إنْ أحببتَ أن تنظر إلى صلاة رسول الله ﷺ، فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير (٤).

والحديث من هذا الطريق معلول سنداً ومتناً.

فأما علة سنده: ففيه ابن لهيعة فيه مقال ليس بالهين، فقد ذكره البخاري في «الضعفاء الصغير» (١٩٠)، وقال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٥٣٨٨) برواية الدوري: «لا يحتج بحديثه»، ونقل عنه العقيلي في «الضعفاء» ٢٩٥/٢ أنَّه قال فيه: «ضعيف»، وقال النَّسائقُ عنه في «الضعفاء والمتروكون» (٣٤٦):

<sup>(</sup>١) ثم وقفت عليه في «مختصر سنن أبي داود؛ ٢٦٨/١ (٧٠٩).

 <sup>(</sup>۲) وهو: «ثقة يغرب» «التقريب» (۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) وهو : عبد الله بن هبيرة أبو هبيرة المصري: "ثقة» «التقريب» (٣٦٧٨).

<sup>(</sup>٤) لفظ رواية أبي داود.

"ضعيف" (أ) وعلى حاله هذا فإنه مدلس وقد عنعن، قال عنه ابن حبان في «المجروحين» ١١/٢: «كان شيخاً صالحاً، ولكن كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه».

وأما علة سنده الثانية: فميمون المكي مجهول، إذ قال عنه الذهبي في «الميزان» ٢٣٦/٤ (٨٩٧٤): «لا يعرف، تفرّد عنه عبد الله بن هبيرة السبائي» وقال عنه ابن حجر في «التقريب» (٢٠٥٤): «مجهول».

قلت: زيادة على علل هذا الإسناد، فإنَّ متنه حوى زيادة منكرة وهي قوله: "وإذا سجد» مخالفة لحديث عبد الله بن الزبير.

فقد أخرجه: البيهقي ٢٣/٣ من طريق أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي، قال: صلبت خلف أبي النعمان محمد بن الفضل فرفع يديه حين افتتح الصلاة وحين ركع، وحين رفع رأسه من الركوع، فسألته عن ذلك فقال: صلبت خلف حماد بن زيد فرفع يديه حين افتتح الصلاة وحين ركع، وحين رفع رأسه من الركوع، فسألته عن ذلك فقال: صلبت خلف أيوب السختياني فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، فسألته فقال: رأيت عطاء بن أبي رباح يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، فسألته رفع رأسه من الركوع، فسألته، فقال: صلبت خلف عبد الله بن الزبير فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، فسألته فقال عبد الله بن الزبير: صلبت خلف أبي بكر الصديق في فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وقال أبو بكر: صلبت خلف رسول الله يق فكان يرفع يديه ولذا وقع رأسه من الركوع، وقال أبو بكر:

قلت: فكما هو ظاهر من متن هذا الحديث كل الطبقات الذين رووه لم

 <sup>(</sup>۱) وهو: اصدوق... النقريب (٣٥٦٣). وقد تعقبه صاحبا النحرير فقالا عند (٣٥٦٣): اضعيف يعتبر به، ونحن مع القول بتضعيفه.

<sup>(</sup>٢) ومثل هذا يعد من الأحاديث المسلسلة، حيث يكون الرواة فيها على صفة واحدة.

يزيدوا على الرفع من الركوع قال البيهقي عقبه: «رجاله ثقات».

وانظر: «تحفة الأشراف» ٤١٩/٤ (٥٧١٩)، و«المهذب في اختصار السنن الكبير» (٢٢٥٧)، و«أطراف المسند» ٣٩٨/ (٣٩١٨).

حديث ابن عمر ﷺ.

أخرجه: البخاري في "رفع اليدين" (١٤٠) عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: أنَّه كان يرفع إذا ركع وإذا سجد.

والحديث بهذا الإسناد ضعيف سنداً ومتناً، فالعمري هذا: عبد الله بن عمر بن حفص العمري، وهو ضعيف، فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال» ٢١٦/٤ (٣٤٢٧) عن علي بن المديني أنَّه قال فيه: «ضعيف»، وعن صالح بن محمد البغدادي أنَّه قال فيه: «لين، مختلط الحديث»، وقال البخاري في «الضعفاء الصغير» (١٨٨): «كان يحيى بن سعيد يضعّفه»، وقال عنه النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٣٢٥): «ليس بالقوي».

وأما علة متنه فإنَّه مخالف للمحفوظ عن ابن عمر.

فأخرجه: الشافعي في مسنده (١٩٢) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (٧٥٧) ط. العلمية و(٣٢١٨) ط. الوعي.

وأخرجه: ابن أبي شببة (٢٤٣٩)، وأحمد ٨/٢، والبخاري في "رفع اليدين" (١٨)، ومسلم ٦/٢ (٣٩٠) (٢١)، وأبو داود (٢٢١)، وابن ماجه (٨٥٨)، والترمذي (٢٥٥)، والنسائي ٢/١٣٠ وفي "الكبرى"، له (٣٠٠) ط. العلمية و(٣٠٤) ط. الرسالة، وابن الجارود (١٧٧)، وأبو يعلى (٤٤٠) و(٤٨١)، وابن خزيمة (٥٨٣) بتحقيقي، وأبو عوانة ٢٣/١٤ (١٥٧٢)، وابن حبان (١٨٦٤)، والبيهقي ٢٩/٢ من طرق عن سفيان بن عينة.

وأخرجه: أبو داود (٧٢٢)، والدارقطني ٢٨٨/١ ط. العلمية و(١١١١) ط. الرسالة من طريق محمد بن الوليد الزبيدي.

وأخرجه: الحميدي (٦١٤).

ثلاثتهم: (ابن عيينة، والزبيدي، والحميدي) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع، ولا يرفعهما بين السجدتين (١٠).

وانظر: «تبحيفة الأشراف» ١١١/ (٢٨١٦) و٥/ ١٤٧ (٢٩٢٨)، والإتحاف المهرة» ٨/ ٣٦٥ \_ ٣٦٧ (٩٥٨).

وقد روي نفي الرفع في السجود على وجه العموم، سواء في السجدة الأولى أم بعد الرفع منها أم قبل القيام من الركعتين.

فرواه سفيان بن عيينة عند الشافعي في مسنده (١٩٣) بتحقيقي.

وشعيب بن أبي حمزة عند البخاري ١٨٨/ (٧٣٨) وفي "رفع اليدين"، له (٩٥٠) ط. العلمية و(٩٥٠) له (٩٥٠) ط. العلمية و(٩٥٠) ط. الرمالة. ومعمر عند عبد الرزاق (٢٥١٧)، وأحمد ١٤٧/٢، والنسائي ٢٠٦/٢ وفي "الكبرى"، له (٩٧٥) ط. العلمية و(٩٧٩) ط. الرسالة، وأبي يعلى (٩٥٦٤) والدارقطني ٢٨٨/١ ط. العلمية و(٩٦١) ط. الرسالة.

ومالك في «الموطأ» (٩٩) برواية محمد بن الحسن و(١٩٦) برواية الليثي و(٢٠٤) برواية أبي مصعب الزهري، ومن طريقه الشافعي في «المسند» (١٩٣) بتحقيقي، وأحمد ١٩٨/٥و٢٦، واللارمي (١٣٠٨)، والبخاري ١/١٨٧٥)، له (١٣٦) وفي «لف الليدين»، له (٣٣)، والنسائي ٢/ ١٩٥ وفي «الكبرى»، له (٤٦٦) و(٩٥٢) ط. الرسالة، وأبي عوانة ١/٤٢٤ و(٩٥٢)، وابن حبان (١٨٦١)، والبيقي ٢/ ٦٩ وفي «المعرفة»، له (٧٥٨) و(٧٥٩) ط. الوعي، والبغوي (٥٥٩).

وابن جريج عند عبد الرزاق (٢٠١٨)، ومسلم ٢/٢ (٣٩٠) (٢٢)، وابن خزيمة (٤٥٦) بتحقيقي، والسرّاج في مسنده (٨٩)، وأبي عوانة ٢٤٢١ (١٥٧٧)، والدارقطني ٢٨٧/١ ط. العلمية و(١١١٠) ط. الرسالة.

وابن أخي الزهري ـ وهو محمد بن عبد الله بن مسلم ـ عند أحمد ٢/

<sup>(</sup>١) لفظ رواية مسلم.

١٣٤، وابن الجارود (١٧٨)، والسرّاج في مسنده (٩٠)، والدارقطني ٢٨٨/١ ط. العلمية و(١١١٤) ط. الرسالة.

وعقبل عند البخاري في "رفع اليدين" (١٢٣)، وأبي عوانة ٢٤٤١) (١٩٣٨)، والدارقطني ٢٨٨/٢ ط. العلمية و(١١١٣) ط. الرسالة، والبيهقي ٢/ ٧٠.

ويونس بن يزيد عند البخاري ١/ ١٨٧ (٣٣٧) وفي "رفع اليدين"، له (١٠١) و(١٧٦)، والنسائي٢/ ١٢١ ـ ١٢٢ وفي «الكبرى»، له (٩٥١) ط. العلمية و(٩٥٣) ط. الرسالة، والسرّاج في مسنده (٩١)، والدارقطني ٢٨٨/١ ط. العلمية و(١٩١)، ط. الرسالة، والبيهقي ٢٩٨٢.

تسعتهم: (ابن عيينة، وشعيب، ومعمر، وعبد الرحمٰن، ومالك، وابن جريج، وابن أخي الزهري، وعقيل، ويونس) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وكان لا يفعل ذلك في السجود.

وانظر: «تنحفة الأشراف» ١٢١/ (١٦٨١) وه/١٣١ (١٨٧٥) و(١٨٧٦) وه/١٤٣ (١٩٧٥) وه/١٥٩ (١٩٩٦) وه/١٦٥ (١٩٧٩)، و«أطراف المسنك» ٣/ ٣٧٢ (٤١٧٨).

وقد نُفِيَ عنه ﷺ الرفعُ في القعود أصلاً من حديث علي بن أبي طالب ﷺ.

فأخرجه: أحمد ٩٣/١، والبخاري في «رفع اليدين» (٧٢)، وأبو داود (٧٤٤) و(٢٦١)، وابن ماجه (٨٦٤)، والترمذي (٣٤٢٣)، وابن خزيمة (٥٨٤) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» ٢/٤٢ وفي ط. العلمية (١٣٠٦)، والبيهقي ٢/٤٧ و ١٣٧٠ من طرق عن عبد الرحمٰن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفَضْل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عن عبد الرحمٰن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله على إنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كثر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع،

وإذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبّر.

قال الترمذي عقبه: «سمعت أبا إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف يقول: وذكر هذا الحديث، يوسف يقول: وذكر هذا الحديث، فقال: هذا عندنا مثل حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه»

وانظر: «تحفة الأشراف» ١٠٠/٧ (١٠٢٢٨)، و«إتحاف المهرة» ١١/ ٥٥١ (١٤٦٠٩)، و«أطراف المسند» ٤٥٨/٤ (٦٣٥٣).

ثبت الآن وهم من قال بثبوت رفع اليدين في السجود أو قبل القيام من الركعتين، وأنّ السُّنة في ذلك عدم الرفع، وقبل أن نختم هذا البحث لا بد لنا من ذكر بعض النقاط.

١ - ثبت بما لا يقبل الشك سنية رفع اليدين في الصلاة، ولا دليل ينازع
 ما قدمناه من الأدلة في عدم الرفع لا سيما في الاستفتاح والركوع وفي الرفع
 من الركوع.

 ٢ ـ لقائل أن يقول: إن اختلاف الروايات التي قدمتموها، أليس من الممكن أنه جاء بتصرف من الرواة يعني: كانوا يثبتون الزيادة تارة ويختصرون الحديث تارة فلا يروونها؟

أجيب عن ذلك: أن مثل هذا الكلام دليل على عدم ثبوت الزيادة، وإلا فلماذا كانت تلك الزيادة محل إثبات وترك؟ فلو كانت ثابتة كإشارة الرفع في الاستفتاح أو في الركوع أو غيرها لما أثبِتت تارة وتُركت تارة أخرى.

٣ - ولقائل أن يقول: خرجتم هذا الحديث عن خمسة من الصحابة بذكر الزيادة، ألا يوجد لها أصل، ولا سيما أن غالب من زاد تلك الزيادة هم من الثقات؟ وعلى فرض أنهم تفردوا بها، أليست زيادة الثقة مقبولة؟ ولا سيما أنا إذا أمعنا النظر في الطرق التي جاء فيها ذكر الزيادة، فإننا نجد بعضها طرقاً قوية، لا يمكن غض النظر عنها.

أقول ومن الله التوفيق: أما من حيث الأصل فموجود، وأما من حيث

الصحة فمعدوم؛ لأنَّ عامة الوجوه التي روي بها هذا الحديث بذكر زيادة الرفع في السجود، لم تخلُ من مقال، إما باختلاف الراوي أو مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، أو الوهم في تلك الرواية، وغير ذلك مما تقدم.

## وأما مسألة زيادة الثقة فهذه يجاب عنها بأمرين:

الأول: إن مثل هذا الأمر مما تتوافر فيه دوافع تواتر ناقليه، فيما لو صح، وأما أن يتفرّد راو بنقل سُنّة تستوجب التواتر، ثم يختلف هذا الراوي فتارة يذكر الزيادة وتارة لا يذكرها، فهذا دليل على إعلال تلك اللفظة.

الثاني: كما هو معروف أن ليس كل زيادات الثقة مقبولة، وليس كل ما زاده مردود، وحكم ذلك من القبول والرد يعود إلى القرائن التي بها تُقبل تلك الزيادة أو تُرد، والأحاديث التي جاء فيها ذكر زيادة الرفع في السجود كما تقدم، لا تخلو من مقال ـ كما قدمناه ـ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمما لا تقدم، لا تخلو من مقال ـ كما قدمناه ـ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمما لا شك فيه أنَّ زيادة الثقة تُقبل في حال عدم وجود ما يعارضها، أو ثبوت ما يناقضها، فإذا ثبتت المعارضة أو المخالفة رُدت تلك الزيادة، لا سيما إذا جاءت المعارضة بطرق أقوى من الطرق المستزادة، وفي هذه الأحاديث التي جاءت فيها زيادة رفع البدين من السجود لو زادها مائة من الثقات لردها حديث جاءت فيها زيادة رفع البدين من السجود لو زادها مؤلى حديث علي في كان ينفي عمر كان ينفي الرفع بين السجلتين خصوصاً، وفي حديث علي في كان ينفي الرفع في القعود عموماً. ثم إنَّ أحاديث الباب التي حملها الصحابة لنا كان المغ فيها يدور حول تكبيرة الاستفتاح وفي الركوع، وإذا رفع من الركوع، وإذا من من الركعتين، فالرفع في هذه الحالات ثابت متواتر الصحة (١) فلماذا

<sup>(</sup>١) قال البخاري في "دفع اليدين" (٩): "وكذلك يروى عن سبعة عشر نفساً من أصحاب النبي هي أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، منهم أبو فتادة الأنصاري، وأبو أسيد الساعدي البدري، ومحمد بن مسلمة البدري، وسهل بن سعد الساعدي، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، وأنس بن مالك خادم رسول الله هي، وأبو هريرة الدوسي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن حجر الحضرمي، ومالك بن حجر الحضرمي، ومالك بن حجر الحضرمي، ومالك بن

يدخل بعضهم على ما تواتر نقله بعض ما يستشكل؟! ويحاولون تصحيح ذلك بشتى الطرق وتحت مختلف التسميات؟! إذن فالصواب، ترك ما يستشكل، والتمسك بالذي لا لبس فيه للخروج من كل خلاف.

ثمَّ إنَّ في تصحيح مثل هذا الفعل خروجاً عمّا ذهب إليه السلف، قال الطحاوي في «شرح المعاني» عقب (١٣٣١) ط. العلمية: «فإنَّهم قد أجمعوا أنَّ التكبيرة الأولى معها رفع، والتكبيرة بين السجدتين لا رفع معها»، وقال ابن القيم في «زاد المعاد» ١٠٥/١: «ثم يكبّر ويخرّ ساجداً ولا يرفع يديه، وقد روي أنه كان يرفعهما أيضاً، وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد ابن حزم، وهو وهم، فلا يصح ذلك عنه البتة...» والله أعلم.

﴿ وقد يروي المختلط حديثاً حال اختلاطه فيخطيء فيه، ويُعرف خطؤه بعد عرض روايته تلك على روايات الثقات، مثاله: ما رواه جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس يرفعه في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنُمُ مُرْهَقَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ [المائدة: ٦] قال: إذا كانَتْ بالرَّجُلِ الجراحةُ في سبيلِ الله، أو القُروح أو الجُدَري، فَيُجنِبُ، فَيَخافُ إِنِ اغتسلَ أَنْ يموتَ فليتيمَّم (١٠).

أخرجه: ابن الجارود (۱۲۹)، وابن خزيمة (۲۷۲) بتحقيقي، وابن عدي في «الكامل» ۷۰/۷، والدارقطني ۱/۱۷۲ ط. العلمية و(۱۲۸) ط. الرسالة، والحاكم ۱/۱۲۰، والبيهقي ۱/۲۲۶ وفي «السنن الصغرى» (۲۱۳) وفي «معرفة السنن والآثار» له (۳٤۲) ط. العلمية و(۱۲٤۷) و(۱۲٤۸) ط. الوعي، والضياء المقدسي في «المختارة» ۲۹۲/۱۰ ـ ۲۹۲ (۳۱۵) من طريق جرير، بهذا الإسناد.

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ عطاء بن السائب اختلط بأخرة، قال

الحويرث، وأبو موسى الأشعري، وأبو حميد الساعدي الأنصاري، وعمر بن الخطاب، وعلى بن إلى طالب، وأم الدرداء رضي الله تعالى عنهم.

<sup>(</sup>١) لفظ رواية ابن خزيمة.

يحيى بن معين فيما نقله ابن عدي في «الكامل» ٧/٧١ - ٧٣: «وحديث جرير وأشباهه بعد تغيّر عطاء في آخر عمره»، وقال أيضاً فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦/ ٤٣١ (١٨٤٨): «عطاء بن السائب اختلط... وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديث عطاء.. ولا يحتج بحديثه»، وقال ابن عدي في «الكامل» ٧/٧٧: «كان قد اختلط، فمن سمع منه قبل الاختلاط فليس بشيء.. وجميع من روى عن عطاء فيجيد، ومن سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء.. وجميع من روى عن عطاء أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦/ ٤٣١ (١٨٤٨)، وإبن عدي في «الكامل» ٧/٧٧: «من سمع منه قديماً كان صحيحاً، ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء، سمع منه قديماً مثل شعبة وسفيان، وسمع حديثاً جرير، وخالد بن عبد الله، وإسماعيل ابن علية، وعلي بن عاصم، فكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يعرفها» (١٠).

قال ابن الملقن في «البدر المنير» ٢/ ٢٧٢: «لعل هذا منها».

قال ابن خزيمة عقب (٢٧٢) بتحقيقي: «هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب».

وقال البزار فيما نقله عنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣٩٣/): «لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً». وعلى هذا فإنَّ هذا الحديث سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً ضعيف؛ لأنَّ الراوي عن عطاء سمع منه بعد الاختلاط.

إلا أنَّ جريراً توبع على روايته المرفوعة عن عطاء بن السائب، تابعه على بن عاصم كما في «العلل» لابن أبي حاتم (٤٠) إذ رواه عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النَّبِي ﷺ في المجدور والمريض إذا خاف على نفسه تيمم.

قال أبو زرعة كما في «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٤٠): «ورواه

<sup>(</sup>١) عند ابن عدي: ﴿لا يرفعها قبل ذلك».

جرير أيضاً، فقال: عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس \_ رفعه \_ في المجدور \_ قال (١) أن الله المجدور \_ قال (١) أن الله أخطأ فيه علي بن عاصم ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفاً، وهو الصحيح».

وقال الدارقطني ١٧٧/١ ط. العلمية و(٦٨٠) ط. الرسالة: «رواه علي بن عاصم، عن عطاء ورفعه إلى النبيّ ﷺ، ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهما، وهو الصواب».

وقد روي هذا الحديث موقوفاً على علي بن عاصم.

فأخرجه: البيهقي ١/ ٢٢٤ من طريق علي بن عاصم، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: في الرجل تصيبه الجنابة وبه الجراحة يخاف إذا اغتسل أنْ يموت، قال: فلتيقم وليصلٌ، موقوفاً.

وتابع علي بن عاصم على الرواية الموقوفة:

١ - شجاع بن الوليد عند ابن أبي حاتم في تفسيره (٥٣٦٢) عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿ وَإِن كُشتُم مَرْهَيَنَ أَوْ عَلَى سَهَرٍ ﴾ قال: هو الرجل المحدود أو به الجرح فيخاف أنْ يغتسل فيموت فليتيمم الصعيد.

٢ ـ سلّام بن سليم عند ابن أبي شيبة (١٠٧٦).

٣ ـ عاصم الأحول عند الدارقطني ١٧٧/١ ط. العلمية و(١٧٩)
 و(٦٨٠) ط. الرسالة عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن
 عباس، قال: رُخُص للمريض التيمم بالصعيد.

وأخرجه: البزار (٥٠٧٦) من طريق سفيان، عن عاصم الأحول، عن قتادة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: رخصَ للمريضِ في التيمم بالصعيد إذا كان مجدوراً.

<sup>(</sup>١) قوله: (قال) من كلام ابن أبي حاتم أقحمه في قول أبي زرعة للتوضيح.

وأخرجه: البيهقي ١/ ٢٢٤ ـ ٢٢٥ من طريق شعبة، قال: أخبرني عاصم الأحول، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، به موقوفاً.

فعلى هذا يتبين أنَّ عاصماً قد اختلف في رواية هذا الحديث، فرواه تارة عن عطاء، عن سعيد، وتارة عن قتادة، عن عطاء، عن سعيد، وأخرى عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد. إلا أنَّ الراجح من هذا الاختلاف هو الأخير منه؛ لأنَّه توبع عليه، فقد قال البيهقي ٢٢٤/١ (ورواه إبراهيم بن طهمان وغيره أيضاً، عن عطاء موقوفاً، وكذلك رواه عزرة، عن سعيد بن جبير موقوفاً، (٢٠٠٠).

أخرجه: الطبري في تفسيره (٧٥٨٩) ط. الفكر و٧/ ٢٠ ط. عالم الكتب من طريق سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، موقوفاً عليه دون ذكر ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنُمُ مُرْهَيٍّ قَالَ: إذا كان به جروح أو قروح يتيمم.

انظر: «البدر المنير» ٢٠٠/٦ ـ ٢٧٢، و«إتحاف المهرة» ٧٠/٧ (٧٣٥٤)، و«التلخيص الحبير» ٢٩٣١ (١٩٨).

ومثال ما رواه المختلط فأخطأ فيه؛ لأنَّ من روى عنه إنما رواه عنه بعد الاختلاط: حديث محمد بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي تميمة، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «مَنْ صامَ الدهرَ ضيقتْ عليه جهنَّمُ هكذا» وعقد تسمين (٢٠).

<sup>(</sup>١) أما طريق ابن طهمان فلم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) من أقلم ما وقفت عليه من شرح لهذا الحديث ما نقله ابن خزيمة عن شيخه المزني إذ قال: «سألت المزني عن معنى هذا الحديث، فقال: يشبه أن يكون عليه معناه، أي: ضيقت عنه جهنّم، فلا يدخل جهنم ولا يشبه أن يكون معناه غير هذا، لأن من ازداد لله عملاً وطاعة ازداد عند الله رفعةً، وعليه كرامة، وإليه قربة «مختصر المختصر» عتيب (٢١٥٥).

قال البزار: (يحتمل معناه عندي والله أعلم أن نضبق عليه فلا يدخلها جزاء لصومه، ويحتمل أيضاً أن يكون إذا صام الآيام التي نهى النَّبيُ ﷺ عن صومها، فتعمد مخالفة الرسول؛ أنْ يكون ذلك عقوبة لمخالفة رسول الله ﷺ، «مسند البزار، ٨/٨٣ =

أخرجه: البزار (٣٠٦٢)، والنَّسائيُّ كما في «تحفة الأشراف» ١٨١/٦) (٩٠١١)، والروياني في مسنده (٥٦١)، وابن خزيمة (٢١٥٤) و(٢١٥٥) بتحقيقي من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.

هذا الحديث رجاله ثقات؛ إلا أنَّ محمد بن أبي عدي سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط (١١)، فإسناد هذا الحديث ضعيف؛ لسماع محمد بن أبي عدي من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط.

قال ابن خزيمة عقيب الحديث (٢١٥٥): «لم يسند هذا الخبر عن قتادة غير ابن أبي عدي، عن سعيد» إلا أنَّ قتادة له متابعات، ولكنَّ هذه المتابعات لا تصح.

إذ أخرجه: الطيالسي (٥١٤)، وابن أبي شيبة (٩٦٤)، وأحمد ٤/ ٤/٤، والبزار (٣٠٦٣)، وابن حبان (٣٥٤)، والبزار (٣٠٦٣)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢١٩/٢، وابن حبان (٣٥٨٤)، والطبراني في «الأوسط» (٢٥٨٣) ط. الحديث و(٢٥٦٣) ط. العلمية، والبيهقي ٤/٣٠٠ وفي «السنن الصغير» (١٤٤٨) وفي «شعب الإيمان»، له (٣٨٩١) ط. العلمية و(٣٠٠٨) ط. الرشد من طريق الضحاك أبي العلاء، عن أبي تميمة، عن أبي موسى، به مرفوعاً.

والضحاك بن يسار أبو علاء ضعيف، قال يحيى بن معين في تاريخه (٤١٢٥) برواية الدوري: «الضحاك بن يسار يضعفه البصريون»، وذكره ابن المجوزي في «الضعفاء والمتروكون» (١٧١٦)، والذهبي في «المغني في الضعفاء» (٢٩١٥).

وأخرجه: عبد بن حميد (٥٦٤) من طريق أبان بن أبي عيّاش، عن أبي تميمة، عن أبي موسى، به مرفوعاً.

وأبان بن أبي عبّاش متروك الحديث، ذكره البخاري في «الضعفاء الصغير» (٣٢)، والنّسائيُّ في «الضعفاء والمتروكون» (٢١)، والدارقطني في «الضعفاء

<sup>= (</sup>٣٠٦٣)، وانظر: افتح الباري، ٢٨٢/٤ و٢٨٣ عقيب (١٩٧٧).

<sup>(</sup>١) انظر: «الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لابن الكيال: ١٩٩٠.

والمتروكون» (١٠٣). فبهذا يتبين ضعف هذا الحديث وضعف متابعاته.

وهو على علته المتقدمة قد أُعلَّ بالوقف. قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" ٢١٩/٢: "وقد روي هذا عن أبي موسى موقوفاً، ولا يصح مرفوعاً».

أخرجه: الطيالسي (٥١٣)، وابن أبي شيبة (٩٦٤٠)، وأحمد ٤١٤/٤، والبيهقي ٤/ ٣٠٠ من طريق شعبة.

وأخرجه: عبد بن حميد (٥٦٣) من طريق همام بن يحيى.

كلاهما: (شعبة، وهمام) عن قتادة، عن أبي تميمة، عن أبي موسى موقوفاً عليه.

وشعبة من أوثق الناس في قتادة<sup>(١)</sup>.

كما أنَّ قتادة توبع على روايته الموقوفة تابعه الثوري عند عبد الرزاق (٧٨٦٦).

وتابعه أيضاً عقبة بن عبد الله الأصم (٢) عند عبد الله بن أحمد في زياداته على «الزهد» لأبه (١١٠٣).

فالصحيح في هذا الحديث الوقف؛ لاتفاق قتادة والثوري وهم الثقات على الرواية الموقوفة، وعدم صحة الروايات المرفوعة.

انظر: «تحفة الأشراف» ٦/ ١٨١ (٩٠١١)، و«إتحاف المهرة» ١١٦/١٠ (١٢٣٨٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۱۰۳/٦ (۵٤۳۷).

 <sup>(</sup>۲) وضعيف، ربما دلس، «التقريب» (۲۶۲)، والراوي عنه حوثرة بن أشرس، ذكره ابن
 حيان في «الثقات» (۲۱۰/۸ وقال الذهبي في «السير» ۲۱۸/۱۰: «ما أعلم به بأساً».

<sup>(</sup>٣) رواية مسلم. ورواية البخاري من دون تكرار.

وقد يروي المختلط الحديث فيبدل الضعيف بالثقة، فيمشي ذلك على بعض من يعمل بصناعة الحديث، أخذاً منهم بنقد ظاهر الإسناد دون الغور في خفايا الحديث وبواطن علله، ويتنبه إلى ذلك المتقدمون من أصحاب الخبرة التامة والمعرفة الكاملة الذين عاينوا الرواية، وكانت صدورهم وعاءً لحفظ السنة، يقيسون عليها الصواب والخطأ من مرويات الثقات، مثاله: ما رواه الجريري سعيد بن إياس، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: مرحباً بوصية رسولِ الله على كانَ رسولُ الله يوصينا بكم.

أخرجه: ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٠٦/١ (المقدمة)، والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» (٢١)، والحاكم في «المستدرك» (٨٨/١ والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (٢٢١) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، عن عباد بن عوام، عن الجريري، به.

وأخرجه: الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» (٢٠) من طريق أبي عبد الله شيخ ينزل وراء منزل حماد بن زيد، قال: حدثنا الجريري، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري: أنَّه كان إذا رأى الشباب، قال: مرحباً بوصيةٍ رسولِ الله على أمرنا أنَّ نحفظكم الحديث، ونوسعَ لكم في المجالس.

صحح بعض الأثمة هذا الحديث لأجل هذا الطريق؛ إذ استشهد به الرامهرمزي وابن أبي حاتم، وصححه الحاكم، وقال: «هذا حديث صحيح ثابت؛ لاتفاق الشيخين على الاحتجاج بسعيد بن سليمان وعباد بن عوام والجريري، ثم احتجاج مسلم بحديث أبي نَضْرة فقد عددت له في المسند الصحيح أحد عشر أصلاً للجريري، ولم يخرجا هذا الحديث الذي هو أول حديث في فضل طلّاب الحديث، ولا يعلم له علة، فلهذا الحديث طرق يجمعها أهل الحديث عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد، وأبو هارون ممن سكتوا عنه».

وأشار البيهقي إلى أنَّ رواية الجريري عن أبي نَضْرة عاضدة لرواية أبي

هارون؛ إذ قال في «المدخل إلى السنن الكبرى» (٦٢٣): «هكذا رواه جماعة من الأثمة عن أبي هارون العبدي، وأبو هارون وإنْ كان ضعيفاً فرواية أبي نضرة له شاهدة»، وحسّنه العلائي في «بغية الملتمس» ٢/٢ فقال: «إسناده لا بأس به؛ لأنَّ سعيد بن سليمان هذا، هو النشيطي، فيه لين محتمل، حدّث عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازي، وغيرهما». وصححه أيضاً الألباني إذ أورده في «السلسلة الصحيحة» (٨٠٨) وأسهب الكلام في تصحيحه مستنداً في ذلك إلى ما ذهب إليه الحاكم، ورد على العلائي في أنَّ سعيد بن سليمان هو الواسطي الثقة، وليس النشيطي.

أقول: هذا هو ديدن كثير من المتأخرين في تصحيح الأحاديث؛ وكأنهم جعلوا علم الحديث قواعد تطبّق وحسب، وهذا غير صحيح فعلم الحديث، ولا سيما قضية التصحيح والتضعيف ليست عملية رياضية حسابية، بل هي جملة معطيات وقرائن تدور مع الحديث وجوداً وعدماً يعرفها أصحاب الملكة من أهل الحديث.

لذا فإنَّ الإمام أحمد كانت له نظرة أخرى لهذا الإسناد دلت على دقة ملاحظة المتقدمين من أثمة الحديث، وبُغد نظرهم؛ إذ قال حينما سأله تلميذه مهنأ عن هذا الإسناد: قما خلق الله من ذا شيئاً، هذا حديث أبي هارون، عن أبي سعيده (``.

وكذا علق الترمذي عقب حديث (٢٦٥١) فقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون، عن أبي سعيد».

وعلّق العلّامة الألباني على جواب الإمام أحمد فقال: "وجواب أحمد هذا يحتمل أحد أمرين: إما أنْ يكون سعيد عنده هو الواسطي، وحينئذ فتوهيمه في إسناده إياه مما لا وجه له في نظري لثقته كما سبق، وإما أنْ يكون عَنَى أنَّه النشيطى الضعيف، وهذا مما لا وجه له بعد ثبوت أنَّه الواسطي».

 <sup>(</sup>١) نقله العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٨٠) ثم وقفت عليه في «المنتخب»
 (٦٦).

والحقيقة أنَّ علة الحديث ليست بكون سعيد بن سليمان هو الواسطي أو النشيطي، بل علته \_ التي تنبه لها الإمامان أحمد والترمذي \_ هي اختلاط الجريري، إذ إنَّه اختلط قبل وفاته بثلاث سنين. قال ابن معين في تاريخه (٤٤٠٩) رواية الدورى: «قال عيسى بن يونس: قد سمعت من الجريري، ولكن نهاني عنه يحيى بن سعيد، يعني أنَّه مختلط»، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل؛ لابنه ٤/٤ (١): «تغيّر حفظه قبل موته، فمن كتب عنه قديماً فهو صالح، وهو حسنُ الحديث»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٢٧١): «من سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء». وقد حصر الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الرواة الذين سمعوا من الجريري قبل الاختلاط في كتابهما «تحرير التقريب» (٢٢٧٣) وهم: (شعبة، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وإسماعيل ابن علية، ومعمر بن راشد، وعبد الوارث بن سعيد، ويزيد بن زريع، ووهيب بن خالد، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وبشر بن المفضل، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وسفيان بن عيينة)(١)، من هذا يتضح أنَّ عباد بن العوام سمع من الجريري بعد الاختلاط، وأنَّ الجريريُّ أخطأ في ذكر أبي نَضْرة، وإنَّما هو أبو هارون، ومما يدل على ذلك أنَّ جمعاً من الرواة رووا هذا الحديث عن أبي هارون:

فقد رواه معمر في جامعه (٢٠٤٦٦)، ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (٢٢٢).

ومحمد بن مهزم عند الطيالسي (٢١٩١).

وسفيان الثوري عند ابن ماجه (٢٤٩)، والترمذي (٢٦٥٠)، والصيداوي في معجم شيوخه: ٣٥٨ (٣٤٣).

<sup>(</sup>١) ثم وجدت هذا الحصر سبقهما به الأبناسي في «الشذا الفياح» ٢/ ٧٥٤ دون سفيان بن عبيدة ولكنه قال: «وروى له مسلم فقط من رواية محمد بن عبد الله الأنصاري عنه. وروى له مسلم فقط من رواية جغفر بن سليمان الضبعي. . وسالم بن نوح، وابن المبارك. . وعبد الواحد بن . . . وقد قيد أبو داود صحة الرواية عنه من عدمها، فقال: «أرواهم عن الجريري، إسماعيل ابن علية، وكل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد».

ومحمد بن عبدة عند ابن ماجه (٢٤٧).

وعلي بن عاصم عند الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» (٢٢).

ومحمد بن ذكوان عند البيهقي في "شعب الإيمان" (١٧٤١) ط. العلمية و(١٦١٠) ط. الرشد وفي "المدخل"، له (٦٢٤)، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (٣٥).

وحسن بن صالح عند الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (٣٦٠).

سبعتهم: (معمر، ومحمد بن مهزم، وسفيان الثوري، ومحمد بن عبدة، وعلي بن عاصم، ومحمد بن ذكوان، وحسن بن صالح) عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، به.

وأبو هارون هذا متروك الحديث، قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٣٦٢٤) رواية الدوري: "لا يصدق في حديثه" وقال في (٤٠٤٤): "ليس بثقة"، وقال شعبة فيما نقله عنه الذهبي في "ميزان الاعتدال، ٣/ ١٧٣ (٢٠١٨): "لأن أقدم فتضرب عنقي أحبُّ إلي من أنْ أحدث عن أبي هارون، وقال حماد بن زيد فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل، ٢/ ٤٧٧ (٢٠٠٥): "كان أبو هارون العبدي كذاباً»، وقال أحمد في "الجامع في العلل، ١٩٥١ (٣٤٨): "ليس بشيء"، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل، ٢/ ٤٧٧ (٢٠٠٥)، وقال النسائي في "الخرح والتعديل، ٢/ ٤٧٧ (٢٠٠٠)، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكون، (٢٧١): "متروك الحديث، وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون، (٣٨١).

وعلى هذا فالإسناد ضعيف؛ لضعف أبي هارون، أما القول بأنَّ رواية أبي نَضْرة متابعة لرواية أبي هارون، فهذا غير محفوظ؛ لأنَّ رواية أبي نضرة خطأ، أخطأ فيها الجريري.

وعلى فرض صحة رواية الجريري، أنَّ عباداً سمع منه قبل الاختلاط، ففي مخالفة الجريري لهؤلاء الرواة ـ وهم من هم في الحفظ والإتقان ـ يبين شذوذ رواية الجريري، وأنَّ الصواب الذي لا محيد عنه أنَّ الحديث مرفوعاً حديث أبى هارون لا غير، والله أعلم. أما المتابعات (۱) التي ساقها العلامة الألباني فإنها ضعيفة ولا تصلح لعضد رواية أبي هارون، إذ روي الحديث من طريق سفيان الثوري، عن أبي هريرة، قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد، قال: مرحباً بوصية رسول الله ﷺ... عند أبي نعيم في «الحلية» ٢٥٢ - ٢٥٣ وهذا إسناد ضعيف؛ للانقطاع في سنده بين سفيان الثوري وأبي هريرة.

وروي من طريق الليث بن أبي سليم، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد، به عند الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (٢٦٠)، والذهبي في «السبير» ٢٦٢/١٥. وهذا إسناد ضعيف؛ فيه الليث بن أبي سليم وهو ضعيف، إذ قال عنه يحيى بن معين في ما نقله ابن عدي في «الكامل» ٢٣٣٪ «ضعيف»، وقال أحمد في «الجامع في العلل» ٢٧/ (١٣٧): «ليس هو بذاك»، وقال أيضاً فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٤٣/ (١٠١): «مضطرب الحديث، ولكن حدّث الناس عنه»، وقال عبد الرحمٰن بن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» وأبا زرعة أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٤٣/٧): «سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: ليث لا يشتغل به، هو مضطرب الحديث»، وقال أيضاً: «سمعت أبا زرعة يقول: ليث بن أبي سليم لين الحديث، لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث»، وضعّفه النّسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٥١١).

وروي أيضاً من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: حدثنا ابن الغسيل، عن أبي خالد مولى ابن الصبّاح الأسدي، عن أبي سعيد الخدري، به عند الرامهرمزي في "المحدّث الفاصل» (٢٣). وهذا أيضاً ضعيف؛ فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو وإنْ وتّقه يحيى بن معين في تاريخه برواية

<sup>(</sup>١) إنَّ من الخطأ الكبير الذي وقع فيه كثير من المتأخرين والمعاصرين الاكتفاء بظواهر الأسانيد لتقوية بعضها ببعض من غير نظر وتدقيق فيما يعتريها من العلل التي تسقطها عن حد الاحتجاج والاعتبار؛ فقد يظهر للباحث أنَّ طريق المتابعة قوي يصلح لأنَّ يكون عاضداً لغيره، ثم يتبين بعد البحث العميق أنَّ تلك المتابعة خطأ، والطريق غير صحيح، وهذا إذا كان ظاهر المتابعة والطريق قوياً أما إذا كان الضعف ظاهراً فالأمر ضعينا بغتر الباحث بذلك.

الدارمي (٦٧٤)، إلا أنَّه اتهم بسرقة الحديث، إذ قال الإمام أحمد بن حُنبل فيما نقله عنه ابن عدي في «الكامل» ٩٦/٩: «قد جاء ابن الحماني إلى هاهنا فاجتمع عليه الناس، وكان يكذب جهاراً ابن أبي شيبة على حال يصدق(١٠)، ما زلنا نعرف ابن الحماني أنّه يسرق الأحاديث ويتلقطها».

بعد عرض طرق هذا الحديث يبدو الفرق واضحاً بين إعلال المتقدمين لهذا الحديث، وبين تسرع المتأخرين في تصحيحه، لا سيما وقد اتفق على تضعيفه عالمان جليلان من مدرستين مختلفتين:

أولهما: الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وثانيهما: الإمام الجهبذ محمد بن عيسى الترمذي تلميذ البخاري وخريجه، وهذا الجزم منهما على أنَّ الحديث حديث أبي هارون هو حكم ناتج عن استقراء تام للمرويات، ولم يخف عليهم طريق عباد بن العوام، عن الجريري، وأنَّه إسناد خطأ مركب، لذا كان قول الإمام المبجل أحمد بن حنبل: «ما خلق الله من ذا شيئاً» نصاً صريحاً في الحكم على خطأ الحديث.

وانظر: «تحفة الأشراف» ٣/ ٤٢٤ (٤٣٦٢).

وجه، ويرويه من روى المختلط حديثاً فيرويه من روى عنه قبل اختلاطه على وجه، ويرويه من روى عنه بعد اختلاطه على وجه مخالف، مما يجعل النفس تطمئن إلى رواية من رواه عنه قبل الاختلاط لأنها هي الأصل، ثم تأتي قرينة خارجية تعضد الرواية الأولى، فيجزم الناقد ولا يتردد بتصويب رواية من روى عن المختلط قبل الاختلاط، مثاله: ما روى إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبعي الله سليمان كان إذا قام يُصلي رأى شجرةً نابتةً بين يديه، فيقول لها: ما اسمُكِ؟ فتقول: كذا، فيقول: لأي شيء أنتِ؟ فينما

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع، ويظهر أنَّ في الإسناد سقطاً، وما أكثره في هذه الطبعة الرديثة.

هو ذاتَ يوم يُصلي، إذا شجرةٌ نابتةٌ بينَ يديه، فقالَ لها: ما اسمُكِ؟ قالتْ: الخرنوبة، قال: لأيِّ شيءٍ أنتِ؟ قالتْ: لخرابِ هذا البيتِ، قال سليمان: اللهمَّ عمِّ على الجن موتي حتى تعلم الإنس أنَّ الجنَّ لا يعلمونَ الغيب، فأخذَ عصاه فتوكّا عليها فمات، والجنُ تعمل، فأكلتها الأرضةُ في سنةٍ، فسقطَ: فتبينتِ الجِنُّ أنْ لو كانوا يعلمونَ الغيبَ ما لبثوا حولاً في العذابِ المهينِ» وكان ابن عباس يقرؤها كذلك، قال: فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتيها بالماء(١).

أخرجه: البزار (٥٠٦٠)، والطبري في تفسيره (٢١٩٧٦) ط. الفكر و٩٩/١٤٢ ط. عالم الكتب، وفي «تاريخ الأمم والملوك»، له ١٩٥/١ ح. ٢٤٠/١٩٥ و٢٩٠ م. ١٩٧/٤ م. والطبراني في «الكبير» (١٢٢٨١)، والحاكم ٤/١٩٧ م. ١٩٧/٤ م. ٢٦٢/٢٠ وأبو نعيم في «الحلية» ٤/٢٠٢، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢١٢/٢٠، والضياء المقدسي في «المختارة» ٢٠٠/١٠ - ٢٩١ (٣٠٦) و(٣٠٠) و(٣٠٨) والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٣٣٨/٤ - ٣٣٩ من طريق إبراهيم بن طهمان، بهذا الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٤٣٢ وعزاه إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن السني في «الطب النبوي»، وابن مردويه.

وقال البزار: "وهذا الحديث قد رواه جماعة عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً، ولا نعلم أسنده إلا إبراهيم بن طهمان».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو غريبٌ بمرة من رواية عبد الله (۲) بن وهب، عن إبراهيم بن طهمان، فإني لا أجد عنه غير رواية هذا الحديث الواحد، وقد رواه سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، فأوقفه على ابن عباس».

اللفظ للبزار.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «المستدرك»: «عبيد الله» وهو خطأ.

وقال أبو نعيم: «غريب من حديث سعيد تفرّد به عطاء».

هذا الحديث رواه إبراهيم بن طهمان، عن عطاء به مرفوعاً كما سلف، وخالفه سفيان بن عبينة وجرير فروياه موقوفاً.

فأخرجه: البزار (٥٠٦١)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢٠٧) من طريق سفيان بن عيينة.

وأخرجه: الحاكم ٢/ ٤٢٣ من طريق جرير بن عبد الحميد.

كلاهما: (ابن عيينة، وجرير) عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به موقوفاً عليه ولم يرفعه.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

قال ابن كثير في تفسيره: ١٥٣٥: «وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب، وفي صحته نظر»، وقال أيضاً: «وفي رفعه غرابة ونكارة، والأقرب أن يكون موقوفاً»(١).

قلت: والموقوف أصوب كما قال ابن كثير؛ لأنَّ سفيان بن عيينة رواه عن عطاء، وهو ممن سمع منه قديماً قبل الاختلاط بصورة قطعية، وأما جرير فسمع منه بعد الاختلاط إلا أنَّه يتقوى برواية ابن عيينة. وإبراهيم بن طهمان لم يذكر أحد أنّه أخذ عنه قبل الاختلاط، ولم يتابع إبراهيمَ على روايته المرفوعة أحدٌ.

ومما يرجح الرواية الموقوفة أنَّه روي موقوفاً من غير طريق عطاء.

فأخرجه: الحسين المروزي في زوائده على «الزهد» لابن المبارك مأخرجه: الحاكم ١٩٨/٤، وإبن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢١٢/٢٤

<sup>(1)</sup> قال هذا بعدما أورد رواية ابن جرير الطبري، إلا أنّه قال فيها: «عطاء، عن السائب» وهذا خطأ، والصواب كما مثبت: «عطاء بن السائب» كما في «تفسير الطبري». والروايات الأخرى، وفي تعليقه عليه قال: «وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات وفي بعض حديثه نكارة»، ولا أدري من أبن جاء بعطاء هذا، وعطاء هنا ليس ابن أبي مسلم كما سلف، فلعله وَهِمَ.

٢١٣ من طريق سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به موقوفاً عليه.

وروي موقوفاً على ابن عباس من طريق آخر.

فأخرجه: الطبري في تفسيره (٢١٩٧٧) ط. الفكر و٢٤١/١٩ ط. عالم الكتب وفي "تاريخ الأمم والملوك"، له ٢٩٦/١ من طريق السدي<sup>(١)</sup>، في حديث ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح<sup>(٢)</sup>، عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ، به موقوفاً.

وعلى هذا فإنَّ السدي رواه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله ﷺ، وكلهم وقفه.

قال ابن كثير في «التفسير»: ١٥٣٥: «وهذا الأثر ـ والله أعلم ـ إنَّما هو مما تُلُقِّيَ من علماء أهل الكتاب، وهي وقف، لا يصدق منها إلا ما وافق الحق، ولا يكذب منها إلا ما خالف الحق، والباقي لا يصدق ولا يكذب».

وانظر: «إتحاف المهرة» ٧/ ١٧٥ (٧٥٦٨).

المسعودي، عن مثال آخر لما رواه المختلط، وأخطأ فيه: ما روى المسعودي، عن عمرو بن مرَّة، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن مُعاذ بن جبل، عال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قدمَ المدينة، فصامَ يومَ عاشوراء وثلاثة أيامٍ منْ كلِّ شهر، ثُمَّ إنَّ الله جل وعز فرضَ شهرَ رمضانَ، فأنزلَ الله تعالى ذكره: وَيَا يُبِّ اللهِ عَبَيْكُمُ المِينَامُ حسنى بللغَ: ﴿وَمَلَ الَّذِينَ عَبَشُكُمُ الْمِينَامُ حسنى بللغَ: ﴿وَمَلَ الَّذِينَ مُنْ شاءَ طامَ، ومَنْ شاء أفطرَ وأطعمَ مسكيناً، ثُمَّ إنَّ الله ﷺ أوجبَ الصيامَ على الصحيحِ المقيمِ، وثبتَ

<sup>(</sup>١) السدي \_ إسماعيل بن عبد الرحمن \_ وهو: الصدوق يهم، االتقريب، (٤٦٣).

 <sup>(</sup>۲) وهو باذام ويقال: باذان أبو صالح مولى أم هانئ ضعيف، انظر: «تهذيب الكمال»
 ۲۲۲ (۲۲۵) مع حاشية محققه.

الإطعامُ للكبير الذي لا يستطيعُ الصومَ، فأنزلَ الله ﷺ: ﴿ فَمَن شَهِدَ يَنكُمُ النَّهُرَ فَايْصُمُ مُنْ وَكَانَ مَرِيطًا أَوْ عَلَى سَفَرِ ﴾ [البقرة: ١٨٦] إلى آخر الآية (١٠).

أخرجه: أبو داود (٥٠٧) من طريق يزيد بن هارون.

وأخرجه: الطبريُّ في تفسيره (٢٢٤٣) و(٢٢٤٦) ط. الفكر و٣/ ١٦١ ط. عالم الكتب من طريق يونس بن بكير.

وأخرجه: الحاكم ٢/ ٢٧٤ من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم.

وأخرجه: البيهقيُّ ٢٠٠/٤ من طريق عاصم بن علي.

أربعتهم: (يزيد، ويونس، وأبو النضر، وعاصم) عن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عتبة المسعودي، عن عمرو بن مرة، بهذا الإسناد.

هذا إسناد معلول بعلتين:

الأولى: المسعودي اختلط في آخر عمره، قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٣٩١٩): «صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أنَّ مَنْ سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط»، وجميع الذين رووا هذا الحديث عن المسعودي هم ممن روى عنه بعد الاختلاط، نقل ابن الصلاح في «معرفة أنواع علوم الحديث»: ٤٩٦ بتحقيقي عن يحيى بن معين أنَّه قال: «من سمع من المسعودي في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع، ومن سمع منه أيام المهدي فليس سماعه بشيء»، ونقل عن الإمام أحمد أنَّه قال: «سماع عاصم المبناسي فقال في «الشذا الفياح» ٢٧٧٧: «اعترض عليه (٢ أمور منها: أنَّه اقتصر على ذكر اثنين ممن سمع منه بعد الاختلاط وهما: عاصم بن علي وأبو النضر هاشم بن القاسم، وقد سمع منه بعد الاختلاط أيضاً: عبد الرحمٰن بن النضر هاشم بن القاسم، وقد سمع منه بعد الاختلاط أيضاً: عبد الرحمٰن بن

<sup>(</sup>١) لفظ رواية الطبري.

<sup>(</sup>٢) أي: على ابن الصلاح، رحم الله الجميع.

مهدي، ويزيد بن هارون، وحجاج بن محمد الأعور، وأبو داود الطيالسي، وعلي بن الجعد».

وقال ابن الكيال في «الكواكب النيرات»: ٢٨٧: «ذكر حَنْبل بن إسحاق، عن أحمد بن حنبل أنَّه قال: سماعُ عاصم بن علي، وأبي النضر هاشم بن القاسم من المسعودي بعد ما اختلط».

سوى يونس بن بكير، فلم نجد من نص على أنَّه روى عنه قبل الاختلاط أو بعده (١) والناظر في طبقات الرواة سيجدهم من الطبقة التاسعة، وإذا كان يونس بن بكير أقدمهم وفاة، فإنَّ يزيد وهاشماً أعرف بالطلب وأشهر من يونس، فإذا كان يزيد سمع منه بعد الاختلاط فيكون يونس بنفس الحال، والله أعلم.

وخطأ المسعودي في هذا الحديث واختلاطه واضح؛ لأنَّ المسعودي قد خولف، خالفه من هو أوثق منه، فرواه الأعمش بوجه آخر كما سيأتي.

أما العلة الثانية: فإنَّ عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، لم يسمع من معاذ بن جبل، فقد قال الترمذيُّ في جامعه عقب حديث (٣١١٣): "عبد الرحمٰن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ»، وقال البزار في مسنده عقب حديث (٢٦٦٧): "عبد الرحمٰن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، وقد أدرك عمر»، وقال الدارقطنيُّ في "العلل» ٢/١٦ (٢٩٧) حول سماعه من معاذ: "فيه نظر؛ لأنَّ معاذاً قديم الوفاة مات في طاعون عمواس»، وقال البيهقي عقب الحديث: «هذا مرسل، عبد الرحمٰن لم يدرك معاذ بن جبل».

زيادة على ما تقدم من علل هذا الحديث، فإنَّه قد اختلف فيه على عمرو بن مرة فروي عنه، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل كما تقدم، وروي عنه من وجوه أخرى.

إذ أخرجه: البخاريُّ ٣/ ٤٥ عقب (١٩٤٨) تعليقاً، وابن أبي حاتم في

 <sup>(</sup>١) القاعدة تقول: «من لم يعلم أنَّه سمع من الراوي قبل الاختلاط أو بعده فيحمل على
 أنَّه بعد الاختلاط احتياطاً».

تفسيره ٢٠٩/١ (١٦٤٦)، والبيهقي ٢٠٠/٤ من طريق عبد الله بن نمير.

وأخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٣٠٦ (١٦٣٢) من طريق عيسى بن يونس.

كلاهما: (ابن نمير، وعيسى) عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، قال: حدثنا أصحاب النَّبيّ ﷺ، فذكره.

فإن قيل: إنَّ المبهم هنا بينته رواية معاذ السابقة. فنقول: هذا القول ليس بحيد؛ لأنَّ أهل العلم نصوا على أنَّ ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، وهو هنا أتى بسماع صريح.

وهذا الطريق أرجح من طريق المسعودي؛ لأنَّ الأعمش أحفظ وأتقن للحديث من المسعودي. قال ابن حجر في "فتح الباري" ٢٤٠/٤ عقب للحديث من المسعودي. قال ابن حجر أي وطريق ابن نمير هذه أرجحها».

وروى الحديث عن شعبة، واختلف عليه.

إذ أخرجه: سعيد بن منصور (٢٦٨) (التفسير) من طريق عبد الرحمٰن بن زياد، عن شعبة، عن عمرو بن مرَّة، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، قال: هي منسوخةٌ.

هذا متن منكر، فإنَّ عبد الرحمٰن بن زياد الرصاصي<sup>(۱)</sup> قد أخطأ فيه، فرواه عن شعبة بهذا الإسناد، واختصر متنَ الحديث، ولم يوافقه أحد من الرواة على ذلك، والصواب فيه ما رواه محمد بن جعفر غندر، ومن تابعه.

فقد أخرجه: أبو داود (٥٠٦) من طريق عمرو بن مرزوق.

وأخرجه: أبو داود (٥٠٦)، والطبريُّ في تفسيره (٢٢٤٧) ط. الفكر و٣/ ١٦٢ ط. عالم الكتب من طريق محمد بن جعفر.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حبان في «الثقات» ٣٧٤/٨ وقال: «ربما أخطأ»، وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (٤٦٣١): «وله ترجمة في كتاب «الكمال» لعبد الغني، لكنه لم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة».

وأخرجه: الطبريُّ في تفسيره (٢٢٤٧) ط. الفكر و٣/ ١٦٢ ط. عالم الكتب من طريق أبي داود الطيالسي.

ثلاثتهم: (عمرو بن مرزوق، ومحمد بن جعفر، والطيالسيُّ) عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلي، قال: حدثنا أصحابنا: أنَّ رسول الله ﷺ لما قدمَ عليهم أمرهم بصيام ثلاثةِ أيام من كلَّ شهر تطوعاً غير فريضة، قال: فمُ نزل صيامُ رمضانَ، قال: وكانوا قوماً لم يتعودوا الصيامَ، قال: وكانَ يشتدُ عليهم الصوم، قال: فكانَ من لم يصمَّ أطعمَ مِسْكيناً، ثُمَّ نزلتُ هذه الآيةُ: ﴿فَنَ شَهِدَ يَنكُمُ النَّهُرَ فَلْيَمُسُمُهُ وَمَن كَانَ مَا المسافر، وأمرنا بالصيام (١).

قلتُ: وقد ساقَ الطبريُّ سنده إلى عمرو بن مرَّة، قال: حدثنا أصحابنا، وهذا السياق قد يتوهم منه أنَّ عمرو بن مرَّة هو القائل: (حدثنا أصحابنا)، ولكنَّ الطبريُّ ساقَ بعدهُ ما يفيد أنَّ قائل ذلك هو ابن أبي ليلى، فقال: «قال محمد بن المثنى: قوله قال عمرو: حدثنا أصحابنا: يريد ابن أبي ليلى، كأن ابن أبي ليلى القائل: حدثنا أصحابنا».

ورواية محمد بن جعفر كافية لأنْ ترجع على باقي الروايات؛ لأنَّ محمد بن جعفر من أوثق الناس في شعبة، فإنَّه روى عنه فأكثر، وجالسه نحواً من عشرين سنة، وكان ربيبه فقد قال ابن المبارك فيما رواه ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» ٢٩١١: «إذا اختلف الناس في حديث شعبة، فكتاب غُنلَر حكم فيما بينهم»، وقال العجلي في «الثقات» (١٥٨٧): «وكان من أثبت الناس في حديث شعبة»، وقال أبو حاتم فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» ٢٩٨/ (١٢٢٣): «كان صدوقاً، وكان مؤدياً"، وفي حديث شعبة ثقة»، وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٢٥٠ (٢٣٢٤): «أحد الأثبات المتقنين، ولا سيما في شعبة».

<sup>(</sup>١) لفظ رواية الطبري.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١٠٣/١ المقدمة: ايعني: أنَّه لم يكن بحافظ».

وانظر: «تحفة الأشراف» ٩٧/٨ (١١٣٤٤)، و«إتحاف المهرة» ٢٦٧/١٣ (١٦٦٩٧).

وللحديث شواهد منها حديث ابن عمر.

إذ أخرجه: ابن أبي شيبة (٩٠٩٤)، والبخاريُّ ٣/٥٥ (١٩٤٩) و٣/ ٣٠)، والطبريُّ في تفسيره (٩٠٩١) ط. الفكر و٣/ ١٦٣ ط. عالم الكتب، والبيهقيُّ ٤٠/٢ من طرق عن عبيد الله (١) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر الله قال: نسختُ هذه الآية \_ يعني: ﴿ وَعَلَ اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلَدَيَّ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾ التي بعدها: ﴿ وَمَعَن شَهِدَ مِنكُمُ النَّهَر فَلْبَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيسًا أَوْ عَلَى سَغَر فَصِدَةٌ مِنَ أَنْكِارٍ أَخَدُ ﴾ (١).

ومثال الحديث الذي رواه راو كان روى عن المختلط بعد الاختلاط وقبل الاختلاط، فضعفت تلك الروايات بسبب ذلك لعدم وجود قرينة ترفع الحديث من حيز الضعف إلى موطن القوة، ما روى حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي، قال: سمعت النَّبيَ ﷺ يقول: «مَنْ تركَ موضعَ شَعْرةٍ منْ جنابة لم يُصبُها ماءً، فعلَ اللهُ تعالى به كذا وكذا منَ النَّارِ" قال عليٌّ: فمن ثَمَّ (") عاديتُ شَعْرى (ق).

أخرجه: الطيالسيُّ (١٧٥)، وابن أبي شيبة (١٠٧٣)، وأحمد ٩٤/١ والمنزار والدارميُّ (٢٥١)، وأبو داود (٢٤٩)، وابن ماجه (٥٩٩)، والبزار (٨١٣)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه ١٣٣/١، والطبري في «تهذيب الآثار» (مسند علي): ٢٧٦ ـ ٢٧٧ الخبر (٤١) و(٢٤)، وابن عدي

 <sup>(</sup>۱) ورد في المطبوع من اتفسير الطبري؛ "عبد الله؛ ط. دار الفكر، وهو تحريف،
 والصواب ما أثبتاه. انظر: «تهذيب الكمال؛ ١٨/٥ (٤١٩٣).

<sup>(</sup>٢) لفظ الطبري ورواية البخاري مختصرة.

<sup>(</sup>٣) «ثَمَّ» بالفتح يشار به إلى المكان البعيد. «مغني اللبيب» ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٤) لفظ رواية أحمد.

في "الكامل" ٧/٧٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٤٠٠/٤، والبيهقيُّ 1/٥٧٠، وأبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" كما في "مسند علي" ٣/ ٩٣٤، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (٢٦٢)، والضياء في "المختارة" ٢/٤٧ (٤٥١) و٢/٤٧\_ ٥٧ (٤٥٢) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وقد توبع حماد على روايته.

فقد أخرجه: ابن المظفر في "غرائب شعبة" كما في "مسند علي" ٣/ ٩٣، ومن طريقه الضياء في "المختارة" ٧٥ /٧ (٤٥٣) من طريق حماد وشعبة (مقرونين)، عن عطاء، عن زاذان، عن على، به.

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٧٠٣٤) كلتا الطبعتين وفي «الصغير»، له (٩٦٦) من طريق حريز بن المسلم الصنعاني، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبيه، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن على، به.

وهذه الطرق ستأتي مناقشتها واحداً تلوَ الآخر.

وهذا الحديث هو من رواية حماد بن سلمة، عن عطاء، وكما هو معروف أنَّ عطاءً اختلط (۱)، وقلة من الذين رووا عنه قبل اختلاطه، فقد نقل البخاريُّ في «التاريخ الكبير» ٢٥٣/٦ (٣٠٠٠) عن يحيى القطان أنَّه قال فيه: «ما سمعتُ أحداً منَ الناسِ يقول في عطاء بن السائب شيئاً في حديثه القديم، قبل ليحيى: ما حدَّثَ سفيان وشعبة أصحيح هو؟ قال: نعم، إلا حديثين كان شعبة يقول: سمعتهما بأخرة (۱۲). وقد اختلف العلماء في سماع حماد من عطاء فمنهم من قال بعده، فقد قال ابن الكيال في قال: سمع منه قبل اختلاطه، ومنهم من قال بعده، فقد قال ابن الكيال في «الكواكب النيرات» عقب (٣٩): «وقد استثنى الجمهور رواية حماد بن سلمة عنه أيضاً، قاله ابن معين، وأبو داود، والطحاوي، وحمزة الكناني (۳)، وذكر

<sup>(</sup>۱) "التقريب" (۲۰ علي). (۲) سيأتي بيان أحدهما.

 <sup>(</sup>٣) تصحف عند محقق «الكواكب النيرات» إلى «الكتاني» بالمثناة في هذا الموضع: ٣٢٥ =

ذلك عن ابن معين ابن عدي في «الكامل»(١)، وعباس الدوري(٢)، وأبو بكر بن أبي خيثمة، وقال الطحاوى: وإنَّما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم وهم: شعبة، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وقال حمزة بن محمد الكناني في «أماليه»: حماد بن سلمة قديم السماع من عطاء...»، ونقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٧/ ١٨٠ عن ابن الجارود أنَّه قال في «الضعفاء»: «حديث سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عنه جيد. . . »، ونقل عن يعقوب بن سفيان أنَّه قال: «هو ثقة حجة، وما روى عنه سفيان وشعبة وحماد بن سلمة سماع هؤلاء سماع قديم. . . »، وقال في «التلخيص الحبير» ١/ ٣٨٢ (١٩٠): «وإسناده صحيح، فإنَّه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط»، في حين قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٣/ ٣٩٩: «قال عليٌّ: قلت ليحيى: وكان أبو عوانة حمل عن عطاء بن السائب قبل أنَّ يختلط، فقال: كان لا يفصل هذا من هذا، وكذلك حماد بن سلمة» وقال عبد الحق في «الأحكام» كما في «الكواكب النيرات» عقب (٣٩): «... إنَّ حماد بن سلمة سمع منه بعد الاختلاط»، ونقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٧/ ١٧٩ عن الدارقطني أنَّه قال: «دخل عطاء البصرة مرتين فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى صحيح»، وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٧/ ١٨٠: «فيحصل لنا من مجموع كلامهم أنَّ سفيان الثوري وشعبة وزهيراً وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح، ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة، فاختلف قولهم، والظاهر أنَّه سمع منه مرتين مرة مع أيوب كما يومئ إليه كلام الدارقطني، ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جرير وذويه، والله أعلم».

قلت: فعلى هذا ظهرت علة رواية حماد، عن عطاء وهي أنَّه سمع منه

وكذلك في الصفحة التالية وغيرها من صفحات الكتاب، على أن المحقق ذكره على
 الصواب في: ٢١٩ وترجم له، وضبطه بأنّه بالنون ضبط حروف، والكمال لله. وانظر
 ترجمته في هسير أعلام النبلاء ١٧٩/١٦.

<sup>(</sup>۱) ۷۲/۷. (۲) في روايته (۱٤٦٥).

قبل الاختلاط، إلا أنَّ ما يعكر صفو هذا السماع أنَّه سمع منه بعد الاختلاط أيضاً، أعني في القدمة الثانية للبصرة، ولم يتميز حديثه هذا من هذا. .

وأما المتابعات.

فأخرجه: محمد بن المظفر في «غرائب شعبة» كما في «مسند علي» ٣/ ٩٣، والضياء في «المختارة» ٢/ ٧٥ (٤٥٣) من طريق عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة وشعبة، قالا: أخبرنا عطاء بن السائب، عن زاذان: أنَّ علياً . . . كما تقدم .

فهذا الطريق وهم فيه أحد الرواة فأضاف شعبة إلى الإسناد. قال الدارقطني في «العلل» ٢٠٨/ (٣٦٥): «ورفعه عفان، عن حماد بن سلمة وشعبة، عن عطاء، وعطاء تغيّر حفظه، والمحفوظ عن عفان، عن حماد، قال: سمعته يذكر عن عطاء بن السائب فصحفه الراوي، فقال: شعبة»، وسماع شعبة منه صحيح، فنقل ابن الكيال في «الكواكب النيرات» عقب (٣٩) عن يحيى القطان أنَّه قال: «لم أسمع أحداً يقول في حديثه القديم شيئاً قط، وحديث سفيان وشعبة عنه صحيح، \_ يعني: القديم -، إلا حديثين من حديث شعبة سمعهما منه بأخرة، عن زاذان» انتهى. فتعقبه ابن الكيال قائلاً: «والعجب منه أنَّه لم يذكرهما».

فتعقّبه المحقق الشيخ عبد القيوم عبد رب النبي، فقال: "وقد بذلت مجهودي أنْ أقف على الحديثين اللذين سمعهما شعبة، عن عطاء، عن زاذان فوجدت في غرائب شعبة لابن المظفر حديثاً واحداً بهذا السند، وهو حديث علي شعرة من ترك موضع شعرة من جلي شعبة من جانبة... غرائب شعبة (ل ٢٦ ـ أ) ولم أجد الحديث الثاني».

وهذا يعني أنَّ هذا الحديث سمعه شعبة من عطاء بعد اختلاطه، إلا أنَّ هذا لا يفرح به؛ فذكر شعبة خطأ كما تقدم عن الحافظ الدارقطني.

أما المتابعة الأخيرة: فهي ما أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٧٠٣٤) كلتا الطبعتين وفي «الصغير»، له (٩٦٦) من طريق حريز بن المسلم الصنعاني، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبيه، عن عطاء بن

السائب، عن زاذان، عن عليّ، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: . . . فذكره.

قال الطبرانيُّ في «الصغير» عقبه: «لم يروه عن عبد العزيز إلا ابنه، تفرّد به حريز بن مسلم، والمشهور من حديث حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب..

وهذا الإسناد فيه حريز بن مسلم، ذكره ابن حبان في «الثقات» ٢١٣/٨، وذكره الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» ٢٥٦/١، وابن ماكولا في «الإكمال» ٢٨ ٨٦/١ وإنّما اقتصرت عبارة ابن ماكولا على: «يروي عن عبد المجيد بن أبي رواد وغيره، روى عنه إبراهيم بن محمد بن المعمر». راجع: «الاحتفال بمعرفة الرواة الثقات الذين ليسوا في تهذيب الكمال» ٤٨٩/٤.

فضلاً عن هذا فإنَّ عبد المجيد وأباه قد تكلم فيهما كما جاء في "تهذيب الكمال» ١٦٢/٤ ـ ٥١٥ (٤٠٣٥) و٤/٥٥٥ ـ ٥٤٦ (٤٠٩٨).

وقد أعل الحديث بالوقف، فقد قال البزار عقب (۸۱۳): "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي، عن النّبي في إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد»، وقال الطبري في "تهذيب الآثار» (مسند علي) الخبر عقب (٢٤): "وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أنْ يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلل:

إحداها: أنَّه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن عليٍّ، عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه(١).

والشانية: أنَّ راويه عن زاذانَ عطاءُ بن السائب، وعطاء بن السائب عندهم - كان قد تغيّر حفظه أخيراً، فاضطرب عليه حديثه، فغير جائز الاحتجاج عندهم بحديثه (٢٠).

<sup>(</sup>١) هذا في حال كون الراوي إما مقدوحاً فيه، أو مقدوحاً في روايته عن شيخ ما، أما إذا كان الراوي ثقة معروفاً بالرواية، فلا بأس بتفرده، وفي حديثنا هذا فإنَّ رواية حماد، عن عطاء متكلم فيها فتكون قرينة التفرد قرينة تضعيف، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) وفي هذا الإطلاق نظر، فإنَّ الأثمة ـ وكما تقدم ـ صححوا رواية سفيان وشعبة وحماد بن زيد وزائدة عنه.

والثالثة: أنَّ حماد بن سلمة كان قد استنكر حديثَه أصحابه أخيراً، حتى هموا بترك حديثه.

والرابعة: أنَّ المعروف عن عليٌّ أنَّه كان يقول: إذا اغتسلْتَ منَ الجنابةِ أجزأكَ أنْ تصب على رأسكَ مرتين<sup>(١١)</sup>» انتهى كلامه.

وقال الدارقطنيُّ في «العلل» ٣٠٨/٣ عقب (٣٦٥): «وروي عن حماد بن زيد، عن عطاء، عن زاذان، عن عليّ موقوفاً، وكذلك قال الأسود بن عامر، عن حماد(٢) بن سلمة»، وقال أبو نعيم في «الحلية» ٢٠٠/٤: «هذا حديث غريب تفرّد به حماد، عن عطاء، ورواه يحيى بن سعيد القطان، عن حماد نحوه»، وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» ٢٠٠٠/: «هذا يروى مرفوعاً عن عليٌّ وهو أكثرٌ". فتعقّبه ابن القطّان في "بيان الوهم والإيهام، عقب (١٠١٩): الوهذا الأصل أعنى أنْ يُروَى الحديث تارة موقوفاً وتارة مسنداً مرفوعاً قد تناقض فيه» وقال عقب (١٨١٧): «أعلُّه بالوقف تارةً، وبالرفع أخرى، ولم يعرض لكونهِ من رواية حماد بن سلمة، عن عطاء، وهو إنَّما سمع منه بعد الاختلاط»، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر، فقال في «التلخيص الحبير» ١/ ٣٨٢ (١٩٠): «وإسناده صحيح فإنَّه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط، . . . لكن قيل: إنَّ الصواب وقفه على عليٌّ"، وقال الصنعاني في "سبل السلام" عقب (١١٣): "ولكن قال ابن كثير في "الإرشاد": إنَّ حديث عليٌّ هذا من رواية عطاء بن السائب وهو سيئ الحفظ، وقال النوويُّ: إنَّه حديث ضعيف (٣) قلت ـ القائل الصنعاني \_: وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه: أنَّ عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه (٤)

 <sup>(</sup>١) هذا الأثر أخرجه: الطبري في اتهذيب الآثار، (مسند علي): ٢٧٧ عقب الخبر (٤٢)
 وفي السند الحارث الأعرر، وهو كذاب.

 <sup>(</sup>۲) هذه الرواية شاذة عن حماد بن سلمة، إذ المحفوظ عنه الرفع كما رواه عنه الثقات.
 (۳) والخلاصة ۱/ ۱۹۵ (۱۸۳۶)

٣) «الخلاصة» ١/١٩٥ (٤٨٣).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع «عن» والصواب ما أثبت.

صحيحة، ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة، وحديث عليٌ هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أو بعده، فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، والحق الوقف عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه، وقبل: الصواب وقفه على عليٌ ﷺ.

انظر: «تحفة الأشراف» ۳۷/۷ ـ ۳۵ (۱۰۰۹۰)، و«إتحاف المهرة» ۱۱/ ۳۸۳ (۱٤۲٤۸)، و«أطراف المسند» ۲۷/۷ (۲۲۳۰).

# الثالث: قبول الراوي التلقين:

يقال: (لقن حديثاً) و(لقن) و(لقن فتلقن) أو (كان يلقن فيتلقن).

بينت فيما سبق أنَّ من شروط صحة الحديث ضبط الراوي لما يرويه. وعدم الضبط أمارة من أمارات رد الحديث وتضعيفه، والتلقين من وسائل الكشف عن الراوي هل هو ضابط أو غير ضابط، فمن قبل التلقين فهو سيئ الحفظ ومختلط عليه غير ضابط، ومن ردّ التلقين ويصلح الخطأ فهو ضابط حافظ لما يروى.

قال ابن حبان: «ومنهم من كان يجيب عن كل شيء يُسأل سواء كان ذلك من حديثه أو من غير حديثه فلا يبالي أن يتلقن ما لقن، فإذا قبل له: هذا من حديثك، حدّث به من غير أن يحفظ، فهذا وأحزابه لا يحتج بهم؛ لأنهم يكذبون من حيث لا يعلمونه (۱).

وقال ابن القطان: "وإنَّه \_ يعني: التلقين \_ لعيب يسقط الثقة بمن يتصف به، وقد كانوا يفعلون ذلك بالمحدث تجربة لحفظه وصدقه، وربما لقنوه الخطأ، كما قد فعلوا بالبخارى حين قدم بغداده"<sup>(7)</sup>.

وقال الصنعاني: «وهو أنَّ يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنَّه

مقدمة «المجروحين» ١/ ٦٨ ـ ٦٩.

 <sup>(</sup>۲) وبيان الوهم والإيهام، ۵۸/۶ (۱۶۹۳). وانظر امتحان البغداديين للبخاري في:
 وأسامي من روى عنهم البخاري، لابن عدي: ۵۲، وفتاريخ بغداد، ۲۰/۲ ـ ۲۱ وفي
 ط. الغرب ۲۰/۲ ـ ۳۶۰.

من حديثه<sup>(١)</sup>.

وقال المعلمي اليماني: «التلقين القادح في الملفّن هو أنْ يوقع الشيخ في الكذب ولا يبين، فإنْ كان إنَّما فعل ذلك امتحاناً للشيخ وبيّن ذلك في المجلس، لم يضره، وأما الشيخ فإنْ قبل التلقين وكثر ذلك منه فإنَّه يسقطه(٢).

وقال ابن حزم: "من صح أنّه قبل التلقين ولو مرة سقط حديثه كله؛ لأنّه لم يتفقه في دين الله في ولا حفظ ما سمع، وقد قال على: " نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً حفظه حتى بلغه غيره (٢٦) فإنّما أمر على بقبول تبليغ الحافظ، والتلقين هو: أنْ يقول له القائل: حدثك فلان بكذا ويسمي له من شاء من غير أن يسمعه منه، فيقول: نعم، فهذا لا يخلو من أحد وجهين ولا بد من أحدهما ضرورة: إما أنْ يكون فاسقاً يحدث بما لم يسمع، أو يكون من الغفلة بحيث يكون الذاهل العقل المدخول الذهن، ومثل هذا لا يلتفت له؛ لأنّه ليس من ذوي الألباب، ومن هذا النوع كان سماك بن حرب (٤) أخبر بأنّه شاهد ذلك منه شعبة الإمام الرئيس ابن الحجاج (٥٠).

والتلقين ينشأ من الاختلال الكبير في الحفظ، ومن اختل ضبطه فهو مردود الرواية، قال الحميدي: «ومن قبل التلقين ترك حديثه الذي لقن فيه، وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم ذلك التلقين حادثاً في حفظه ولا يعرف به

<sup>(</sup>١) "توضيح الأفكار" ٢/ ٢٥٧، وللسيوطي مثله في «التدريب» ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) «التنكيل» ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الشافعي في «الرسالة» (١١٠٧) بتحقيقي وفي «المسند»، له (١٨٠٦) بتحقيقي، والحميدي (١٨٠٨)، وأحمد (٢٣٧)، وابن ماجه (٢٣٧)، والترمذي (٢٢٥٧)، وأبو يعلى (٢٢٥)، وابن حبان (٦٦٠)، والشاشي (٢٧٥)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (٦)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث»: ٢٦٠ ط. العلمية و(٨٥٥) ط. دار ابن حزم، وأبو نعيم في «الحلية» //٣٣١، والبيهقي في «دلائل النبوة» /٢٣١، والخطيب في «الكفاية»: ٢٩، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ٢٠/١، والبغوي. والبغوي.

<sup>(</sup>٤) من الدراسات الجادة في ترجمة سماك بن حرب ما في النفح الشذي، مع التعليق عليه ١٩١١ ـ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) «الإحكام في أصول الأحكام» ١٣٢/١.

قديماً، وأما من عرف به قديماً ـ في جميع حديثه ـ فلا يقبل حديثه، ولا يؤمن أنْ يكون ما حفظه مما لقن<sup>1(۱)</sup>.

فالراوي إذا لقن ففطن إلى الصواب، ولم يقبل التلقين. فهو في رتبة الثقة بل في رتبة الترك لا سيما إنْ كثر منه ذلك (٢٠).

أما من كان يتلقن، فلا يقبل إذا حدَّث من حفظه، وأما إذا حدث من كتابه ـ المُصَحَّح ـ فيقبل؛ لأنَّ الاعتماد على كتابه لا على حفظه<sup>(٣)</sup>.

#### صوره:

أ ـ أن يؤتى للراوي بأحاديث ليست من سماعه، فتقرأ عليه على أنها من أحاديثه، ويسكت دون أنْ يبين أنَّها ليست من سماعه، وهذا مما وقع فيه ابن لهيعة.

ب أن يقف الراوي على مرويات عنده، ولا يدري هل هي من سماعه أم لا؟ فيقال له: إنَّها من مروياته، فيحدث بها على أنَّها كذلك، كما حصل لعبد الله بن صالح<sup>(1)</sup>.

# أسباب قبول التلقين:

يقع قبول التلقين للراوي بسبب الغفلة، أو التساهل في حديث النبي ﷺ، أو نسيانه، أو كونه قليل الفطنة مفرطاً في إحسان الظن، أو التهاون عديم المبالاة والحرص، أو جامعاً بين حسن الظن بالملقن وسوء الحفظ لمروياته، وقد يدفعه ميله إلى الكذب ورغبته فيه وعدم تحرجه عنه (6)، ومنهم من فعله ليرويه بعد ذلك عمن لقنه (7)، وقد يقود الشره الحديثي إلى قبوله التلقين فحدث ما لس من حديثه.

 <sup>(</sup>۱) «الكفاية»: ۱٤۹
 (۲) انظر: «النفح الشذي» ۱۲۹٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: «قواعد في علوم الحديث»: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: «ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي» تظله ٨٤٨/٢.

<sup>(</sup>۵) انظر: «لسان المحدّثين» (التلقين).

<sup>(</sup>٦) انظر: «فتح المغيث» ٦/ ٣٨٦ ط. العلمية و٢/ ٢٧٠ ط. الخضير.

## حكم رواية الملقِّن:

في رواية الملقن ثلاثة أقوال:

الأول: من كان يلقن أحياناً قليلة فيتلقن، \_ وهو مكثر من الرواية \_ فلعله يصلح للاعتبار به، كشأن الضعيف السيئ الحفظ؛ لأنَّ الغالب فيه عدم ذلك التلقين (١٦).

الثاني: قال السخاوي: «أو قبل التلقين الباطل ممن يلقنه إياه في المحديث إسناداً أو متناً وبادر إلى التحديث بذلك ولو مرة، لدلالته على مجازفته، وعدم تثبته، وسقوط الوثوق بالمتصف به، لا سيما وقد كان غير واحد يفعله اختباراً، لتجربة حفظ الراوي وضبطه وحذقه"(٢)، فالسخاوي كالله يرى أنَّ من لقن حديثاً باطلاً ولو مرة واحدة رُدَّت عامة أحاديثه، وقد سبقه إلى ذلك ابن حزم كما تقدم النقل عنه.

الثالث: إذا تميز حديثه الذي كان يحفظ من حديثه الذي لقن فيه قُبل ما حفظ ورُد ما لقن فيه، وإنْ لم يتميز رُد جميع حديثه، وأما من لزقه هذا الوصف، ولم يُعرف بضبط أصلاً فكل حديث مردود من طريقه (٣).

ولا يخفى أنَّ الأول والثالث ينحيان منحى واحداً، وإن اختلفت الألفاظ وبنحوه قال به الحميدي والمعلمي، فخلاصة القول: إنَّ الملقَّن إذا مُيزَ ما لُقن طُرح الذي تلقَّنه واحتُج بما سواه، وإذا كان الراوي واسع الرواية ولم يثبت أنَّه لقن غير أحاديث يسيرة فعند ذاك يقبل حديثه؛ لأنَّ الغالب عليه عدم التلقين، ويجب أنْ يقيد هذا في حال لم تظهر نكارة أو شذوذ في ذلك الحديث أي: أنْ يكون موافقاً لما يرويه غيره، والله أعلم.

ويجب أنْ يتنبه على أنَّ الراوي قد يكثر من تلقن أحاديث موضوعة فيصير بذلك الراوي متروكاً أو مطروح الحديث<sup>(٤)</sup>.

وقد يكون التلقين مدعاة لكشف كذب الرواة فمن ذلك: «ما وقع

<sup>(</sup>١) انظر: «لسان المحدّثين» (التلقين).

<sup>(</sup>٢) "فتح المغيث» ١/ ٣٨٥ ط. العلمية و٢/ ٢٧٠ ط. الخضير.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تحرير علوم الحديث» ١/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) وانظر في تفسير هذا المصطلح: «الموقطة»: ٣٤ \_ ٣٥.

لحفص بن غياث فإنه لقي (١) هو ويحيى القطان وغيرهما موسى بن دينار المكي فجعل حفص يضع له الحديث، فيقول: حدثتك عائشة ابنة طلحة، عن عائشة رهم الله عنه المقاسم بن محمد، عن عائشة محمد، عن عائشة بعثله، فيقول: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة بمثله. فلما فرغ حفص مدً يده لبعض من حضر ممن لم يعلم المقصد، وليست له نباهة، فأخذ ألواحه التي كتب فيها ومحاها، وبيّن له كذب موسى (٢).

ويجب أن يزاد نوع آخر على ما ذكرته، وإنما أخرته عن موضعه لأهميته. وهذا النوع تكون عملية التلقين فيه مقبولة، وهو إذا كان الملقن ثقة وأظهر المتلقن وثوقه بمن لقنه، ولا يعرف للمتلقن تلقين من غير هذا الثقة، ولم تظهر نكارة على الأحاديث المتلقنة، فتكون تلك الأحاديث جيدة في حيز القبول.

مثال ذلك ما وقع لسهيل بن أبي صالح فإنَّه كان يقول في بعض أحاديثه: حدثني ربيعة عني، عن أبي. «الكامل» ٤٠١/٧.

الله مثال ما حصل فيه التلقين، وقدح في روايته: ما رواه الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد بمكة، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: رأيتُ رسول الله الله المتتح الصلاة رفع يديه. قال سفيان: قدم الكوفة فسمعته يحدث به، فزاد فيه: «ثم لا يعود»(٣).

هذا الحديث على ما فيه من كلام فإنَّ في متنه لفظة منكرةَ فقوله: "ثم لا يعود" لُقنها يزيد في الكوفة، وقد نص الأثمة الثقاد على ذلك، قال سفيان ـ أي ابن عيينة ـ: "فظننتُ أنَّهم لقنوه، وكان بمكة يومئذ أحفظ منه يوم رأيته

<sup>(</sup>١) في ط. العلمية: «نهي» وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) "أنتج المغيث" ١/ ٣٨٦ ط. العلمية و٢/ ٢٧١ ط. الخضير.

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٧٢٤).

بالكوفة، وقالوا لي: إنَّه قدْ تغيرٌ حفظه، أو ساء حفظه»<sup>(۱)</sup>.

وقال الشافعي: «وذهب سفيان إلى أن يغلّط يزيد في هذا الحديث، يقول: كأنه لقن هذا الحرف فتلقّنه (٢)، وقال الدارمي: «ومما يحقق قول سفيان بن عيبنة \_ أنهم لقنّوه هذه الكلمة \_ أنّ سفيان الثوري وزهير بن معاوية وهشيماً وغيرهم من أهل العلم لم يجيئوا بها، إنّما جاء بها مَن سمع منه بأخرة (٣)، وقال الدارقطني: «وإنّما لقن يزيد في آخر عمره: «ثم لم يعد» فتلقنه، وكان قد اختلط (٤)، وقال ابن حبان: «وكان يزيد بن أبي زياد يروي عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، عن البراء بن عازب، قال: رأيت رسول الله المحققة أذ افتتح الصلاة رفع يديه، ثم قدم الكوفة في آخر عمره، فروى هذا الحديث فلقنوه: «ثم لم يعد»، فتلقن (٥)، وقال الخطيب: «ذكر ترك العود إلى الرفع ليس بثابت عن النبي مله فكان يزيد بن أبي زياد يروي هذا الحديث قديماً ولا يذكره، ثم تغير وساء حفظه فلقنه الكوفيون ذلك فتلقنه، ووصله بمتن الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الكوفيون ذلك فتلقنه، ووصله بمتن الحديث (١).

ثم جلّى سفيان بن عبينة عن أضرح دليل في تلقُّن يزيد لتلْك العبارة، فنقل عنه \_ أي: عن سفيان \_ ابن عبد البر أنَّ يزيد حدثهم قديماً، وليس فيه: "ثم لا يعود" ثم حدثهم به بعد فذكر فيه: "ثم لا يعود" قال: فنظرته فإذا ملحقٌ بين سطرين.

قال ابن عبد البر: «ذكره أحمد بن حنبل والحميدي عن ابن عيينة، وذكره أبو داود»(٧٠).

<sup>(1) «</sup>المسند» (٤٢٧).

<sup>(</sup>۲) نقله البيهقي في «السنن الكبرى» ۲/۲٪.

<sup>(</sup>٣) نقله البيهقي في «السنن الكبرى» ٢/ ٧٦.

<sup>(</sup>٤) «السنن» ١/ ٢٩٦ ط. العلمية وقبل (١١٣٢) ط. الرسالة.

<sup>(</sup>٥) نقله أبن الجوزي في «الموضوعات» ٩٨/٢ ط. الفكر وعقب (٩٦٤) ط. أضواء السلف.

<sup>(</sup>٦) «الفصل للوصل» ٤٣٣/٢ ط. العلمية و(٣٧) ط. الهجرة.

<sup>(</sup>V) انظر: «التمهيد» ١٤٦/٤.

وبهذا نخلص إلى أنَّ عبارة: "ثم لا يعود» تلقنها يزيد في الكوفة، ومن المعروف أنَّ مذهب أهل الكوفة رفع أيديهم في تكبيرة الإحرام فقط. وقدُ ذهب كوكبة من العلماء إلى تضعيف حديث البراء، قال ابن الملقن: "حديث البراء فهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ كسفيان بن عيينة، والشافعي، وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والدارمي، والبخاري، وغيرهم من المتقدمين، وهؤلاء أركان الحديث وأئمة الإسلام فيه (1).

 <sup>(</sup>١) «البدر المنير» ٣/ ٤٤٧، وللتوسع في تخريج الحديث، وبيان طرقه راجع كتابنا «أثر علل الحديث في اختلاف الفقها»: ١٢٢ - ١٢٤.

# المبحث الثالث حكم المختلف في توثيقه وتجريحه من الرواة

في هذا المبحث فرعان:

الأول: اختلاف أقوال النقاد في الراوي الواحد.

**الثاني**: اختلاف قول الناقد الواحد في الراوي الواحد.

الفرع الأول: هناك أسباب كثيرة لاختلاف أقوال النقاد في الراوي، كأن يقلع بعضهم على جارح في الراوي فيجرحه بسبب ذلك، ولا يظلع عليه الآخر، وقد يكون بعض من أئمة الجرح والتعديل متشدداً (١) في الجرح فيجرح الراوي ويصفه بالضعف؛ لأدنى سبب مما لا يعده غيره سبباً موجباً لسقوط روايته، أو قد يطلع بعضهم على جارح فيضعّف العالم من أئمة الجرح والتعديل هذا الراوي بسبب الأمر الجارح، ثم يتوب الراوي من ذلك أو تزول العلم التي بسببها صُعف الراوي، ولا يعلم ذلك المجرّح ويقلع عليه غيره؛ فيكون ذلك سبباً في اختلاف التجريح والتعديل في الرواة (١٦)، ومن ذلك المخالفة في العقائد؛ فإنها أوجبت تكفير الناس بعضهم بعضاً، أو تبديعهم وأوجبت عصبية اعتقدوها ديناً يتدينون به كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد (١٠).

وقد بيّن المنذري أسباب اختلاف النقاد فقال: "واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص، اجتهد في أن ذلك القدر مؤثراً أم لا؟ وكذلك المحدّث إذا أراد

 <sup>(</sup>١) انظر: «الموقظة»: ٨٣، و«الرفع والتكميل»: ٢٨٢، و«النكت لابن حجر» ١/ ٤٨٢.
 و: ٢٦٧ بتحقيقي.

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة وفظفر الأماني: ٤٥٩، وفأسباب اختلاف المعدثين؛ ٢/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٣) الاقتراح: ٢٩١.

الاحتجاج بحديث شخص وَنُقِلَ إليه فيه جرح، اجتهد فيه هل هو مؤثرٌ أم لا؟ ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحاً، في تفسير الجرح وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك، كما يجري عند الفقيه، ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبراً بذلك للمحدّث مشافهة أو ناقلاً له عن غيره بطريقة، والله ﷺ أعلم، ١٠٠٠.

فهذا الذي قدمناه يتلخص فيه سبب اختلاف النقاد في توثيق وتجريح الرواة، ولنتطرق الآن لحكم الراوي المختلف فيه، فإذا وُجد للنقاد المتقدمين أحكامٌ مختلفة في راو واحد فلعلماء الحديث في التعامل مع تلك الأقوال \_ للوصول إلى حكم جامع شامل على الراوي \_ مذاهب:

1 - قال الخطيب: «اتفق أهل العلم على أنَّ من جرحه الواحد والاثنان وعدّله مثل عدد من جرحه فإنَّ الجرح به أولى، والعلة في ذلك أنَّ الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره، وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل»(٢)، وقال ابن الصلاح: « إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم؛ لأنَّ المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل..."(٣).

هذه القاعدة متداولة بين أهل الحديث، وظاهر كلام الخطيب أن يكون ما عند المجارح ليس عند المعدل. فإن ظهر اطلاع المعدل على الجرح، هذا الاحتمال أجاب عنه الآمدي فقال: "إذا تعارض الجرح والتعديل، فلا يخلو إما أن يكون الجارح قد عين السبب أو لم يعينه، فإن عينه، فقول الجارح يكون مقدماً لاطلاعه على ما لم يعرفه المعدّل ولا نفاه لامتناع الشهادة على النفي وإن عين السبب بأن يقول تقديراً: رأيته وقد قتل فلاناً، فلا يخلو إما أن لا يتعرض المعدل لنفي ذلك أو يتعرض لنفيه، فإن كان الأول فقول الجارح

<sup>(</sup>۱) هجواب المنذري»: ۸۳. (۲) هالكفاية»: ۱۰۰ ـ ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) «معرفة أنواع علم الحديث»: ٢٢١ بتحقيقي.

يكون مقدماً لما سبق، وإن تعرض لنفيه بأن قال: رأيت فلاناً المُهْتَى قتله حياً بعد ذلك، فهاهنا يتعارضان، ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد، وشدة الورع والتحفظ وزيادة البصيرة إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى (۱۰).

٢ ـ التعديل مقدم على الجرح: إذا كان المعدلون من الأثمة المعروفين بهذا الشأن فيقدم قولهم على قول الجارح، فإنْ قيل: إنَّ هذا القول يتنافى مع قول ابن الصلاح: "فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل: التعديل أولى. والصحيح والذي عليه الجمهور: أنَّ الجرح أولى لما ذكرناه، والله أعلم»(٢).

فنقول: لا تعارض بين القولين، وإنَّما القولان يفسر أحدهما الآخر، فإنَّ القول الأول مطلق، قيده القول الثاني، فإذا رأيت الكبار ـ غالبهم ـ على توثيق راوٍ ما، ومخالفوهم على تضعيفه فلا عبرة بمن خالفهم؛ لأنَّ قول الجمهور مقيد بكون المعدِّلين من الأثمة المعروفين لا ينافيه قول ابن الصلاح، والله أعلم.

ويلتحق بمبحث تقديم التعديل على الجرح بعض المباحث، فمنها: إذا كان الجارح زائغاً عن الحق، بأن كان معروفاً ببدعة، وكان المجروح على نقيض تلك البدعة كأن يكونا ناصبياً ورافضياً وغيرها، وكان الجمهور على توثيق أحدهما فيكون التعديل مقدماً على الجرح. ومنها إن كان الجارح والمجروح من الأقران، فإن جرح أحدهما الآخر، فتأنَّ ولا تهجم على تضعيفه حتى تراجع كلام بقية النقاد، فإن وجدتهم يوثقونه، فاعمل بما أجمعوا، ولا تنظر إلى مخالفهم.

ويلتحق به أيضاً إذا كان الجارح فيه حدّة، كأن يكون الجارح يحيى بن سعيد القطان، أو أبا حاتم الرازي وأمثالهم، وكان مخالفوهم من المتوسطين، كأن يخالفهم أحمد والبخاري وأبو زرعة؛ فقول الفريق الثاني أقرب بما عرفته من حال الفريق الأول.

<sup>(</sup>١) «الإحكام في أصول الأحكام» ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) «معرفة أنواع علم الحديث»: ٢٢١ بتحقيقي.

٣ - إذا تعارض الجرح والتعديل فلا يترجح أحدهما إلا لمرجح، قال السبكي: «إنَّ قولهم: الجرح مقدم، إنَّما يعنون به حالة تعارض الجرح والتعديل، فإنْ تعارضا لأمر من جهة الترجيح قدمنا الجرح لما فيه زيادة العلم، وتعارضهما هو استواء الظن عندهما؛ لأنَّ هذا شأن المتعارضين، أما إذا لم يقع استواء الظن عندهما فلا تعارض، بل العمل بأقوى الظنين من جرح أو تعديل (٢Χ٢٠).

٤ - النظر في عدد المعدلين والمجرحين، قال الخطيب: "إذا عدّل جماعة رجلاً وجرحه أقل عدداً من المعدلين، فإنَّ الذي عليه جمهور العلماء أنَّ الحكم للجرح والعمل به أولى، وقالت طائفة: بل الحكم للعدالة، وهذا خطأ؛ لأجل ما ذكرناه من أنَّ الجارحين يصدّقون المعدلين في العلم بالظاهر، ويقولون: عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره".

# ضوابط في الحكم على الرواة المختلف فيهم

ا \_ إنَّ حكم الناقد على الراوي هو أمر اجتهادي، قال عبد العظيم بن عبد القوي المنذري: "واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فإنَّ الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص اجتهد في أنَّ ذلك القدر مؤثر أم لا. وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص، ونقل إليه فيه جرح، اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا، ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحاً في تفسير الجرح وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك كما يجري عند الفقيه، ولا فرق بين أنْ يكون الجارح مخبراً بذلك للمحدث مشافهة، أو ناقلاً له عن غيره بطريقه، والله على أعلم (13).

٢ \_ رد كلام الأقران: قال ابن عبد البر: «هذا باب قد غلط فيه كثير من

<sup>(</sup>١) نقله الأعظمي في: ادراسات في الجرح والتعديل!: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه األقوال في «دراسات في الجرح والتعديل»: ٢٣٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) (الكفاية): ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) «رسالة في الجرح والتعديل»: ٤٧.

الناس، وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك.. "(۱) وقال اللكنوي: «الجرح إذا صدر من تعصب، أو عداوة، أو منافرة، أو نحو ذلك، فهو جرح مردود، ولا يؤمن به إلا مطرود"(۱).

٣ ـ الانتباه لاختلاف العقائد بين الجارح والمجروح، وقد تقدم بيان ذلك.

٤ ـ بَلَدِيُّ الرجل أعرف بحال شيخه، قال حماد بن زيد: «كان الرجل يقدم علينا من البلاد، ويذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه، فإذا سألنا أهل بلاده، وجدناه على غير ما يقول، قال: وكان يقول: بَلَدِيُّ الرجل أعرف بالرجل"<sup>(٣)</sup>. فإذا عدل أو جرح الراوي أهل بلده فهم مقدمون على غيرهم.

٥ ـ قولهم: "الجرح مقدم على التعديل" هذا ليس على إطلاقه، وإنّها تقوى هذه القاعدة ويستوجب العمل بها لو كان الجرح مفسراً، غير أنّ الرائح في كتب التراجم أنّ غالب الأقوال ليست مفسرة، وهذا الأمر أوقع بعض اللبس لطلبة العلم، وجوابه: إننا عوضنا تفسير الجرح بإجماع النقاد أو توافق أقوالهم في الراوي، فحينئذ يمكن غض النظر عن تفسير الجرح.

٦ ـ قال المعلمي: «ابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوتقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو مشاهد<sup>(١)</sup>، وإن لم يرو عنه إلا واحد، ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد» (٥).

 > كثرة العبادة والتقوى والصلاح تنفع الراوي من حيث عدالته، أما
 من حيث الضبط والإتقان فإنها لا تنفعه بشيء، فإن التوثيق من حيث العدالة أمر، والتوثيق من حيث الحفظ والاتقان أمر آخر.

وقد آن أوان سوق الأمثلة:

 <sup>(</sup>۱) «جامع بيان العلم وفضله» ۲/ ۱۵۲.
 (۲) «الرفع والتكميل»: ۹۰۶.

<sup>(</sup>٣) «الكفاية»: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) كذا الأصل، ولعله خطأ صوابه: شاهد. (٥) «التنكيل» ١٦٦/١.

احديث اختلف النقاد في الحكم عليه؛ لاختلافهم في أحد رواته تجريحاً وتعديلاً: روى شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن سلمة، قال: أتبتُ على عليٌ أنا ورَجُلان، فقالَ: كانَ رسولُ الله ﷺ يَقضي حاجتَهُ، ثُمَّ يَخرُجُ فِقرأ القرآنَ، ويأكلُ مَعنا اللحمَ، ولا يحجرُهُ وربَّما قال: يَحجبُه - منَ القرآنِ شيءٌ لِسَ الجَنابة (١).

أخرجه: الطيالسي (١٠١)، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (٢٦/١)، وابن الجعد (٥٩) ط. العلمية و(٢١) ط. الفلاح، وأحمد ٨٣/١ و٤٨ و١٠٧ وابن الجعد (٩٩)، والنبزار (٨٧٠)، والنبائيُّ ١٠ و٤٤ و ١٠٤ وفي "الكبرى"، له (٢٦١) ط. العلمية و(٢٥٧) ط. الرسالة، وابن الحبارود (٤٤)، وأبو يعلى (٢٨٧) و(٤٠١) و(٤٠١) و(٤٠١)، وابن خزيمة الحبارود (٤٤)، وأبو يعلى (٢٨٧) و(٤٠١) و(٤٠١)، والطحاوي في "شرح (٢٠٨) بتحقيقي، وابن المنذر في "الأوسط" (٢٦٦)، والطحاوي في "شرح المعاني" ١/٧٨ وفي ط. العلمية (٢٣٥) و(٧٣٥) و(٨٣٥) و(٢٨٥) والآجري في "أخلاق أهل القرآن" (٢٧)، والحاكم ١٩٢١) ط. العلمية و(١٩٣١) ط. الرشد، والبغوي (٣٣١)، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٥٤٤ (٣٠١) من طرق عن شعبة (٢٠١)، بهذا الإسناد.

قال أحمد فيما نقله عنه ابن عدي في «الكامل» ٢٨٠/٥: «لم يرو أحد: لا يقرأ الجنب غير شعبة، عن عمرو بن مرَّة، عن عبد الله بن سلمة، عن على».

قلت: إلا أنَّ شعبة توبع على هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) لفظ رواية أحمد ١/ ٨٤ والروايات مطولة ومختصرة.

<sup>(</sup>٢) جاء الإستاد في مطبوع «المستدرك» ١٥٢/١ هكذا: «سليمان بن حرب (و) حفص بن عمرو بن مرة، عن عبد الله سلمة»، وبعد مراجعتي لإتحاف المهرة ١٩٧/١١ (١٤٥٠٥) وجدت السند هكذا: «سليمان بن حرب وحفص بن عمر، وحجاج بن منهال، ومسلم بن إبراهيم، قالوا: حدثنا شعبة، به»، ما يدل أنَّ هناك سطراً كاملاً سقط من العطبوع.

فقد أخرجه: الحميديُّ (٥٧)، والبيهقي في «المعرفة» (١١٠) ط. العلمية و(٧٧٤) ط.الوعي من طريق شعبة ومِسْعر وابن أبي ليلي.

وأخرجه: ابن حبان (۷۹۹)<sup>(۱)</sup> و(۲۰۰)<sup>(۲)</sup>، والدارقطني ۱۱۸/۱ ط. العلمية و(۲۲۹) ط. العلمية و(۲۲۹) ط. العلمية و(۲۸۰) ط. العلمية و(۷۸۲) ط. الوعي، والخطيب في «الجامع» (۱۳۷۶) ط. العلمية و(۱٤٠٢) ط. الرسالة، والسمعاني في «الإملاء والاستملاء»: ۸۰ من طريق شعبة ووشعر.

وأخرجه: أبو عبيد في "فضائل القرآن" (٢٦/٢)، وابن أبي شيبة (١٠٨٥)، وأحمد ١٣٤٨، والبزار (٧٠٧)، وأبو يعلى (٣٤٨) و(٤٢٥) و(٥٧٩) و(١٣٤٨)، والطحاوي في "شرح المعاني" / ٨٧/ وفي ط. العلمية (٥٤١)، وابن عدي في "الكامل" ٢٨٠/٥ من طريق ابن أبي ليلي.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٨٤) و(١١١٣)، والبزار (٧٠٦)، والنّسائيُّ ١٤٤/ وفي «الكبرى»، له (٢٦٢) ط. العلمية و(٢٥٨) ط. الرسالة، والطحاوي في «شرح المعاني» ٨/١١ وفي ط. العلمية (٥٤٠) من طريق الأعمش.

وأخرجه: الترمذي (١٤٦) من طريق ابن أبي ليلي والأعمش.

وأخرجه: الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢/٤٨٦ من طريق أبي عبد الله الجعفي، عن أبان بن تغلب.

خمستهم: (شعبة، ومِشعر، وابن أبي ليلى، والأعمش، وأبان) عن عمرو بن مرَّة (<sup>(۱۲)</sup>، بالإسناد السابق.

أقول: هذا إسناد ظاهره الصحة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح

 <sup>(</sup>١) وقال: اوذكر أبو قريش آخر معهما، أقول: لعله ابن أبي ليلى؛ لأنَّ من أسباب الإبهام عند المحدّثين ضعف الراوي، على أنَّ الإبهام في هذا الموضع لا يضر؛ لأنَّ على سيل المتابعة.

<sup>(</sup>۲) وقال: «وذكر ابن قتيبة آخر معهما».

<sup>(</sup>٣) تحرف عند ابن أبي شيبة إلى: اعمرة والمثبت من مصادر التخريج.

هذا الحديث أو تحسينه، فقال سفيان بن عيينة فيما نقله ابن عدي في «الكامل» مره ٢٨٠: «سمعت هذا الحديث من شعبة، قال سفيان: قال شعبة: لم يرو عمرو بن مرة أحسن من هذا الحديث...»، ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» ٢/ ٥٥٥ عن شعبة أنَّه قال: «هذا ثلث رأس مالي»، وقال الترمذي عقب «صحيحهما»، ولم يتكلما عليه بشيء ما يدل على صحته عندهما، وقال الحاكم «صحيحهما»، ولم يتكلما عليه بشيء ما يدل على صحته عندهما، وقال الحاكم الأحكام الوسطى» ٢٠٤/١: «هذا حديث صحيح حديث النَّسائي(١٠)»، وصححه ابن السكن كما في «التلخيص الحبير» ٢٥/ ٣/ (١٨٤)، وقال البغوي عقب (٢٧٣): «هذا حديث حسن صحيح»، وقال ابن حجر في "فتح الباري» ١٠٩٥ عقيب «هذا حديث حسن صحيح»، وقال العسن يصلح للحجة، لكن قبل: في الاستدلال به نظر؛ لأنَّه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه».

وخالفهم جمع آخر فذهبوا إلى تضعيفه، فقال البزار عقب (٧٠٨): 
«وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عليّ، ولا يروى عن عليّ
إلا من حديث عمرو بن مرَّة عن عبد الله بن سلمة، عن علي، وكان عمرو بن 
مرَّة يحدث عن عبد الله بن سلمة فيقول: يعرف في حديثه وينكر (٢٣)، وقال ابن 
الممنذر في «الأوسط» عقب (٦٢٧): «وحديث علي لا يثبت إسناده؛ لأنّ 
عبد الله بن سلمة تفرد به، وقد تكلم فيه عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الله بن 
سلمة ـ وإنا لنعرف وننكر \_، فإذا كان هو الناقل بخبره فجرحه بطل الاحتجاج 
به، ولو ثبت خبر علي، لم يجب الامتناع من القراءة من أجله . . . ، وقال 
الدارقطني عقب طريق أبان فيما نقله الخطيب في «الموضح» ٢/ ٤٨٦: «هذا 
الحديث غريب من حديث أبان بن تغلب، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن 
سلمة، عن على، تفرّد به أبو عبد الله الجعفى \_ وهو معلى بن هلال \_ عنه . 
سلمة، عن على، تفرّد به أبو عبد الله الجعفى \_ وهو معلى بن هلال \_ عنه .

(١) يعني: حديثنا هذا.

 <sup>(</sup>٢) معناه: توجد بعض الأحاديث الصحيحة وأحاديث أخر منكرة في مجمل أحاديثه.

وتعقب الإمام النوويُ تحسينَ الترمذيُ لهذا الحديث، فقال في «الخلاصة» فيما نقله عنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/ ٣٧٥ (١٨٤): «خالف الترمذيً المكثرون فضعفوا هذا الحديث» (١) وقال ابن حجر عقبه: «وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنَّه لم يرَ تصحيحه لغيره»، وقال الخطابي في «معالم السنن» ١/ ٢٦: «وكان أحمد بن حنبل يرخص للجنب أنْ يقرأ الآية ونحوها، وكان يوهن حديث عليٌ هذا، ويضعف أمر عبد الله بن سلمة، وكذلك قال مالك في الجنب: إنَّه لا يقرأ الآية ونحوها»، وقال الشافعيُ في «سنن حرملة» فيما نقله ابن حجر في «التلخيص الحبير» ، وقال الشافعيُ في «سنن حرملة» فيما نقله ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١ (١٨٤٧): «إنْ كان هذا الحديث ثابتاً ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب»، ونقل أيضاً أنَّه قال في «جماع كتاب الطهور»: «أهل الحديث لا يثبتونه» (٣٠٠١)، ونقل ابن عدي في «الكامل» ٥/ ٢٨٠ والمنزيُ في «تهذيب الكمال» ٤/ ١٥٤ (٣٠٠١) عن شعبة أنَّه قال: «روى عبد الله بن سلمة هذا الحديث بعدما كبر»، وقال البيهقيُّ في «المعرفة» عقب عبد الله بن سلمة هذا الحديث بعدما كبر»، وقال البيهقيُّ في «المعرفة» عقب لأنَّ مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله لأنَّ مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنَّما روى هذا الحديث بعدما كبر، قاله شعبة».

قلت: وهذا الاختلاف بين أقوال أهل العلم يرجع في ظاهره إلى أنَّ قسماً منهم اعتمدوا على ظاهر الإسناد فصححوا الحديث، والقسم الآخر اطلعوا على علة خفية في هذا الإسناد فذهبوا إلى تضعيفه، وقديماً قالوا: من يعلم حجة على من لا يعلم، وقبل أنْ نرجح أحد الطرفين لا بد من أنْ نبينَ حال عبد الله بن سلمة. وذلك أنَّ أهل العلم قد اختلفوا فيه، فقال العجلي في ثقاته (۸۹۸): «كوفيّ، تابعي، من ثقات الكوفيين»، ونقل المزي في «تهذيب الكمال» ١٩٦٤: «ثقة، يعد في الكمال» ١٩٦٤: «ثقة، يعد في

<sup>(</sup>١) ثم وقفت عليه في «الخلاصة» ٢٠٧/١ (٥٢٥) ولفظه: «قال الترمذي: حسن صحيح، وخالفه الأكثرون فضقفو».

<sup>(</sup>٢) كذا في «البدر المنير» ٢/٥٥٥ إلا أنَّه قال: ﴿وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهُلُ الْحَدَيْثُ يُشْتُونُهُۥ

الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة»، وقال ابن عدي في «الكامل» ١٥٣/٤ «أرجو أنَّه لا بأس به»، وقال المزيُّ في «تهذيب الكمال» ١٥٣/٤ (٣٣٠١): «روى عنه عمرو بن مرَّة، وأبو إسحاق السبيعيُّ»، ونقل عن الإمام أحمد أنَّه قال: «لا أعلم روى عنه غيرهما، وكنيته أبو العالية»، وقال أبو حاتم فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» ٥/٨٨ (٣٤٥): «وروى عنه عمرو بن مرة، وأبو الزبير المكي»، وذكره ابن حبان في «الثقات» ١٢/٥ وقال: «يخطئ»، وقال الذهبي في «الكاشف» (٢٧٦٠): «صويلع».

أما من ذهب إلى تضعيفه، فقد قال البخاريُّ في «التاريخ الكبير» / ١٠٠٥): «قال أبو داود: عن شعبة، عن عمرو بن مرَّة كان عبد الله يحدثنا، فنعرف وننكر، وكان قد كبر» وقال عنه أيضاً: «لا يتابع في حديثه»، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «الجرح والتعديل» ٥/ ٨٨ (٣٤٥): «تعرف وتنكر»، وقال النَّسائيُّ في «الضعفاء والمتروكون» (٣٤٧): «يُعرف ويُنكر»، وذكره العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢/ ٢٠٣، وابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» (٢٠٣٨).

أما ما ذكره الإمام أحمد من رواية أبي إسحاق عنه، فقد تُعُقِّب كَلَّلْهُ في ذلك، فقد نقل البخاريُّ في «التاريخ الكبير» ١٠/٥ (٢٨٥) عن ابن نمير أنّه قال: "إنَّ عبد الله بن سلمة الذي روى عنه أبو إسحاق غبر الذي روى عنه عمرو بن مرة» وقال ابن معين في «تاريخه» (٣٧٥٣) برواية الدوري: «وأبو العالية أيضاً عبد الله بن سلمة يروي عنه أبو إسحاق السبيعي، وليس هو الذي يروي عنه عمرو بن مرة»، وقال الخطيب في «تاريخ بغداد» ١٣١/١١ ط. الغرب: «وقد روى أبو إسحاق السبيعيُّ عن أبي العالية عبد الله بن سلمة المهمداني، فزعم أحمد بن حنبل أنّه الذي روى عنه عمرو بن مرة، وقال محمد بن عبد الله بن نمير: ليس به، بل هو رجل آخر، وكان يحيى بن معين، قال مثل قول أحمد بن حنبل، ثم رجم عنه».

قلت: فهذه بعض أقوال أهل العلم في هذا الراوي، وقد اتفق ثلاثة من

<sup>(</sup>١) وذكره ابن حجر في «التقريب» (٣٣٦٥) ولم يذكر فيه شيئاً.

أكابر أهل العلم وهم: البخاري وأبو حاتم والنَّسائي على: "تعرف وتنكر» وهذه العبارة يطلقها المحدّثون على الراوي المجروح الذي جرحه ليس بالشديد، وإنَّما تتقلب أحاديثه ما بين موافق للثقات ومخالف، فما وافق الثقات فيه فهو داخل في "تنكر»، وما خالفهم فيه فهو داخل في "تنكر»، وأقل ما يلزم هو التوقف في الحكم عليه، والله أعلم.

وانظر: «تحفة الأشراف» ٧٨/٧ (١٠١٨٦)، و«إتحاف المهرة» ٢٩٦/١١. (١٤٥٠٥).

وقد روي من غير هذا الطريق ولا يصح.

فأخرجه: أحمد ١٩٠١، وأبو يعلى (٣٦٥)، والضياء المقدسي في «المختارة» ٢٧/٤ (٣٠٢٧)، والمزي في «تهذيب الكمال» ٢٧/٤ (٣٠٢٧) من طريق عائذ بن حبيب، قال: حدثني عامر بن السَّمْط، عن أبي المَريف، قال: أَتِي عليَّ بِوَضوء فمضمَض واستنشق ثلاثاً، وغسلَ يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثُمَّ مَسَحَ برأسه، ثُمَّ غسلَ رجليه، ثمَّ قال: هكذا رأيتُ رسول الله على توضأ، ثمَّ قرأ شيئاً من القرآن، ثمَّ قال: «هذا لمن ليس بجُنبٍ منا الجُنبُ فلا، ولا آيةً (١٠).

وهذا إسناد ظاهره أنَّه حسنٌ، فعائذ صدوق<sup>(۲)</sup>، وعامر بن السمط ثقة<sup>(۳)</sup>، وأبو الغريف اسمه عبيد الله بن خليفة وهو صدوق<sup>(1)</sup>، إلا أنَّ هذا الإسناد ضعيف فقد خالف عائذاً من هم أكثر وأوثق منه.

فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٩٢) من طريق شريك.

وأخرجه: الدارقطني ١١٧/١ ط. العلمية و(٤٢٥) ط. الرسالة من طريق يزيد بن هارون.

وأخرجه: البيهقيُّ ١/ ٨٩ من طريق الحسن بن حيٌّ.

<sup>(</sup>١) لفظ رواية أحمد، ورواية أبي يعلى: «فأما الجنب فلا والله».

<sup>(</sup>۲) «التقريب» (۳۱۱۷). (۳) «التقريب» (۳۰۹۱).

<sup>(</sup>٤) ﴿التقريبِ؛ (٤٢٨٦).

وأخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» (٦١٩)، والبيهقيُّ ٩٠/١ من طريق خالد بن عبد الله.

وأخرجه: الخطيب في التاريخ بغداد، ٩/ ٤٧٢ وفي ط. الغرب ١١/ ١٤٧ من طريق نصير بن أبي الأشعث.

خمستهم: (شريك، ويزيد، والحسن، وخالد، ونصبر) عن عامر بن السَّمُط. وأخرجه: عبد الرزاق (١٣٠٦)، وابن المنذر في «الأوسط» (٦٢٠) من

واحرب. عبد الرزاق (١٠١٠) وابن المندر في «أد وسط» (١١٠) . طريق عامر الشعبي<sup>(١)</sup>.

كلاهما: (عامر بن السمط، والشعبي) عن أبي الغريف، قال: كُنَّا مَعَ عليٌ في الرحبة، فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدري أبولاً أحدث أم غائطاً، ثمَّ جاءَ فدعا بكوزٍ من ماء، فغسل كفيه، ثمَّ قبضهما إليه، ثمَّ قرأ حدراً من القرآنِ، ثمَّ قال: اقرؤوا القرآنَ ما لم يصبُ أحدُكم جنابةً، فإنَّ أصابته جنابةً فلا ولا حرفاً واحداً.

وقد رجح الدارقطني وقفه فقال: «وهو صحيح عن عليِّ».

قلت: وما رجحه الدارقطني هو الحق، فرواية الجمع هي الصحيحة؛ لأنَّ كثرة العدد تستبعد في ذهن الباحث تواردهم على الخطأ؛ لأنَّ حصول الوهم من الواحد أقرب من حصوله من العدد لا سيما إذا كان هذا الواحد قد غُرِف أنَّه يخطئ في حديثه أحياناً، والحال هاهنا كذلك، فعائذ لم ينزل من الثقة إلى صدوق إلا لأخطاء اعترته.

وانظر: «إتحاف المهرة» ١١/ ٦٨٦ (١٤٨٦٨).

الفرع الثاني: اختلاف قول الناقد في الراوي: فإنَّك ترى بعض النقاد يضعّف الراوي تارة، ويقويه أخرى، ويصفه بالثقة تارة أخرى، ومن أشهر من نقل عنه ذلك إمام المجرحين والمعدلين يحيى بن معين فقد اختلفت أقواله في الرواة اختلافاً كثيراً، قال الزركشي في سبب اختلاف النقل عن يحيى بن

 <sup>(</sup>١) ربما يكون من أوهام الدبري ـ راوي مصنف عبد الرزاق ـ أنّه قال: (عامر الشعبي)،
 وصوابه: (عامر بن السمط)، والله أعلم. وجاء عند ابن المنذر: (عامر السعدي).

معين: "وقد سأله عن الرجال غير واحد من الحفاظ، ومن ثم اختلفت آراؤه وعباراته في بعض الرجال كما اختلفت اجتهادات الفقهاء، وصارت لهم الأقوال والوجوه، فاجتهدوا في المسائل كما اجتهد ابن معين في الرجاله(١٠) قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في "المدخل»: "وهذا لأنه قد يخطر على قلب المسؤول عن الرجل من حاله في الحديث وقتاً ما ينكره قلبه، فيخرج جوابه على حسب النكرة التي في قلبه، ويخطر له ما يخالفه في وقت آخر، فيجبب عما يعرفه في الوقت منه. قال: وليس ذلك بتناقض ولا إحالة، ولكنه صدر عن حالين مختلفين عرض أحدهما في وقت والآخر في غيره (٢١)، وقال المعلمي: "كان ابن معين إذا لتي في رحلته شيخاً فسمع منه مجلساً أو ورد بغداد شيخ فسمع منه مجلساً، فرأى تلك الأحاديث مستقيمة، ثم سئل عن الشيخ وثقه، وقد يتفق أن يكون الشيخ دجالاً استقبل ابن معين بأحاديث صحيحة، ويكون قد خلط قبل ذلك أو يخلط بعد ذلك (٢٠).

وابن معين لم ينفرد بهذه الحالة، وإنما مثلت به لاشتهاره بذلك، وإلا فإن النسائي ضعف بعض الرواة ووثقهم في موضع آخر، وابن حبان ذكر بعض الرواة الثقات، وذكرهم أيضاً في المجروحين<sup>(2)</sup>، فإذن هذه الحالة لم ينفرد بها يحيى بن معين.

انظر: «جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل»: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: ﴿جوابِ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديلِ»: ٨٩.

<sup>(</sup>۳) «التنكيل» ۱/ ۱۷.

أكثر ابن حبان من ذلك - أعني ذكر الرجل في "الشقات" وإعادة ذكره في المحروحين عبد المجارع على المحروحين عبد المحروحين عبد المحروحين عبد المحروحين في ذلك كتاباً، وقد عبد على ابن حبان هذا الصنيع، قال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكية: ٩٤ - ٥٥ هكذا ذكر ابن حبان حفص بن سليمان في كتاب "الضعفاء" وقال إنه هو الذي يقال له: حفص بن أبي داود، وهذا الذي قاله صحيح لا شك فيه... فإن صح عنه عنا أد ذكر حفص بن أبي داود في كتاب الثقات، فقد تناقض تناقضاً بيناً وأخطاً خطاً ظاهراً ووهم وهماً فاحشاً، وقد وقع له مثل هذا التناقض والوهم في وأخطا خطا ظاهراً ووهم وهماً فاحشاً، وقد وقع له مثل هذا التناقض والوهم في مواضع كثيرة، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه غلط الغلط الفاحش في تصوفه، ولو أخلنا في ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه غلط الوحل الواحد في طبقتن =

وقد بين الدكتور نور الدين عتر ما يجب على طالب العلم عمله في هكذا حال فقال: "وبناء على هذا يقدم الجمع بين الحكمين المنقولين عن العالم.. فإذا تحتم التعارض يأتي دور الترجيح بحسب قوة الرواية عن الإمام الذي نقل عنه الجرح والتعديل في الراوي الواحد، وبحسب تفسير الجرح أو عدم تفسيره (١٠٠). . وربما صرح العالم بتغير اجتهاده (٢٠٠).

متوهماً كونه رجلين، وجمعه بين ذكر الرجل في الكتابين كتاب «الثقات» وكتاب
 «المجروحين» ونحو ذلك من الوهم والإيهام ـ لطال الخطاب».

<sup>(</sup>١) مما يحسن ذكره هنا أن للدكتور سعدي الهاشمي دراسة وصفها الشيخ علي الصياح بالنفيسة عنوانها: «اختلاف أقوال النقاد في الرواة المختلف فيهم مع دراسة هذه الظاهرة عند ابن معين»، وقد ذكر الشيخ علي الصياح عنواناً للخطوات التي ينبغي اتباعها للجمع بين أقوال ابن معين المختلفة نقلاً عن الدراسة آنفة الذكر. انظر: «جهود المحدثين في بيان علل الأحاديث»: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَصُولُ الْجَرَحُ وَالْتَعْدِيلِ ٢٠٨ \_ ٢٠٩.





# التَّفَرّد في اللغة:

مأخوذ من الفعل الثلاثي المزيد بحرفين (تَفَوَّدَ).

يقال: فَرَدَ بِالأَمْرِ والرأي: انْفَرَدَ، وفَرَدَ الرجلُ: كَانَ وحده مُنْفرِداً لا ثاني مَعَهُ. وفَرَدَ برأيه: اسْتَبَدَّ.

وَقَدْ أَشَارِ ابنِ فَارِسُ<sup>(۱)</sup> إلى أنَّ جميع تراكيب واشتقاقات هَذَا الأصل تدل عَلَى الوحدة. إِذْ قَالَ: «الفاء والراء والدال أصل صَحِيْع يدل عَلَى وحدة. من ذَلِكَ: الفرد وَهُوَ الوتر، والفارد والفرد: الثور المنفرد...»<sup>(17)</sup>.

## في الاصطلاح:

عرّفه أبو حفص الميانشي<sup>(٣)</sup> قال: «أما المفرد فهو: ما انفرد بروايته

 <sup>(</sup>١) الإمام العلامة اللغوي المحدّث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، المعروف بالرازي، المالكي، من مؤلفاته: «المجمل؛ و«الحجر؛ و«معجم مقاييس اللغة»، توفي سنة (٣٩٥هـ)، وقِيل: (٣٩٠هـ).

انظر: «سير أعلام النبلاء» ١٠٣/١٧، و«البداية والنهاية» ١١/٣٢٠، و«الأعلام» ١/

 <sup>(</sup>۲) امقاييس اللغة، مادة (فرد). وانظر: السان العرب، واتاج العروس، والمعجم الوسيط، وامتن اللغة، مادة (فرد).

 <sup>(</sup>٣) هُوَ أبو حفص عمر بن عَبْد المجيد القرشي الميانشي، له كراس في علم التُخدِيث أسماه: «ما لا يسع المحدّث جهله»، توفي بمكة سنة (٥٨١هـ) أو سنة (٥٨٣هـ) على ما رجعه تفي الدين الفاسي في «المقد الثمين» ٣٣٥/٦

انظر: «العبر» ٣٣/٣، و«العقد الثمين» ٦/ ٣٣٤، و«الأعلام» ٥٣٥.

بعض الثقات عن شيخه، دون سائر الرُّواة عن ذَلِكَ الشيخ»(١).

وفي هَذَا التعريف بعض القصور يتجلى في إدخال بعض أفراد المُعَرَّف في حقيقة التعريف، إِذْ قَصَرَه عَلَى انفراد الثقة فَقَطْ عن شيخه، وأجاب عَنُهُ بعضهم بأنَّ رِوَايَة غَيْر الثقة كَلَا رِوَايَة (٢٠).

وعرّف حمزة المليباري التفرد، فَقَالَ: «يراد بالتفرد: أن يروي شخص من الزُّوَاة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون<sup>(٣)</sup>.

وهذا التعريف الأخير أعم وأشمل من التعريف الأول، فإنَّه جامع لتفرد الثقة وغيره، وعليه تدل تصرفات نقاد الْمُحَدِّثِينَ وجهابذة الناقلين.

ومن تعبيراتهم الدالة على وقوع التفرد في إحدى طبقات الإسناد قولهم: حَدِيْث غريب، أو غريب من حديث فلان، أو تفرّد بِهِ فُلَان، أو لا يروى إلا عن فلان، أو هَذَا الوجه، أو لا نعلمه يروى عن فلان، أو هَذَا حَدِيْث فُلَان، أو لا يتابع عليه، وقد يومئون إلى التفرد من بعيد غير مصرّحين به، كقولهم: «لا أعلمه إلا عن فلان» و"وهو بفلان أشبه» ونحوها من التعبيرات (٤).

ولربما كان الحامل للميانشي عَلَى تخصيص التعريف بالثقات دون

وَقَدْ وَقع في بعض مصادر ترجمته (الميانشي)، نسبة إلى (مُيَايش) قرية من قرى المهدية. انظر: «معجم البلدان» ٨/ ٣٥٦، و«العبر» ٨٣/٣، و«نكت الزركشي» ١/ ١٩٠، ودتاج العروس» ٢/ ١٩٣.

وفي بعضها (الميانجي) وَهِيَ نسبة إلى (ميانج) موضع بالشام، أو إلى (ميانه) بلد بأذربيجان. انظر: «الأنساب» ٤/ ٣٨١، والمعجم البلدان» ١٣٥١/٨، والمراصد الاطلاع» ٢/ ١٣٤١.

وكذا نسبه الحافظ ابن حجر في «النَّزهة»: ٤٩، وتابعه شرّاح «النّزهة» عَلَى ذَلِكَ. انظر مثلاً: شرح ملا علي القاري: ١٤٢.

<sup>(</sup>١) قما لا يسع المحدّث جهله: ٢٩. (٢) انظر: قتدريب الراوي، ١/٩٤١.

 <sup>(</sup>٣) الموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين»: ١٥.

 <sup>(3)</sup> انظر عَلَى سبيل المثال: «الجامع الكبير» للترمذي عقب (١٤٧٣) و(١٤٨٠) (م) و(١٤٩٣) و(١٤٩٥) و(٢٠٢١).

غيرهم، أنَّ رِوَايَة الضعيف لا اعتداد بِهَا عِنْدَ عدم المتابع والعاضد. ولكن من الناحية التنظيرية نجد الْمُحَلَّثِينَ عِنْدَ تشخيصهم لحالة التفرد لا يفرقون بَيْنَ كون المتفرد ثقة أو ضعيفاً، فيقولون مثلاً: تفرد بِهِ الزهري، كَمَا يقولون: تفرد بِهِ ابن أبى أويس<sup>(۱)</sup>.

وبهذا المعنى يظهر الترابط الواضح بَيْنَ المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، إذْ إنهما يدوران في حلقة التفرد والوحدان.

# طريقة كشف التفرد:

يكشف تفرد الراوي بحديث ما الجهابذة النقاؤ، والسبيل إلى ذلك اعتبار الروايات، وعرض بعضها ببعض؛ ليظهر ما فيها من تفرد، وهذا في كل طبقة من طبقات الإسناد، ولما كان ذلك لا يتحقق إلا بكثرة البحث والتفتيش عن الأسانيد والروايات، في بطون الكتب وصدور الرجال، كان للاعتبار عند المحدثين أهميته البالغة وضرورته القصوى، فبالاعتبار يتبين حال رواة الحديث من حيث التفرد والإغراب ورواية ما لا يعرفون، فهي عملية جِدُّ دقيقة، خلافاً لما يقوم به كثير من المعاصرين بتخريج الأحاديث معرضين عن هذا الجانب الذي هو غاية التخريج (1).

والتفرد ليس بعلة في كُلِّ أحواله، ولكنه كاشف عن العلة مرشد إلى وجودها، وفي هَذَا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: "وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنَّهم يقولون في الْحَدِيْث إذا تفرد بِهِ واحد \_ وإن لَمْ يروِ الثقات خلافه \_: إنَّه لا يتابع عَلَيْهِ. ويجعلون ذَلِكَ علة فِيْهِ، اللهم إلَّا أَنْ يَكُون ممن

 <sup>(</sup>١) مُو إسماعيل بن عبد الله بن عَبْد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، أَبُو عَبْد الله بن
 أبي أويس المدني: صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه، توفي سنة (٢٢٣هـ) وَقِيلَ:
 (٢٢٧هـ).

انظر: «تهذیب الکمال» ۱/ ۲۳۹ - ۲۲۰ (٤٥٦)، و «سیر أعلام النبلاء» ۱۰ / ۳۹۱ \_ ۳۹۵، و «الکاشف» (۳۸۸)، «التقریب» (۴۲۰).

 <sup>(</sup>٢) انظر: «الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين»: ٧٣، و«الإرشادات في تقوية الأحاديث»: ١٠.

كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيُضاً، ولهم في كُلِّ حَدِيْث نقد خاص، وليس عندهم لِذَلِكَ ضابط يضبطه اللهِ ...

ومعنى قوله: "ويجعلون ذَلِكَ علة»، أنَّ ذَلِكَ مخصوص بتفرد من لا يحتمل تفرده، بقرينة قوله: "إلا أنْ يَكُون ممن كثر حفظه....»، فتفرده هُوَ خطوه، إذْ هُو مظنة عدم الضبط ودخول الأوهام، فانفراده دال عَلَى وجود خلل ما في حديثه، كَمَا أنَّ الحمّى دالة عَلَى وجود مرض ما، وَقَدْ وجدنا غَيْر واحد من النقاد صرح بأنَّ تفرد فُلان لا يضر، فَقَدْ قَالَ الإمام مُسُلِم: "هَذَا الحرف لا يرويه أحدٌ غَيْر الزهري، قَالَ: وللزهري نحو من تسعين حديثاً يرويه عن النَّبي ﷺ لا يشاركه فِيه أحد بأسانيد جياه "".

وَقَالَ الحافظ ابن حجر: «وكم من ثقة تفرد بما لَمْ يشاركه فِيْهِ ثقة آخر، وإذا كَانَ الثقة حافظاً لَمْ يضره الانفراده").

وَقَالَ الزيلعي(٤): «وانفراد الثقة بالحديث لا يضره»(٥).

وتأسيساً عَلَى ما أصّلناه من قَبْل ـ من أنَّ تفرد الرَّاوِي لا يضر في كُلّ حال، ولكنَّه ينبه الناقد عَلَى أمر ما ـ، قَالَ المعلمي اليماني: "وكثرة الغرائب إنَّما تضر الرَّاوِي في أحد حالين:

الأولى: أنْ تكون مع غرابتها منكرةً عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة. الثانية: أن يَكُون مع كثرة غرائبه غَيْر معروف بكثرة الطلب، (٦٠).

<sup>(</sup>١) اشرح علل الترمذي، ٣٥٢/١ ط. عتر و٢/٥٨٢ ط. همام.

<sup>(</sup>۲) اصحیح مسلم، ۸۲/۵ عقب (۱۹٤۷).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» ٥/٥١ عقب (٢٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) الفقيه، عالم التحديث، أبو مُحمَّد عَبْد الله بن يوسف بن مُحمَّد الزيليي، من مؤلفاته: «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» و«تخريج أحاديث الكشاف»، توفي سنة (٧٦٧هـ).

انظر: «الدرر الكامنة» ٢/٣١٠، و«الأعلام» ١٤٧/٤.

<sup>(</sup>٥) «نصب الراية» ١/٤٧.(٦) «التنكيل» ١/٤٠١.

وتمتع هَذَا الجانب من النقد الحديثي باهتمام النقاد، فنراهم يديمون تتبع هَذَه الحالة وتقريرها، وأفردوا من أجل ذَلِكَ المصنفات، مِنْهَا: كتاب «التفرده (۱) للإمام أبي داود، و «الغرائب والأفراده (۱) للدارقطني، و «المفاريد» (لأبي يعلى، وعني الإمام الطبراني في معجميه «الأوسط» و «الصغير» بذكر الأفراد، وكذا فعل البزار في مسنده، والعقيلي (٤) في ضعفائه. وَهُوَ ليس بالعلم الهيّن، فهو «يحتاج لاتساع الباع في الحفظ، وكثيراً ما يدعي الحافظ التفرد بحسب علمه، ويطلّع غيره عَلَى المتابع (٥).

وفي كُلِّ الأحوال فإنَّ التفرد بحد ذاته لا يصلح ضابطاً لرد الروايات، حَتَّى في حال تفرد الضعيف لا يحكم عَلَى جميع ما تفرد بِهِ بالرد المطلق، بَلْ إنَّ النقاد يستخرجون من أفراده أحياناً ما يعلمون بالقرائن والمرجحات عدم خطئه فِيْهِ، وَهُوَ ما نسميه بعملية الانتقاء، وخيرُ مثال على هذا رواية إمام المحدثين الإمام البخاري عن شيخه إسماعيل بن أبي أوس؛ إذ روى عنه حديثين تفرد بهما، وهما من صحيح حديثه، قال الحافظ ابن حجر: «...ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثن "().

ومثلما أنَّ تفرد الضعيف لا يرد مطلقاً، فكذلك تفرد الثقة لا يقبل عَلَى الإطلاق كما سبق في كلام ابن رجب، وإنَّما القبول والرد موقوف عَلَى

 <sup>(</sup>١) هُوْ مَفقود وَكَانَ موجوداً في القرن الثامن، والمزي ينقل مِنْهُ كثيراً في "تحفة الأشراف" انظر عَلَى سبيل المثال: ٤/٦٣٠ (٩٦٤٩)، و«الرسالة المستطرفة»: ١١٤.

١) وَقَدْ طبع ترتيبه لابن طاهر المقدسي في دار الكتب العلمية ببيروت عام ١٩٩٨م.

 <sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق. عَبْد الله بن يوسف الجديع في دار الأقصى، الكويت، الطبعة الأولى ١٩٨٥م.

 <sup>(</sup>٤) هُوَ الحافظ الناقد أبو جعفر مُحمَّد بن عمرو بن موسى بن حماد العقبلي الحجازي صاحب كتاب (الضعفاء الكبير)، توفي سنة (٣٣٦هـ).

انظر: "سير أعلام النبلاء، ١٥/ ٣٣٦ \_ ٣٣٨، و«العبر، ٢/١٧، و«تذكرة الحفاظ، ٣/ ٨٣ \_ ٨٣٥.

<sup>(</sup>٥) انكت الزركشي، ١٩٨/٢.

 <sup>(</sup>٦) (هدى الساري): ٧٥٥، وانظر مثالاً مقارباً في «الكامل؛ ٧/ ٢٧٤، و ميزان الإعتدال؛
 ٣/ ٥٥٧ (٤٧٥٤) (واية الثوري عن محمد بن السائب، وانظر قوله هناك.

القرائن والمرجحات. قَالَ الإمام أحمد: "إذا سَمِعْتَ أصحاب الْحَدِيْثِ يقولون: هَذَا حَدِيْث غريب أَوْ فائدة، فاعلم أنَّه خطأ، أو دخل حَدِيْث في حَدِيْث، أَوْ خطأ من المُحدُّث، أَوْ حَدِيْث ليس لَهُ إسناد، وإنْ كَانَ قَدْ رَوَى شعبة وسفيان، فإذا سمعتهم يقولون: هَذَا لا شيء، فاعلم أنَّه حَدِيْث صَحِيْحٍ هُ(١).

وَقَالَ أبو داود: "والأحاديث الَّتِيْ وضعتها في كتاب "السنن" أكثرها مشاهير، وَهي عِنْدَ كُلِّ من كتب شَيْناً من الْحَدِيْث، إلا أَنَّ تمييزها لا يقدر عَلَيْهِ كُلِّ النَّاس، والفخر بِهَا: أَنَّها مشاهير، فإنَّه لا يحتج بحديث غريب، وَلَوْ كَانَ مَن رِوَايَة مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أثمة العلم" (").

ونحن نجد أمثلة تطبيقية متعددة في ممارسة النقاد، مِنْهَا قَوْل الحافظ ابن حجر في حَدِيْث صلاة التسبيح: «والحق أنَّ طرقه كلها ضعيفة، وإن كَانَ حديث ابن عَبَّاسٍ يقرب من شرط الحسن إلا أنَّه شاذ لشدة الفردية فيه، وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر..»(٣).

ويمكننا أنْ نقسم التفرد \_ حسب موقعه في السند \_ إلى قسمين:

# الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:

كطبقة الصَّحَابَة، وطبقة كبار التَّابِعِيْنَ، وهذا النفرد مقبول إذا كَانَ راويه ثقة ـ وهذا الاحتراز فِيْمَا يخص طبقة التَّابِعِيْنَ -، فهو أمر وارد جداً لأسباب متعددة يمكن حصرها في عدم توفر فرص متعددة تمكّن الْمُحَدِّئِيْنَ من التلاقي وتبادل المرويات؛ وذلك لصعوبة التنقل في البلدان، لا سيما في هذين العصرين.

 <sup>(</sup>١) \*الكفاية: ١٤٢. والمراد من الجملة الأخيرة، أنَّ الْحَدِيث ليس فيه شيء يستحق أن ينظر فيه؛ لكونه صحيحاً ثابتاً.

<sup>(</sup>۲) ﴿ رسالة أبي داود إلى أهل مكة؛ ٤٧.

 <sup>(</sup>٣) «التلخيص الحبير» ١٨/٢ ـ ١٩ (٤٨٢). وانظر في صلاة التسبيح: «جامع الترمذي»
 (٨١) و(٤٨٩).

فوقوعه فيهما لا يولد عِنْدَ الناقد استفهاماً عن كيفيته، ولا سيما أن تداخل الأحاديث فِيْمًا بينها شيء لا يكاد يذكر؛ نظراً لقلة الأسانيد زيادة على قصرها. هَذَا فِيْمًا إذا لَمْ يخالف الثابت المشهور، أو من هُوَ أولى مِنْهُ حفظاً أَوْ عدداً.

وإن كَانَ المتفرد ضعيفاً أَوْ مجهولاً \_ فِيْمَا يخص التَّابِعِيْنَ \_ فحكمه بيّن وَهُوَ الرد إلا أَن توجد قرائن أخرى ترفع الْحَدِيْث من حيز الرد إلى حيز القبول.

# الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة:

بعد أنْ نشط الناس لطلب العلم وأداموا الرحلة فِيْهِ والتبحر في فنونه، ظهرت مناهج متعددة في الطلب والموقف مِنْهُ، فكانت الغرس الأول للمدارس المحديثية الَّتِيْ نشأت فِيْمَا بَعْد، فكان لها جهدها العظيم في لَمَّ شتات المرويات وجمعها، والحرص عَلَى تلقيها من مصادرها الأصيلة، فوفرت لَهُم الرحلات المتعددة فرصة لقاء المشايخ والرواة وتبادل المرويات، فإذا انفرد من هَذِهِ الطبقات أحد بشيء ما فإنَّ ذَلِكَ أمر يوقع الريبة عِنْدَ الناقد، لا سيما إذا تفرد عمن يجمع حديثه أوْ يكثر أصحابه، كالزهري ومالك وشعبة وسفيان وغيرهم(١).

ثم إنّ العلماء قسموا الأفراد من حَيْثُ التقييد وعدمه إلى قسمين: الأول: الفرد المطلق: وَهُوَ ما ينفرد بِهِ الرَّاوِي عن أحد الرُّواة<sup>(٢)</sup>.

الثاني: الفرد النسبي: وَهُوَ ما كَانَ التفرد فِيْهِ نسبياً إلى جهة ما<sup>٣)</sup>، فيقيد بوصف يحدد هَذِهِ الجهة.

<sup>(</sup>١) انظر: «الموقظة»: ٧٧، و«الموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين»: ٢٤.

 <sup>(</sup>٢) انظر: «مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيث»: ١٨٤ بتحقيقي، وقشرح التبصرة والتذكرة، ١/١
 ٢٨٦ بتحقيقي، وفنزهة النظر»: ٣٦ ـ ٣٧.

 <sup>(</sup>٣) انظر: «مَعْرِفَة أنواع علم الحديث»: ١٨٤ بتحقيقي، و«التقريب والتيسير»: ١١٩ ـ
 ١٢٠ بتحقيقي، وفتح المغيث، ٢٣٩/١ ط. العلمية، ٣٨/٢ ط. الخضير، وفظفر الأماني»: ٤٤٤.

وما قِيْلَ من أنَّ لَهُ أقساماً أخر، فإنَّها راجعة في حقيقتها إلى هذين القسمين. ولكن لا بد من بيانها، فقد ذكر ابن طاهر المقدسي في مقدمة «أطراف الغرائب»(۱) خمسة أنواع للتفرد هي:

- ١ \_ غرائب وأفراد صحيحة.
- ٢ \_ أحاديث أفرادٌ يرويها جماعة من التابعين عن الصحابي.
  - ٣ \_ أحاديث ينفرد بزيادة ألفاظ فيها راو واحد عن شيخه.
- عنون اشتهرت عن جماعة من الصحابة، أو عن واحد منهم فروي ذلك المتن عن غيره من الصحابة ممن لا يعرف به إلا من طريق هذا الواحد، ولم يتابعه عليه غيره.
- أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم.
   وهذه الأنواع الخمسة تعود إلى التفرد النسبي ـ وكما هو بيّن ـ فإنَّ
   عامتها جاءت مقيدة.

## مدلولات التفرد عند المتقدمين والمتأخرين:

اختلف المتقدمون والمتأخرون في مرادهم بغرابة الحديث، فكل منهم كان يريد به استفراغاً لما جاش في صدره، وركوباً لمطية المعنى الذي يراد عند إطلاق مثل هذا الاصطلاح.

أما المتقدمون: فالأصل عندهم في تنصيصهم على تفرد الراوي بالحديث إشارتهم إلى استغراب ذلك المتفرد، وإعلال الرواية به، وأحياناً قلبلة يريدون إطلال متابعاتها، وعدم الاعتداد بتلك المتابعات، وأكثر ما يريدون بإطلاق التفرد هو النسبي، فإنهم إذا قالوا بالحديث: تفرد فلان، فهي في الغالب عبارة إعلال، وإشارة إلى وهم ذلك المتفرد، أو إلى عدم احتمال حاله مثل ذلك التفرد.

ولما كان الغالب على مسلكهم في هذه القضية هو مقصد الإعلال صاروا لا يعتدون بالمتابعات الساقطة عن حد الاعتبار، ولا يلتفتون إليها،

<sup>.07/1 (1)</sup> 

فتراهم ينصون على تفرد ذلك الراوي الثقة أو المقبول في الجملة، وإنْ شاركه في روايته لذلك الحديث بعض الهلكى أو المخطئين من الرواة.

أما المتأخرون: فالأصل عندهم في التنصيص على التفرد هو الإحصاء وذكر الغرائب، وبيان انتفاء المتابعة تيسيراً على الباحث المستقرئ، والأصل عندهم أيضاً أنَّ التفرد لا يكون علة إلا إذا كان المتفرد ضعيفاً، أو مخالفاً لمن هو أوثق منه، مخالفةً لا يمكن معها الجمع بين الروايتين(١).

أما الحكم عَلَى الأفراد باعتبار حال الرَّاوِي المتفرد فَقَطْ من غَيْر اعتبار للقرائن والمرجحات، فهو خلاف منهج الأثمة النقاد المتقدمين، إذن فليس هناك حكم مطرد بقبول تفرد الثقة، أو رد تفرد الضعيف، بَلُ تتفاوت أحكامهما، ويتم تحديدهما وفهمهما عَلَى ضوء المنهج النقدي النَّزيه؛ وذلك لأنَّ الثقة يختلف ضبطه باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ لخلل يحدث في كيفية التلقي للأحاديث، أو لعدم توفر الوسائل التِّيْ تمكنه من ضبط ما سَمعه من بعض شيوخه حتَّى من بعض شيوخه حتَّى من بعض شيوخه عالزمهم عن بعض ما كتبه عن بعض شيوخه عتَّى ولَوْ كَانَ من أثبت أصحابهم وألزمهم عن ولذا ينكر النقاد من أحاديث الثقات حتَّى ولَوْ كَانُوا أَثمة عا ليس بالقليل، فقد قال ابن القيم: «قيل: التفرد عوان قيه المتفرد... (٢٠٠٠).

# علاقة الغريب بالفرد:

لا شك أنَّ بين الغريب والفرد علاقة وثيقة، تخفي معنى واحداً، فما من مصنف صنف في علم الحديث وبث فيه ما جاش في صدره عن الغرائب إلا وتجده خلّله بكلام عن التفرد، والعكس كذلك، وهذا لا ينحصر في المصنفات، وإنَّما يمتد إلى أقوال النقاد، وبهذا يتبين عمق الروابط بين التفرد والغرابة، وعلى الرغم مما تقدم فإنَّ المتأخرين أدركوا نوع الاختلاف بين المصطلحين، قال الحافظ ابن حجر: «فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد

<sup>(</sup>١) السان المحدثين، (التفرد).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب سنن أبی داود» ۲۱/۲۱ ـ ۲۵.

المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق، فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان أو أغرب فلان» (١١)، وبالاستقراء فإنّ مصطلح التفرد يطلق ويراد به السند، والغريب يطلق ويراد به المتن أو السند أو كلاهما، فيكون مصطلح الغرابة أعم من مصطلح التفرد، ومن ناحية أخرى فإنَّ إطلاق التفرد لا يفهم منه إلا التفرد الاصطلاحي في حين إنَّ الغرابة تحتمل أكثر من معنى، فهي تحتمل التفرد، وقد يقرن بألفاظ أخرى لتكون حكماً على الحديث، فتجد الترمذي كَثَلَتْهُ كثيراً ما يحكم على حديث بـ: «غريب صحيح» و «حسن غريب» وقد تفرد هذه الكلمة فيراد بها ضعف الحديث وهو صنيع الترمذي في جامعه، وأبي نعيم في «الحلية» إذن فاصطلاح الغريب والفرد يتفقان في تجريد إحدى طبقات السند من المتابعات ـ هذا في أسهل الاحتمالات \_ وإثبات تفرد أحد الرواة في الإسناد. ولمصطلح الغريب عند المتقدمين من المحدّثين معنى نقدى خطير، أما المتأخرون فليس الأمر عندهم كذلك، فهم يكادون يقصرون معناها على مقصد إحصائي محض مجرد عن أي معنى نقدى، فالاشتغال ببيان الغرابة هو عندهم من لطائف الفن، وليس من أصوله ومهماته<sup>(۲)</sup>.

## مظان الحديث الغريب:

هناك كتب خاصة ألفت في الحديث الغريب منها ما هو صريح كالغرائب والأفراد، واغرائب مالك للدارقطني وغيرهما. أما غير الصريح فمثل المعجمين «الأوسط» والصغير» وامسند البزار» واحلية الأولياء» وغيرها كما سبق بيانه.

ومن مظانه أيضاً كتب الفوائد: فالفوائد أخص من الغرائب، فكتب الفوائد تجمع غرائب مصنفيها وحدهم، أما كتب الغرائب فتعنى أصلاً بجمع ما أغرب ـ أي تفرد ـ به راو عن إمام حافظ مكثر شهير. وكثير من هذه

<sup>(</sup>١) «نزهة النظر»: ٣٧. (٢) انظر: «لسان المحدّثين» (غريب).

الغرائب لا تلبث أن تشتهر في الطبقات التالية لطبقة ذلك المتفرد، وذلك بسبب كونها مروية من طريق ذلك الإمام الذي يحرص كثير من الرواة على جمع كل ما روي عنه، بخلاف الفوائد فهي غرائب في بلد جامعها أو في عصره كما تقدم، فغرابتها متأخرة في طبقتها عن غرابة سائر الغرائب\(^\).

أنواع الغريب: قسم أهل الحديث الغريب إلى أنواع، فقال الترمذي:

- ١ ـ رب حديث يكون غريباً لا يروى إلا من وجه واحد(٢).
- ٢ ورب رجل من الأثمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه.
- ٣ ورب حديث إنّما يستغرب بزيادة تكون في الحديث، وإنّما تصح إذا
   كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه.
  - ٤ ورب حديث يروى من أوجه كثيرة، وإنّما يستغرب لحال الإسناد<sup>٣٠</sup>).
     وفضل الحاكم الغريب إلى أنواع منها<sup>(٤)</sup>:
    - ١ غرائب الصحيح.
      - ٢ غرائب الشيوخ.
      - ٣ \_ غرائب المتون.

وكثيراً ما يجد الباحثون في مصنفات علم الحديث أحكاماً للائمة النقاد يحكمون فيها على الأحاديث بالغرابة فيقال مثلاً: (هذا حديث غريب)، أو (لم يروه عن فلان إلا فلان)، وغيرها من العبارات التي توحي بوجود غرابة

<sup>(</sup>١) انظر: السان المحدّثين؛ (غريب).

<sup>(</sup>٢) علق الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي، ٤١٣/١ \_ ٤١٥ ط. عتر و٢/٢٧٦ \_ ٢٦٩ ط. همام على هذا النوع فقال: «أنْ يكون الحديث لا يروى إلا من وجه واحد، ثم مثله بمثالين، وهما في الحقيقة نوعان: أحدهما: أنْ يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث أيضاً...

والنوع الثاني: أنْ يكون الإسناد مشهوراً يروى به أحاديث كثيرة، لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسنادة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «العلل الصغير» ٦٥١/٦ \_ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: «معرفة علوم الحديث»: ٩٤ \_ ٩٦ ط. العلمية و٣١١ ـ ٣١٤ ط. دار ابن حزم.

في الإسناد، وهذا لا يلزم الحكم على ذلك الحديث بالضعف؛ لأنَّ الغريب ينطوي على الصحيح وغيره، قال الذهبي: «والغريب صادق على ما صحّ وعلى ما لم يصحّ، والتفرد يكون لما انفرد به الراوي إسناداً أو متناً، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين..»(١).

وبعد هذا الذي قدمناه فقد يقول متعجل: إنا نجد بعض الحفاظ نص على تفرد فلان بحديث ما، ثم نجد متابعات لذلك الراوي المتفرد.

هذا القول أجاب عنه محمد خلف سلامة قائلاً: «وهاهنا احتمالات: أولها \_ وهو أظهرها \_: أنَّهم وقفوا على تلك المتابعات، ولكنَّهم تركوها، ولم يلتفتوا إليها؛ لسقوطها وشدة وهائها فعدّوها في حكم العدم. . وثانيها: أنَّها فاتتهم إما بتعمد منهم أو بدونه، فليست عندهم فهم لم يكتبوها أو لم يسمعوها أصلاً بسبب كونها من رواية المتروكين عندهم، من معاصريهم أو من طبقة شيوخهم، والأئمة يكتبون أحياناً عن بعض المتروكين لحاجات النقد، ويتركون الكتابة عن كثير منهم، وهم الذين لا ينتفع برواياتهم في الدراسات النقدية. وثالثها: أنها وُجدت أو افتريت بعد عصرهم إما بسرقة أو تركيب متعمد، أو تلقين أو إدخال، أو تزوير، أو وجدت بعد عصرهم كذلك، ولكن من غير تعمد، بل بسبب خطأ من رواية مخطئ، ولهذا فإنَّ من أراد أنْ يستدرك عليهم مثل هذا المتابعات ينبغى أنْ لا يكون استدراكه مشعراً بوصفهم بالتقصير في التفتيش أو القصور في الحفظ، فإنَّهم فوق ذلك، وإنَّ لم يكونوا معصومين من الخطأ ولا محيطين بكل العلم، فليعلم ذلك، وأيضاً ينبغي أنْ يجعل تنصيصهم على ذلك التفرد احتمالاً قوياً في سقوط تلك الرواية المستدركة، أو تعليلها بما يمنعها من صلاحيتها للاستشهاد بها، وحينئذ لا بد من دراسة كل الاحتمالات والقرائن في كل حديث<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الموقظة»: ٤٣.

<sup>(</sup>۲) السان المحدّثين (التفرد).

### مثال للتفرد:

خييث العلاء بن عبد الرحمٰن (١١)، عن أبيه (٢٦)، عن أبي هُريْرة:
 أنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ: ﴿إذَا انتصفَ شعبانُ فلا تَصوموا».

أخرجه عبد الرزاق<sup>(۳)</sup>، وابن أبي شيبة<sup>(1)</sup>، وأحمد<sup>(٥)</sup>، والدارمي<sup>(۲)</sup>، وأبو داود<sup>(۲)</sup>، وابن ماجه<sup>(۸)</sup>، والترمذي<sup>(۱)</sup>، والنسائي<sup>(۱۱)</sup>، والطحاوي<sup>(۱۱)</sup> والعقيلي<sup>(۲۱)</sup>، والدينوري<sup>(۳۱)</sup>، وابن حبان<sup>(۱۱)</sup>، والطبراني<sup>(٥۱)</sup>، وأبو نعيم<sup>(۲۱)</sup>، والبيهقي<sup>(۱۱)</sup>، والخطيب<sup>(۱۸)</sup>، جميعهم من هَذِهِ الطريق.

(٥) في مسئده ٢/٤٤٢.

.(2.27)

انظر: «الثقات» ٨/ ٣٦٤، و«تهذيب الكمال؛ ٤/ ١٨٩ (٢٣٧١)، و«سير أعلام النبلاء؛ ٢٢٤/١٢.

والحديث في سننه (١٧٤٠) و(١٧٤١).

(۷) في سننه (۲۳۳۷). (۸) في سننه (۱۲۵۱).

(٩) في جامعه (٧٣٨).

(١٠) في «السنن الكبرى» (٢٩١١) ط. العلمية و(٢٩٢٣) ط. الرسالة.

(١١) في فشرح معاني الآثار، ٢/ ٨٢ وفي ط. العلمية (٣٢٤٣).

(۱۲) في الضّعفاء الكبيرة ٣/ ٣٥٤. (١٤) في ساميح (٣٥٩) و((٣٥٩).

(١٥) في «الأوسط» (٦٨٦٣) كلتا الطبعتين. (١٦) قتاريخ أصبهان، ١/ ٣٣٥.

(۱۷) في «السنن الكبرى» ٤/ ٢٠٩.

(١٨) في التاريخ بغداد؛ ٤٨/٨ وفي ط. الغرب ٨/ ٥٨٢.

 <sup>(</sup>١) هو أبو شبل العلاء بن عَبْد الرحمٰن بن يعقوب الحرقي المدني: صدوق ربما وهم،
 توفى سنة (١٣٨هـ).

انظر: «الثقات» (۲٤٧/، و«تهذيب الكمال» (٥٢٦/ ـ ٥٢٧ (٥١٦٦)، و«التقريب» (٥٢٤٧).

 <sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْد الرحمٰن بن يعقوب الجهني المدني، مولى الحرقة: ثقة.
 انظر: «الثقات» /١٠٨٠ - ١٠٩، و«تهذيب الكمال» ٤٩٢/٤ (١٩٨٥)، و«التقريب»

<sup>(</sup>٣) في مصنفه (٧٣٢٥). (٤) في مصنفه (٩١١١).

 <sup>(</sup>٦) الحافظ الإمام، أحد الأعلام، أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَبْد الرحمٰن بن الفضل بن بهرام التعيمي ثُمَّ الدارمي السمرقندي، ولد سنة (١٨١١هـ)، وتوفي سنة (١٥٥هـ).

قَالَ النسائي: «لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عبد الرحمٰن».

وَقَالَ الترمذي: "حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هَذَا الوجه عَلَى هَذَا اللفظ».

وأورده الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي(١) في «أطراف الغرائب والأفراد"(٢).

وَقَدْ أَنكره الحفاظ من حَدِيْث العلاء بن عبد الرحمٰن:

قَقَالَ أَبُو داود: "كَانَ عبد الرحمٰن ـ يعني: ابن مهدي<sup>(٣)</sup> ـ لا يحدّث به . قلت لأحمد: لِمَ؟ قَالَ: لأنَّهُ كَانَ عنده أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يصل شعبان برمضان، وَقَالَ عن النَّبِيِّ ﷺ خلافه وقال: "وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء، عن أبيه (٤٠).

وَقَالَ الإِمام أحمد: «العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا»<sup>(٥)</sup>.

وَقَالَ فِي رِوَايَة الْمَرُّوذِيِّ<sup>(٢)</sup>: ﴿سَأَلَتَ ابن مهدي عَنُهُ فَلَمْ يحدثني بِهِ، وَكَانَ يتوقاه. ثُمُّ فَالَ أَبُو عَبْد الله: هَذَا خلاف الأحاديث الَّتِيُّ رويت عن النَّبِيُّ ﷺ (<sup>٧٧</sup>).

<sup>(</sup>١) الإمام الحافظ الجوال الرحال أبو الفضل مُحَمَّد بن ظاهر بن علي بن أحمد المقدسي، من مصنفاته: «أطراف الأفراد»، توفي سنة (٥٠٧هـ). انظر: «تاريخ الإسكرم». ١٦٩ وفيات (٥٠٧هـ) وط. دار الغرب الإسلامي ٩٢/١١، وقسير أعلام النبلاء» ٢٩٦/١٦ و٣٦٤، و«العبر» ١٤/٤.

<sup>(7) 0/</sup>A/7 (P·70).

 <sup>(</sup>٣) هُوَ الإمام الحافظ الناقد المجود أبو سعيد عَبْد الرحمٰن بن مهدي العنبري، وَقِيْلَ:
 الأردي، مولاهم البصري اللؤلؤي، ولد سنة (١٣٥هـ)، وتوفي (١٩٨هـ).
 انظر: «طبقات ابن سعد» ٧/٢١٨، و«العبر» ٢٣٦١/١ و«سير أعلام النبلاء» ١٩٢٨/٩.

 <sup>(</sup>٤) \*سنن أبي داود، عقب (٢٣٣٧).
 (٥) \*نصب الراية، ٢/ ٤٤١.

 <sup>(</sup>٦) الإمام القدوة أبو بكر أحمد بن مُحتَّد بن الحجاج المروذي، صاحب الإمام أحمد بن حَنْبُل، ولد في حدود المثنين، وتوفي (٩٧٥هـ).
 انظر: «طبقات الحنابلة» ٩/٧١، و«سير أعلام النبلاء» ١٧٣/١٣، و«العبر» ٢٠/٢.

<sup>(</sup>v) «العلما ومعرفة الرجال» (٢٧٨) برواية المروذي.

واستنكره ابن معين أَيْضاً (١).

وزعم السخاوي (٢) أنَّ العلاء لَمْ يتفرد بِهِ وأَنْ لَهُ متابعاً في روايته عن أبيه، فَقَدْ رَوَى الطبراني (٢) الْحَدِيْث قائلاً: "حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن نافع، قَال: أَخْبَرَنَا عبيد الله بن عَبْد الله المنكدري، قال: حَدَّثَنِي أبي، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمٰن بن يعقوب الحرقي (٤)، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "إذا انتصفَ شعبانُ فأفطروا».

قَالَ الطبراني عقبه: «لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث عن مُحَمَّد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد به ابنه: عَبْد الله».

والحق أنَّ هَذَا الْحَدِيث لا يصلح للاستشهاد، فضلاً عن أنَّ يشد عضد رِوَايَة العلاء؛ إذ هُوَ مسلسل بالضعفاء والمجاهيل: بدءاً من شيخ الطبراني وَهُوَ: أحمد بن مُحَمَّد بن نافع أورده الذهبي في "ميزان الاعتدال" وَهُوَالَ: «لا أدري مَنْ ذَا؟ ذكره ابن الجوزي مرة وَقَالَ: اتهموه. كَذَا قَالَ لَمْ يزد".

وعبد الله بن المنكدر ـ المتفرد بهذا الْحَدِيْث ـ، قَالَ فِيْهِ العقيلي: «عن أبيه، ولا يتابع عَلَيْهِ»(٧).

 <sup>(</sup>١) انظر: "سبل السلام" / ٦٤٢/٢، وانيل الأوطار" / ٢٦٠/، واللقتع الرباني؟ ٢٠٧/١٠. وصححه الترمذي وابن حبان وابن حزم وابن عساكر وأبو عوانة.

انظر: "الجامع الكبير، (٧٣٨)، و"صحيح ابن حبان، (٣٥٩٠) و(٣٥٩٦)، و"المقاصد الحسنة، ٣٥، و"الفتح الرباني، ٢٠٥/،١٠، وَلَكِنْ أقول: إنَّ تصحيح هَؤُلَاءِ لا يقف عمدة في وجه استنكار ثلاثة من أساطين الإعلال والنقد: ابن مهدي، وابن مَمِيْنٍ، وابن حبل.

<sup>(</sup>٢) في «المقاصد الحسنة»: ٣٥.

 <sup>(</sup>٣) في «الأوسط» (١٩٥٧) ط. الحديث و(١٩٣٦) ط. العلمية، وعزاه السخاوي في
 «مقاصد»: ٣٥ إلى البيهتي في «الخلافيات».

<sup>(</sup>٤) عند الطبراني ط. الحديث: «الحرمي».

<sup>(0) 1/13/ (0)</sup> 

 <sup>(</sup>٦) ونحوه في «المغني في الضعفاء» (٤٤٨). وانظر: «الكشف الحثيث» (٧٥)، و«لسان الميزان» (٧٨٠)، و«تنزيه الشريعة» ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٧) «الضعفاء الكبير» ٢/٣٠٣.

وَقَالُ الذهبي: ﴿فِيهِ جهالة، وأتى بخبر منكر، (١٠). وَقَالُ مرة: ﴿لا يعرف (٢٠).

والمنكدر بن مُحَمَّد ـ الَّذِيْ لَمْ يرو هَذَا الْحَدِيْث عن أبيه غيره ـ قَالَ فِيْهِ أبو حاتم: «كَانَ رجلاً صالحاً لا يقيم الْحَدِيْث، وَكَانَ كثير الخطأ، لَمْ يَكُنُ بالحافظ لحديث أبيه»(٣). وقَالَ النسائي: «ضعيف»(٤)، وقَالَ مرة: «ليس بالقوي»(٥) وقَالَ أبو زرعة: «ليس بقوي»(٦). وقَالَ ابن حبان: «قطعته العبادة عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان، فكان يأتي بالشيء الَّذِيُ لا أصل لَهُ عن أبيه توهماً»(٧). وقَالَ الذهبي: «فِيْهِ لين»(٨).

وبهذا تبين أنَّ الشاهد غَيْر صالح للاعتبار، فهو جزماً من أوهام المنكدر بن مُحَمَّد. ويبقى الْحَدِيْث من أفراد العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أيه.

قَالَ ابن رجب: «واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيثُ ثُمَّ في العمل

فائلة: ذكر بعض أهل العلم أن ثمة فرق بين عبارة: «ليس بقوي» وعبارة: «ليس بالقوي»، قال المعلمي في «التنكيل» ( ٢٣٢/ - تعقيباً على زعم الكوثري أن النسائي قال ليمسنين بن الصباح: ليس بقوي -: «عبارة النسائي: ليس بالقوي» وبين المبارتين فرق لا أراه يخفى على الأستاذ ولا على عارف بالعربية، فكلمة: ليس بقوي تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاً، وكلمة: ليس بالقوي إنما تنفى الدرجة الكاملة من القوة، والنسائي يراعي هذا الفرق، فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء فيهم عبد ربه بن نافع وعبد الرحمٰن بن سيلمان بن الغسيل، فبين ابن حجر في ترجمتيهما من مقدمة الفتح أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقرابهما..».

وقال ابن حجر في «هدي الساري»: ٥٦٥ ـ بعد نقل قول النسائي: ليس بالقوي ـ: «هذا تليين هين».

<sup>(</sup>۱) "ميزان الاعتدال» ۲/۸۰۸ (٤٦٢٧). (۲) "ديوان الضعفاء والمتروكين» ۲/۹۲.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٨/ ٤٦٥ (١٨٦٥).

<sup>(</sup>٤) •ميزانُ الاعتدال؛ ١٩١/٤ (٨٠٠٣). (٥) •الضعفاء والمتروكون؛ (٧٩).

<sup>(</sup>٦) قميزان الإعتدال؛ ١٩١/٤ (٨٨٠٣).

بِهِ: فأما تصحيحه فصححه غَيْر واحد، مِنْهُمْ: الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والطحاوي وابن عبد البر. وتكلم فِيْهِ من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم. وقالوا: هُو حَدِيْث منكر، مِنْهُم: عبد الرحمٰن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم، وقال الإمام أحمد: "لم يرو العلاء حديثاً أنكر منه" ورده الإمام أحمد بحديث: "لا تَقَدَّموا رمضانَ بصومٍ يومٍ أو يَومين"، فإنَّ مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين" .

مثال آخر: حَدِيْث قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب<sup>(۲)</sup>، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة<sup>(۲)</sup>، عن معاذ بن جبل<sup>(1)</sup>: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ في غزوة تبوك إذا ارتحل قَبْلَ زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بَعْدَ زيغ الشمس عجّل العصر إلى الظهر، وصلى الظهر والعصر جميعاً بعد زيغ الشمس عجّل العصر إلى الظهر، وصلى الظهر والعصر جميعاً بعم سار. وَكَانَ إذا ارتحل قَبْلَ المغرب أخر المغرب حَتَّى يصليها مع المغرب.

<sup>(</sup>١) «لطائف المعارف»: ١٥١، وطبعة الشيخ طارق عوض الله: ٢٤٤.

 <sup>(</sup>۲) أبو رجاء، يزيد بن أبي حبيب الأزدي، مولاهم المصري: ثقة فقيه وَكَانَ يرسل، ولد
 بَعْدَ سنة (۵۰هـ)، وتوفي سنة (۱۲۸هـ).

انظر: «تهذيب الكمال» //١١٨ (٧٥٧٠)، و«سير أعلام النبلاء» ٢/ ٣١، و«التقريب؛ (٧٧٠١).

٣) هُوَ الصَّحَابِيّ أبو الطفيل، عامر بن واثلة الليثي، وَهُوَ آخر من مات من الصَّحَابَة،
 توفي سنة (١١٠هـ).

انظر: «معجم الصَّحَابَة» ١٠٢/٢، واتجريد أسماء الصَّحَابَة» ٢٨٩/١ (٣٠٥٦)، والعبره ١١١٨/١.

 <sup>(</sup>٤) الصَّمَايِيّ الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أسلم وَهُوَ
 ابن ثماني عشرة سنة، وتوفي سنة (١٨هـ).

انظر: «معجم الصَّحَابَة» ٢/ ٢٢١، و«أسد الغابة» ٥/ ١٨٧ (٤٩٦٠)، و«الإصابة» ٥/ ١٥٤ (٨٠٣٧).

رَوَاهُ أحمد<sup>(۱)</sup>، وأبو داود<sup>(۲)</sup>، والترمذي<sup>(۳)</sup>، وابن حبان<sup>(1)</sup>، وأبو إسحاق إبراهيم المزكي<sup>(۵)</sup>، والدارقطني<sup>(۱)</sup>، والحاكم<sup>(۷)</sup>، والبيهقي<sup>(۱)</sup>، والخطيب<sup>(۱)</sup>، والذهبي<sup>(۱۱)</sup>، كلهم من طريق قتيبة هَذا.

أقول: هَذَا الْحَدِيْث ظاهره الصحة قال قتيبة: "عليه \_ أي الحديث \_ علامة سبعة من الحفاظ، كتبوا عني هذا الحديث: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والحميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو خثيمة حتى عدَّ سبعة الأنا، وقال ابن الملقن: "وهذا إسناد على شرط الشيخين، لكنه فرد من الأفراد" غير أن حديثنا هذا تفرد به قتية، عن الليث، ونص الحفاظ عَلَى ذَلِكَ:

قَالَ أبو داود: «لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْثِ إلا قتيبة وحده».

وَقَالَ الترمذي: احَدِيْث معاذ حَدِيْث حسن غريب، تفرّد بِهِ قتيبة، لا

<sup>(</sup>۱) في مسنده ۱/ ۲۲۱. (۲) في سننه (۱۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) في «الجامع» (٥٥٣) و(٥٥٤).(٤) في صحيحه (١٤٥٨) و(١٥٩٣).

<sup>(</sup>٥) في ﴿المزكيات؛ (٤).

 <sup>(</sup>٦) الأمام الحافظ، أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدَّارَتُطلين، من مؤلفاته كتاب السنن؛ والعلل الواردة في الأحاديث النبوية، وغيرهما، ولد في سنة (٣٠٠هـ)، وتوفي سنة (٣٨٥هـ).

انظر: «سير أعلام النبالاء) ٤٤٩/١٦ و٤٥٧، و«تاريخ الإِسْلَام»: ١٠١ وفيات (٨٥هـ)، و«الأعلام» ٢١٤/٤.

والحديث في سننه ١/ ٣٩٣ و٣٩٣ ط. العلمية و(١٤٦٤) و(١٤٦٥) ط. الرسالة.

 <sup>(</sup>٧) في المَمْرِفَة علوم الْحَدِيث، ١١٩ و١٢٠ ط. العلمية و(٢٩١) و(٢٩٣) ط. دار ابن
 حزم وقال: الهذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد...».

<sup>(</sup>٨) في االسنن الكبرى، ٣/١٦٣.

 <sup>(</sup>٩) في التاريخ بغداد؛ ٢٦/١٢ وفي ط. الغرب ٤٨٢/١٤ و٤٨٢ ـ ٤٨٣.

<sup>(</sup>١٠) الحافظ المؤرخ العلامة المحقق أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي من مؤلفاته: «تاريخ الإشلام»، و«سير أعلام النبلاء»، و«تذكرة الحفاظ»، ولد سنة (١٧٣هـ)، وتوفي سنة (١٤٧هـ).

انظر: «مرآة الجنان» ٢٣١/٤، و«شذرات الذهب» ١٥٣/٦، و«الأعلام» ٣٢٦/٥. والحديث في «سير أعلام النبلاء» ٢١/١١.

<sup>(</sup>١١) (صحيح ابن حبان؛ قبل (١٥٩٤). (١٢) (البدر المنير؛ ١٦١/٤.

نعرف أحداً رَوَاهُ عن الليث غيره»(١).

وَقَالَ البيهقي: «تفرد بِهِ قتيبة بن سعيد، عن ليث، عن يزيد».

وَقَالَ الْخَطِيْبِ: ﴿لَمْ يَرُو حَدِيْتُ يَزِيدُ بِنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنَ أَبِي الطَّفْيِلُ أحدٌ عن الليث: غَيْر قتيبة ١١.

وَقَالَ الذهبي: «ما رَوَاهُ أحد عن الليث سوى قتيبة»(٢).

وَقَدْ أَنكر هَذَا الْحَدِيْث عَلَى قتيبة سنداً ومتناً:

أما في السند: فالرواية المحفوظة هِيَ رِوَايَة أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ. قَالَ أبو سعيد بن يونس(٣): «لَمْ يحدث بِهِ إلا قتيبة، ويقال: إنَّه غلط، وإنَّ موضع يزيد بن أبي حبيب: أبو الزبير<sup>(1)</sup>،(°).

وَقَدْ وقفت عَلَى ثمانية أنفس رووه عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ وهم:

 ١ - مالك بن أنس<sup>(۱)</sup>، ومن طريقه: الشَّافِعِيّ<sup>(۷)</sup>، وعبد الرزاق<sup>(۸)</sup>، وأحمد (٩)، والدارمي (١٠)، ومسلم (١١)، وأبو داود (١٢)، والنسائي (١٣)،

<sup>(</sup>١) في الجامع الكبير، عقب (٥٥٤). (٢) اسير أعلام النبلاء، ٢٢/١١.

 <sup>(</sup>٣) الإمام الحافظ المنقن أبو سعيد عبد الرحمٰن بن أحمد بن الإمام يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، صاحب كتاب اتاريخ علماء مصرًا، ولد سنة (٢٨١هـ)، وتوفي سنة (٧٤٧هـ).

انظر: «الأنساب» ٣/ ٥٣٨، و«سير أعلام النبلاء» ٥١/ ٥٧٨، و«تاريخ الإسلام»: ٣٨١ وفيات (٣٤٧هـ).

<sup>(</sup>٤) هو أبو الزبير مُحَمَّد بن مُسْلِم بن تدرس القرشي الأسدي المكي: صدوق، إلا أنَّهُ يدلُّس، توفى سنة (١٢٨هـ). انظر: «تهذيب الكمال» ٥٠٣/٦ (٦١٩٣)، و«سير أعلام النبلاء، ٥/ ٣٨٠ و٣٨٦، و«التقريب» (٦٢٩١).

<sup>(</sup>٥) نقله الذهبي في «السير» ٢٣/١١.

في موطئه (٣٨٣) بروَايَة الليثي و(٣٦٥) برواية أبي مصعب الزهري.

<sup>(</sup>٧) في مسنده (٣٦١) وَ(٣٦٥) بِتَحْقَيْقِي. (A) في مصنفه (٤٣٩٩).

<sup>(</sup>٩) في مسنده ٥/ ٢٣٧. (۱۰) فی سننه (۱۵۲۳). (۱۱) في صحيحه ٧/ ٦٠ (٧٠٦) (١٠).

<sup>(</sup>۱۲) فی سننه (۱۲۰۱). (١٣) في «المجتبي» ١/ ٢٨٥، وفي «الكبري»، له (١٥٦٣) ط. العلمية و(١٥٧٦) ط. الرسالة.

وابن خزيمة (١)، والطحاوي (٢)، والشاشي (٦)، وابن حبان (٤)، والطراني (٥)، والبيهقي (١).

٢ - قرة (۲) بن خالد (۸): عِنْدَ أبي داود الطيالسي (۲): وأحمد (۱۰): ومسلم (۱۱): والبزار (۲۱): وابن خزيمة (۲۱): والطحاوي (۱۱): والشاشي (۱۱): وابن حبان (۲۱): والطبراني (۱۱):

٣ \_ عمرو بن الحارث(١٨): عِنْدَ الطبراني(١٩).

(٢) في «شرح معاني الآثار» ١٦٠/١ وفي ط. العلمية (٩٣٢).

(۱۳) في مسئله (۱۳۶۰). (٤) في صحيحه (۱۵۹۰).

(٥) في الكبير، ٢٠/(١٠٢).

(٦) في «السنن الكبرى» ٣/١٦٢، وفي «دلائل النبوة» /٢٣٦، وفي «المعرفة»، له
 (١٦٣٢) ط. العلمية و(٢١٩٦) ط. الوعي.

(٧) تصحف في المطبوع من «مسند أبي داود الطيالسي» إلى (مرة).

 (A) أبو خالد. ويقال: أبو مُحَمَّد، قرة بن خالد السدوسي البصري: ثقة ضابط، توفي سنة (١٥٥هـ).

انظر: «الأنساب» ٢٩٩/٣، وفسير أعلام النبلاء» ٧/ ٩٥ و٩٦، وفتاريخ الإِسْلَام»: ٧٦ وفنات (١٥٥هـ).

(۱۰) فی مسئده ۲۲۹/۰

(٩) في مسنده (٥٦٩).

(١١) في صحيحه ٢/ ١٥٢ (٧٠٦) (٥٣). (١٢) في «البحر الزخار» (٢٦٣٧).

(۱۳) في صحيحه (٩٦٦) بتحقيقي.

(١٤) في فشرح المعاني، ١/ ١٦٠ وفي ط. العلمية (٩٣٣).

(۱۵) فی مسنده (۱۳۳۸).

(١٦) في صحيحه (١٥٩١).

(۱۷) في «الكبير» ۲۰/(۱۰۸).

 (١٨) العلامة الحافظ الثبت أبو أمية عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري، عالم الديار المصرية ومفتيها، ولد سنة (٩١هـ)، وَقِيْلَ: (٩٢هـ)، وَقِيْلَ: (٩٢هـ)، وتوفي سنة (١٤٤٧هـ).

انظر: تتهذيب الكمال، 999، و39 (٤٩٣٠)، واسير أعلام النبلاء، 1،829، والأعلام، ٧٦/٥.

(١٩) في «الكبير» ٢٠/(١٠٤).

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٩٦٨) و(١٧٠٤) بتحقيقي.

- ٤ هشام بن سعد(۱): عِنْدَ الإمام أحمد(۱)، وعبد بن حميد(۱)، والبزار(١)، والشاشى(٥)، والطبرانى(١)، والبيهقى(١).
- مفيان بن سعيد الثوري: ومن طريقه أخرجه: عبد الرزاق<sup>(۱۱)</sup>، وابن أبي شيبة<sup>(۱۱)</sup>، وأحمد<sup>(۱۱)</sup>، وابن ماجه<sup>(۱۱)</sup>، والطبراني<sup>(۱۱)</sup>، وأبو نعيم (۱۱).
- ٦- أبو خيثمة (١٤) زهير بن معاوية: عِنْدَ مُسْلِم (١٥)، والبزار (٢١)، والطبراني (١٧).
- (١) هُوَ أَبُو عباد هشام بن سعد المدني القرشي، مولى آل أبي لهب، ويقال مولى بني مخزوم: صدوق، له أوهام، ورمي بالتشيع، توفي سنة (١٦٥هـ). انظر: "تهذيب الكمال» ٧/ ٤٠٢ و ٤٠٧٧)، و"سير أعلام النبلاء» ٧/ ٣٤٤، و"التقريب» (٧٩٤).
  - (۲) فی مسنده ۵/۲۳۳.
- (٣) الإمام الحافظ، الحجة، الجوال، أبو مُحَمَّد، عَبْد بن حميد بن نصر، من مصنفاته:
   «المسند الكبير»، و«التفسير»، توفي سنة (٢٤٩هـ). انظر: «تهذيب الكمال» (٢٢٨ (٤٩٨)).
   (٤١٩٨)، و«سير أعلام النبلاء» ٢٢٥/١٢ و٢٣٦، و«تاريخ الإِسْلَام»: ٣٤١ وفيات (٢٤٩هـ).
  - والحديث في المنتخب من مسنده (١٢٢).
  - (٤) في «البحر الزخار» (٢٦٣٩). (٥) في مسنده (١٣٣٩).
    - (٦) في «الكبير» ٢٠/(١٠٣).
- (٧) في السنن الكبرى؛ ١٦٢/١ وفي المعرفة، له (١٦٣٣) ط. العلمية و(٦١٩٧) ط.
   الوعي.
  - (۸) في مصنفه (۲۹۸). (۹) في مصنفه (۸۳۰۵).
    - (۱۰) في مسنده ۵/ ۲۳۰ و ۲۳۳. (۱۱) في سننه (۱۰۷۰).
  - (١٢) في «الكبير» ٢٠/(١٠١). (١٣) في «الحلية» ٨/٨٨.
- (١٤) الحافظ الإمام المجود، أبو خيثمة زهير بن معاوية، الجعفي، الكوفي، ولد سنة (٩٥هـ)، وتوفي سنة (١٦٦هـ).
- انظر: «الأنساب» ۲/۹۵، و«تهذيب الكمال» ۳۸/۳ (۲۰۰٤)، و•سير أعلام النبلاء» ۸/۱۸۱ و۱۸۶.
  - (١٥) في صحيحه ٢/١٥٢ (٧٠٦) (٥٢). (١٦) في البحر الزخار؛ (٢٦٣٨).
    - (۱۷) في «الكبير» ۲۰/(۱۰۵).

- ٧ أشعث بن سوار(١): وروايته عِنْدَ الطبراني(٢).
- $\Lambda = (x)$  (1) أنبسة (x): كَمَا أخرجها الطبراني (x).

أُقُولُ: فَقَدُ خَالف قتيبة في روايته هَذَا الْحَدِيْث عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب هؤلاء الرُّوَاة.

أما الليث بن سعد فَقَدْ رَوَى أصحابه الْحَدِيْث عَنْهُ، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ، يهِ. وهم:

- ١ عَبْد الله بن صالح (٥): عِنْدَ الطبراني (٦).
- ٢ ـ يزيد بن خالد بن يزيد الرملي<sup>(٧)</sup>: عِنْدَ أبي داود<sup>(٨)</sup>، والبيهقي<sup>(٩)</sup>.
- (١) أشعث بن سوار الكندي، النجار الكوفي، ويقال لَهُ: صاحب التوابيت، ويقال: الأثرم: ضعيف، توفي سنة (١٣٦هـ).
   انظر: «الأنساب» ٢٦٣/١، و«التقريب» (٢٤٥)، و«شذرات الذهب» ١٩٣/١.
  - (٢) في «الكبير» ٢٠/(١٠٦).
- (٣) الإمام الحافظ الثبت، أبو أسامة، زيد بن أبي أنيسة الجزري، الرهاوي، الغنوي،
   وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، فقيهاً، راويةً للعلم، توفي سنة (١٢٥هـ)، وَقِيلًا:
   (١٢٤هـ).
- انظر: «الثقات» 7/٣١٥، و«سير أعلام النبلاء» ٦/٨٨ و٨٩، و«تاريخ الإِسْلَام»: ١٠٨ وفيات (١٠٨هـ).
  - (٤) في «الكبير» ٢٠/(١٠٧).
- (٥) أبو صالح، عَبْد الله بن صالح بن مُحَمَّد بن مُسْلِم الجُهني، مولاهم المصري:
   صدوق، كثير الغلط، وكانت فيْهِ غفلة، توفي سنة (٢٢٣هـ).
- انظر: «تهذيب الكمال» ١٦٤/٤ (٣٣٢٤)، وقسير أعلام النبلاء، ٥٠٥/١٠. و«التقريب» (٣٣٨٨).
  - (٦) في «الكبير» ٢٠/(١٠٣).
- (٧) مُوَ أبو خالد يزيد بن خالد بن يزيد الرملي: ثقة، عابد، توفي سنة (٣٣٢هـ)، وَقِيْلَ:
   (٣٣٣مـ)، وَقِيْلَ: (٣٣٧مـ)، انظر: «الثقات» ٢٧٦/٩، و«تهذيب الكمال» ١٢١/٨
   (٧٥٧٧)، و«التقريب» (٧٧٠٨).
  - (۸) فی سننه (۱۲۰۸).
  - (٩) في «السنن الكبرى» ٣/ ١٦٢.

إلا أنَّه قرن الليث بن سعد مع المفضل(١) بن فضالة(٢).

وهكذا يتجه الحمل في إسناد هَذَا الْحَدِيْث إلى قتيبة بن سعيد لا محالة، في إبدال يزيد بن أبي حبيب موضع أبي الزبير المكي.

وأما الْمَنْن: فكل من رَوَى الْحَدِيْث (٢٥ من طريق أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ. فإنَّما ذكر مطلق الجمع من غَيْر تعرض لجمع التقديم في شيء من طرق الْحَدِيْث، إلا في رِوَايَة قتيبة بن سعيد.

وأما رِوَايَة يزيد بن خالد الرملي - الآنفة - فَقَدْ وقع لفظها مقارباً للفظ حَدِيث قتيبة، إلا أنَّ الحفاظ أعلّوا هَذِهِ الرُّوَايَة، قَالَ الحافظ ابن حجر: "وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل، أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، وهشام مختلف فِيْهِ، وَقَدْ خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك، والثوري، وقرة بن خالد، وغيرهم. فَلَمْ يذكروا في روايتهم جمع التقديم "(1).

وَقَالَ الترمذي: "وحديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ من الميث الطفيل، عن معاذ من عن أبي الطفيل، عن معاذ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ جمع في غزوة تبوك بَيْنَ الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، رَوَاهُ قرة بن خالد وسفيان النوري ومالك وغير واحد، عن أبي الزبير المكي". وقَالَ البيهقي: "وإنَّها النوري ومالك وغير واحد، عن أبي الزبير المكي".

 <sup>(</sup>١) أَمْوَ أَبُو معاوية القاضي، المفضل بن فضالة بن عبيد القتباني المصري: ثقة، فاضل،
 عابد، ولد سنة (١٠٧هـ)، وتوفي سنة (١٨٨هـ) وَقِيْلَ: (١٨٢هـ).

انظر: «التاريخ الكبير» ٧/ ٢٨٢ (١٧٧٣)، و«تهذيب الكمال» ٧/ ٢٠٥ \_ ٢٠٦ (٢٧٢)، و«التقريب» (١٥٨٨).

 <sup>(</sup>٢) وقع عِنْدُ البيهةي من طريق أبي داود: «المفضل بن فضالة، عن الليث بن سعد» وَهُوَ خطأ صوابه: «والليث بن سعد» كَما في المطبوع من «سنن أبي داود»، وانظر: «تحفة الأشراف» ٨/٨ (١٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: التخاريج السابقة.

<sup>(</sup>٤) "فتح الباري" ٢/ ٧٥٣ عقب (١١١٢).

<sup>(</sup>۵) «الجامع الكبير» عقب (۵۵٤).

أنكروا من هَذَا رِوَايَة يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، فأما رِوَايَة أبي الزير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة (١٠).

وَقَالَ الذَّهبِي: "غَلط في الإسناد، وأتى بلفظ منكر جداً" (\*). وَقَالَ الْخَطِئْبِ: "هُوَ منكر جداً من حديثه" (\*).

وَقَدُ أَفَاضَ الْحَاكِم في بيان علة الْحَدِيْث في فصل ممتع، فَقَالَ: «هَذَا حديث رواته أَثمة ثقات، وهُوَ شاذ الإسناد والمتن لا نعرف لَهُ علة نعلله بِهَا، وَلَوْ كَانَ الْحَدِیْث عِنْدَ اللیث، عن أبي الزبیر، عن أبي الطفیل لعللنا بِهِ الْحَدِیْث، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ يزيد بن أبي حبیب، عن أبي الزبیر لعللنا بِه، فلما لَمْ نجد له العلتین خرج عن أن يَكُون معلاً، ثُمَّ نظرنا فَلَمْ نجد ليزيد بن أبي حبیب، عن أبي الطفیل روایة، ولا وجدنا هَذَا الْمَثْن بهذه السياقة عِنْد أحد من أصحاب أبي الطفیل، ولا عِنْد أحد ممن رَوَاهُ عن معاذ بن جبل عن أبي الطفیل، ولا عِنْد أحد ممن رَوَاهُ عن معاذ بن جبل عن أبي الطفیل، فلا عن أبي

وَقَالَ أبو حاتم: «كتبت عن قتيبة حديثاً عن الليث بن سعد ـ لَمْ أصبه بمصر عن الليث ـ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ، عن النبي الله عن أنه كان في سفر فجمع بَيْنَ الصلاتين، ثُمَّ قَالَ: «لا أعرفه من حَدِيث يزيد، والذي عندي: أنَّه دخل لَهُ حَدِيث في حَدِيث.

أقول: وعلة هذا الحديث الرئيسة أنَّ حديث قنيبة فيما يبدو أُدخل عليه، فقد أخرج الحاكم من طريق البخاري أنَّه قال: «قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل؟، قال: كتبته مع خالد المدائني، قال البخاري: «وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ"<sup>(17)</sup>، وقال الخطيب: «وهو منكر جداً من حديثه ـ يعني

 <sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» ٣/١٦.
 (۲) «سير أعلام النبلاء» ٢٣/١١.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ بغداد» ٤٦٧/١٢ وفي ط. الغرب ١٤/٤٨٤.

 <sup>(</sup>٤) انظر: «مَعْرفة علوم الْحَدِيث»: ١٢٠ ط. العلمية وعقب (٢٩١) ط. دار ابن حزم.

<sup>(</sup>٥) علل الْحَدِيث، (٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: «معرفة علوم الحديث»: ١٢٠ ـ ١٢١ ط. العلمية، و(٢٥٩) ط. دار ابن حزم.

قتيبة ـ ويرون أنَّ خالداً المدائني أدخله على الليث، وسمعه قتيبة معه، فالله أعلم (١٠) وقال الذهبي: «فيكون قد غلط في الإسناد، وأتى بلفظ منكر جداً؛ يرون أنَّ خالداً المدائني، أدخله على الليث، وسمعه قتيبة معه، فالله أعلم، قلت: هذا التقرير يؤدي إلى أنَّ الليث كان يقبل التلقين، ويروي ما لم يسمع، وما كان كذلك! بل كان حجة متثبتاً، وإنَّما الغفلة وقعت فيه من قتيبة، وكان شيخ صدق، قد روى نحواً من مائة ألف فيغتفر له الخطأ في حديث واحد» (١٠).

أقول: ليس في هذا تقرير البتة، بل الناظر في كلام البخاري سيجد أنَّ خالداً أدخل هذا الحديث في كتب قتيبة بن سعيد، وليس على الليث، والذي يدل على ذلك أنَّ أحداً لم يروه عن الليث إلا قتيبة \_ مع أنَّ الليث معروف بكثرة التلاميذ، وهو أحد الرواة الذين يجمع حديثهم \_، وكان خالد يفتعل هذا الفعل الشائن حتى افتضح أمره وبان للقاصي والداني، ولذا قال عنه أبو حاتم: «كذاب كان يفتعل الأحاديث، ويضعها في كتب ابن أبي مريم، وأبي صالح، وهذه الأحاديث التي أنكرت على أبي صالح يتوهم أنَّه من فعله»("). وكان هذا يتلاعب بالأحاديث، ومن تلاعبه أنه جعل أحاديث الليث بن سعد إذا كانت عن الزهري، عن ابن عمر؛ أدخل سالماً، وإذا كانت عن الزهري عن ابن عمر؛ أدخل سالماً، وإذا كانت عن الزهري عن عائشة؛ أدخل عروة "كان. . أقول: عند الله تلتقي يا خالدٌ وخصومك.

قال ابن الملقن: "فتحصلنا على خمس مقالات في هذا الحديث للحفاظ:

إحداها: أنَّه حسن غريب، قاله الترمذي.

ثانيها: أنَّه محفوظ صحيح، قاله ابن حبان والبيهقي.

**ثالثها**: أنَّه منكر قاله أبو داود.

<sup>(</sup>١) انظر: «تاريخ بغداد» ٤٦٦/١٢ وفي ط. الغرب ٤٨٤/١٤.

<sup>(</sup>۲) "سير أعلام النبلاء" ۲۳/۱۱ \_ ۲٤.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٥٠ (١٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «ضعفاء العقيلي» ٢/ ١٣.

رابعها: أنَّه منقطع قاله ابن حزم.

خامسها: أنَّه موضوع، قاله الحاكم.

وأصل حديث أبي الطفيل عن معاذ في "صحيح مسلم" (١) وهو معدود من أفراده، ولفظه عنه: جمع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال: فقلت ما حمله على ذلك؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمته (٢).

وقد ذهب غَيْر واحد من أئمة الْحَدِيْث إلى أنَّه لَمْ يصح في جمع التقديم شيء، قَالَ أبو داود: «ليس في جمع التقديم حَدِيْث قائم»<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ ابن حجر: "والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه: أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل. وَقَدْ أعلَه جَمَاعَة من أئمة الْحَدِيْث بتفرد قتيبة عن الليث" (٤٠).

**﴿ مثال آخر:** ما تفرد بِهِ (٥) أبو قيس: عَبْد الرحمٰن بن

(Y) «البدر المنير» ٤/ ٦٧٥ \_ ٥٦٨.

<sup>(1) 1/101 (5.4) (70).</sup> 

٣١٤ أنتلخيص الحبير ٢ / ١٢٢ (٦١٤)، و «بذل المجهود» ٦ / ٣٠٧، و «عون المعبود» ٤ / ٦٣.

<sup>(</sup>٤) افتح الباري، ٢/ ٧٥٣ عقب (١١١٢).

قال ماهر: على أنَّ من قال بجواز جمع التقديم في السفر \_ وهم الجمهور \_ لهم أدلة أخرى في ذلك، بعضه صحيح غير صريح، وهو حديث ابن عباس، قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر. أخرجه مسلم ١/١٥١ (٧٠٥).

وأدلة أخرى تناولها الشيخ مشهور حسن آل سلمان في كتابه "فقه الجمع بين الصلاتين؛ ٧٩ - ١١٢ وأبان عن عللها، وانظر: منحة العلام ٣/ ٧٨٤ ـ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٥) وَقَدْ نص عَلَى تفرده الإمام المبجل أحمد بن حَنْبُل فِيهَا نقل عَنهُ ابنه عَبْد الله في «الجامع في العلل» ٢٢٩/٢ (٢٠٩٧)، إذْ قَالُ: «حَدْثَت أبي بحديث الأشجعي ووكيع، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن المغيرة... قال أبي: ليس يُروى مَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس، قَالُ أبي: أبي عَبْد الرحمٰن بن مهدي أن يحدث بِه يقول: هُو منكرة.

وكذلك أشار إلى تفرده الإمام الدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَ: ﴿وَهُوَ مِمَّا يَعْمَرُ عَلَيْهِ بِهِ؛ لأنَّ المحفوظ عن المغيرة المسح عَلَى الخفين؛ ﴿العللِ \*/١١٢ (١٣٤٠)، وفيه: ﴿يعد، ﴿

ثروان<sup>(۱)</sup>، عن هُزَيل بن شرحبيل<sup>(۲)</sup>، عن المغيرة بن شعبة، قَالَ: "توضّأ النّبيُّ ﷺ ومسحَ عَلَى الجوربين».

وَقَدْ رَوَاهُ مِن هَذَا الوجه: ابن أبي شيبة  $^{(1)}$ ، وأحمد  $^{(2)}$ ، وعبد بن حميد  $^{(2)}$ ، وأبو داود  $^{(2)}$ ، وابن ماجه  $^{(3)}$ ، والترمذي  $^{(1)}$ ، والنساتي  $^{(1)}$ ، وابن خزيمة  $^{(11)}$ ، وابن المنذر  $^{(11)}$ ، والطحاوي  $^{(11)}$ ، وابن حزم  $^{(11)}$ ، والبيهقي  $^{(2)}$ .

هكذا تفرد بِهِ أبو قيس، عن هزيل (١٨٠)، وَقَدْ صححه بعض أهل العلم

بدل ايغمز، وأشار في الحاشية إلى أنَّ في نسخة اهـ: يغمز، ولعل ما ترك هُوَ الصواب، والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) قَالَ فِيهِ الإمامِ أحمدُ: «يخالف في أحاديثه»، وَقَالَ ابن معين: «ثقته»، وَقَالَ العجلي:
 «ثقة ثبت»، وَقَالَ أبو حاتم: «ليس بقوي، هُو قليل الْحَدِيث»، وليس بحافظ، قِيْلَ لَه:
 كيف حديثه؟ فَقَالَ: صالح هُو، لين الْحَدِيث»، وقَالَ النسائي: «ليس به باس».

انظر: "تهذيب الكمال" ٣٨٢/٤ (٣٧٦٦)، وذكره ابن حبانًّ في «النقاَت» ٩٦/٥، قَدْ جمع الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٣٨٢٣) أقوال النقاد فُقَالَ: «صدوق، ربما خالف».

 <sup>(</sup>۲) هُزَيل ـ بالتصغير ـ، ابن شرحبيل الأودي الكوفي: ثقة مخضرم.
 انظر: «الثقات» / ٥١٤، و«الكاشف» (٥٩٥٤)، و«التقريب» (٣٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) في مصنفه (١٩٨٥). (٤) في مسنده ٤/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) في «المنتخب من المسند» (٣٩٨). (٦) في «التمييز» (٧٩).

<sup>(</sup>V) في سننه (۱۰۹). (A) في سننه (۹۰۵).

<sup>(</sup>٩) في جامعه (٩٩).

<sup>(</sup>١٠) في هامش «المجتبى» ٨٣/١ من نسخة، وَهُوَ في «الكبرى»، له (١٣٠) ط. العلمية و(١٣٩) ط. الرسالة، وَهُوَ من رِوَايَة ابن الأحمر كَمَا ذكر المزي في «تحفة الأشراف» ١٩٨/٨ (١١٥٣٤). وَلَمْ يذكره أبو القاسم بن عساكر. وَقَالَ ابن حجر في «النكت الظراف» ٤٩٣/٨ : «ذكره المزي في اللحق».

<sup>(</sup>١١) في صحيحه (١٩٨) بتحقيقي. "(١٢) في الأوسط؛ (٤٨٨).

<sup>(</sup>۱۳) في اشرح المعاني؛ ۹۷/۱ وفي ط. العلمية (٥٩٤). (١٤) في صحيحه (١٣٣٨). (١٥) في «الكبير» ٢٠/ (٩٩٦).

<sup>(</sup>١٦) في «المحلى» ٢/٤٥. (١٧) «السنن الكبرى» ١/٢٨٣.

<sup>(</sup>١٨) انظر: قتحفة الأشراف، ١٩٨/٨ (١١٥٣٤)، وقاتحاف المهرة، ٤٤٣/١٣ (١٦٩٨٣).

مِنْهُمْ: الترمذي(١)، وابن خزيمة وابن حبان(٢)، وغيرهم ٣٠).

عَلَى أَنَّ آخرين من جهابذة هَذَا الفن قَدْ أعلوا الْحَدِيْث بتفرد أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل، وأعلوا الْخدِيْث بهذا التفرد.

قال علي بن المديني: «حَدِيْث المغيرة بن شعبة في المسح: رَوَاهُ عن المغيرة أهل الْمَدِيْنَة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنَّه قَالَ: ومسح عَلَى الجوربين، وخالف الناس»(٤).

وقال يحيى بن معين: «الناس كلهم يروونه عَلَى الخفين غَيْر أبي قيس»(٥).

<sup>(</sup>١) فَقَدْ قَالَ في جامعه عقب (٩٩): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) إذ أخرجاه في صحيحيهما.

كالقاسمي في رسالته: «المسح عَلَى الجوربين؛، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه عَلَى آجامع الترمذي» ١٦٧/١، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه عَلَى «السير» ١٧/ ١٨٠ ـ ٤٨١ ، أما الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جداً في هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ في تعليقه عَلَى اجامع الترمذي؛ ١٤٤/١ المطبوع عام ١٩٩٦ (كَّذَا) معقباً عَلَى قَوْل الإمام الترمذي: ﴿كُذَا قَالَ، وَهُوَ اجتهاده، عَلَى أَنَّ أَكُثْرِ العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذاً؛ لانفراد أبي قيس بهذه الرُّوايَّة، مِنْهُمْ: أحمد، وابن معين، وابن المديني، ومسلم، والثوري، وعبد الرحمن بن مهدي؛ لأنَّ المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخَفَين فَقَطْ، ويصحح حكمنا عَلَى ابن ماجه (٥٥٩). وَقَدْ رجعنا إلى «سنن ابن ماجه» ١٨٨١ المطبوع عام ١٩٩٨، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم: السناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود...، لكنا وجدنا الدكتور بشاراً قَالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه ٦٩٧/٦: (يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتيَّة في تعليقاتنا عَلَى أحاديث منن ابن ماجه، ثُمٌّ كتب: ٥٩٩ - إسناده صَحِيْح لكنه شاذ، وَقَدْ قَالَ أبو داود . . . ، والغريب أنَّ الدكتور بشاراً قَدْ غيّر أحكامة في هَذَا الْحَدِيْث مراراً، وأصر عَلَى تصحيح سند الْحَدِيْث مع اعترافه بتفرد أبي قيس: عَبْد الرحمٰن بن ثروان، عَلَى أنَّه قَالَ في "التحرير" ٣١٦/٢: "صدوق حَسَنَ الْحَدِيْثُ»، وبالغ في شرح مصطلحه هَذَا في مقدمة «التحرير» ١/٤٨، ومقدمة ابن ماجه ٢٤/١ بأنَّ رآويه يحسن لَهُ.

وصححه ابن حزم، وألزم الحافظُ الإسماعيليُّ الإمامَ البخاريُّ تخريج هذا الحديث إذ إنَّه على شرطه. انظر: «السنن والمبتدعات»: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» للبيهقي ١/ ٢٨٤. (٥) «السنن الكبرى» للبيهقي ١/ ٢٨٤.

وقال أبو مُحَمَّد يحيى بن منصور (١) فيما نقله البيهقي (٢): "رأيت مُسْلِم بن الحجاج ضعف هَذَا الخبر، وَقَالَ: أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان هَذَا مع مخالفتهما الأجلّة الَّذِيْنَ رووا هَذَا الخبر عن المغيرة فقالوا: مسح عَلَى الخفين».

وَقَالُ النسائي: «ما نعلم أنَّ أحداً تابع أبا قيس عَلَى هَذِهِ الرَّوَايَة، وَالصَّحِيْع عن المغيرة: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ مسح عَلَى الخفين، والله أعلم، (٣).

وَقَالَ أَبُو دَاود: «كَانَ عَبْد الرحمٰن بن مهدي لا يحدّث بهذا الْحَدِيْث؛ لأنَّ المعروف عن المغيرة أنَّ النَّبِيُّ ﷺ مسح عَلَى الخفين<sup>(1)</sup>.

وَقَالُ ابن المبارك: "عرضت هَذَا الْحَدِيْث \_ يعني: حَدِيْث المغيرة من رِوَايَة أَبِي قيس - عَلَى الثوري فَقَالَ: لَمْ يجئ بِهِ غَيْره، فعسى أَنْ يَكُوْن وهماً» (٥٠).

وذكر البيهقي حَدِيْث المغيرة هَذَا وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ حَدِيْثُ مَنكر ضَعْفَهُ سَفِيانُ الثوري، وعبد الرحمٰن بن مهدي، وأحمد بن حَنْبَل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حَدِيْث المسح عَلَى الخفين، (٦).

قَالَ الإمام النووي: "وهؤلاء هم أعلام أئمة الْحَلِيْث، وإنْ كَانَ الترمذي قَالَ: حَلِيْث حسن [صَحِيْح]( )، فهؤلاء مقدمون عَلَيْه، بَلْ كُلّ واحد من

<sup>(</sup>١) مُوَ أبو مُحَمَّد يعيى بن منصور بن يحيى بن عَبْد الملك القاضي بنيسابور، كَانَ غزير الْحَدِيث، توفي سنة (١٥٣هـ). انظر: قسير أعلام المنبلاء ٢٨/١٦، وقتاريخ الإسلامة: ٦٦ وفيات (١٥٥هـ)، وقالعر، ٢/٩٩٧.

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرى» للبيهقي ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» عقيب (١٣٠)، وانظر: «تحفة الأشراف» ١٩٨/٨ (١١٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) اسنن أبي داود، عقيب (١٥٩). (٥) التمييز، قبيل (٨١).

<sup>(</sup>٦) اتحفة الأحوذي؛ ١/٣٣٠.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المطبوع.

هؤلاء لَوْ انفرد قدم عَلَى الترمذي باتفاق أهل الْمَعْرفَة ١١٠٠.

وَقَالَ المباركفوري: «أكثر الأئمة من أهل الْحَدِيْث حكموا عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بأنَّه ضعيف" (٢).

فحكم نقاد الْحَدِيْت وجهابذة هَذَا الفن عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بالرد، لتفرد أبي قيس بِهِ لَمْ يَكُنُ أمراً اعتباطياً، إنَّما هُوَ نتيجة النظر الثاقب والبحث الدقيق والموازنة التامة بَيْنَ الطرق والروايات؛ إِذْ إِنَّ هَذَا الْحَدِيْث قَدْ رَوَاهُ الجم الغفير عن المغيرة بن شعبة، وذكروا المسح عَلَى الخفين، وهي:

- أبو إدريس<sup>(۳)</sup> الخولاني<sup>(٤)</sup>.
  - ٢ الأسود<sup>(۵)</sup> بن هلال<sup>(۲)</sup>.
  - ٣ أبو أمامة (٧) الباهلي (٨).

<sup>(1) «</sup>المجموع» 1/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>۲) «تحفة الأحوذي» ١/ ٣٣١.

 <sup>(</sup>٣) القاضي عائد الله بن عَبد الله، أبو إدريس الخولاني، ولد في حياة النّبي ﷺ يوم حنين، ومات سنة (٨٥هـ). انظر: "تاريخ الإسلام": ٥٤٢ وفيات (٨٥هـ)، و«التقريب» (٢١١٥).

<sup>(</sup>٤) وحديثه عِنْدَ الطبراني في االكبير؛ ٢٠/(١٠٨٥).

<sup>(</sup>٥) هُوَ أَبِو سلام، الأسود بن هلال المحاربي الكوفي: مخضرم، ثقة، توفي سنة(٤٥هـ)، أدرك النَّبِي 響.

انظر: «تهذيب الكمال» 1/٢٦٢ ـ ٢٦٣ (٥٠٠)، و«الإصابة» ١/١٦١ (٥٥٦)، و«التقريب» (٥٠٨).

<sup>(</sup>٦) وحديثه عِنْدَ: مُسْلِم ١/١٥٧ (٢٧٤) (٢٧)، والطبراني في «الكبير، ٢٠/(٩٧١)، والبيهقي ١/٣٨.

 <sup>(</sup>٧) صاحب رَسُول الله ﷺ، نزیل حمص، صدي بن عجلان بن وهب، توفي سنة
 (٦٨هـ)، وَقِيْلُ: (٨٩هـ).

انظر: «تهذيب الكمال» ٣/ ٤٥١ (٢٨٥٨)، وفتاريخ الإشلام»: ٢٢٦ و٢٣٠ وفيات (٨٦هـ)، وفسير أعلام النبلاء» ٣/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٨) وحديثه عِنْدَ: أحمد ٤/٢٥٤، والطبراني في الكبير، ٢٠((٨٥٨).

- ٤ بشر<sup>(۱)</sup> بن قحيف<sup>(۲)</sup>.
- ٥ بكر<sup>(٣)</sup> بن عَبْد الله المزنى<sup>(٤)</sup>.
  - ٦ \_ جبير<sup>(ه)</sup> بن حية الثقفي<sup>(١)</sup>.
    - ٧ ـ الحسن البصري (٧).
- ٨ حمزة (٨) بن المغيرة بن شعبة (٩).

(١) بشر بن قحيف العامري، ذكره ابن حبان في ثقاته.
 انظر: «التاريخ الكبير» ٢٨٦ (١٧٦٣)، و«الجرح والتعديل» ٢٨٦ (١٣٩٧)،

والثقات ؟ ١٩٠٤.

(٢) وحديثه عِنْدَ البخاري في التاريخ الكبير، ٢/٦٨ (١٧٦٣)، وابن حبان في الثقات، ١/٤
 ١٤/ ٦٩، والطبراني في «الكبير، ٢٠/(١٩٨٤) و(١٩٨٥).

(٣) هُوَ أَبُو عَبْد الله، بكر بن عَبْد الله المزني البصري، (ثقة، ثبت، جليل)، توفي سنة
 (١٠٦٠هـ)، وَقِيْلَ: (١٠٨هـ).

انظر: «الثقات» ٤/٤/٤، و«تهذيب الكمال» ٢/٣٧١ (٧٣٥)، و«التقريب» (٧٤٣).

(٤) وحديثه عِنْدَ: الطيالسي (٦٩١)، وأحمد ٢٤٧/٤.

(٥) ثقة، جليل، مات في خلافة عَبْد الملك بن مروان.
 انظر: «الثقات» ١١١١/٤، و«تهذيب الكمال» ٤٣٨/١ (١٨٨٤)، و«التقريب» (٨٩٩).

(٦) وحديثه عِنْدَ الطبراني في «الكبير» ٢٠/(١٠٥٠).

(٧) وحديثه عِنْدُ: أبي داود (١٥٢)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/(١٠٥١)، والبيهقي ١/
 ٢٩٢.

(٨) ثقة.

انظر: «الثقات» ١٦٨/٤، و«تهذيب الكمال» ٢/ ٢٩٦ (١٤٩٨)، و«التقريب» (١٥٣٣).

(٩) وحديثه عِنْدَ الشَّافِوِيّ في مسنده (٧٤) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٧٤٩)، والحميدي، وابن أبي شيبة (١٨٨٨)، وأحمد ١٤٨/٤ و ٢٥١ و ٢٥٥، ومسلم ١٩٩١ (٢٨) و (٢٥٠)، وأبي داود (٢٥٠)، والترمذي، والنسائي ٢١ (٢٥)، وابي داود (٢٠٠)، والترمذي، والنسائي ٢١ (٢٠٠) و (١٠٠) و (١٠٠) ط. العلمية، و(٢٨) و(١٠٠) و (١٠١) و (١٠١)، وأبي عوانة ٢/١١١ (١٠١) و (١٠١) (٢١١) و (٢١١) و (١٨١)، والترمذي و (١٣٤)، والترمذي و (١٣٤)، والتلميرة ١٩٤١) و (١٣٤)، والتلميرة ١٩٤١) و (١٣٤١) و (١٨١) و (١٨٤١) و (١٨٤١

- ۹ \_ زرارة (۱) بن أوفى (۲).
  - ۱۰ ـ الزهري<sup>(۳)</sup>.
- ۱۱ ـ زياد (٤) بن علاقة (٥).
- ۱۲ \_ أبو السائب<sup>(۱)</sup>، مولى هشام بن زهرة<sup>(۷)</sup>.
  - ١٣ ـ سالم<sup>(٨)</sup> بن أبي الجعد<sup>(٩)</sup>.
- وقد ورد في بعض الروايات: اعن ابن المغيرة عن أبيه بدون ذكر اسمه، إلا أنَّ الإمام النووي ذكر أنَّ اسمه حمزة بن المغيرة. انظر: «شرح النووي عَلَى صَحِيْح مُسْلِم» ١٥٠/٢.
- (١) الثقة العابد أبو حاجب البصري، زرارة بن أوفى العامري الخرشي، مات فجأة في الصّلاة، توفي سنة (٩٣هـ).
- انظر: "تهذيب الكمال» ٣/ ٢١ (١٩٦٣)، واسير أعلام النبلاء» ١٥١٥، والتقريب، (٢٠٠٩).
  - (۲) عِنْدَ أبي داود (۱۰۲)، والطبراني في «الكبير» ۲۰/(۱۰۰۱).
    - (٣) وحديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق (٧٤٧).
- (٤) هُوَ أَبِو مالك الكوفي، زيادة بن علاقة الثعلبي، ثقة، رُمي بالنصب، توفي سنة
   (١٢٥هـ) أو بعدها بيسير.
- انظر: «تهذيب الكمال» ٣/ ٥٥ (٢٠٤٦)، و«تاريخ الإِسْلَام»: ١٠١ وفيات (١٢٥هـ)، و«التقريب» (٢٠٩٢).
- (٥) عِنْدُ الترمذي في «العلل الكبير»: ١٦٩ ـ ١٧٠ (٣٣)، والطبراني في «الكبير»٠٠/ (١٠٨).
- (٦) يقال اسمه: عَبْد الله بن السائب، ثقة.
   انظر: «الشقات» (٥٦١/٥، و«تهذيب الكمال» ٢١٦/٨ (٧٩٧٥)، و«التقريب»
- (٨١١٣). (٧) عِنْدُ: أحمد ٢٥٤/٤، وأبي عوانة ٢٦٦/١ (٧٠٥)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (١٠٧٨) و(١٠٧٩) و(١٠٧٨) و(١٠٨٨).
- (۸) ثقة، كَانَ يرسل كثيراً، وَكَانَ يدلس، مات سنة (۹۷هـ)، وَقِيْلَ: (۹۸هـ)، وَقِيْلَ:
   (۱۰۱هـ).
- انظر: «تهذيب الكمال» ٣/ ٩٦ (٢١٢٦)، و«الميزان» ٢/ ١٠٩ (٣٠٤٥)، و«طبقات المدلسر»: ٣١ (٨٤).
  - (٩) وحديثه عِنْدَ: ابن أبي شيبة (١٨٦٦)، والطبراني في ﴿الكبيرِ ٣٠/(٩٧٢).

- ۱٤ ـ سعد<sup>(۱)</sup> بن عبيدة<sup>(۲)</sup>.
- ١٥ ـ أبو سفيان<sup>(٣)</sup>: طلحة بن نافع<sup>(٤)</sup>.
- ١٦ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (٥).
  - ۱۷ ـ أبو الضحى<sup>(۲)</sup> مُسْلِم بن صبيح<sup>(۷)</sup>.
    - ۱۸ ـ عامر بن شراحيل الشعبي<sup>(۸)</sup>.
      - ۱۹ ـ عباد<sup>(۹)</sup> بن زیاد<sup>(۱۰)</sup>.
- (١) أبو حمزة، سعد بن عبيدة السُّلمي الكوفي: ثقة من الثالثة، مات في ولاية عمر بن هبيرة على العراق.
   انظر: «الطبقات» لابن سعد ٢٩٨/٦، و«تهذيب الكمال» ٣٢٦/٣ (٢٠٠٤)، و«التقريب» (٢٤٤٩).
  - (٢) وحديثه عِنْدَ الطبراني في «الكبير، ٢٠/(٩٩٧).
- (٣) أبو سفيان الواسطي، طلحة بن نافع القرشي، ويقال المكي، الإسكاف: صدوق.
   انظر: «الثقات» ٣٩٣/٤، و«تهذيب الكمال» ١١٣/٣ (٢٩٧٠)، و«التقريب»
   (٣٠٣٥).
  - (٤) وحديثه عِنْدَ: ابن أبي شيبة (١٨٦٦)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/(٩٧٢).
- (٥) وحديثه عِنْدَ: أحمد ٢٤٨/٤، والنسائي ١٨/١ ـ ١٩، وفي «الكبرى»، له (١٦) كلتا الطبعتين، والطبراني في «الكبير، ٢٠٠١/ (١٠٦٣) و(١٠٦٣)، و(١٠٤٤)، والبغوي (١٨٤).
- (٦) ثقة، فاضل، توفي نحو سنة مائة في خلافة عمر بن عَبد العزيز.
   انظر: «تهذيب الكمال» ١٠٠/ ١٠١ (١٥٢٣)، و«سير أعلام النبلاء» ٥/١١،
   و«التقريب» (١٣٣٦).
- (٧) وحديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق (٧٠٠)، وأحمد ٢٤٧/٤
   قال ابن حجر في «أطراف المسند؛ ٣٨٠/٥ تحت ترجمة (أبو الضحى عن المغيرة):
   «والظاهر أنَّ بينهما مسروقاً».
- (A) وحديثه عِنْدُ: أحمد ٤/٥٤٠، والطبراني في «الكبير» ٢٠/(٩٩٠)، والبيهقي ١/
- (٩) المعروف أبوه بزياد بن أبي سفيان، يكنى أبا حرب، وثقه ابن حبان، توفي سنة
   (٩٠٠هـ) انظر: «الثقات، ١٥٥٨/٧، و«تهذيب الكمال، ٤٧/٤ (٣٠٦٦)، و«التقريب»
   (٣١٢٧).
- (١٠) وحديثه عِنْدَ: مالك في االموطأ، (٤٧) برواية مُحَمَّد بن الحسن و(٨٧) برواية أبي =

٢٠ ـ عَبْد الرحمٰن<sup>(١)</sup> بن أبي نُعْم<sup>(٢)</sup>.

۲۱ \_ عروة (٣) بن المغيرة بن شعبة (٤) .

مصعب الزهري و(۷۹) برواية الليني، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في مسنده (۲۷) بتحقيقي، وأحمد ۲٤٧/٤، وعبد الله بن أحمد في زياداته عَلَى «المسند» ٤/ ٢٤٠ والنسائي / ۲۲، وابن عبد البر في «التمهيد» ٤/ ٣٨١، وابن عساكر في «الربخ دمشق» / ١٥٦/ و ١٠٥٠.

وانظر: «التمهيد» ٤/ ٣٨٠، واتاريخ دمشق، ١٥٧/٢٨، وانهذيب الكمال؛ ٤٧/٤ (٣٠٦٦)، واتنوير الحوالك، ٥٧/١، والوجز المسالك، ١/٢٤٥.

- (1) هُوَ أَبُو الحكم الكوفي، عَبْد الرحمٰن بن أبي نعم: العابد، الصدوق، مات قَبْل المائة.
   انظر: فسير أعلام النبلاء ٥/٦٢، و«الكاشف» (٣٣٣»، و«التغرب» (٤٠٢٨).
- (۲) وحديثه عِندً: أحمد ٢٤٦/٤، وأبي داود (١٥٦)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/
   (١٠٠١) و(١٠٠١)، والحاكم (١٠٠١)، وأبي نعيم في «الحلية» ٧/٥٣٥، وأبي نعيم في «الحلية» ٧/٣٥/٣٠ والبيهقي ٢/٧١/ و٢٧١، وابن عَبْد البر في «التمهيد» ٢٩٢/٤.
- (٣) أبو يعفور، عروة بن المغيرة بن شعبة، الثقفي التَّابِعِيّ: ثقة، مات بَعْدَ التسعين، كَانَ من أفاضل أهل بيته.
- انظر: «النقات» (/١٩٥٥، و«تهذيب الكمال» (/١٦٠ (٤٥٠٧)، و«التقريب» (٢٥٥٩).
- (٤) وحديثه عِنْدُ: الشَّافِعِيّ في مسنده (٧٣) و(٧٥) بتحقيقي، والطيالسي (٢٩٢)، =

۲۲ ـ عروة بن الزبير<sup>(۱)</sup>.

۲۳ ـ علي<sup>(۲)</sup> بن ربيعة الوالِبي<sup>(۳)</sup>.

۲۲ ـ عمرو<sup>(۱)</sup> بن وهب الثقفي<sup>(۱)</sup>.

- وعبد الرزاق (۷۶۸)، وأحمد ٤٩/٤ و ٢٥١ و ٥٥١ و ٥٥٥)، وعبد بن حميد (۲۹۷)، والدارمي (۲۷۳)، والبخاري ٢٠٥١ (١٨٢) و (٢٠١) و(٢٠٠) و ٢٠١١) و (٢٠١) و (٢٠١) و (٤٢١) و (٢٠١) و (٤٢١) و (٤٢١)، والنسائي (٢٠١) و وفي الكبرى، له (١١١) و (١٢١) و (١٥٥) و (١٢١) كلتا الطبعتين عدا (١٢١) فهو في ط. الرسالة (١٢١)، وابن خزيمة (١٩٠) و (١٩١) و (٤٢١) و (٤٢١) بتحقيقي، وأبي عوائة ١٤٦١ (١٩٦٩) و ١٢٥ (٢٠١)، وابن المنذر في «الأوسط (٢٠١) و (٤٢١)، وابن لمنذر في «الطحاوي في «شرح المعاني» ١٩٣١ و (٨٢١)، والله وقتلني ١١٤٦)، وابن حبان (٢٣٦)، والطعلمية و (٢٠١) ط. الرسالة، وابن حزم في «المحلي» ١/١٨، والبيهقي و ٩٢١ و ١٨٢١) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١/٤٢٧ و ١٨٢ و ١٩٢١ و ١٩٢١) و (٢٣٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١/٤٢٧) و ١٥٧١ و ١٨٥٠.
- (١) حديثه عِنْدَ: أحمد ٢٤٦/٤، وأبي داود (١٦١)، والترمذي (٩٨)، وابن الجارود
   (٥٥)، وابن المنذر في «الأوسط» (٤٧٥)، والدارقطني ١/ ١٩٥ ط. العلمية و(٤٧٥)
   ط. الرسالة.
- (۲) ابن نضلة الوالبي بلام مكسورة وموحدة أبو المغيرة الكوفي: ثقة.
   انظر: «الثقات» (۱۹۲۰، و«تهذيب الكمال» (۲۶۸۷ (۲۵۷)، و«التقريب»
   (۲۷۳۳).
  - (٣) حديثه عِنْدَ: ابن أبي شبية (١٨٨٧)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/(٩٧٦) و(٩٧٧).
    - (٤) ثقة، من الثالثة.
- انظر: «الثقات» ١٦٩/٥، و«تهذيب الكمال» ٥/ ٥٧٥ (٥٠٦٠)، و«التقريب» (٥١٣٥).
- (٥) حديثه عِنْد: الشَّافِعِيّ وفي مسنده (٤٨) بتحقيقي، والطيالسي (١٩٩٦)، وابن أبي شببة (١٨٨٨)، وأحمد ٢٤/٤٤ و٢٤٧ و٢٤٨، والنسائي ٧٧/١١، وفي «الكبرى»، له (١٨٢١) و(١٦٨) كلتا الطبعتين، وابن خزيمة (١٦٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٤١)، والطبراني في «الكبير» ٢٠(/١٠٣٠) ـ (١٠٤١)، والدارقطني ١٩٢/١ ط. العلمية و(٧٣٧) ط. الرسالة، والبيهتي ٥٨/١، والبغوي (٧٣٧).

۲۵ ـ فضالة (۱) بن عمير، أو عبيد الزهراني (۲).

٢٦ \_ قَبِيصة (٣) بن بُرْمة (٤).

۲۷ \_ قتادة بن دعامة<sup>(ه)</sup>.

۲۸ \_ مُحَمَّد بن سيرين<sup>(٦)</sup>.

۲۹ \_ مسروق<sup>(۷)</sup> بن الأجدع<sup>(۸)</sup>.

۳۰ ـ هزيل بن شرحبيل<sup>(۹)</sup>.

(١) هُوَ ابن عمير الزهراني، ويقال: ابن عبيد، بصري.

تنيه: هكذا سمي في مصادر ترجمته ووقع اسم فضالة في «المعجم الكبير»: فضالة بن عمود الزهراني، وهو كذلك في «جامع المسانيد والسنن» ٢١/ ٧٧٧ ـ ٧٧٣ (٩٢٣٧) عند ذكر الحافظ ابن كثير رواية الطبراني هذه، وسيأتي ذكر طريق قد يتوهم أنها متابعة لحديث أبي قيس، وتلك الطريق عند الإسماعيلي من طريق فضالة هذا، واسمه عند الإسماعيلي: «فضالة بن عمرو الزهراني» مثل ما عند الطبراني. وانظر: «التاريخ الكبير» ٧/٥١ (٥٥٨)، و«الجرح والتعديل» ١٠٣/ (٤٣٦)، و«الثات» ٢٩٦/٥.

- (۲) حديثه عِنْدَ: الطبراني في «الكبير» ۲۰/(۱۰۲۸) و(۱۰۲۹).
- (٣) وَقِيْلُ: ابن ثرمة، الأسدي، مختلف في صحبته، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.
   انظر: «المقات» ٣/٥٤٥، و«تهذيب الكمال» ٣/٦٦ (٥٤٢٨)، و«التقريب» (٥٠٩٩).
  - (٤) حديثه عِنْدَ: أحمد ٢٤٨/٤، والطبراني في «الكبير» ٢٠/(١٠٠٧).
    - (٥) حديثه عِنْدَ: عَبْد الرزاق (٧٤٠).
      - (٦) حديثه عِنْدَ: أحمد ٢٥١/٤.
- (٧) هُوَ الإمام أبو عائشة، مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية، الوادعي الهمداني،
   الكوفي، توفي سنة (٦٣هـ)، وَقِيلَ: (٦٣هـ): ثقة، فقيه، عابد، مخضرم.
- انظر: "طبقات ابن سعد» ٢٦/٦، و"سير أعلام النبلاء" ٤٣/٤ و٦٨، و"التقريب" (٦٦٠١).
- (٩) وَهُوْ مَدَار حَدِيْتُ أَبِي قَسِ، وهذا دليل عَلَى أَنَّ الوهم من أَبِي قيس.
   حديثه عِنْدَ: الطبراني في «الكبير» ٢٠/ (٩٩٥) وَهُوْ من رِوَايَة أَبِي قيس هنا؛ فَهُوَ
   مضطرب به، والوهم بنه.

٣١ ـ أَبُو وائل<sup>(١)(٢)</sup>.

٣٢ \_ وَرّاد (٣): كاتب المغيرة (٤).

۳۳ ـ وغيرهم<sup>(ه)</sup>.

أقول: إنَّ اجتماع هَذِهِ الكثرة الكاثرة عَلَى خلاف حَدِيْث أَبِي قيس ربيةٌ قويةٌ تجعل الناقد يجزم بخطأ أبي قيس؛ فعلى هَذَا فإنَّ رِوَايَة أبي قيس مُعَلّة بتفرده الشديد. قَالَ المباركفوري: «الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ: مسح عَلَى الخفين، وأبو قيس يخالفهم جميعاً»<sup>(1)</sup>.

وَقَدْ تَكَلَّف الشيخ أحمد شاكر، فذكر أنَّهما واقعتان<sup>(٧٧)</sup>، وَهُوَ بعيد؛ إِذْ إنَّهما لَوْ كانا واقعتين لرواه جمع عن المغيرة كَمَا روي عَنْهُ المسح عَلَى الخفين.

 <sup>(</sup>١) حُورَ أبو واثل، الكوفي، شقيق بن سلمة الأسدي: ثقة، مخضرم، مات في زمن الحجاج بَعَدُ وقعة الجماجم، وذكر خليفة: ألَّهُ توفي سنة (٨٣هـ). انظر: «الثقات» ٣٥٤/٤، و«سير أعلام النبلاء» ١٦٦/٤، و«التقريب» (٢٨١٦).

<sup>(</sup>٢) حديثه عِنْدَ: عَبْد بن حميد (٣٩٩)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/(٩٦٨).

 <sup>(</sup>٢) حديث عبد. عبد بن حميد (١٦٠)، والطبراني في «الخبير» (٩٦٨)/٢٠).
 (٣) هُوَ أَبُو سعيد أو أبو الورد الثقفي الكوفي، كاتب المغيرة ومولاه: ثقة.

انظر: «الثقات» ( ٤٩٨/٥)، و«تهذيب الكمال» ٧/ ٤٥٤ (٧٢٧٧)، و«التقريب» (٧٤٠١).

<sup>(</sup>٤) وحديثه عِنْدَ: أحمد ٢٥١/٤، وأبي داود (١٦٥)، وابن ماجه (٥٥٠)، والترمذي (٧٥)، وفي «العلل الكبير»، له: ١٧٩ - ١٨٠ (٣٥)، وابن الجارود (١٨٤)، وابن المسنذر في «الكبير» /٢٠)، والطبراني في «الكبير» /٢٠) (و٣٩)، والطبراني في «الكبير» /٢٠) (١٩٥٠)، وابن والدارقطني ١٩٥١ ط. العلمية و(٧٤٢) ط. الرسالة، والبيهقي ١٩٥/٢، وابن عَبْد البر في «التمهيد» ٢٩٥/٤، وفي هَلُو الرِّوَايَة أَنَّ النَّبِيُ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى المُغْيِّنَ وَأَسْفَلُهُما. قَالَ الترمذي: «سألت محمداً عن هَذَا الْخَيْثِتُ فَقَالَ: لا يصح هَذَا، روي عن ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، قَالَ: حُدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النَّبِيُ ﷺ مرسلاً، وضعف هَذَا، وسألت أبا زرعة، فَقَالَ نحواً مِمَّا قَالَ مُحَمَّد بن إسماعيل». «العلل الكبير»: ١٨٠ (٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المجتبى» ١٣/١، و«السنن الكبرى» (١١١) كلاهما للنسائي، و«السنن الكبرى» للبهقي ١٩٠/٠.

<sup>(</sup>٦) «تحفة الأحوذي» ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٧) انظر: تقديمه لرسالة «المسح عَلَى الجوربين»: ١٠.

ومما يقوي الجزم بإعلال حَدِيْث أبي قيس بالتفرد أنَّه لَمْ يرد مرفوعاً بأحاديث توازي أحاديث المسح عَلَى الخفين، فسيأتي أنّه لَمْ يرد إلا من حَدِيْث أبي موسى وثوبان وبلال، وفي كُلِّ واحد مِنْهَا مقال. أما أحاديث المسح عَلَى الخفين فهي متواترة عن النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوَاهُا عن النَّبِيِّ ﷺ أكثر من ستة وستين نفساً ذكرهم الكتاني<sup>(۱)</sup>.

وَقَدُ أَسند ابن المنذر (٢٠) إلى الحسن البصري قَالَ: «حَدَّثَنِي سبعون من أصحاب النَّبِيُ ﷺ أنَّه ﷺ: مسح عَلَى الخفين (٢٠)

<sup>(</sup>۱) انظر: «نظم المتناثر» ۷۱ ـ ۷۲.

 <sup>(</sup>٢) في «الأوسط» (ث ١٤٥٧)، ونقله عن الحسن بن حجر في «فتح الباري» ١٩٩/١»،
 والزرقاني في شرحه ١٩٣/١، على أنَّ السند ضعيف، والمتن منكر لغياب هذا العدد
 من الرواة من الصحابة في كتب الحديث. وانظر: «المراسيل» (٩٥)، و«تهذيب
 التهذيب» ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) بقي هناك خديث يراه غَيْر المتأمل متابعاً لحديث أبي قيس، وَهُوَ ما رَوَاهُ أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه: ٧٠٣ ـ ٧٠٤ ـ ٢٠٤ ٥ قَالَ: «حَدَّقَتَا عَبْد الرحمٰن بن مُحَمَّد بن الحسن بن مرداس الواسطي أبو بكر من حفظه إملاء، قال: سَمِعْتُ أَعبْد الرحمٰن بن مهدي، يقول: عندي عن المغيرة بن شعبة ثلاثة عشر حديثاً في المسح عَلَى الخفين. قَقَال أحمد الدورقي: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن أبي العالية، عن فضالة بن عمرو الزهراني، عن المغيرة بن شعبة: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَرَضًا وَمَسَحَ عَلَى الجوريَّيْنِ والنَّعْلَيْنِه، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ عنده، فاغتم، وهذه الرُّوايَة معلة لا تصح لأمور ثلاثة:

الأول: شيخ الإسماعيلي لَمْ أجد مَنْ ترجمه؟ فهو في عداد المجهولين، ويظهر من خلال سياقة ترجمته أنَّ الإسماعيلي ليس لَهُ عَلَيْهِ حكم إِذْ لَمْ يصفه بشيء، وَلَمْ يسق لَهُ سوى هَذَا الْحَدِيثِ.

الثاني: إنَّ حديثه مخالف قَقَدْ رَوَاهُ الطبراني في الكبير، ٢٠ (١٠٢٩) قَالَ: ﴿ حَدَّنَنَا وَرِيهِ بِن هَارُونِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا داود بِن أَبِي هَدِيهِ مِن المغيرة بِن شعبة، قَالَ: حَدَّنَنا يزيد بن هارون، قَالَ: أَخْبَرَنَا داود بِن أَبِي هند مِن المغيرة بِن شعبة، قَالَ: كنا مع النَّبِي ﷺ في مَنْزِله فاتبعته فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ تَرَكُتُ النَاسَ؟ ۚ فَقُلْتُ: تَرَكُتُهُم بِمِكَانِ كَذَا وَلَاهُ أَنَا عَرَاهُ مَنْ المَعْرَة بِن شعبة، قَالَ: وَلَيْنَ تَرَكُتُ النَاسَ؟ ۚ فَقُلْتُ: تَرَكُتُهُم بِمِكَانِ كَذَا وَلَاهُ فَانَاعً رَاجِلَتُهُ فَنَزَل، ثُمَّ مَنَهِ فَتَوارى عَنِّي، فَأَسَبَتُ عَلَى يَدَيْهِ فَقَسَلَ وَجَهُهُ عَالَمُ اللَّهُ لَلْ صَافَّتُ يَداها، فَأَذَكَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الجُبَّةِ، فَوَقَهَا وَوَسَهُمْ وَوَسَمَةً وَأَسَمَة رَأْسَهُ، وَعَلَيْه مِنْ الجُبِّة، فَوَقَهَا وَسَمَة رَأْسَهُ، وَعَلَيْه مُنْ تَحْتِ الجُبِّة، فَوَقَهَا و

ومما أعل بتفرد من لا يحتمل تفرده: ما روى أبو عبد الرحمٰن المقرئ، عن جَيْوةَ، عن بكر بن عمرو، عن مِشْرَح بن هاعانَ، عن عقبةَ بن عامر ﷺ، قالَ: قالَ رسول الله ﷺ: «لو كانَ نَبِيِّ بَعْدي لكانَ عمرَ بنَ الخطاب».

أخرجه: أحمد ٤/١٥٤ وفي «فضائل الصحابة»، له (٥١٩)، والترمذي اخرجه: أحمد ٤/١٥١ وفي «فضائل الصحابة»، له (٥١٩)، والتربية ١٧٧/ (٣٦٨٦)، والطبراني في «الكبير» ١٧٧/ (٢٤٩)، والحاكم ٣/٥٨، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٢٤٩١)، والخطيب في «الموضح» ٢/٤٧٨ ـ ٤٧٩، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤٧٧/١٠ و٤٤/ ١١١/ ١١٠ من طرق عن أبي عبد الرحمٰن المقرئ، عن حَيْرة، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث مِشْرح ابن هاعان».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

هذا إسنادٌ ظاهرهُ القوة، إلا أنَّه معلول بتفرد مشرح بن هاعان، إذ إنَّ مشرحاً هذا وإنْ كان من جملة العدول، إلا أنَّه قد تُكُلِّم في حفظه، فقد قال

عَنْ يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَخُفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّك حاجَةُ؟، الْفَلْتُ: لا، قَالَ: فَرَكْبًا حَتَّى أَذْرَكُنا الناسُ». وتابع يزيد على روايته: خالدُ بن عبد الله الواسطي عند: الطبراني في «الكبير» ٢٠/(١٠٢٨) بدون ذكر الجوربين.

الثالث: إنَّ حَيِيْت الإسماعيلي دارت قصته عَلَى الإمام الجهبدَ عَبد الرحمٰن بن مهدي، وقد سبق النقل عَنْه أنه أعل الحَييْث بنفرد أبي قيس، فلو كانت هَذِهِ القصة ثابتة، والواقعة صَجِيْحة لما جعل الحمل عَلَى أبي قيس، وكذلك فإنَّ جهابذة المُحَدِّيْنَ قَدْ عدوه فرداً لأبي قيس، فلو كَانَ حَدِيْت الإسماعيلي ثابتاً لما جزموا بما جزموا

وفي الْحَدِيْثُ أَمْر آخر، وَهُوَ أَنَّ راويه عن المغيرة فضالة بن عمرو ويقال: ابن عمير، ويقال: ابن عمير، ويقال: ابن عبير، ويقال: ابن عبيد، لَمْ أجد من وثقه، إلا ابن حبان ذكره في «الثقات» ٢٩٦/٥ وأورده البخاري في «تاريخه الكبير» ٢٤٤/٥ (٥٥٨)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٠٣/ (٤٣٦). وَلَمْ يذكرا فِيْهِ جرحاً ولا تعديلاً، ومن كَانَ هذا حاله فهو في عداد المجهولين، والله أعلم.

ابن حبان في «الثقات» / ٢٥٢: «يخطئ ويخالف»، وقال في «المجروحين»، له ٣/ ٢٨: «يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها»، وقال أيضاً: «والصواب في أمره ترك ما انفرد به من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات».

وقد روي الحديث عن مشرح من وجه آخر إذ رواه أبو بكر النجاد في «الفوائد المنتقاة» كما في «السلسلة الصحيحة» (٣٢٧) من طريق ابن لهيعة، عن مشرح، به.

وهذا الإسناد ضعيف؛ فإن عبد الله بن لهيعة، قد اضطرب في رواية هذا الحديث، فرواه مرة عن مِشْرح، ورواه مرة أخرى عن أبي عشانة، كما عند الطبراني في «الكبير» ۱۷/(۸۵۷) من طريق يحيى بن كثير الناجي، عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة (۱)، به.

كما أنَّ هذا الحديث روي عن ابن لهيعة بلفظ آخر.

إذ أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٨٠/٤ من طريق رشدين، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن ابن هاعان، عن عقبة بن عامر رشي، قال: قال رسول الله على الله أبعث فيكم نبياً لبُمث عمر بن الخطاب نبياً».

وقال عقبه: «وهذا الحديث قلب رشدين متنه، وإنَّما متن هذا: «**لو كانَ** بَمْدي نبيٌّ لكانَ عمرَ بنَ الخطاب».

وروي عن مِشْرح من وجه آخر.

إذ أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٣٢٤/٥، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٥٩٥) من طريق عبد الله بن واقد، قال: حدثنا حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: « لو لم أبعث فيكم لَبُعث عمرُ».

هذا إسناد ضعيف؛ فيه عبد الله بن واقد، قال عنه البخاري في «التاريخ

<sup>(</sup>١) وهو حي بن يؤمن: «ثقة» «التقريب» (١٦٠٣).

الصغير» ٢/٣٨٢: «سكتوا عنه»، ونقل المزي عنه في «تهذيب الكمال» ٤/ ٣١٣(٣٦٢٦): «تركوه، منكر الحديث»، وقال النَّسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٣٣٧): «متروك الحديث».

وروي الحديث من طريق عبد الله بن وهب، وأسقط منه مشرحاً.

أخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١١١/٤٧ من طريق ابن وهب، عن حيوة، عن بكر بن عمرو، عن عقبة بن عامر.

وهذا الحديث غير معروف من هذا الطريق، فإنَّ بكر بن عمرو لم يسمعه من عقبة، إنَّما رواه عن مشرح بن هاعان، عنه. قاله ابن عساكر عقبه.

ولهذا الحديث شواهد لا يفرح بها.

فأخرجه: الطبراني في «الكبير» ١٧ (٤٧٥) من طريق الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كانَ نبيٌّ بعدي لكانَ عمر بن الخطاب».

هذا إسناد ضعيف؛ فيه الفضل بن المختار، قال عنه أبو حاتم فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» ٧/ ٩٢ (٣٩١): «هو مجهول، وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل»، وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٣/ ٤٤٩: «منكر الحديث».

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ١٧٥/٤، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١١٢/٤٧، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٩٤) من طريق زكريا بن يحيى الوقار، قال: حدثنا بشر بن بكر، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن غضيف بن الحارث، عن بلال بن رباح على الله ، قال: قال رسول الله ﷺ: "لو لم أبعث فيكم لبُعث عمر».

قال ابن عدي عقبه: "وهذا عن بلال بهذا الإسناد غير محفوظ، وإنَّما يروى هذا عن عقبة بن عامر وبلال عن النَّبِيُ ﷺ، ومع هذا ما قلب متنه؛ لأنَّ الرواية: "لو كانَ بعدي نبيٍّ كان عمر".

وهذا إسناد ضعيف، فيه زكريا بن يحيى الوقار، ذكره العقيلي في

«الضعفاء الكبير» ٢/ ٨٧، وقال ابن عدي في «الكامل» ٤/ ١٧٤: «يضع الحديث»، وقال ابن الجوزي: «من الكذابين الكبار».

وأورد الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦٨/٩ عن أبي سعيد الخدري هي، قال: قال رسول الله هي: «لو كان الله باعثاً رسولاً بعدي لبعث عمر بن الخطاب». وقال عقبه: «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عبد المنعم بن بشير، وهو ضعيف».

وعبد المنعم بن بشير، قال عنه العقيلي في «الضعفاء الكبير» "/١١٣: «ضعيف»، وقال ابن حبان في «المجروحين» / ١٤٩: «منكر الحديث جداً، يأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال»، وقال ابن عدي في «الكامل» // ٣٦: «وعامة ما يرويه عبد المنعم لا يتابع عليه».

وروي من حديث ابن عمر ﷺ.

أخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١١٢/٤٧ قال: أخبرنا أبو الفتح السعود بن المجلي، قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب، قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين بن محمد بن جعفر السمعاني المعروف بقطيط، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين الصفار التستري من حفظه، قال: حدثنا سعيد بن أحمد أبو سعيد النيسابوري، قال: حدثنا ظالم بن كاظم أبو يعيش، قال: حدثنا خلف بن حمود البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله الله معمد بن الخطاب المحد الوكان بعدي نبع لكتهه.

قال الخطيب فيما نقله ابن عساكر عقبه: «هذا حديث منكر».

مثال آخر: روى زياد أبو عمر، عن الحسن، عن عمار بن ياسر في قال: قال رسول الله في «مَثَلُ أَمْتِي مَثَلُ المَطَرِ، لا يُدْرى أَلَهُ خَيْرٌ أَمْ آخرهُ».

أخرجه: أحمد ٣١٩/٤ من طريق عبد الرحمٰن، عن زياد أبي عمر، بهذا الإسناد. أقول: هذا إسناد معلول بعلتين: الأولى: أنَّ زياداً قد تكلم فيه، فقد قال عنه أبو حاتم فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» ٩٢/٣٤ (٢٤٦٦): «هو شيخ يكتب حديثه، وليس بقويٍّ في الحديث»، وقد ألمح بضعفه يحيى بن سعيد فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٩٢/٣١ (٢٤٦٦) إذ قال: «كان يروي حديثين أو ثلاثة، ثم جاء بعد بأشياء، وكان شيخاً مغفلاً، لا بأس به، فأما الحديث فلا»، وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٢١٠٠): «صدوق، فيه لين».

قلت: وأين أصحاب الحسن، كقتادة، وأيوب وغيرهما عن هذا الحديث، حتى يغرب عنهم بروايته زياد أبو عمر؟!.

أما العلة الثانية: فإنَّ الحسن لم يسمع من عمار، فقد قال المزي في التهذيب الكمال» ١١٤/٢ (١٢٠٠): "ولم يسمع منه".

انظر: «أطراف المسند» ٥/٦/(٢٥٠١).

وهذا الحديث عموماً قد اختلف فيه على الحسن.

فقد روي هذا الحديث عن الحسن، عن عمران بن حصين ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أخرجه: البزار (٣٥٢٧) من طريق إسماعيل بن نصر، قال: حدثنا عبّاد ابن راشد، عن الحسن، عن عمران بن حصين.

وقال البزار عقبه: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النَّبيِّ ﷺ بإسناد أحسنَ<sup>(١)</sup> من هذا الإسناد، ولا نعلمه يروى عن عمران بن حصين إلا من هذا الطريق..».

قلت: هذا الإسناد معلول بعلتين: الأولى: إنَّ إسماعيل بن نصر قد تُكُلِّم فيه، فقد قال أبو حاتم فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» ١٣٩/٢ (٦٨٢): «هذا شبخ قد روى، ولم أكتب عنه، ولا أرى بحديثه بأساً»(٢).

 <sup>(</sup>١) وهذا ليس على معناه الاصطلاحي وإنما قصد بذلك أن الأسانيد إلى عمران بن حصين كلها ضعاف، وهذا الإسناد أمثلها على ما فيه من ضعف.

<sup>(</sup>٢) أما أبو حاتم فقد أكثر من قول: (شيخ) على كثير من الرواة وهي لا تفيد جرحاً =

أما العلة الثانية: فإنَّ الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، فقد نقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» (١٢١) عن عليِّ بن المديني أنَّه قال: «الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، وليس يصح ذلك من وجه يثبت»، وعن أبيه (١٣٢) قال: «لم يسمع الحسن من عمران بن حصين، وليس يصح من وجه يثبت».

وروي الحديث عن الحسن، عن أنس بن مالك ﷺ.

أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٥٣٣/٥ من طريق عبيد الله بن تمام، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أنس.

قلت: هذا إسناد ضعيف؛ فيه عبيد الله بن تمام، إذ قال عنه أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣٧٤/٥ (١٤٧١): «ضعيف الحديث، وأمر بأن يضرب على حديثه»، ونقل عن أبيه قوله: «ليس بالقويّ، ضعيف الحديث، روى أحاديث منكرة».

وقد روي عن الحسن، عن أنس من وجه آخر.

إذ أخرجه: القضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٥١) قال: أخبرنا محمد بن منصور التستري، قال: أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن إبراهيم بن أمية، قال: حدثنا محمد بن غسان، قال: حدثنا محمد بن زياد الزيادي، قال: حدثنا يزيد، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أنس.

قلت: هذا إسناد معلول بضعف محمد بن منصور التستري، فقد نقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٤٨/٤ (٨٢١٣)، وابن حجر في «لسان الميزان»

ولا تعديلاً كما بين ذلك أبو الحسن بن القطان في «بيان الوهم والإيهام» وقد بيناه في مكان آخر، أما هنا فقد أضاف إليه ما يشد عضد الراوي إذ قال: ولم أكتب عنه، ولا أرى بحديثه بأساً» تعلى على استقامة حديثه، لكن هذه الاستقامة وحدها لا تكفي لقبول حديث الراوي، وعبارة: «ولم أكتب عنه» تدل على أنه ليس من أهل الحديث، وهذا ما مشى عليه كثيرون، إذ يشترطون أن يكون على الراوي من أهل الحديث، ولا يكفي أن يكون من أهل الرواية فقط، علماً أن آخرين يكتفون بمن لم يجرح باستقامة أحاديثه، لكن الصحيح \_ والذي عليه الأكثر \_: يشترط أن يكون الراوي من أهل الحديث، بل إن من حاله مثل هذا الحال يكون في مرتبة الاعتبار، فيكون حديثه معتبراً إذا توبع، وإما إذا انفرد فلا.

(٧٤٤٨)، وابن عِرَاق الكناني في "تنزيه الشريعة" ١١٤/١ عن أبي إسحاق الحبال الحافظ، قال: "محمد بن منصور التستري كذاب".

مما سبق يتضح أنَّ كل الطرق الموصولة عن الحسن فيها ضعف.

وقد روي الحديث عن الحسن مرسلاً، وهو الأصح.

أخرجه: أحمد ٣/ ١٤٤ وكما في «الجامع في العلل» ٢٠٧/٢ (١٩٢٢) عن الحسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن ثابت وحميد ويونس، عن الحسن.

وهذا إسناد صحيح إلى الحسن وهو مرسل، حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت (١).

وقد روي الحديث عن الحسن البصري مرسلاً من وجه آخر ولا يصح.

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٥٠٤/٨ من طريق عبد الرحمٰن بن المبارك، قال: حدثنا يوسف بن عبدة ختن حماد بن سلمة، قال: سمعت الحسن... فذكره مرسلاً.

قلت: هذا إسناد ضعيف، فيه يوسف بن عبدة، قال عنه أحمد فيما نقله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢٧٦/ - ٢٧٧ (٩٤٧): «له أحاديث مناكبر"، ونقل عن أبيه قوله فيه: «شيخ، ليس بالقوي، ضعيف».

إلا أنَّ إبراهيم بن حمزة الزبيريَّ، خالف الحسن بن موسى، فرواه موصولاً.

أخرجه: الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (٦٨) من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري<sup>(٢)</sup>، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن النَّبِيِّ ﷺ،

 <sup>(</sup>١) قالها الدارقطني وغيره فيما نقله ابن رجب في «شرح العلل» ٢٠٠٠/٢ ط. عتر، و٢/
 ٢٩١ ط. همام.

 <sup>(</sup>٢) جاء في كتاب «الأمثال»: «إبراهيم بن حمزة بن أنس بحلوان» وقد بحثتُ في كتب
الرجال عمن اسمه إبراهيم بن حمزة بن أنس، فلم أقف على شيء، وبعد بحثي في
شيوخ أحمد بن يحيى الحلواني الراوي عن إبراهيم هذا، وجدته يروي عن إبراهيم بن =

قال: «مَثَلُ أُمَّتِي كَمثلِ ماءٍ أنزلهُ اللهُ منَ السماءِ، لا يُدرى البركةُ في أولها أو في آخرها».

هذا إسناد شاذ؛ لأنَّ إبراهيم بن حمزة الزبيري، وإنَّ كان صدوقاً<sup>(۱)</sup>، فإنَّه خالف من هو أوثق منه، فقد خالف الحسن بن موسى وهو ثقة<sup>(۲)</sup>، الذي روى الحديث عن حماد بن سلمة، عن ثابت وحميد ويونس، عن الحسن مرسلاً، كما تقدم، فرواية الحسن بن موسى هي الأصح، ورواية إبراهيم شاذةً.

وقد توبع إبراهيم بن حمزة الزبيري على الرواية الموصولة متابعة نازلة، ولكن لا يفرح بهذه المتابعات؛ لأنَّها ضعيفة، إذ تابعه حماد بن يحيى الأبح.

فأخرجه: الطيالسي (٢٠٢٣)، وأحمد ٣/ ١٣٠ و والما في «الجامع في العلل» ٢٠٧/٢ (١٩٢٢)، والعقيلي في «الضعفاء في العلل» ٢٠٧/٢ (١٩٢٢)، والترمذي (٢٨٦٩)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢٠٩١، والخلال في علله كما في «المنتخب» (١٦)، والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» (٢٧٣)، وابن عدي في «الكامل» ٣/٣٢، وأبو الشيخ في «الأمثال» (٣٣٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٥١)، والبيهقي في «الزهد» (٣٩٨) من طرق عن حماد بن يحيى الأبح، عن ثابت، عن أنس، قال الترمذي عقبه: «وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه».

وهذا الإسناد لا يصح إذ قال الإمام أحمد في «العلل» بعده: «هو خطأ إنما يروى هذا الحديث، عن الحسن»، وقال ابن رجب في «شرح العلل للترمذي» ١/ ٥٠١ ط. عتر و٢/ ٦٩٢ ط. همام: «حماد بن يحيى الأبح له أوهام عن ثابت منها حديثه عن أنس مرفوعاً: «مثل أمتي مثل المطر» والصواب: عن ثابت، عن الحسن مرسلاً».

حمزة الزبيري في «الضعفاء الكبير» للعقيلي ٢٩٧/٢، والطبراني في «الأوسط» (٨١١) ط. الحرمين، والرامهرمزي في «الأمثال» (١٢٥) ولعله يكون هو، والله أعلم. والموجود في كتاب «الأمثال» ربما تحرف الزبيري فيه إلى أنس. والذي يقوي اعتقادي هذا أنَّ الكتاب مليءٌ بالتصحيفات والتحريفات، فقد وقفتُ في صفحة واحدة فقط على ثلاثة أخطاء في ثلاثة أحاديث متتالية.

<sup>(</sup>۱) «التقريب» (۱۲۸). (۲) «التقريب» (۱۲۸۸).

وحماد قد تُكلم فيه، إذ قال أبو زرعة عنه فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١٦٥/ (٢٩٥٢): «ليس بالقويّ»، وقال ابن مهدي فيما نقله البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/٧٢ (٢٩٩١): «يهم (١) في الشيء بعد الشيء»، وقال الذهبي في «المغني» (١٧٣٤): «ثقة، له أوهام وغرائب، وقد لين».

وانظر: «تحفة الأشراف» ١/ ٢٨٢ (٣٩١)، و«أطراف المسند» ١/ ٣٣٥).

وتابعه يوسف بن عطية.

إذ أخرجه: أبو يعلى (٣٤٧٥) و(٣٧١٧) من طريق يوسف بن عطية، عن ثابت، عن أنس.

ويوسف بن عطية ضعيف أيضاً، فقد قال يحيى بن معين عنه في تاريخه (٣٢٧٢) و(٣٩٩٤) برواية الدوري: «يوسف بن عطية ليس بشيء»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٨ / ٢٦٣ (٣٤٢٤): «منكر الحديث»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٦١٧): «متروك الحديث».

وتابعه عبيد بن مسلم صاحب السابري.

إذ أخرجه: الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (٦٩) من طريق عبيد بن مسلم [صاحب] (٦) السابري، عن ثابت، عن أنس، به.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه عبيد بن مسلم، وهو مجهول الحال، ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ٥٩٩/ (١٤٩١)، وأبو حاتم فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» ٦/٤ (٧) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

ولم يوثقه إلا ابن حبان في «الثقات» ٧/ ١٥٨ على عادته في توثيق المجاهيل.

<sup>(</sup>١) في المطبوع من «التاريخ الكبير»: «وهم» وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين سقط من المطبوع، فأصبح: اعبيد بن مسلم السابري، وهذا خطأ.
 وزدناه من «الجرح والتعديل، ٦/٤ (٧) وجاء في «التاريخ الكبير، ٥/٢٨٩ (١٤٩١):
 وبيّاع السابري،

وروي هذا الحديث عن أنس من غير طريق ثابت، ولا يصح أيضاً.

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٤٨٧/٣ ـ ٤٨٨ من طريق خليد بن دعلج، عن قتادة، عن أنس.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه خليد بن دعلج، إذ قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٥١٥٠) برواية الدوري: «ليس بشيء»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (١٧٥): «ليس بثقة»، وقال ابن حبان في «المجروحين» ١/ ٢٨٥: «كان كثيرَ الخطأ فيما يروي عن قتادة وغيره».

وروي عن أنس من طريق آخر.

فأخرجه: أبو الشيخ في «الأمثال» (٣٣١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١١٣/١١ وفي طالغرب ١٩٥٥/١٤، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٩٥٥/١ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٣/٤٦ من طرق عن محمد بن المغيرة، عن هشام بن عبيد الله الرازي(١)، عن مالك، عن الزهري، عن أنس.

هذا إسناد ضعيف، فيه هشام بن عبيد الله الرازي، فقد قال ابن حبان في «المجروحين» ٩/٣: «كان يهم في الروايات، ويخطئ إذا روى عن الأثبات»، وقال الدارقطني فيما نقله ابن حجر في «تهذيب النهذيب» ١٤٤/١٠ «أنَّه تفرد بحديث مالك، وأنَّه وهم فيه فدخل عليه حديث في حديث»، وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٤/ ٣٠١ عقب ذكره هذا الحديث وحديثاً آخر: «كلاهما باطلان».

وأخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد" ١١٣/١١ وفي ط. الغرب ٢١٥/١٢ من طريق عبد الجبار بن أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمٰن بن حمدان الجلاب، قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق أبو العباس نزيل حلب، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا يحيى بن حسّان، قال: حدثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا ملك، عن الزهري، عن أنس.

 <sup>(</sup>۱) ورد في «الأمثال؛ لأبي الشيخ: «هشام بن بلال» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج.

أقول: هذا إسناد معلول إذ انقلب السند على عبد الجبار بن أحمد، إذ قال الخطيب عقبه: «وقد انقلب على عبد الجبار هذان الحديثان، والصواب في الحديث الأول، عن هشام بن عبيد الله، عن مالك، عن الزهري، عن أنس،(۱).

فإنَّ إسناد هذا الحديث يروى به حديثٌ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُ رَبُّوهُ ( الفتح: ٩) وأما إسناد حديث: «مثلُ أمتي، فإنَّه يرويه هشام بن عبيد الله الرازي، قال: حدثنا مالك، عن الزهريّ، عن أنس.

ثم خرج الخطيب كَثَلَقُهُ إسناد هشام بن عبيد الله، عن مالك.

وهذا الحديث له علة عجيبة، وقد انقلب إسناده مرتين، وذلك أنَّ الخطيب ذكر أنَّ هذا الحديث انقلب إسناده على عبد الجبار بن أحمد وقد تقدم، وأيضاً أعلَّ الحديث بانقلابه على هشام بن عبيد الله الرازي، قال الحافظ في "لسان الميزان" (٨٢٦٤): "وأما الخبر الذي أورده له \_ يعني ابن حبان \_ عن مالك فقد ذكر الدارقطني في "الغرائب" أنَّه تفرد به عن مالك وأنَّه وهم فيه ودخل عليه حديث في حديث».

قال ابن حبان في «المجروحين» ٣٠/٣: «لم يصح من غير حديث الزهري».

وروي من حديث عمار بن ياسر ﷺ من عدة طرق.

فأخرجه: الطيالسي (٦٤٧) من طريق عمران، عن قتادة، قال: حدثنا صاحب لنا، عن عمار بن ياسر، به.

وهذا إسناد معلول بعلتين: الأولى: أنَّ عمران ـ وهو القطان ـ ضعيف، إذ قال يحيى بن معين في تاريخه (٣٦٨٧) برواية الدوري: «ليس بشيء»، وقال النَّسائيُّ في «الضعفاء والمتروكون» (٤٧٨): «ضعيف»، وقال ابن حجر في

 <sup>(</sup>١) علق الدكتور بشار في هذا الموضع فقال: «إنما أراد الحديث الأخير، كما هو واضح من سياقته وهو حديثنا هذا.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تاریخ بغداد» ۲۱/۱۲۲ ط. الغرب.

«التقريب» (٥١٥٤): «صدوقٌ، يهمُ، ورمي برأي الخوارج».

أما العلة الثانية: ففيه راو مبهم، هو شيخ قتادة.

وله طريق آخر.

أخرجه: الروياني في "مسند الصحابة" (١٣٤٣) من طريق موسى بن عبيدة، عن أخيه، عن عمار شهر، قال: قال رسول الله الله المتل أستي كالمطر، يجعله الله في أوله خيراً، وفي آخره خيراً».

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ فيه موسى بن عبيدة، قال يحيى بن معين في تاريخه (٧٣٢) برواية الدارمي: "ضعيف» وفي (١٦٦١) برواية الدوري، قال: "كان رجلاً صالحاً، حدث بأحاديث مناكير» وفي (١٢١٠) قال: "لا يحتج بحديثه، وقال أبو حاتم فيما نقله ابنه في "الجرح والتعديل» ٨/١٧٥ (٦٨٦): "منكر الحديث، وقال النسائيُّ فيما نقله المزي في "تهذيب الكمال» ٧٠٠/٧ (٦٨٥): "ضعف».

زد على ذلك الضعف البيّن في حال موسى بن عبيدة، فإنَّ أخاه عبد الله بن عبيدة ضعيف أيضاً، فقد قال يحيى بن معين فيما نقله ابن عدي في «الكامل» ٢١٢/٥: «ليس بشيء»، وقال أحمد فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١٢٣/٥ (٤٦٦): «موسى بن عبيدة وأخوه لا يشتغل بهما»، وقال ابن حبان في «المجروحين» ٢/٢/١: «منكر الحديث».

وروي من طريق آخر.

فأخرجه: البزار (١٤١٢) من طريق الحسن بن قزعة.

وأخرجه: ابن حبان (٧٢٢٦)، والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (٧٠)، والبيهقي في «الزهد» (٣٩٧) من طريق عبد الرحمٰن بن المبارك.

كلاهما: (الحسن، وعبد الرحمٰن) عن الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن عبيد بن سلمان، عن أبيه، عن عمار (١٠) بن ياسر.

 <sup>(</sup>١) ورد في المطبوع من «أمثال الحديث» عن «عثمان» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج.

وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ فيه الفضيل بن سليمان، وقد صُعِف، فقد قال يحيى بن معين فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /٩٦/٧ (٤١٣): «فضيل بن سليمان ليس بثقة»، ونقل عن أبيه قوله فيه: «ليس بالقوي، يكتب حديثه»، وقال النَّسائيُ في «الضعفاء والمتروكون» (٤٩٤): «ليس بالقويّ»، وقال ابن حجر في «التقريب» (٤٢٧): «صدوقٌ، له خطأ كثير».

وقد روي من حديث ابن عمر ﷺ.

أخرجه: ابن الأعرابي في معجم شيوخه (١١٢٢)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٥٠) من طريق إبراهيم بن فهد.

وأخرجه: القضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٤٩) من طريق علي بن عبد العزيز.

كلاهما: (إبراهيم، وعلي) عن معلى بن أسد.

وأخرجه: السَّهميُّ في «تاريخ جرجان»: ٤٣٠ من طريق محمد بن أبان. وأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» ٢/ ٢٣١ من طريق أبي عاصم.

ثلاثتهم: (معلى، ومحمد، وأبو عاصم) عن عبيس (١) بن ميمون، عن بكر بن عبد الله المزني (٢)، عن ابن عمر راهي.

هذا إسناد ضعيف، فيه عبيس بن ميمون، إذ قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٦٨٩) برواية الدارمي: «ضعيف»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» محمر (٣٥٩): «منكر الحديث»، وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» (٤٤١): «قد ترك حديثه»، وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٤٤١٧): «ضعف».

وقد روي من حديث عمران بن حصين ﷺ.

 <sup>(</sup>١) تحرف في جميع المصادر التي خرجته إلى: "عيسى" وهو خطأ، وجاء على الصواب في "مجمع الزوائد" ١٨/١٠.

 <sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع من «مسند الشهاب»: إلى «بكر بن عبيد الله» والصواب ما أثبتناه.
 انظر: «تهذيب الكمال» (٧٣٥/ (٧٣٥).

أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٣٦٦٠) كلتا الطبعتين من طريق عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن أبي نجيد (يعني: عمران بن حصين).

هذا إسناد ضعيف؛ فيه عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، إذ قال عنه علي بن المديني فيما نقله ابن عدي في «الكامل» (٢٤٧): «ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة»، وقال يحيى بن معين في تاريخه (٧٢٧) برواية الدارمي: «ضعيف» وفي (٦٦٤) قال: «ليس حديثه بشيء»، وقال أبو حاتم فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» / ٧٩٩ ـ ٧٩٩ (١١٠٧): «ليس بقوي الحديث»، وقال النسائق في «الضعفاء والمتروكون» (٣٦٠): «ضعيف».

وروي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ.

أخرجه: ابن أبي عمر العدني في مسنده كما في «المطالب العالية» المردي)، والطبراني في «الكبير» ١٣/(٦٥)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٧/ ٣٥٤ من طريق عبد الرحمٰن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمٰن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه عبد الرحلن بن زياد بن أنعم - وهو الإفريقي - قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٥٠٧٥) برواية الدوري: "ليس به بأس، وفيه ضعف»، وقال أحمد في "العلل" (٢٠٤) برواية المروذي: "منكر الحديث»، وقال النَّسائيُّ في "الضعفاء والمتروكون" (٣٦١): "ضعيف"، وقال الدارقطني في "الضعفاء والمتروكون" (٣٣٧): "ليس بالقوي».

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦٨/١٠ فقال: «رواه الطبرانيُّ وفيه عبد الرحمٰن بن زياد بن أنعم، وهو ضعيف».

وقد حسَّن ابن حجر هذا الحديث، فقال في "فتح الباري" ٩/٧ عقب (٣٦٥١): "وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة".

وليس معنى الحديث هنا أن في هذه الأمة من هم في الفضل كالصحابة رضوان الله عليهم؛ لأن فضلهم ثابت صحيح في القرآن والسنة. وقد بوب ابن حبان لهذا الحديث في صحيحه ٢٠٩/١٦ بقوله: "فِكْرُ خبرٍ أوهمَ مَن لم يُحْكِمْ صناعةَ الحديثِ أنَّ آخر هذه الأمةِ في الفضل كَاوَّلها».

وقال الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (٧٠): «إنْ تعلق متعلقٌ بظاهر هذا الحديث، فادعى عليه تنافضاً في قوله ﷺ: «خيرُ أمني قَرْني ثُمَّ الذين يلونهم» فإنَّ المعنى في قوله: «لا يدرى أوله خير أم آخره»، إنَّ الخير شاملٌ لها، وإنْ كان معلوماً أنَّ القرنَ الأول خير من الثاني، وهذا كما قال ﷺ: ﴿ لَمُتُمَّ خَيْرَ أَمْ أَمْرَ مُؤَمِّ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وقال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": ١٠٧: "وإنّما قال: "مثلُ أمتي مَثلُ المطرِ، لا يُدرى أولُهُ خيرٌ أم آخرهُ على التقريب لهم من صحابته كما يقال: ما أدري أوجه هذا الثوب أحسن أم مؤخره؟ ووجهه أفضل، إلا أنّك أردت التقريب منه، وكما تقول: ما أدري أوجه هذه المرأة أحسن أم قفاها؟ ووجهها أحسن، إلا أنك أردت تقريب ما بينهما في الحسن».

وقال ابن تيمية في «الفتاوى» ١٧٤/١٨: «معناه أنَّه يكون في آخر الأمة من يقارب أولهم في الفَضْل، وإنْ لم يكن منهم، حتى يشتبه على الناظر أيهما أفضل، وإنْ كان الله يعلم أنَّ الأول أفضل، كما يقال في الشوب المتشابه الطرفين: هذا الثوب لا يدرى أي طرفيه خير، مع العلم بأنَّ أحد طرفيه خير من الآخر؛ وذلك لأنَّه قال: «لا يُدرى أولُهُ خيرٌ أو آخره» ومن المعلوم أنَّ الله يعلم أيهما خير، إذا كان الأمر كذلك، وإنَّما ينفي العلم عن المخلوق، لا عن الخالق؛ لأنَّ المقصود التشابه والتقارب، وما كان كذلك اشتبه على المخلوق أيهما خير».

ومثال ما تفرد به الضعيف وعُدّ من منكراته: ما روى يونس بن محمد، عن مفضل بن فضالة، عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله عليه، قال: أخذَ النبيُ عليه بيدِ مجذومٍ، فأدخلها معهُ في القَصْعةِ، ثمَّ قال: «كُلْ بسم الله، ثقة بالله، وتوكلاً عليه».

أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٤٩٠٥) وفي «الأدب» له (١٦٥)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (١٩٥١)، وأبو داود (٣٩٢٥)، وابن ماجه (٣٥٤١)، والترمذي (١٨١٧) وفي «العلل الكبير» له: ٧٧٠ (٣٢٥)، وابن أبي الدنيا في والترمذي (١٨١٧) وأبو يعلى (١٨٢١)، والطبري في «تهذيب الآثار» (مسند علي): ٣١ (١٨٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٩٤٢) ووفي ط. العلمية (١٩٣٢)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢٤٢٤، وابن خزيمة كما في «الفيل» (٢٣٣١)، وابن السني في «عمل اليوم والنيل (١٣٣٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٠٠)، وابن السني في «عمل اليوم والبيهةي ١٩٣٧)، وابن عدي في «الكامل» ١١٥١، والحاكم ١٩٣٤ - ١٣٧، والبيهقي ١٩٦٧ وفي «الآداب» (٢٤٤) وفي «الشعب»، له (١٣٥٦) ط. العلمية و(١٩٩٤) ط. الرسد، وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» ٢/٥٥٠، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٤٥٦)، وأبو عبد الله الدقاق في معجمه وابن الحرق في «العلل المتناهية» (١٤٥٦)، وأبو عبد الله الدقاق في معجمه وابن الحرق في والعل بن محمد بهذا الإسناد.

قال ابن حبان عقيب الحديث: «مفضل بن فضالة هذا، هو أخو مبارك بن فضالة، ليس بالمفضل بن فضالة القتباني، وهما جميعاً ثقتان».

وقال الحاكم في «المستدرك» ١٣٦/٤ - ١٣٧: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». إلا أنَّ هذا التصحيح لا يُلتفت إليه؛ لأنَّ المفضل بن فضالة تفرد به.

قال الترمذي في «العلل الكبير»: ٧٧١ (٣٢٥٩): «ولا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن المفضل بن فضالة غير يونس بن محمد...».

وقال الدارقطني فيما نقله عنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» عقيب (١٤٥٦): «تفرد به المفضل بن فضالة».

والمفضل ضعيف الحديث؛ قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٤٠١) برواية الدوري: «ليس بذاك»، وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» (١٠٧): «بلغني عن علي أنَّه قال: في حديثه نكارة»، وقال عنه النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٥٦٣): «ليس بالقوي». ولم يوثقه إلا ابن حبان في ثماته ٧/٩٦٤ وكما قال في صحيحه سالفاً.

وعلى الضعف البيّن في حال المفضل، فإنَّ حديثه هذا عُدَّ من منكراته، فقال ابن عدي في «الكامل» ١٥١/٨: «ولم أرَ في حديثه أنكر من هذا».

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (٣٢٥): «سألت محمداً \_ يعني: البخاري \_ عن هذا الحديث، فقال: روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد، عن عبد الله بن بريدة: أنَّ عمر أخذ بيد مجذوم شيئاً من هذا» (١٠).

وقال أيضاً في جامعه عقيب (١٨١٧): «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد، عن المفضل بن فضالة، والمفضل بن فضالة هذا شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر، وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن شهيد، عن ابن بريدة: أنَّ عمر المخذ بيد مجذوم. وحديث شعبة أشبه عندي وأصح».

وقال البغوي في «شرح السنة» (٣٢٥٠): «هذا حديث غريب». وقد روى هذا الحديث من طريق آخر عن جابر ﷺ.

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٤٥٨/١ و٥/٥٣٥، ومن طريقه ابن المجوزي في «العلل المتناهية» (١٤٥٧) من طريق عبيد الله بن تمام، عن إسماعيل المكي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر را المكي، به مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف، لضعف عبيد الله بن تمام، إذ نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٧٤ (١٤٧١) عن أبيه أنه قال فيه: «ليس بالقوي، ضعيف الحديث، روى أحاديث منكرة» ونقل عن أبي زرعة أنه قال فيه: «ضعيف الحديث، وأمر بأنْ يضرب على حديثه»، وقال العقيلي في «الضعفاء الكبر» / ١١٨/٣: «كان عنده عجائب».

قلت: وكذلك في سنده إسماعيل بن مسلم، وهذا كان مخلَطاً. فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال، ٢٥٦/١ (٤٧٦) عن على بن

 <sup>(</sup>١) لم أقف على هذه الرواية، وسندها ضعيف؛ لأنَّ عبد الله بن بريدة لم يسمع من عمر هـ.

انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (٤٠٠).

المديني أنَّه قال: "سمعت يحيى القطان وسُتل عن إسماعيل بن مسلم المكي قيل له: كيف كان في أول أمره؟ قال: لم يزل مخلّطاً، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب» ونقل عن سفيان ـ وذكر إسماعيل بن مسلم ـ فقال: «كان يخطئ في الحديث»، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل» ١٣٦/٢ (٦٦٩) عن أبيه أنَّه قال: "ضعيف الحديث مخلط».

ومما يدل على تخليط إسماعيل في رواية هذا الحديث، أنه قد روى هذا الحديث عن محمد بن المنكدر، عن جابر الله كما قدمناه، ثم رواه عند الطحاوي في "شرح المعاني، ٣٠٩/٤ وفي ط. العلمية (١٩٣٣) عن أبي الزير، عن جابر الهجاء الزير، عن جابر الهجاء الزير،

وهناك علة أخرى فيه، وهي ما قاله ابن عدي في «الكامل» ٢٦٣/١: « «وأحاديثه \_ يعني: إسماعيل \_ غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة، إلا أنه ممن يكتب حديثه».

قلت: محمد بن المنكدر مدني، وأبو الزبير مكي، وهذا يعني أن الاثنين من أهل الحجاز، فتكون روايته عنهما غير محفوظة، وهذه العلة ما تزيد الحديث إلا ضعفاً.

وقد روي هذا الحديث موقوفاً من أوجه:

فأخرجه: ابن أبي شببة (۲٤٩٠٣) قال: حدثنا ابن علية، عن خالد، عن أبي معشر، عن رجل: أنه رأى ابن عمر شخب يأكل مع مجذوم، فجعل يضع يده موضع يد المجذوم.

هذا إسناد متصل بثقات، إلا أن فيه مبهماً لا يعرف حاله.

أما الصواب في هذا الحديث:

فما أخرجه: العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢٤٢/٤ من طريق شعبة، عن حبيب بن الشهيد، قال: سمعت عبد الله بن بريدة، يقول: كان سلمان يعمل بيده، ثم يشتري طعاماً، ثم يبعث إلى المجذومين فيأكلون معه.

هذا إسناد متصل بثقات، وهو أصل الأحاديث المرفوعة التي مرت، قال

العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٤٢٢/٤ «هذا أصل الحديث، وهذه الرواية أولى» ولمل ما يزيد هذه الرواية قوة أنَّ شعبة قد توبع، تابعه يحيى بن سعيد (١) عند ابن أبي شيبة (٢٤٩٠٢) عن حبيب بن الشهيد بهذا الإسناد. والله أعلم بالصواب.

وانظر: «تحفة الأشراف» ٤٧٨/٢ (٣٠١٠)، و (إتحاف المهرة» ٣/٥٥٦ (٣٧٠٠).

وقد يأتي الراوي الذي لا يحتمل تفرده بزيادة في آخر الحديث يضطرب فيها وقفاً وقطعاً مع انفراده بتلك الزيادة، مثاله: ما روى بشر بن مهران، عن محمد بن دينار، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله على، قال: قدمَ وفدُ أهلِ نجرانَ على النبي على: العاقبُ والسيدُ ((۲) فدعاهما إلى الإسلام، فقالا: أسلمنا قبلك، قال: العاقبُ والسيدُ ((۱) فدعاهما إلى الإسلام، فقالا: أسلمنا قبلك، قالا: هات أنبئنا، قال: «حُبُ الصليب، وشربُ الخمر، وأكلُ لحم الخنزير، فدعاهما إلى الملاعنة فواعداهُ على أنْ يغادياه بالغداق، فغدا رسول الله على فأخذ بيد الملاعنة فواعداهُ على أنْ يغادياه بالغداق، فغدا رسول الله في فأخذ بيد وأقراً لهُ بالخراج، فقال النبي على: "والذي بَعثني بالحق، لو فعلا لمُطِرَ وأقراً لهُ بالخراج، فقال النبي على: "والذي بَعثني بالحق، لو فعلا لمُطِرَ وأَقراً لهُ بالخراج، ققال النبي في: فنزلت فيهم هذه الآية: ﴿ وَلَقُلْ تَكَانُوا نَنْحُ الله عبد الناعنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة، وأنفسنا علي بن أبي الشعبي: أبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة، وأنفسنا علي بن أبي طالب على (ا).

<sup>(</sup>١) وهو: «ثقة متقن حافظ إمام قدوة» «التقريب» (٧٥٥٧).

<sup>(</sup>۲) عند أبى نعيم: «والطيب».

٣) عند أبي نعيم: «لأمطر الوادي عليهما ناراً».

<sup>(</sup>٤) هذا لفظ رواية الواحدي، وعند أبي نعيم، قال الشعبي، قال جابر ﷺ: ﴿وَأَنْسُكُا =

أخرجه: الطبراني وابن شاهين في تفسيره كما في "إتحاف المهرة" ٣/ ٢٠١ (٢٨٣٢)، وابن مردويه كما في "الدر المنثور" ٢٨/٢، وأبو نعيم في «دلائل النبوة»: ٢٥٨، والواحدي في "أسباب النزول" (١٢١) بتحقيقي، واللفظ له، من طريق بشر بن مهران، عن محمد بن دينار، به.

هذا حديث ظاهرهُ الصحةُ، رواته ثقات إلا محمد بن دينار. ومحمد هذا اختلفوا فيه، قال يحيى بن معين: «ليس به بأس» وقال مرة: «ضعيف»، وقال أبو حاتم: «لا بأس به»، وقال أبو زرعة: «صدوق»، وقال أبو داود: «تغير قبل أنْ يموت»، وقال النسائي: «ليس به بأس» وقال مرة: «ضعيف»، وقال ابن حبان: «كان يخطئ لم يفحش خطأه حتى استحق الترك. ترك الاحتجاج بما انفرد..»، وقال ابن عدي: «حسن الحديث، وعامة حديثه ينفرد به». انظر: «الجرح والتعديل» //٣٣٣ (١٣٦٧)، والكامل //٤١٣)، والمجروحين //٢٦٨)، وتهذب الكمال //٣٠٣ (٧٩٣).

كما أنَّ هذا الإسناد فيه بشر بن مهران ذكره ابن حبان في «النقات» ٨/ ١٤٠، وقال عنه: «روى عنه البصريون العجائب»، وقال الذهبي في «الميزان» ١٤٠ (١٢٢٤): «قال ابن أبي حاتم: «ترك أبي حديثه»، وعند الرجوع إلى كتاب «الجرح والتعديل» ٢٩٠٧ (١٤١٦) وجدت النص هكذا: «كتب عنه أبي» على أنَّ ما في «لسان الميزان» (١٥١١) بنحو ما في «الميزان»، وقال عنه يعقوب بن شيبة فيما نقله عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣٥/٤٤: «رجل صالح» فعلى هذا يكون مستوراً، ومما يزيدنا يقيناً أن بشر بن مهران هو المتفرد به أنَّ أبا الشيخ أخرجه في «طبقات المحدثين» ٣٨/٣ ـ ٣٩ (٢٦٩)

أخرجه: الحاكم ٩٣/٢ ٥٩٤ ـ ٩٩٥ من طريق علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند بالإسناد المتقدم دون قولِ الشعبيّ.

وَاشْسَكُمْ ﴾: رسول الله ﷺ وعلى ، و﴿ أَنْسَادَةُ وَانْسَادُهُ ﴾: الحسنُ والحسينُ ، ﴿ وَنِسَاءَتُا
 وَشَلَكُمْ ﴾: فاطمة رضي الله عنهم أجمعينَ ، وفي «الدر المنثور ا، قال جابر ﷺ: ﴿ وَأَنْسَكَا
 وَأَشْسَكُمْ ﴾: رسول الله ﷺ وعلي ، و﴿ أَنِسَاءَكُ ﴾: الحسنُ والحسينُ ، ﴿ وَنِسَادَتُ ﴾: فاطمةً .

وعليٌّ قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٣٠٥٨) برواية الدوري: «كان عليُّ بن مسهر ثبتاً»، وقال أحمد بن حنبل في «الجامع في العلل» ٢٩/٢: «صالح الحديث صدوق»، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه ٢٦٤/٦ (١١١٩): «ثقة صدوق».

فعليَّ ثقة وروايته أولى بالقبول من رواية محمد بن دينار، كما أنَّ محمد بن دينار قد اضطرب في نقل القول المنسوب إلى الشعبي، فمرة يجعله من كلام الشعبي، ومرة يجعله من كلام جابر بن عبد الله عليه كما في رواية أبي نعيم و «الدر المنثور». فَبَانَ بذلك ضعف ما ذكر في حديث محمد بن دينار من قول الشعبي أو جابر بن عبد الله عليه.

وقد ورد عن ابن عباس بنحو كلام الشعبي إلا أنه لا يصح عنه.

أخرجه: الحاكم في "معرفة علوم الحديث": ٥٠ ط. العلمية و(٨٩) ط. ابن حزم من طريق حبان بن علي، عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس على.

وهذا إسناد تالف، بل هو كذب بيّن.

<sup>(</sup>١) عند ابن حبان: الي. (٢) عند ابن حبان: الما سمعته.

<sup>(</sup>٣) عند ابن حبان: «فلا يروه عني».

الحديث، وقال ابن حبان في «المجروحين» ٢٥٣/٢: «وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه، يروي عن أبي صالح، عن ابن عباس في التفسير، وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه شيئاً، ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف».

ويشهد للقصة ما روي من حديث حذيفة بن اليمان هم في الصحيحين. أخرجه: البخاري (١٥ / ٢٤٢٠) ، ومسلم ١٢٩/٧ (٢٤٢٠) (٥٥) أخرجه: البخاري (١٠ / ٢١٧) (٤٣٨) ، ومسلم ١٢٩/٧ (٢٤٢٠) (٥٥) بلفظ: جاء العاقب والسيد ـ صاحبا نجران ـ إلى رسول الله هم يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل! فوالله لئن كان نبياً فلاعنًا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قالا: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلاً أميناً، ولا تبعث معنا إلا أميناً، فقال: «لابعثن معكم رجلاً أميناً حق أمين، فاستشرف له أصحاب رسول الله هم فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال رسول الله هم: «هذا أمين هذه الأمة» (١٠).

انظر: «إتحاف المهرة» ٣/ ٢٠١ (٢٨٣٢).

ومثال ما تفرد به الضعفاء وتعدد عندهم ولا يتقوى: ما روى إسرائيل بن يونس، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان بن عفان ﷺ كان يخللُ لحيته.

أخرجه: ابن أبي شيبة (١١٣)، والدارمي (٧٠٤)، وابن ماجه (٤٣٠)، والترمذي (٣١) وفي «العلل»، له: ١١٤ (١٣)، وابن المنذر في «الأوسط» (٣٧٠)، وابن حبان (١٠٨١) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد<sup>٣)</sup>.

وأخرجه مطولاً: عبد الرزاق (۱۲۵)، وابن خزيمة (۱۵۱) و(۱۵۲) و(۱۲۷) بتحقيقي، وابن الجارود (۷۲)، والدارقطني ۱۸۲/ و ۹۱ ط. العلمية

<sup>(</sup>١) وهذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٢) وقد خرجت هذا الحديث في هذا الكتاب فليراجع.

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع من االأوسطة لم يذكر أبا واثل وجاء الإسناد: "عن عامر بن شقيق بن سلمة: أن عثمان...، وهو خطأ.

و(٢٨٦) و(٢٨٧) و(٣٠٢) ط. الرسالة، والحاكم ١٤٩/١، والبيهقي ١/٤٥ و٦٣ من طريق إسرائيل.

أقول: هذا الحديث تفرد به عامر بن شقيق، وفيه مقالٌ، وروايته عن أبي وائل أشد ضعفاً.

قال ابن معين: «ضعيف الحديث»، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه ٢/٤١٤ (١٨٠١): «شيخ ليس بقوي، وليس من أبي واثل بسبيل»، وقال المروذي عن أحمد بن حَبْل في «العلل ومعرفة الرجال»: ٧٨ (٩٩): «وذكر عامر بن شقيق - الذي روى عن أبي وائل - فتكلم فيه بشيء» (١٠)، قال العلامة مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» / ١٣٧/ : «وفي كتاب الخلال عن أحمد بن حنبل: ليس بثقة».

ومع قول من تكلم فيه، نجد النسائي قال فيه: «ليس به بأس»(۲)، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٧/ ٣٤٩.

والأقرب في ذلك هو تضعيفه، لذا قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٣٠٩٣): «لين الحديث».

أقول: حديث عامر بن شقيق منكر؟ لمخالفته أحاديث الثقات بعدم ذكر تخليل اللحية، قال ابن حزم في «المحلى» ٢٧/٢: «أما حديث عثمان فمن طريق إسرائيل وليس بالقوي، عن عامر بن شقيق، وليس مشهوراً بقوة النقل»، وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» ١/٤٥: «في سنده عامر بن شقيق، قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقويً وقد أخرج الشيخان (٣) حديث عثمان في الوضوء من عدة طرق، ولا ذكر للتخليل في شيء منها».

 <sup>(</sup>١) والنص في (إكمال تهذيب الكمال؛ ١٣٧/٧ (٢٦٥٥): (وقال المروذي: ذكره \_ يعني:
 أحمد \_ فلم يتكلم فيه بشيء، والصواب ما في العلل كما سيأتي، وقد تحرف عنده
 «المروذي» \_ بالذال \_ إلى: (المروزي» \_ بالزاي \_.

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الكمال" ٢٠/٤ (٣٠٣٠)، و"ميزان الاعتدال" ٢/ ٣٥٩ (٤٠٨٠).

<sup>(</sup>٣) اصحيح البخاري؛ ٨/ ١١٤ (٦٤٣٣)، واصحيح مسلم؛ ١/ ١٤٣ (٢٣٢) (١٢)، وحديث =

زيادة على أنَّ عامر بن شقيق قد تفرد بهذا الحديث مع هذه الزيادة المنكرة عن أبي وائل شقيق بن سلمة، فأين أصحاب أبي وائل من هذا الحديث(١).

ونقل ابن القيم في "زاد المعاد" ١/ ١٩١ فقال: "قال الإمام أحمد وأبو زرعة: لا يثبت في تخليل اللحية حديث".

وكلام أحمد نقله عبد الله ابنه كما في «التلخيص الحبير» ٢٧٨/١ (٨٧): «ليس في تخليل اللحية شيء صحيح».

وقال عبد الرحمٰن بن أبي حاتم في «العلل» (١٠١): سمعت أبي يقول: «لا يثبت عن النبي ﷺ في تخليل اللحية حديث» (٢٠).

وقال ابن المنذر في «الأوسط» ٢/ ٣٨٥ عقب (٣٦٩): «والأخبار التي رويت عن النبي ﷺ أنَّه خلل لحيته، قد تكلم في أسانيدها وأحسنها حديث عثمان».

وقال العقيلي في «الضعفاء» ٣٢٧/٤: «والرواية في التخليل فيها لين، وفيها ما هو أصلح من هذا الإسناد».

عثمان في الوضوء مشهور من طرق عديدة عن عثمان، انظر: تخريجها في «المسند الجامع، ٢٢٩/٢١ (٩٦٥٦) و٢٤/ ٩٦٧٩) وليس في شيء منها ذكر التخليل.

<sup>(1)</sup> قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح ١٥/١ - ١: (وعلامة المنكر في حديث المحدّث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديث كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله... ثم قال: «لأنَّ حكم أهل العلم، والذي نعرف بين مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدّث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا... ، ثم قال: «فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك. قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره. فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحدٌ من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التلخيص الحبير» ١/ ٢٧٨ (٨٧).

وقد ضغف ابنُ حزم الأحاديث الواردة في تخليل اللحية عن النبي ﷺ، فقال في «المحلى» ٢٦/٢: «وهذا كله لا يصح منه شيء» ثم قال عقب إعلال أحاديث الباب: «فسقط كل ما في هذا الباب».

ومع كل هذا، نجد بعض أهل العلم قد قوّى حديث عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان رضي في «العلل الكبير»: ١١٥ عن أبي وائل، عن شيخه البخاري بعد أنَّ ساق الحديث، فقال: «قال محمد: أصح شيء عندي (١) في التخليل حديث عثمان. قلت: إنَّهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن».

وقول البخاري: «هو حسن» لعله يعني به: المعنى اللغوي لا الاصطلاحي (١).

وقال الترمذي في «الجامع الكبير» عقب (٣١): «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه كذلك ابن خزيمة وابن حبان، إذ أخرجاه في صحيحيهما كما مر في التخريج، وقال الحاكم في «المستدرك» ١٤٩/١: «قد اتفق الشيخان على إخراج طرق لحديث عثمان في دبر وضوئه، ولم يذكرا في روايتهما تخليل اللحية ثلاثاً، وهذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه»(٣٠).

وقد تعقبه الذهبي في الكلام عن عامر، فقال في اتلخيص المستدرك؛ ١٤٩/١: "قلت: ضعفه ابن معين قال: وله شاهد صحيح، (٤٠).

وقال مغلطاي في "إكمال تهذيب الكمال» ٧/ ١٣٦: "صحح أبو عيسى،

 <sup>(</sup>١) ومعلوم لدى أهل الحديث أنَّ قول العالم: «أصح شيء» أو «أحسن شيء» لا يستفاد منه صحة، بل معناه أنه أمثل شيء في الباب.

 <sup>(</sup>٢) هكذا تأولته ليكون احتمال الجمع بين قوله وقول من ضعفه وبين من ضعف أحاديث الباب قائماً؛ وكذلك لأن إطلاق كثير من المتقدمين للحسن فإنما يراد به المعنى اللغوي.

 <sup>(</sup>٣) أقول: وهذا قول غريب مع ما قدمناه من تضعيف أحمد وأبي حاتم وابن حزم لهذا الراوي.

<sup>(</sup>٤) وانظر: «مختصر استدراك الحافظ الذهبي، ١١٤/١ ــ ١١٧ لابن الملقن.

وأبو علي الطوسي(١) حديثه في تخليل اللحية».

والحديث صححه من المتأخرين العلامتان الألباني<sup>(۲)</sup> وشعيب، وسأنقل قول الشيخ شعيب وأناقش طرقه، ومن خلال ذلك يتم الرد على الشيخ الألباني، قال الشيخ شعيب في «الإحسان» ٣٦٣ - ٣٦٤ (وله شاهد من حديث أنس عند أبي داود (١٤٥)، والبيهقي ١/٤٥ وسنده حسن، وله طريق أخرى صححها الحاكم ١/٤٩١، ووافقه الذهبي (٣). وآخر من حديث عمار بن ياسر عند الترمذي (٢٩)، وابن ماجه (٢٤٩)، والحاكم ١/١٤٩١. وثالث من حديث عائشة عند الحاكم ١/١٥٠، وقال الهيثمي: ورواه أحمد ورجاله موثقون. ورابع من عليث ابن عمر عند ابن ماجه (٤٢٩). وخامس من حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه (٤٣١) فالحديث صحيح بها. وانظر: «نصب الراية» ٢٣/١ عند ابن ماجه (لموثق أخرى غير ما ذكر الشيخ فقد روي من حديث: تميم بن زيد المازني، وأبي أمامة، وجابر، وأبي الدرداء، وابن أبي أوفى، وأم سلمة، وحعب بن عمرو، وأبي بكرة، وعلي بن أبي طالب، وجرير، وعبد الله بن عكرة، وابن عباس. إلا أن عامة هذه الوجوه ضعيفة.

## أقول وبالله التوفيق:

أما حديث أنس بن مالك رهيمة:

فأخرجه: أبو عبيد في «الطهور» (٣١٣)، وأبو داود (١٤٥)، والبيهقي ١/ ٢٥٠ والبغوي (٢١٥)، والضياء في «المختارة» // ٢٦٠ ـ ٢٦١ (٢٧٠٨) و(٢٧٠٩) و(٢٧٠٩) من طرق عن أبي المليح، عن الوليد بن زوران أنه عن أنس.

 <sup>(</sup>١) الذي في كتاب الطوسي: ٢٦ (٢٦): «وأصح شيء، في هذا الباب ـ على ما يقال ـ
حديث عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان».
 قال ماهر: وهذا ليس تصحيحاً، ولكل عالم زلة.

 <sup>(</sup>۲) في «صحيح سنن أبي داود» ٢٤٥/١ - ٢٥٠ وغيره من كتبه.

<sup>(</sup>٣) هذا الاصطلاح غير صحيح، انظر: تعليقنا على اشرح التبصرة والتذكرة! ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٤) جاء عند البعوي والضياء: «زروان» بتأخير الواو، ولا يضر. قال ابن حجر في =

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الوليد بن زوران، فقد ذكره البخاري في «التربخ الكبير» ٣٦/٨ (٢٥٠٠)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٧/٩ (١٦٠) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٧/٥٠٠ إلا أن هذا لا يعد توثيقاً له؛ لأنَّ ابن حبان إنما ذكره في كتابه، ولم يتكلم عليه بما يقتضي أنه عرف حاله، ولا يعد الوليد من شيوخه، ولا من أهل بلده، فعلى هذا يكون ابن حبان إنما ذكره في كتابه جرياً على عادته في توثيق المحاهيل. ثم إنَّ ابن حزم حكم عليه في «المحلى» ٢٦/٢ بالجهالة، وكذلك ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٧٤/١).

فيكون الحديث من هذا الطريق معلاً بجهالة الوليد. وهو على جهالته لا يعرف له سماع من أنس ريه، فقد قال عنه أبو داود كما في "سؤالات الآجري" (١٧٩٦): "جزري لا ندري سمع من أنس بن مالك أم لا؟».

وقد روي هذا الحديث عن أنس ﷺ من غير هذا الطريق ولا يصح.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمرو بن حصين، إذ قال عنه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه عبد الرحمٰن في «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٩٥٧ (١٢٧٢): «تركت الرواية عنه، ولم يحدثنا بحديثه، وقال: هو ذاهب الحديث، ليس بشيء»، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه: «ليس هو في موضع يحدث عنه، واهي الحديث»، وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» (٣٩٠): «متروك».

<sup>&</sup>quot; «التقريب» (٧٤٢٧) وقيل: «بتأخير الواو - يعني: بتقديم الراء عليها»، وقد يقول قائل: إن ابن حجر قال عنه في «التقريب» (٧٤٢٧): «لين الحديث»، وإن الذهبي وثقه في «الكاشف»، فنقول: أما ابن حجر كلك فالظاهر - والله أعلم - أنه جمع سكوت العلماء عليه وتوثيق ابن حبان له. وأما الذهبي كلك فإنه اعتمد على توثيق ابن حبان فأطلق فيه التوثيق، ثم إن أحداً من أهل العلم لم يطلق فيه التوثيق حكذا.

وشيخه حسان بن سياه أضعف منه. انظر: «الكامل» ٣٤٨/٣، و«ميزان الاعتدال» ٧٨/١ (١٨٠٦).

على أن الحديث روي عن ثابت من طرق أخرى.

فأخرجه: العقبلي في «الضعفاء» ٣-/١٥٧ من طريق عمر بن ذؤيب، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، قال: وضّأت رسول الله ﷺ فلما فرغ من وضوئه أدخل يده، وقال: «هكذا أمرني ربي».

وهذا الطريق ضعيف؛ عمر بن ذؤيب قال عنه العقيلي: "مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولعله عمر بن حفص بن ذؤيب، ثم ساق الحديث أعلاه، وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال» ٣/٩٣١ (٦٠٠٠): «لا يعرف».

وأخرجه: العقبلي في «الضعفاء» ٣/ ١٥٥ من طريق عمر بن حفص العبدي أبي حفص، عن ثابت، عن أنس، قال: وضأت رسول الله ﷺ فرأيته يخلل لحيته بأصابعه.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمر بن حفص، إذ قال عنه أحمد ـ فيما نقله العقيلي \_: «تركنا حديثه وحرقناه»، ونقل عن يحيى بن معين قوله فيه: «ليس بشيء»، وعن البخاري أنه قال: «ليس بالقوي».

وقد روي من غير هذا الطريق.

فأخرجه: الحاكم ١٤٩/١ من طريق مروان بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري، عن موسى بن أبي عائشة، عن أنس بن مالك، قال: رأيت النَّبِيَّ ﷺ توضأ وخللَ لحيثة، وقال: "بهذا أمرني ربي».

والحديث بهذا السند معلول بعلتين: الأولى: أنَّ موسى لم يسمعه من أنس بن مالك، قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» (١٦): «الخطأ من مروان، موسى بن أبي عائشة يحدث، عن رجل، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، عن النبي ﷺ، وقال في (٨٤): «هذا غير محفوظ».

**أقول**: ولكن العلة الحقيقية في هذا السند هي اضطراب موسى فيه، فإن مروانَ توبع. إذ أخرجه: أبو جعفر كما في «مجموع فيه مصنفات أبي جعفر البختري» (٥٤٨) من طريق صفوان بن صالح، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري أبو إسحاق، قال: حدثني موسى بن أبي عائشة، به.

فصفوان بن صالح، وإن كان يدلس تدليس التسوية (١)، إلا أنك لاحظت أنه قد صرح بالتحديث في جميع طبقات السند، فانتفت شبهة تدليسه زيادة على أن موسى رواه بغير ما تقدم.

فقد أخرجه: إبن أبي حاتم في "العلل" (٨٤)، وأبو جعفر البختري (٥٤٩) من طريق أحمد بن يونس، عن حسن بن صالح، عن موسى بن أبي عاشة، عن رجل، عن يزيد الرقاشي، عن أنس.

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٣٦٧/٢ من طريق أبي الأشهب، عن موسى بن أبي أنيسة \_ عن يزيد الجزري \_ وهو ابن أبي أنيسة \_ عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، به.

وهذا إسناد ضعيف؛ أبو الأشهب قال عنه يحيى بن معين: «ليس بشيء»، وقال عنه أيضاً: «وهو ضعيف الحديث»، وقال عنه البخاري: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «ضعيف». انظر: «الكامل» ٣٦٧/٢.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٦) من طريق الحسن بن صالح، عن موسى بن أبي عائشة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس.

أقول: وبضرب هذه الطرق بعضها مع بعض يتبين أنَّ موسى بن أبي عائشة مضطرب في حديثه هذا فرواه بثلاثة أوجه، إذ رواه عن أنس بلا وساطة، ورواه عن رجل، عن يزيد، عن أنس، ورواه عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد، عن أنس، وقد تكلم أهل العلم على عن يزيد، عن أنس. وقد تكلم أهل العلم على هذا الحديث، فقال أبو حاتم في "العلل» لابنه (٨٤) عقب طريق الحسن بن صالح: "هذا الصحيح، وكنا نظن أنَّ ذلك غريب ثم تبين لنا علته؛ ترك من الإسناد نفسين، وجعل موسى، عن أنس»، وقال ابن حجر في "التلخيص

<sup>(</sup>١) «التقريب» (٢٩٣٤).

الحبير» ٢٧٥/١ (٨٦): "فإنما رواه موسى بن أبي عائشة، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس».

وقد روي الحديث عن يزيد الرقاشي من غير طريق موسى.

فأخرجه: ابن أبي شيبة (١١٤)، وابن ماجه (٤٣١)، والطبراني في «الأوسط» (٥٢٠) ط. الحديث و(٥٢٠) ط. العلمية من طرق عن يزيد الوقاشي، عن أنس ﷺ.

أقول: الذي قدمناه يبين أن مدار حديث أنس على يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف، فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال" ٨/ ١١٠ (٧٥٥٣) عن أبي طالب، قال: "سمعت أحمد بن حنبل، يقول: لا يكتب حديث يزيد الرقاشي، قلت له: قَلِمَ ترك حديثه؟ لهوى كان فيه؟ قال: لا، ولكن كان منكر الحديث، وقال شعبة: يحمل عليه، ونقل عن يحيى بن معين أنه قال فيه: "ضعيف"، ومرة: "رجل صالح، وليس حديثه بشيء".

وقد روي الحديث من غير طريق يزيد.

فأخرجه: الذهلي في الزهريات كما في "التلخيص الحبير" ١/ ٢٧٥)، والحاكم ١٤٩/١ من طريق محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس بن مالك ﷺ.

وهذا إسناد معلول، فإنَّ الزبيديَّ - وهو محمد بن الوليد بن عامر -تارة يرويه عن الزهري كما هو أعلاه، وتارة يرويه بصيغة البلاغ عن أس هُهُ.

قال الذهلي كما في «التلخيص الحبير» ٢٧٦/١ (٨٦): «حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي: أنه بلغه عن أنس».

وعلى الرغم من هذا الاضطراب، فإنَّ ابن القطان قد صحح هذا الطريق، فقال كما في حاشية ابن القيم ١/٨٦: «وهذا لا يضره، فإنَّه ليس من

<sup>(</sup>۱) وهو في «التقريب» (۷٦٨٣): «زاهد ضعيف».

لم يحفظ حجة على من حفظ، والصفار قد عَين شيخ الزبيدي فيه، وبيّن أنه الزهري، حتى لو قلنا: إن محمد بن حرب حدث به تارة، فقال فيه: عن الزهري، بلغني عن أنس، لم يضره ذلك، فقد يراجع كتابه فيعرف منه أن الذي حدث به الزهري، فيحدث به عنه، فأخذه عن الصفار هكذا».

وتعقبه ابن القيم في حاشيته ٨٦/١ فقال: «وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أثمة الحديث وأطباء علله، ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدي له، ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات».

قلت: وما يرجح تعليل ابن القيم هذا أن الذهلي قال عقب الرواية المرسلة كما في حاشية ابن القيم ١/٨٦: "هذا هو المحفوظ<sup>(١)</sup>، وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير": "رجاله ثقات إلا أنه معلول».

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق.

أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (۲۷۰)، والدولابي في «الكنى» 107/۱ والدارقطني 107/۱ والدارقطني 107/۱ ط.العلمية و(۳۷۰) ط.الرسالة من طريق معلى بن أسد، عن أيوب بن عبد الله الملاح، عن الحسن، عن أنس الملاح، عن الحسن، عن أنس

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أيوب، إذ قال عنه البزار: «لا نعلم رواه هكذا إلا أيوب، وهو بصري، لا نعلم حدث عنه إلا معلَى».

وقال ابن عدي: "وأيوب بن عبد الله هذا لم أجد له من الحديث، غير هذا الحديث الواحد، وهو من هذا الطريق لا يتابع عليه»، وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال» (۲۹۰/۱ (۱۰۵۰): "عن الحسن، لا يعرف».

قلت: وهذا يعني أنَّ أيوب قد تفرد برواية هذا الحديث من هذا الطريق وهذا ما يزيده إلا ضعفاً.

وقد روي من غير هذا الطريق.

<sup>(</sup>١) تصحف في «التلخيص»: «المحفوط» بالطاء المهملة.

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ١٤٨/٤ من طريق سلام الطويل، عن زيد العمى، عن معاوية بن قرة، عن أنس رهي الله المعمى، عن معاوية بن قرة،

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف زيد العمي، فقد نقل ابن عدي في «الكامل» ١٤٧/٤ عن يحيى بن معين أنه قال فيه: «ليس بشيء»، ونقل عن النسائي أنه قال فيه: «ضعيف»، وقال ابن عدي في «الكامل»: «وهذا الحديث ليس البلاء فيه من زيد العمي، البلاء من الراوي عنه سلام الطويل، ولعله أضعف منه ومنهما».

قلت: وسلام الطويل هذا هو سلام بن سَلْم السعدي، قال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» ١٢٥/٤ (٢٢٢٤): «تركوه»، وقال عنه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «الحرح والتعديل» ٢٤١/٤ (١١٢٢): «ضعيف الحديث، تركوه»، وعن أبي زرعة قال: «ضعيف الحديث».

وقد روي من غير هذا الطريق:

فأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٣٠٠٠) ط. الحديث و(٢٩٧٦) ط. العلمية من طريق مطر الوراق، عن أنس ﷺ.

وهذا إسناد منقطع؛ مطر الوراق لم يسمع من أنس، فقد قال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٣٠ (١٣١٩): «روايته عن أنس، مرسل، لم يسمع مطر من أنس شيئاً»، وقال في «المراسيل» (٨٠٧) لابن أبي حاتم: «مطر لم يسمع من أنس شيئاً، وهو مرسل».

وروي من غير هذا الطريق:

أخرجه: البيهقي ١/٥٤ من طريق إبراهيم الصائغ، عن أبي خالد، عن أنس ﷺ.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أبي خالد، قاله ابن القيم في حاشيته ١/ ٨٧. قلت: وأبو خالد هذا لم أقف على ترجمة له فيما ببن يدي من مصادر. وروى من غير هذا الطريق:

فأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٤٥٥) ط. الحديث و(٤٥٢)

ط العلمية قال: حدثنا أحمد بن خليد (١٠)، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس ﷺ.

وهذا إسناد فيه إسحاق بن عبد الله التيمي الأذني، لم أقف على ترجمة له، وبعد طول البحث ما وجدت راوياً عنه إلا أحمد بن خليد عند الطبراني في «الأوسط» روى عنه حديثين هذا أحدهما، والآخر حديث عبد الله بن مسعود، عن النبي على قال: «ما منكم أحد إلا وسيسأله...» ووجدته يروي عن شريك وإسماعيل بن جعفر، فيكون مجهول الحال.

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٤١٩/٨، والخطيب في «الموضع» ٢٥/٥ من طريق هلال بن فياض، قال: حدثنا هاشم بن سعيد، عن محمد بن زياد، عن أنس رهي بذكر التخليل.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف هاشم بن سعيد، فقد نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١٢٩/٩ (٤٤٣) عن أحمد أنه قال فيه: «ما أعرفه»، وعن يحيى بن معين: «ليس بشيء»، وعن أبيه: «ضعيف الحديث»، وقال ابن عدي في «الكامل» ١٩٩٨: «له من الحديث غير ما ذكرت، ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه».

وأما حديث عمار بن ياسر ﷺ:

فأخرجه: الحميدي (١٤٧)، وابن ماجه (٤٢٩)، والترمذي (٣٠)، والعاكم ١٤٩/ من طرق عن سفيان ـ وهو ابن عيينة ـ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسان بن بلال، عن عمار بن ياسر الله عن ما لله يخلل لحيته (١٠).

أقول: هذا الإسناد ظاهره الصحة، إلا أنَّه معلول، قال الإمام أحمد كما في حاشية ابن القيم ١٨٧/١: «إما أن يكون الحميدي اختلط، وإما أن يكون

<sup>(</sup>١) وهو الكندي الحلبي، ذكره ابن حبان في «النقات» ٥٣/٨، وقال عنه الذهبي في وسير أعلام النبلاء» ٤٩/ ٤٨٩: (ما علمت به بأساً».

<sup>(</sup>٢) لفظ رواية ابن ماجه.

من حدث عنه خلط، وقال علي بن المديني كما في «إتحاف المهرة» ١١/ ٧٢٠ (١٤٩٣٠): «لم يسمعه قتادة إلا من عبد الكريم»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٦ (١٢٨): «ولا يصح حديث سعيد»، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» (٢٠): «لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة، عن ابن أبي عروبة. قلت: \_ القول لابنه \_ هو صحيح؟ قال: لو كان صحيحاً لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/ الخبر(١١)، وهذا أيضاً مما يوهنه، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/ ٧٤ (٢٨): «وأما حديث عمار، فرواه الترمذي، وابن ماجه، وهو معلول، أحسن طرقه ما رواه الترمذي، وابن ماجه، عن ابن أبي (٢٠) عمر، عن سفيان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسان بن بلال عنه، وحسان ثقة، كان لم يسمعه ابن عينة من سعيد، ولا قتادة من حسان».

أقول: من المعروف أن سعيد بن أبي عروبة اختلط قبل وفاته بعشر سنين، ورواية سفيان عنه لم أقف عليها قبل الاختلاط أم بعده، وقد أطال النفس ابن الكيال في كتابه «الكواكب النيرات» (٢٥) وأيضاً محقق الكتاب الشيخ عبد القيوم عبد رب النبي في استيفاء من حدث عنه قبل الاختلاط وبعده إلا أن أحداً منهما لم يذكر سفيان ضمن الفئتين. والقاعدة تقول: إن من لم يعرف عنه هل سمع ممن اختلط قبل أم بعد فيحمل على أنه سمع بعد الاختلاط احتاطاً.

قلت: ولكن ابن عبينة قد صرح بالتحديث في رواية الحاكم، وحتى لو صح هذا، فإنَّ الحديث يبقى معلولاً بالانقطاع بين قتادة وحسان بن بلال، والممعن النظر في كلام علي بن المديني يجد أن قتادة وَهِمَ في ذكره لحسان بن بلال، عن عبد الكريم ابن أبي المخارق عنه، والله أعلم.

وهذا الطريق أخرجه: الطيالسي (٦٤٥)، والحميدي (١٤٦)، وأبو عبيد في «الطهور» (٣١٠)، وابن أبي شيبة (٩٨)، والترمذي (٢٩)، وابن ماجه

 <sup>(</sup>١) يعني: أنه لم يذكر سماعاً فيه.
 (٢) سقطت من المطبوع.

مما تقدم يتبين أن سفيان قد اختلف عليه في هذا الحديث فرواه مرة عن سعيد، عن قتادة، عن حسان، ورواه مرة أخرى عن عبد الكريم، عن حسان، والإسناد الثاني أعلى من الأول، غير أن أهل العلم رجحوا الثاني كما تقدم، والله أعلم.

قال الحاكم كما في "إتحاف المهرة" ٧٢٠/١١ (١٤٩٣٠): "صحيح".

أقول: عبد الكريم ضعفه بين، فقد نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٧٠/٥ (٣١١) عن أيوب وهو السختياني والله قال فيه: "برحمه الله! ليس بثقة"، ونقل عن أحمد ألله قال فيه: "ليس هو بشيء، شبه متروك"، وعن يحيى بن معين، وأبي حاتم: "ضعيف الحديث".

وعلى حال عبد الكريم هذا، فإن هذا الإسناد منقطع، قال ابن عيبنة فيما أسنده إليه الترمذي عقب الحديث: «لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٣٦/٣ (١٢٨): «ولم يسمع عبد الكريم من حسان» وتعقب ابن حجر في «إتحاف المهرة» ١١/ ٧٢٠ (١٤٩٣٠) الحاكم في تصحيح هذا الحديث، فقال: «قوله: صحيح، غير صحيح، بل هو معلول، وما وقع عنده في نسب عبد الكريم وَهُم، وإنّما هو أبو أمية، وقد ضعّفه الجمهور...»(١).

وأما حديث عائشة ﴿ إِنَّهُمَّا .

فأخرجه: أبو عبيد في «الطهور» (٣١٤)، وإسحاق بن راهويه (١٣٧١)،

<sup>(</sup>١) وقد يعل الحديث بأمر آخر، وذلك أنَّ البخاري كلَّله حينما ترجم لحسان بن بلال، قال عنه: قرأى عماراً...»، ولو ثبت عنده سماعه من عمار لقال: سمع عماراً، كما هو دأبه في بقية التراجم، وقد بحثت عما يرجح قرينة السماع أو قرينة العدم، فلم أظفر بشيء، فالله أعلم.

وأحمد ٢٣٤/٦، والحاكم ١٥٠/١، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٩٢٦ ط. العلمية و٤١٤/١٢ على الغرب، والمزي في «تهذيب الكمال» ٢٩/٦ (٥٣٨) من طرق عن عمر بن أبي وهب، قال: حدثني موسى \_ وهو ابن ثروان \_، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، عن عائشة الله الن رسول الله كان إذا توضأ خلل لحيته.

وهذا إسناد ظاهره الصحة، قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٣٥: «رواه أحمد ورجاله موثقون»، وحسنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/ ٢٧٦).

إلا أنَّ هذا الحديث فيه علتان: الأولى: أن هذا السند مجهول، قال الدارقطني كما في "سؤالات البرقاني" (٥٠٠): "موسى بن ثروان، عن طلحة ابن عبيد الله بن كريز، عن عائشة، إسناد مجهول حمله الناس".

والعلة الأخرى فيه: أنَّه مرسل، قال الذهبي في «الكاشف» (٢٤٧٧): «عن أبي الدرداء وعائشة مرسل، طلحة بن عبيد الله بن كريز لم يسمع من عائشة.

وأما حديث ابن عمر ﷺ.

فأخرجه: ابن ماجه (٤٣٢)، وابن عدي في "الكامل" ١٥١/٥، والدارقطني ١/١٥٦ ط. العلمية و(٥٥٥) ط. الرسالة، والبيهقي ١٥٥/ من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عبد الواحد بن قيس، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر الله عنها، قال: كان رسول الله الله إذا توضأ، عرك عارضيه بعض العرك، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها.

قبل الدخول في مناقشة الحديث من هذا الطريق لا بد من التعريج على حال عبد الواحد بن قيس، وذلك أن بعض العلماء قد وثقه والآخر ضعفه، قال عنه البيهقي ١/٥٥: «واختلفوا في عدالته..» وكذا ألمح البوصيري في «مصباح الزجاجة».

قلت: فأما من ضعفه، فقد سألَ أبو داود الإمام أحمد عنه كما في «موسوعة أقوال الإمام أحمد» (١٦٥١) فقال: «لا أدرى، أخشى أن يكون حديثه منكراً»(۱)، ونقل المزي في «تهذيب الكمال» ١١/٥ (٤١٨٠) عن يحيي بن سعيد أنَّه قال فيه: «شبه لا شيء»، وقال عنه النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٣٧٢): «ليس بالقوي»، وقال فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال» ١١/٥ (٤١٨٠): «ضعيف»، ونقل عن الغلابي، عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: «لم يكن بذاك ولا قريب،، وقال عنه أبو حاتم فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠ (١٢٠): «لا يعجبني حديثه»، وقال ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ١٤٥ : "ممن تفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يجوز الاحتجاج بما يخالف الثقات، وإن اعتبر معتبر بحديثه الذي لم يخالف الثقات، وإن اعتبر بحديثه الذي لم يخالف الأثبات فيه فحسنٌ " وذكره أبو نعيم في «الضعفاء "(١٢٧)، ونقل المزي عن الحاكم أنَّه قال فيه: "منكر الحديث"، وقال المزي: "وذكره أبو بكر البرقاني فيمن وافق عليه أبا الحسن الدارقطني من المتروكين»، وقال يحيى القطان فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠ (١٢٠): «كان الحسن بن ذكوان يحدث عنه بعجائب» وقال الذهبي في «المقتني» (١٧٨٠): «ضعّف»، وفي «الكاشف»، له (٣٥٠٧): «منكر الحديث».

فهؤلاء أكابر أهل العلم كانوا على تضعيفه، وجعله قسم منهم منكر الحديث، فإذا اتفق ثلاثة أو أربعة من الحفاظ على شيء، كان اتفاقهم حجة، فكيف، وقد وصلوا إلى عشرة؟!.

وخالفهم مجموعة من العلماء فوثقوه(٢)، فقال يحيى بن معين في تاريخه

<sup>(</sup>١) ثم وقفت عليه في مطبوع اسؤالات أبي داود للإمام أحمد، (٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) ومما يذكر هنا للفائدة في تفسير معنى الثقة ما قاله الذهبي في «السير» ٢٠/١٦؛ «فمن هذا الوقت ـ بل وقبله ـ صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعُهُ صحيح بقراءة مُتقن، وإثبات عدل، وترخصوا في تسميته بالثقة، وإنما الثقة في عُرف أثمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه، المتقن لما حمَلُه، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن، فوسع المتآخرون».

(٤٧١) برواية المدارمي: «ثقة»، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٧/٦٢٠(١)، وكذا العجلي في «الثقات» (١١٤٥) فقال عنه: «شامي تابعي ثقة»، وقال ابن عدي في «الكامل» ١٩٩٦: «وأرجو أنَّه لا بأس به؛ لأنَّ في رواية الأوزاعي عنه استقامة» وهو في «التقريب» (٤٢٤٨): «صدوق له أوهام ومراسيل».

قلت: وبعد ذكر المعدلين والمجرحين سنناقش أقوال من عدله. فأما توثيق ابن معين فمن الراجح أنّه إنّما وثقه من حيث عدالته لا من حيث ضبطه، فكما تقدم فإن أحداً من الرواة لم يطعن في عدالته، ثم إن الغلابي نقل عن يحيى أنّه قال فيه: "ضعيف" فيكون تضعيفه ها هنا هو الطعن في الحفظ، والله أعلم.

وأما ذكر ابن حبان له في الشقات، فإنَّه كَثَلَثُه ذكره كذلك في «المجروحين»، ولكن الراجح عنده أنَّه لا يعتبر بمقطوعاته، ولا بمراسيله ولا برواية الضعفاء عنه، ولا حين تفرده بالرواية فيكون عنده إلى الضعف أقرب.

وأما توثيق العجلي له، فإنَّه من المعروفين بالتساهل في التوثيق فلا يعتمد على توثيقه، لا سيما وقد خالف الكبراء.

وأما قول ابن عدي فيه: "وأرجو أنَّه لا بأس به<sup>(۲)</sup>؛ لأنَّ في رواية الأوزاعي عنه استقامة" أقول: هذا ـ والله أعلم ـ حصر لرواية الأوزاعي عنه،

 <sup>(</sup>١) وقال: ﴿ وهو الذي يروي عن أبي هريرة› ولم يره، ولا يعتبر بمقاطيعه، ولا بمراسيله، ولا برواية الضعفاء عنه.

<sup>(</sup>۲) ثم ليعلم أن اصطلاح ابن عدي في قوله: \_ أرجو أنه لا بأس به \_ مخالف لاصطلاح الجمهور، قال المعلمي في تعليقه على «الفوائد المجموعة»: ٥٩ متقداً قول السيوطي في راو واه جداً: «ووثقه ابن عدي، فقال: أرجو أنه لا بأس به» ما نصه: «ليس هذا بتوثيق وابن عدي يذكر منكرات الراوي ثم يقول: \_ أرجو أنه لا بأس به \_ يعني بالبأس تعدد الكذب، وقال أيضاً في التعليق المذكور: ٣٥: «هذه الكلمة \_ يعني: أرجو أنه لا بأس به \_ رأيت ابن عدي يطلقها في مواضيع تقتضي أن يكون مقصوده «أرجو أنه لا يعتمد الكذب، وهذا \_ يعني: الموضع المعلق عليه \_ منها لأنه قالها \_ أي: الكلمة \_ بعد أن ساق أحاديث يوسف \_ وهو ابن المنكدر \_ وعامتها لم يتابع عليها انتهى، انظر: «مجلة الحكمة» العدد ٤/١٣٣٤ مقال أخينا الشيخ محمد خلف سلامة.

وهذا الحديث من رواية الأوزاعي عنه إلا أنَّه معلول، كما سيأتي بيانه.

وأما ذكر أبي زرعة الدمشقي له في «نفر ثقات» فلا مجال لمقارنته مع أقوال أحمد ويحيى بن معين والحاكم وغيرهم، ثم إن التوثيق بهذه الطريقة على الإجمال يدخله كثير من التساهل.

مما تقدم تبین لنا أن عبد الواحد بن قیس ضعیف، إلا أن ضعفه لیس شدیداً، فمتی توبع براوِ مثله أو أقوی منه حَسُنَ حدیثه، والله أعلم.

إلا أن هذا الحديث مما تفرد به، قال البيهقي ١/٥٥: «تفرد به عبد الواحد بن قيس».

وقد روى هذا الحديث عبد الواحد بن قيس من طرق أخرى.

وأخرجه: الدارقطني ١٩٢/٦ ط. العلمية و(٥٥٦) ط. الرسالة من طريق أبي المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عبد الواحد بن قيس، عن نافع: أن ابن عمر كان إذ توضأ يعرك عارضيه، ويشبك لحيته بأصابعه، ويترك أحياناً.

قال الدارقطني عقب (٣٧٥): "فذكر نحو قول ابن أبي العشرين إلا أنه لم يرفعه، وهو الصواب"، وقال عقب (٥٥٦): "موقوف وهو الصواب".

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٥٨): «وسألت أبي عن حديث رواه ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن ا<sup>(1)</sup> عبد الواحد بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النَّبَيُ ﷺ كان إذا توضأ عرك عارضيه، وشبك بين لحييه. قال أبي: روى هذا الحديث الوليد، عن الأوزاعي، عن عبد الواحد، عن يزيد

 <sup>(</sup>١) في المطبوع: ووه ومحض خطأ، واثبتنا النص على الصواب. وقال الحُميّد: وفي جميع النسخ: وعبد الواحد، وهو خطأ».

الرقاشي، وقتادة، قالا: كان النبي ﷺ... وهو أشبه (١٠).

تابعه عبد الله بن عامر عند البيهقي ١/٥٥ من طريق نافع، عن ابن عمر ﷺ، موقوفاً.

وقد روي هذا الحديث عن عبد الواحد بن قيس، عن يزيد وقتادة، عن س.

فأخرجه: الدارقطني ١٥٢/١ ط. العلمية و(٥٥٧) ط. الرسالة من طريق عبد الله بن كثير بن ميمون، عن الأوزاعي، عن عبد الواحد بن قيس، قال: حدثني قتادة ويزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، وشبك لحيته بأصابعه.

وكذا رواه عنهما مرسلاً.

إذ أخرجه: الدارقطني ١٥٢/١ ط.العلمية و(٥٥٨) ط. الرسالة من طريق إسماعيل بن عبد الله بن سماعة، قال: حدثني المواحد بن قيس، عن قتادة ويزيد الرقاشي، مرسلاً.

وقد روي هذا الحديث من طريق عبد الواحد بن قيس، عن يزيد الوقاشى \_ يعنى: بدون قتادة \_ عن النبي ﷺ، نحوه.

أخرجه: الدارقطني ١٥٢/١ ط.العلمية و(٥٥٩) ط. الرسالة من طريق أبي المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني عبد الواحد بن قيس، عن يزيد الرقاشي.

قال الدارقطني عقبه: «والمرسل هو الصواب».

مما تقدم يتضح لنا أن عبد الواحد له في هذا الحديث أربع روايات: مرفوعة، وموقوفة، ومرسلة مقرون فيها بين (قتادة ويزيد) تارة، وتفرد بها يزيد تارة أخرى، ومن هذه الروايات الموقوفة الوحيدة التي توبع عليها.

إلا أن حال عبد الواحد لا يحتمل تعدد مثل هذه الأسانيد لحديث

<sup>(</sup>١) زاد أبو الطيب في تعليقه بعد هذا في «سنن الدارقطني» (٣٧٤): «بالصواب».

واحد، فالظاهر أن هذا التلون في الحديث الواحد من سوء حفظه.

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فأخرجه: أحمد /٤١٧، وعبد بن حميد (٢١٨)، وابن ماجه (٤٣٣)، والترمذي في «العلل»: ١١٥ (١٣)، والعقيلي في «الضعفاء» ٤٣٧/٣، والشاشي في مسنده (١١٣٧)، وابن عدي في «الكامل» ٢٧٢/٨ من طرق عن واصل - وهو ابن السائب - عن أبي سورة، عن أبي أيوب هذا: أنَّ رسول الله على كان إذا توضأ، تمضمض ومسح لحيته بالماء (١٠).

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف واصل بن السائب، إذ نقل المزي في «تهذيب الكمال» ٤٤٨/٧) عن يحيى بن معين أنه قال فيه: «ليس بشيء»، وقال عنه البخاري في «الضعفاء الصغير» (٣٨٧): «منكر الحديث<sup>(۲)</sup>، وقال عنه النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٦٠٠): «متروك الحديث».

وأما أبو سورة فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال» // ٣٣١ (٨٠١٦) عن البخاري أنه قال فيه: "منكر الحديث، يروي عن أبي أيوب مناكير، لا يتابع عليه" (١٠)، ونقل عن الترمذي أنه قال فيه: "يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن معين جداً»، وقال الدارقطني في "الضعفاء والمتروكون» (٦١٧): «مجهول يروي عن أبي أيوب».

وعلى هذا الضعف البين في حاله، فإنه لا يعرف له سماع من أبي أيوب رها الترمذي في «العلل»: ١١٥ (١٣): «سألت محمداً عن أيوب رها الله عنه العلل»: أبو سورة ما اسمه؟ فقال: لا

 <sup>(</sup>١) لفظ رواية أحمد، وروايات ابن ماجه والعقيلي، وابن عدي بلفظ: رأيت رسول ا協 震 توضأ فخلل لحبته.

 <sup>(</sup>۲) قال البخاري تللئة: اكل من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه.
 «الميزان» / 7 (٣).

 <sup>(</sup>٣) ثم وقفت على هذا النص في اجامع الترمذي، عقب (٢٥٤٤) قال: اأبو سورة هذا منكر الحديث يروي مناكير عن أبي أيوب لا يتابع عليها».

أدري ما يصنع به، عنده مناكير، ولا يعرف له سماع من أبي أيوب». ظهر الآن أن حديث أبي أيوب ﷺ لا يصح كسوابقه.

وأما حديث تميم بن زيد المازني:

فأخرجه: الطبراني في «الكبير» (١٢٨٦) قال: حدثنا هارون بن ملول المصري، قال: حدثنا أبو عبد الرحمٰن المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أبوب، قال: حدثنا أبو الأسود، عن عباد بن تميم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله توضأ ومسحّ بالماءِ على لحيته، ورجليه.

فأتول: أما شيخ الطبراني فله في المعاجم الثلاثة (٤٩) حديثاً جميعاً عن أبي عبد الرحمن المقرئ، ولم أقف على ترجمة له، اللهم إلا ما جاء في «مشتبه النسبة» ٢٠١/١، وقال صاحبه: «بالفتح والتشديد، وآخره لام ثانية هارون بن ملول شيخ الطبراني، وقد وقع مصغراً في معجم ابن شاهين». وهذا كما هو معروف لا يعد توثيقاً، بل ليس من أصول الجرح والتعديل. وعلى ما تبين من حال السند فإنه معلول بالمخالفة.

فقد أخرجه: أحمد ٤٠/٤.

وأخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢١٩٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شبية، وأبو بشر بكر بن خلف.

وأخرجه: ابن خزيمة (٢٠١) بتحقيقي من طريق أبي زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري.

أربعتهم: (أحمد، وأبو بكر، وأبو بشر، وأبو زهير) عن أبي عبد الرحمٰن المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود ـ وهو محمد بن عبد الرحمٰن، مولى آل نوفل، يتيم عروة بن الزبير ـ عن عباد بن تميم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله على يتوضأ ويمسحُ الماء على رجليه (١١)، فلم يذكر زيادة: «لحيته».

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٩٣٣٢) كلتا الطبعتين بإسناد هارون،

 <sup>(</sup>١) ولا شك أن ذكر المسح على الرجلين محض غلط، وقد نبه على هذا ابن خزيمة في (مختصر المختصر، قبيل (٢٠١١).

لكن دون ذكر هذه العبارة، ولما كان كتاب «المعجم الكبير» حافلاً بالأخطاء الكثيرة من التحريفات والتصحيفات، فلا يمكن أن نعتمده في تضعيف الحثيث، ولكن نقول: هناك خلل في «المعجم الكبير».

## وأما حديث أبي أمامة:

فأخرجه: أبو عبيد في «الطهور» (٣١٧)، وابن أبي شيبة (١١٢)، والطبراني في «الكبير» (٨٠٧٠) من طرق عن زيد بن الحباب، عن عمر بن سليم (١)، عن أبي غالب، عن أبي أمامة: أن رسول الله ﷺ كانَ إذا توضأ خللَ لحيتَهُ.

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» ٢١/٦ (٢٠٢٩) عن أبي غالب أنه رأى أبا أمامة ﷺ يخلل لحيته، وكانت رقيقة.

أقول: اختلف هذا الحديث على أبي غالب \_ وفيه مقال \_ فقد نقل المنزي في "تهذيب الكمال" ٨/ ٣٩٤ (٨١٥٦) عن ابن سعد أنَّه قال فيه: "منكر الحديث"، ونقل عن ابن أبي حاتم قوله فيه: "ليس بالقوي"، وعن النسائي: "ضعيف"، وقال الحافظ في "التلخيص" ٢٧٦/١ (٨٦): "وإسناده ضعيف".

## أما حديث جابر:

فقد أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٨٩/٢ من طريق أصرم بن غياث الخرساني، قال: حدثنا مقاتل بن حيان، عن الحسن، عن جابر، قال: وضأتُ رسولَ الله ﷺ غيرَ مرةٍ، ولا مرتين، ولا ثلاثٍ، ولا أربع (٢٠)، فرأيته يخللُ لحيّة بأصابعه كأنّها أنيابُ مشط.

وهذا ضعيف؛ لضعف أصرم، فقد قال عنه البخاري في «الضعفاء الصغير» (٣٤): «منكر الحديث»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٦٥): «متروك الحديث»، وأعله ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢٧/١

<sup>(</sup>١) تحرف في مطبوع «الطهور» إلى: «عمرو» وانظر: «تهذيب الكمال، ٥٥٦/٥ (٤٨٣٧).

<sup>(</sup>٢) وهو في «التقريب» (٤٩١١): "صدوق له أوهام».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع من «الكامل»: «ولا ثلاثاً ولا أربعاً»، وهو من تخليط المحققين.

(٨٦) فقال: "وفي السند انقطاع أيضاً"، كأنَّه كَلَّهُ يريد رواية الحسن، عن جابر، فقد نقل ابن أبي حاتم في "المراسيل" (١١٢) عن علي بن المديني و(١١٣) عن أبي زرعة و(١١٤) عن بهز، ومعنى كلام الجميع: الحسن لم يسمع من جابر.

وأما حديث أبي الدرداء:

فأخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٢٨١/٢ من طريق تمام بن نجيح، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضأ فخللَ لحيتَهُ مرتين، وقال: «هكذا أمرني ربي ﷺ.

قال ابن عدي عقبه: "وهذا الحديث إنَّما يعرف بتمام، عن الحسن، على أنه قد رواه غيره، ولتمام غير ما ذكرت من الروايات شيء يسير، وعامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه".

تمام ضعيف<sup>(۱)</sup>. والحسن لم يسمع من أبي الدرداء، قال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في «المراسيل» (١٤٨): «الحسن عن أبي الدرداء مرسل».

أما حديث ابن أبي أوفي:

فأخرجه: أبو عبيد في «الطهور» (٨٢) و(٣١١) من طريق أبي الورقاء العبدي، عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّه توضأ وخللَ لحيتَه في غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ يفعل هكذا.

إسناده ضعيف؛ أبو الورقاء اسمه فائد بن عبد الرحمٰن، قال عنه الحافظ في «التقريب» (٥٣٧٣): «متروك».

أما حديث أم سلمة:

فأخرجه: العقيلي في «الضعفاء» ٣/٢، والطبراني في «الكبير» ٣/٢) من طريق خالد بن إلياس، عن عبد الله بن أبي رافع، عن أم سلمة، قالت: كانَّ رسولُ الله ﷺ يتوضأ ويخللُ اللحية.

وخالد هذا قال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ١٢٨ (٣٣٦٦):

قاله الحافظ في «التقريب» (٧٩٨).

«ليس بشيء»، وقال العقيلي عن حديثه هذا: «لا يتابع عليه».

أما حديث كعب بن عمرو:

فأخرجه: الطبراني في «الكبير» ١٩/ (٤١٧) من طريق مصرف بن عمرو ابن السري بن مصرف بن كعب بن عمرو، عن أبيه، عن جده يبلغ به كعب ابن عمرو، قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ يتوضأ، فمسحَ باطنَ لحيته وقفاه.

قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» ١٦٦/١: «وهذا الإسناد لا أعرفه، وكتبته تذكرة حتى أسأل عنه إن شاء الله تعالى»، وقال ابن القطان فيما نقله ابن حجر في «لسان الميزان» (٧٥٩): «هو إسناد مجهول مثبَّع (١٠)، ومصرف بن عمرو بن السري وأبوه وجده السري: لا يعرفون».

أقول: زيادة على ما في الإسناد من خلل فإن فيه زيادة: "وقفاه" وهذه منكرة غاية النكارة، فلم ترد في عموم أحاديث الوضوء، اللهم إلا ما جاء من حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه. وهذا غير الذي جاء في هذا الحديث، والله أعلم.

وأما حديث أبي بكرة:

فأخرجه: البزار في مسنده (٣٦٨٧) قال: حدثنا محمد بن صالح بن العوام، قال: حدثنا عبد الرحلن بن بكار بن عبد العزيز، قال: حدثني أبي بكارً عبد العزيز، قال: سمعت أبي عبد العزيز بن أبي بكرة، يحدث عن أبي قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضأ فغسلَ يديه ثلاثاً، ومضمضَ واستنشق ثلاثاً، وغسلَ وجهه ثلاثاً، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ومسحَ برأسه يقبل بيديه من مقدمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه، ثم غسل رجليه ثلاثاً، وخلل أصابع رجله، وخلل لحيته.

وقال عقبه: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وبكار بن عبد العزيز ليس به بأس، وعبد الرحمٰن صالح الحديث. غير أنَّ شيخ البزار لم أقف له على ترجمة، وقال الهيشمي في "المجمع»

<sup>(</sup>١) أي ماثل السان العرب، مادة (تُبَجَ).

١/٣٣٣: "شيخ البزار محمد بن صالح بن العوام لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح".

وذكر الحافظ في "التلخيص" بعض الطرق التي لم يتسن لي الوقوف عليها مسندة، فقال في "/ ٢٧٧ (٨٦): "وأما حديث علي، فرواه الطبراني \_ فيما انتقاه عليه ابن مردويه \_، وإسناده ضعيف ومنقطع"، وقال: "وأما حديث جرير فرواه ابن عدي، وفيه: ياسين الزيات، وهو متروك»، وقال في ١٧٤/١؛ "وأما حديث عبد الله بن عكبرة، فرواه الطبراني في "الصغير" ولفظه، عن عبد الله بن عكبرة، وكانت له صحبة، قال: "التخليل سنة"(١)، وفيه عبد الكريم أبو أمية، وهو ضعيف"، وقال في ١/٧٧٧: "وأما حديث ابن عباس، فرواه العقيلي في ترجمة نافع أبي هرمز وهو ضعيف، وهو في الطبراني أيضاً"(١).

وقد يحصل النفرد في إسناد الحديث في طبقات متعددة، مع عدم وجود المتن في أحاديث أخرى، وقد يتوقف الباحث في ذلك إعمالاً وتصحيحاً، مثاله: ما روى سفيان الثوريُّ، عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبيِّ، عن ثربانَ، قال: قال رسول الله ﷺ: «يَقْتَتُلُ عندَ كَنْزِكم ثَلاثةٌ، كلُهم ابنُ خليفةٍ، ثمَّ لا يَصيرُ إلى واحدٍ مِنْهم، ثمَّ تطلعُ الرَّاياتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ المشرقِ، فيقتلونكم قتلاً لم يُقتَله قومٌ، ثمَّ ذكرَ شيئاً لا أحفظُهُ، فقال: «فإذا رايْتُمُوه فبايعُوهُ ولو حَبْواً على اللَّهُ عنه اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ عنه اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ عنه اللَّهُ على اللَّهُ عنه اللَّهُ عنه اللَّهُ على اللَّهُ عنه عنه اللَّهُ عنه عنه اللَّهُ عنه اللَهُ عنه اللَهُ عنه

<sup>(</sup>١) ثم وقفت عليه في مطبوع «المعجم الصغير» (٩٣٣)، وفي «الأوسط (٧٦٣٩) كلتا الطبعتين، وقال فيه: الا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عكبرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أحمد الزبيري، ولا نحفظ لعبد الله بن عكبرة حديثاً غير هذا».

<sup>(</sup>٢) ثم وقفت عليه عند العقبلي في «الضعفاء الكبير» ١/ ٢٥٥، والطبراني في «الأوسط» (٢٧٩) ط. الحديث (٢٧٧) ط. العلمية. قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذه اللفظة عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي في ني تخليل اللحية في الوضوء إلا نافع أبو هرمز، تفرد به شيبان، والإسناد ضعيف، فقد نقل العقبلي عن البخاري أنه قال في نافع: «منكر الحديث»، وقال العقيلي عقب هذا الحديث: «لا يتابع عليه بهذا الإسناد، والرواية في تخليل اللحية، فيها مقال».

## فإنَّه خليفةُ اللهِ المهديُّ»(١).

أخرجه: ابن ماجه (٤٠٨٤) عن محمد بن يحيى، وأحمد بن يوسف (مقرونين).

وأخرجه: البيهقي في «دلائل النبوة» ٥١٥/٦ من طريق إبراهيم بن سويد الشبامي.

وأخرجه: البيهقئ في «دلائل النبوة» ٦/٥١٥، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٩٤/٣٤ من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب.

وأخرجه: البيهقيُّ في «دلائل النبوة» ٦/ ٥١٥ من طريق محمد بن مسعود.

خمستهم: (محمد بن يحيى، وأحمد بن يوسف، وإبراهيم بن سويد، ويعقوب بن حميد بن كاسب، ومحمد بن مسعود) عن عبد الرزاق بن همّام الصنعانيّ، عن سفيان الثوريّ بالإسناد أعلاه.

وخالفهم أحمد بن منصور الرماديُّ عند أبي عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٥٤٩) فرواه عن عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان الثوريُّ، عن خالد الحدِّاء، عن أبي قلابة، عن ثوبان، به. لم يذكر فيه أبا أسماء الرحبيُّ. والصواب ذكره في الإسناد؛ لاتفاق أكثر من راوٍ عن عبد الرزاق على ذكره، كما أنَّ عبد الرزاق توبع على روايته، تابعه الحسين بن حفص (٢).

إذ أخرجه: الحاكم ٤٦٣/٤ من طريقه عن سفيان، عن خالد الحدَّاء، عن أبي أسماء الرحبيِّ، عن ثوبان، فذكره.

هذا إسناد رجاله ثقات، وقد صحح إسناده صاحب كتاب «المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة»: ١٩١ ـ ١٩٢ الدكتور عبد العليم البستوي إذ قال: ١٩١ ـ ١٩٢: «وأما عنعنة أبي قلابة وسفيان الثوري وهما من المدلسين، فلا تضر في صحة الإسناد أيضاً؛ لأنَّ المدلسين ليس كلهم على حد سواء عند المحققين، وقد رتبهم الحافظ ابن حجر في كتابه "طبقات المدلسين" على خمس مراتب منها: الأولى: من لم يوصف كتابه "طبقات المدلسين" على خمس مراتب منها: الأولى: من لم يوصف

<sup>(</sup>١) لفظ ابن ماجه.

<sup>(</sup>۲) وهو: «صدوق» «التقریب» (۱۳۱۹).

بذلك إلا نادراً، والثانية: من احتمل الأثمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح؛ لإمامته وقلة تدليسه... وذكر أبا قلابة في المرتبة الأولى، وسفيان الثوري في المرتبة الثانية، وذكر عن البخاري انه قال في سفيان: ما أقل تدليسه! وبناء على هذا فعنعنتهما لا تضر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي (١) أيضاً. وقال ابن كثير: تفرد به ابن ماجه. وهذا إسناد قوي صحيح (١). وقال البوصيري في «الزوائد» (١) هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. النتيجة: إسناده صحيح».

ومن جانب آخر فقد ضعف العلامة الألباني الحديث في «السلسلة الضعيفة» ١٩٩/١ (٨٥) واستنكره بسبب عنعنة أبي قلابة، واستنكر فيه لفظة: «خليفة الله المهدي» وذكر كلاماً قيماً عن شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللَّهُ في رد هذه اللفظة فَلْنَظَلُ.

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» ٢٧٣/١٣: «ورواه بعضهم عن ثوبان فوقفه، وهو أشبه، والله أعلم».

في حين غالى صاحب كتاب «المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية» الدكتور عَدَاب محمود الحَمش في تضعيف الإسناد إذ قال: ٣١٨: «سفيان الثوريُّ، وخالد الحذاء، وأبو قلابة الجرمي ثلاثتهم مدلسون، ولم يرد هذا الحديث من طرقهم إلا بالعنعنة، ولو كان في الإسناد واحد من هؤلاء الثلاثة وقد دلس حديثه، لما جاز لنا الاحتجاج به!».

قلت: وذكر بعد ذلك كلام الدكتور البستوي المتقدم ورَدَّ عليه، فقال: "إنَّ سفيان الثوري من أشد الناس تدليساً كما يقول الحافظ ابن حبان، وقد كان يمكن التساهل في مسألة تدليسه ـ جدلاً ـ في غير مسألة اعتقادية يعلق عليها الأكثرون

<sup>(</sup>١) هذه العبارة مما اعتاد على ذكرها بعض المحدّثين، وهي من الأخطاء الشائعة؛ إذ إن سكوت الذهبي عن رد ما ورد في «المستدرك» من كلام الحاكم لا يعني أنه يوافقه على حكمه أبداً. وليس هنا مجال البحث والتفصيل في هذه المسألة.

<sup>(</sup>۲) ذكر ذلك في كتابه «الفتن والملاحم» ۱/ ۳۱.

<sup>(</sup>٣) «مصباح الزَجاجة في زوائد ابن ماجه» ٢٠٣/٤ - ٢٠٠٠.

آمالاً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا ينبغي التساهل أيضاً؛ لأنَّ سفيان الثوريَّ ممن يروي عن علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف صاحب مناكير، وهو من رواة هذا الحديث بعينه، وما يدرينا أنَّ هذا الحديث من رواية الثوريِّ، عن علي بن زيد، فدلّسه فجعله بالعنعنة، عن خالد الحدّاء؟ وترتيب طبقات المدلسين عند ابن حجر ترتيب نظريُّ، لا يصلح لعدّه قاعدةً مظردة، حيث إنَّ الحافظ نفسه لم يُطرِّدها في مواطن عديدة، وذكر في شأن أبي قلابة عدداً منها».

وذكر بعد ذلك أنَّ البخاريَّ ومسلماً لم يخرجا رواية سفيان الثوريِّ، عن خالد الحدَّاء، فقال: "وهذا يعني أنَّهما لم يخرجا بهذا الإسناد حديثاً قط، إلا رواية واحدةً توبع عليها خالد، فأخرجها مسلم وحده دون البخاريِّ، والذين يفقهون علم الجرح والتعديل هم وحدهم الذين يدركون ما يعنيه هذا الكلام، فيما يخص شرط البخاريِّ ومسلم في تحقق اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة، وفي التطبيق العملي لقضايا الإرسال الخفي والتدليس.. نعم، هم أخرجوا لهم بكيفيات مخصوصة، يجب أنْ تكون أمامنا عند التخريج والنقد، لا مطلقاً! وقد أشار الحافظ في "الفتح» إلى أحاديث عديدة من رواية أبي قلابة أعلَّها بالتدليس والإرسال واضطراب الحفظ».

قلت: ثم ذكر موضعين فيهما كلام لابن حجر عن رواية أبي قلابة، وهذا هو الموضع الثاني منهما، قال: "قال في موضع ثاني: ذكر المصنف \_ يعني: البخاري \_ حديث أنس في قصة العرنيين، أورده من طويق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، مصرحاً فيه بالتحديث في جميعه، فأمن فيه من التدليس والتسوية" (١).

قلت: وقال بعد نقل هذا الكلام عن ابن حجر: "هذه النصوص جميعها تؤكد على نقطتين اثنتين: الأولى: أنَّ التوثيق العام شيءٌ، والتطبيق العمليّ الذي يخص كلَّ حديث شيءٌ آخر، فلا يجوز الخلط بينهما، وعلى الباحث أنْ يتفطن لهذا جيداً. والثانية: أنَّ الراوي نفسهُ ليس قالباً معدنياً، كل ما يصدر

<sup>(</sup>١) "فتح الباري" ١٢/ ١٣٥ قبيل (٦٨٠٣).

عنه من الأحاديث في مرتبة واحدة من الدقة والإتقان...».

وقال أخيراً: «وبعد هذا يمكننا القول بأنَّ هذا الحديث ضعيف؟ لاشتراك ثلاثة ممن وصفوا بالإرسال والتدليس في رواية بعضهم عن بعض له، دون التصريح بالسماع، والله تعالى أعلم، انتهى كلامه.

قلت: قد بالغ الدكتور عداب محمود الحمش في تضعيف سند الحديث أيمًا مبالغة، وكان سبب تضعيفه للسند هو عنعنة سفيان، وخالد الحدّاء، وأبي قلابة المجرمي، وثلاثتهم يمكن الرد على شبهة ضعف روايتهم بسبب تدليسهم. أما أبو فقلبة فقد ذكر الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٢٦/٢٤ (٣٣٤٤) أنّه يدلس، فقال: «ثقةٌ في نفسه، إلا أنّه يدلس عمن لحقهم، وعمن لم يلحقهم. وكان له صحف يحدث منها ويدلس». وقال ابن حجر في «طبقات المدلسين»: ٢١ (١٥): «وصفه بذلك أي بالتدليس - الذهبيّ، والعلائيّ». إلا أنَّ أبا حاتم الرازيّ قال في «الجرح والتعديل» لابنه ٥/٨٦ (٢٦٨): «أبو قلابة لا يعرف له تدليس».

قلت: لم أقف على أحد وصفه بالتدليس من المتقدمين، بل على العكس فإنَّ أبا حاتم صرّح بعدم معرفته التدليس عنه كما تقدم، ولم يصفه بالتدليس إلا الذهبيُّ والعلائيُّ فيما وقفت عليه من كلام العلماء، وإنَّما ذهبا إلى ذلك؛ لأنَّه كان يحدّث عن بعض من لم يلقهم بصيغة محتملة، لذا قال الذهبيُّ: "يدلس عمن لحقهم، وعمن لم يلحقهم، (1).

أما أبو حاتم فإنَّه لا يصف أحداً بالتدليس، إلا إذا حدّث عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة. أما إذا حدّث الراوي بصيغة محتملة عمن لم يلقه بل عاصره فقط، فهذا عنده مرسل ولا يصف ذلك

<sup>(</sup>١) وهذا المنهج الذي سارت عليه بعض ركبان المتأخرين في عدم التفريق بين التدليس والإرسال، لذا نجد ابن دقيق في «الاقتراح»: ٢١٧ عرف التدليس، فقال: «وهو أن يروي الراوي حديثاً عمن لم يسمعه منه»، وكذا تلميذه الحافظ الذهبي أشد وضوحاً، فقال في تعريف التدليس في «الموقظة»: ٤٧: «ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه، أو لم يدركه»، ولعل هذا منهجاً خاصاً بهذين الحافظين، فإن كتب الاصطلاح على غيره، والله أعلم.

تدليساً؛ لذا قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب» ٢٠٢/ (٣٤٤٤) معلقاً على كلام أبي حاتم: "وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس، لا الاكتفاء بالمعاصرة».

إذن، فأبو قلابة على مصطلح أبي حاتم في التدليس، لم يعرف عنه التدليس، أي أنه لا يعرف عنه التدليس، أي أنه لا يعرف عنه أنه يحدث عمن سمعه ولقيه ما لم يسمع منه، وبما أنَّ روايته هنا كانت عن أبي أسماء الرحبيّ، وقد حدث عنه في غير هذا الحديث مصرحاً عنه بسماع (۱) إذن فأبو قلابة قد لقي أبا أسماء وسمع منه، لذا هو لا يدلس عنه، إنَّما هو يرسل عمن لم يلقه ولم يسمع منه، لذا فعنعنته عن أبي أسماء الرحبي تحمل على السماع خصوصاً وأنَّ روايته عن أبي أسماء بصيغة العنعنة في الصحيح مسلم، (۱).

أما ما ذكره الدكتور عداب محمود الحمش من أقوال الحافظ ابن حجر عن رواية أبي قلابة، فإنَّ الموضع الأول منها ليس فيه من ذكر التدليس شيء، أما الموضع الثاني فالذي فهمه الدكتور أنَّ الحافظ قصد بقوله: «فأمن التدليس والتسوية» أنَّه يقصد تدليس أبي قلابة وليس هو كذلك؛ لأنَّ ما قصده الحافظ هو أنَّه أمن تدليس الوليد بن مسلم، ومعلوم أنَّ الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية.

أما خالد الحذّاء فلم أقف على أحدٍ وصفه بالتدليس، سوى أنَّ الحافظ ابن حجر ذكره في كتابه "طبقات المدلسين": ٢٠ (١٠) وقال: «أحد الأثبات المشهورين روى عن عراك بن مالك حديثاً سمعه من خالد بن أبي الصلت عنه في استقبال القبلة في البول».

فكيف يضعف حديثه بداعي التدليس، بقول الحافظ هذا فقط؟ بل إن

أخرج أبو داود في سننه (٢٣٦٧) حديثاً من طريق شيبان قال: أخبرني أبو قلابة: أن
 أبا أسماء الرحبي حدثه: أن ثوبان مولى رسول الله ﷺ أخبره...، وفي هذا الإسناد
 التصريح بالسماء من أبي قلابة، عن أبي أسماء، مما يعني أنه لقيه وسمع منه.

<sup>(</sup>Y) A/11 (AFOY) (PT) (+3), EA/+V1 (PAAY) (P1).

صنيع الحافظ يرشدك إلى أن خالداً لا يعرف له تدليس غير هذا الحديث!! بل إنَّ الدكتور قال: «ولو كان في الإسناد واحد من هؤلاء الشلاثة ـ يعني: سفيان، وخالداً، وأبا قلابة ـ وقد دلس حديثه، لما جاز لنا الاحتجاج به!».

أما سفيان الثورى، فقد قال الدكتور عداب كلاماً عجيباً عنه، إذ قال: «سفيان الثوريُّ من أشد الناس تدليساً كما يقول الحافظ ابن حبان». ولا أدري من أين جاء بهذا النقل عن ابن حبان؟ فلم أجد هذا القول في جميع كتب ابن حبان سواء أكانت مختصة بالتراجم أم بالرواية. وكذا لم أجده في المصنفات التي أتت بعده، ولم أقف عليه عند أهل العلم بله ابن حبان فتأمل. كما أنَّ الدكتور عداباً لم يشر إلى مصدر معين لابن حبان ذكر فيه هذا الكلام فليتثبت. وبعد بحثى ونظري في مصادر ترجمة سفيان الثوري لم أجد أحداً وصفه بهذا الوصف، إلا أنى وجدت الحافظ أبا زرعة العراقي صاحب كتاب «المدلسين»: ٥٧ (٢١) قال عن سفيان: «مشهور بالتدليس»، ورجع الحافظ أبو زرعة نفسه، فقال في كتابه «تحفة التحصيل»: ١٦٠ (٣٢٨): «الإمام المشهور، يدلس، ولكن ليس بالكثير، ثم ذكر له عدة أحاديث يحتج بها على سفيان الثوري في مسألة تدليسه، ولم يذكر حديثنا هذا منها، كما أنَّ جميع الأحاديث التي ذكرها ليس فيها حديثٌ واحدٌ من رواية الثوري، عن خالد الحذَّاء، والثوريُّ مشهور بالرواية عن خالد حتى إنَّ روايته عنه في الصحيحين، وأنا هنا لا أذكر ذلك كي أحتج بروايته عن خالد لأنَّها في الصحيحين، بل للدلالة على مدى شهرة الرواية، ولا أعتقد أنَّ مثل سفيان الثوري يدلسُ عمن اشتهر بالرواية عنه كخالد الحذّاء.

أما قول الدكتور عداب: «لأنَّ سفيان الثوري ممن يروي عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف... إلخ».

قلت: هذا كلام يحتاج إلى دليل، فهل نضعف رواية راو مثل سفيان الثوري بالظن والشبهة؟ كما أنَّ كلامه هذا يقتضي أنْ يكون على بن زيد قد روى الحديث عن خالد الحدّاء، حتى يدلسه سفيان الثوري ويذكر الرواية عن خالد الحدّاء مباشرة، في حين إنَّ رواية على بن زيد، عن أبي قلابة سيأتي ذكرها.

وسفيان الثوري وصف بالتدليس، ولكن البخاريَّ قال فيما نقله عنه ابن حجر في «طبقات المدلسين»: ٣٢ (٥١): «ما أقل تدليسه!»، وقال العلائي في «جامع التحصيل في أحكام المراسيل»: ١٨٦ (٢٤٩): «تقدم أنَّ يدلس، ولكنَّ ليس بالكثير» وكذا وصفه أبو زرعة العراقي في «تحفة التحصيل» كما تقدم.

وقال الدكتور عداب: «ومما يحسن الإشارة إليه هنا \_ تفريعاً على ما قال الحافظ \_: أن البخاريّ ومسلماً خَرَّجا لخالد الحدِّاء روايات عديدة، لكنَّهما معاً لم يخرجا له رواية واحدة من حديث سفيان الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان...» إلى آخر كلامه.

قلت: لا يشترط في تصحيح إسناد من الأسانيد أنْ يكون البخاريُّ ومسلم قد أخرجا هذا الإسناد في صحيحيهما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ كلاً من الثوري، وخالد الحدِّاء، وأبي قلابة الجرمي قد اشتهر كل واحد منهم بالرواية عن الذي يليه، والدكتور عداب قد أعل الحديث بعنعنة هؤلاء الرواة بحجة أنَّهم مدلسون، وقد ناقشت فيما مضى من الصفحات صفة التدليس عند كل واحدٍ منهم، وثبت أن تدليس الثوري قليل ونادر، ولم يثبت التدليس على خالد الحدّاء، وأبي قلابة. فبذلك يكون سند الحديث ظاهر الصحة.

وقد يستقرئ بعضهم من خلال هذه الأسطر أننا نذهب إلى تصحيح الحديث، وهو استقراء خاطئ، فإننا وإن أطنبنا في مناقشة الدكتور عداب، إلا أنَّ هذه المناقشة كانت من أجل بيانِ إعلالِ ما هو بإعلال، وأردنا أيضاً توضيح وجهة نظرِ خاطئة، وأما الإعلال الصحيح لهذا الحديث فهو الذي استحصلناه من أفواه النقاد، قال الخلال كما في «المنتخب» (١٧٠): «أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: قيل لإسماعيل ـ يعني: ابن علية ـ في هذا الحديث، فقال: كان خالد يرويه، فلم يلتفت إليه، ضعف إسماعيل أمره».

وللحديث طرق أخرى سأذكرها تباعاً.

فقد روي الحديث من طريق عبد الوهّاب بن عطاء، عن خالد الحدّاء، عن أبي قلابة، عن ثوبان، به موقوفاً. أخرجه: نعيم بن حماد في «الفتن» (٨٥٣).

فخالف فيه عبد الوهّابُ سفيانَ الثوريَّ فرواه موقوفاً ورواية سفيان مرفوعة وأسقط من الإسناد أبا أسماء الرحبي. وهذه المخالفة لا تضر رواية سفيان؛ لأنَّ عبد الوهّاب بن عطاء ضعفه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٣٥٩) رواية المروذي فقال: «ضعيف الحديث، مضطرب»، وقال عنه النَّسائيُّ في «الضعفاء والمتروكون» (٣٧٤): «ليس بالقوي». فبذلك لا تقارن روايته برواية سفيان الثوري الجبل في الحفظ والإنقان، حتى إنَّه ما خالفه ثقة إلا وكان الصواب عند الثوري، فما بالك إذا ما خالفه ضعيف. إذن فالحديث حديث سفيان.

وقد وردت متابعة لخالد الحذَّاء على أبي قلابة، ولكنُّها لا تصح.

فقد أخرجه: البيهقي في "دلائل النبوة" ٥١٦/٥ من طريق كثير بن يحيى، قال: حدثنا شريك، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال: قال رسول اله ﷺ: "إذا أقبلوا براياتِ السودِ من عَقِب خراسان، فأتوها ولو حبواً، فإنَّ فيها خليفة الله المهديَّ».

فقد تابع علي بنُ زيد خالداً الحذاء على روايته، ولكن هذه المتابعة ضعيفة؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان من جهة، فقد قال عنه أبو حاتم فيما نقله ابنه عنه في «الجرح والتعديل» / ٢٤١ (١٠٢١): «ليس بالقوي»، وقال النّسائيُ فيما نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» / ٢٤٩ (٢٥٩٥): «ضعيف»، وأورد الذهبيُ هذا الحديث في «ميزان الاعتدال» //١٢٧ (١٨٤٤) وعده من منكرات علي بن زيد، فقال: «أراه منكراً».

ومن جهة أخرى فقد اختلف على شريك، فرواه عنه كثير بن يحيى بالإسناد أعلاه، في حين رواه عنه وكيع عند أحمد ٢٧٧/٥، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٤٤٥) عن شريك، عن علي بن زيد، عن أبي قلابة، عن ثوبان، به، لم يذكر فيه أبا أسماء الرحبيَّ.

فتبين بذلك ضعف هذه المتابعة وعدم فائدتها.

انظر: "إتحاف المهرة" ٣/ ٥٣ (٢٥١٣).

وقد جاء هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود ﷺ.

أخرجه: نعيم بن حماد في "الفتن" (۸۵۲)، وابن ماجه (۲۰۸)، والعقبلي في "الضعفاء الكبير" ۲۸۱٪، وابن عدي في "الكامل" ۲۹٪، وأبو عمرو الداني في "الفتن" (۷۶۷) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رها، قال: بينما نحنُ عند رسول الله إذ أقبل فتيةٌ من بني هاشم، فلما رآهم النبي الله أغرودقت عيناه، وتغير لونهُ قال: قلتُ: ما نزالُ(۱) نرى في وجهكَ شيئاً نكرهُهُ؟ فقال: "إنَّا أهلُ بيتٍ اختارَ الله لنا الاتحرة على الدنيا، وإنَّ أهلَ بَيْتي سيلقونَ بعدي بلاء، وتضريداً، وتطريداً، حتى يأتي قومٌ منْ قبَل المشرقِ معهم راياتٌ سودٌ، فيسألونَ الخير، فلا يُعطونَهُ، فيُقاتِلونَ فَيُنصَرونَ فَيُعطونَ ما سالوا، فلا يَقبلونَهُ، حتى يَدفعوها إلى رجلٍ منْ أهلٍ بيتي فيملؤها قِسْطاً، كما ملؤوها جَوْراً، فمنْ أدل ولا فلك عِنكم، فليأتهم ولو حَبُواً على الثلج» (۱).

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي مولى بني هاشم، قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ٤٣/٤ (٩٦٩٥): "قال يحيى: ليس بالقوي، وقال أيضاً: لا يحتج به، وقال ابن المبارك: ارم به"، وقال: "وقال وكيع: يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله \_ يعني: حديث الرايات \_ ليس بشيء"، وأخرج العقيليُّ في "الضعفاء الكبير" ٤٣٨١/٣ قال: حدثنا محمد بن حفص الجوزجاني، قال: سمعت أبا قدامة يقول: سمعت أبا أسامة: "في حديث يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله في الرايات السود، فقال: لو حلف عندي خمسين يميناً قسامة ما صدقته، أهذا مذهب إبراهيم؟! أهذا مذهب عبد الله؟!».

وقد توبع يزيد على روايته إذ أخرج الحاكم ٤٦٤/٤ قال: أخبرني أبو

<sup>(</sup>١) تحرف في مطبوع «الفتن» إلى: «نزل».

<sup>(</sup>٢) هذه رواية ابن ماجه، وزِيْد في رواية نعيم بن حماد في آخره: «فإنه المهدي».

بكر بن دارم الحافظ بالكوفة، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن سعيد القرشي، قال: حدثنا يزيد بن محمد الثقفي، قال: حدثنا حنان (١) بن سدير، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني، عن عبد الله بن مسعود را السلماني، عن عبد الله بن مسعود الل

وهذه متابعة لا يفرح بها إذ إنَّ فيها حنان بن سدير، قال عنه الدارقطني في «العلل» ٥/١٨٤س (٨٠٨): «من شيوخ الشيعة»، وقال الذهبيُّ في «المخيص المستدرك» ٤٦٤/٤: «هذا موضوع». ولعل سبب حكم الذهبي على هذا الحديث بالوضع هو شيخ الحاكم إذ قال عنه في «ميزان الاعتدال» ١/ ٢٣٨ (٨٣٣) ط. العلمية: «الرافضي الكذاب» وفي ط.الفكر ١/١٥١ (٥٩٥): «أحمد بن محمد بن أبي دارم الحافظ، أدرك إبراهيم بن عبد الله القصار.... (روى عنه الحاكم، وقال: رافضي لا يوثق به (٢).

وزيادة على ضعف حنان، فقد اضطرب في رواية الحديث، فرواه بالإسناد السالف، ورواه مرة أخرى عند الحاكم ٤٦٤/٤ عن عمرو بن قيس، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة وعبيدة السَّلْماني (مقرونين)، عن عبد الله بن مسعود ﷺ، به. فقرن مع علقمة عبيدة السلماني.

ورواه عند ابن الجوزي في «الموضوعات» (٨٥٤) ط. أضواء السلف و٣/ ٣٨ ـ ٣٩ ط. الفكر عن عمرو بن قيس، عن الحسن، عن عبيدة، عن عبد الله، به.

قال ابن الجوزي عقبه: "هذا الحديث لا أصل له، ولا يعلم أنَّ الحسن سمع من عبيدة، ولا أنَّ عمراً سمع من الحسن».

وقد روي الحديث من طريق الحكم بن عتيبة من غير طريق حنان.

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٣٧٨/٥ من طريق عبد الله بن داهر ابن

 <sup>(</sup>١) في المطبوع من «مستدرك الحاكم»: «حبان» وهو تصحيف. انظر: «الجرح والتعديل»
 /٣٠٠ (١٣٣١).

<sup>(</sup>Y) وانظر: «لسان الميزان» (٧٥٩).

يحيى الرازي، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله بن مسعود ﷺ، به.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه عبد الله بن داهر، قال عنه أحمد ويعيى فيما نقله الذهبيُّ في "ميزان الاعتدال» ٢٦٦/ (٤٢٩٥): «ليس بشيء، قال(١٠): وما يكتب حديثه إنسان فيه خير»، وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢/ ٢٥٠ «وقد «رافضيُّ خبيثُ»، وقال الذهبيُّ في «ميزان الاعتدال» ٢/ ٤٩٢ (٤٥٦١): «وقد مَرَّ أنَّه واء».

وأبوه محمد بن يحيى الرازي الملقب بداهر، قال عنه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢/ ٤٦: «كان ممن يغلو في الرفض، لا يتابع على حديثه»، وقال الذهبئ في «ميزان الاعتدال» ٢/٣ (٢٥٨٧): «رافضيّ بغيضٌ، لا يتابع على بلاياه».

وانظر: ﴿إِتَّحَافُ الْمُهْرَةِ﴾ ١٠/ ٣٩٢ (١٣٠٠٧).

ومما تفرد به أهل بلد ثم اجتمعت فيه كل علة (٢): ما روى خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، قالت: قال لي رسول الله ﷺ: "لا تَصُومُوا يوم السَّبْتِ إلا فيما افتُرضَ عليكم، وإنْ لم يجدُ أحدُكم إلا عُودَ عِنبَةٍ أو لحاءً (٣) شجرة فليمضَغها».

أخرجه: أحمد 7/ ٣٦٨، والدارمي (١٧٥٦)، وابن خزيمة (٢١٦٣) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٠/ ٨٠ وفي ط. العلمية (٣٢٣٩)، والطبراني في «الكبير» ١٤/ (٨١٨)، وأبو نعيم في «معوفة الصحابة»

<sup>(</sup>١) أي الذهبي.

<sup>(</sup>٢) وإنما صنفته في هذا النوع كون أقدم علة أعل هذا الحديث بها هي التفرد، حيث أعله الزهري بتفرد أهل حمص به، وإلا فإنَّ الحديث أعل متناً وإسناداً بعدة علل منها: الاضطراب، ومعارضة الأحاديث الصحيحة، ومخالفة راويه لما يروي، ومخالفة ما عليه الفتوى.

<sup>(</sup>٣) بكسر اللام وبالحاء المهملة: قشر الشجرة.

(۷۷۷۰)، والبيهقي ٣٠٢/٤، وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (١١٧١)، والمزي في «تهذيب الكمال» ٥٤٧/٨ (٨٤٧٤) من طريق أبي عاصم النبيل.

وأخرجه: أبو داود (٢٤٢١)، وابن ماجه (١٧٢٦ م)، والترمذي (٧٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٦٣) ط. الرسالة، والطبراني في «الكبير» ٢٤/ (٨٦١)، والبغوي (١٨٠٦)، وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» ٢/ ٧٩٧، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٧/ ١٧٤ (٧٠٧) من طريق سفيان بن حبيب.

وأخرجه: أبو داود (٢٤٢١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٤١٠)، والطبراني في «الكبير» ٢٤/ (٨١٨) وفي «مسند الشاميين»، له (٣٤١)، والحاكم ١/ ٤٣٥، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧٧٧٠) من طريق الولد بن مسلم.

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (٢٧٦٢) ط. العلمية و(٢٧٧٥) ط. الرسالة، والطبراني في «الكبير» ٢٤/ (٨٢٠) من طريق أصبغ بن زيد.

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (٢٧٦٤) ط.العلمية و(٢٧٧٧) ط.الرسالة من طريق عبد الملك بن الصباح.

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» ٢٤/ (٨١٩) من طريق قرة بن عبد الرحمٰن. وأخرجه: الطبراني في «الكبير» ٢٤/ (٨٢١) من طريق الفضل بن موسى.

وأخرجه: تمام في فوائده كما في «الروض البسام» (٩٩٢) من طريق الأوزاعي.

وأخرجه: الضياء المقدسي في «المنتقى من مسموعاته بمرو، كما في «إرواء الغليل؛ (٩٦٠) من طريق يحيى بن نصر.

وذكره الدارقطني في علله ٢٥٨/٥ (٢٧٠٨) الجزء المخطوط من طريق عباد بن صهيب.

عشرتهم: (أبو عاصم، وسفيان بن حبيب، والوليد، وأصبغ،

وعبد الملك، وقرة، والفضل، والأوزاعي، ويحيى، وعباد) عن ثور بن يزيد.

وأخرجه: أحمد ٣٦٨/٦، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧٧٧١) من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي(١١)، عن لقمان بن عامر.

كلاهما: (ثور، ولقمان) عن خالد بن معدان، بهذا الإسناد.

وأخرجه: الطبراني في «مسند الشاميين» (١٥٩١) من طريق لقمان بن عامر، عن عبد الله بن بسر فأسقط من الإسناد خالد بن معدان.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن. ومعنى كراهته في هذا، أن يخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأنّ اليهود تعظم يوم السبت.

وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وله معارض بإسناد صحيح، وقد أخرجا<sup>(۲)</sup> حديث همام، عن قتادة، عن أبي أيوب العتكي، عن جويرية بنت الحارث: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمةٌ، فقال: «أصمتِ أمس؟» قالت: لا، قال: «فتريدينَ أنْ تصومي خذاً؟»... الحديث (<sup>(۲)</sup>).

وقال الموفق بن قدامة في «الكافي» ٣٦٣/١: «حديث حسن صحيح».

وقال العراقي في كتاب «الأربعين العشارية» (۱۷): «هذا حديث صحيح»، وكذا صححه ابن السكن فيما نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» ٥/٧٦٠ وكذا صححه هو فيه ٥/٣٢٠، والحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٤/٨٢٤ (٩٣٨)، والألباني في «إرواء الغليل» ٤/(٩٢٠).

إلا أنَّ العلماء المتقدمين من أهل الحديث قد ضعَّفوا هذا الحديث حتى

 <sup>(</sup>١) في المطبوع من «معرفة الصحابة» لأبي نعيم: «محمد بن الوليد الزبيري» وهو تحريف انظر: «التقريب» (١٣٧٢).

 <sup>(</sup>٢) في «المستدرك» ٤٣٥/١: «أخرجاه» خطأ، وقد تكرر هذا الخطأ في الطبعة الجديدة التي نشرها علوش ٧/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه.

قال مالك فيما نقله عنه أبو داود في سننه عقب (٢٤٢٤): (هذا كذب وتعقبه ابن عبد الهادي في «المحرر» (٢٥٥)، فقال: (وفي ذلك نظر»، والنووي في «المجموع» ٢١٦٦ فقال: (وهذا القول لا يقبل»، وقال الأوزاعي فيما أسنده إليه أبو داود في (٢٤٢٤)، والبيهقي ٣٠٤/٤ ـ ٣٠٣: (ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر، يعني: حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت (أنه وضعّفه أيضاً أبو بكر بن العربي في «القبس شرح الموطأ» ٢/١٥٤ إذ قال: (وأما يوم السبت فلم يصح فيه الحديث، ولو صح لكان معناه مخالفة أهل الكتاب».

وقد أعله العلماء بعلل مختلفة، فقد أعل بالاضطراب، والنسخ، والمعارضة، والتفرد، ونكارة المتن.

أما إعلاله بالاضطراب فقد جاء هذا الحديث من وجوه عديدة وطرق مختلفة، فقد جاء عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء كما مر تخريجه. وجاء عن عبد الله بن بسر، عن النبي ﷺ دون وساطة، جاء هذا الإسناد من أربعة طرق:

الأول: ما أخرجه: عبد بن حميد (٥٠٨)، وابن ماجه (١٧٢٦)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٦١) ط. العلمية و(٢٧٧٤) ط. الرسالة، وأبو الحسن الطوسي في «المستخرج على الترمذي» (٢٣٦)، وابن شاهين في «المديث ومنسوخه» (٣٩٨)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢١٨/٥، والضياء المقدسي في «المختارة» ٢٤/٩٥) و(٤٤) من طريق عيسى بن يونس.

قال أبو نعيم: «غريب من حديث خالد، تفرد به عيسى عن ثور».

قلت: تابعه عتبة بن السكن.

 <sup>(</sup>١) وقد رد الألباني في قصحيح أبي داود؟ ٧/(٢٠٩٥) تعليقاً على كتمان الأوزاعي لهذا الحديث فقال: «كتمانه إياه لبس جرحاً مفسراً يعل الحديث بمثله، ولعله كان لأنه لم يظهر له معناه».

أقول: هذا التأويل بعيد جداً، فهو جرح أكيد.

فأخرجه: تمام في فوائده كما في «الروض البسام» (٥٩٣) من طريق ربيعة بن الحارث الجيلاني، عن عتبة بن السكن. وعتبة «شديد الضعف». انظر: «لسان الميزان» (٥٠٨٩).

کلاهما: (عیسی، وعتبة) عن ثور بن یزید، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، به دون وساطة، وهذا خلاف ما رواه أصحاب ثور، عنه.

الثاني: قد ورد الحديث بمثل الإسناد المتقدم مداره على بقية بن الوليد واختلف فيه بقية.

فأخرجه: النسائي في «الكبرى» (٢٧٦٦) ط. العلمية و(٢٧٧٩) ط.الرسالة من طريق عمرو بن عثمان.

وأخرجه: الطبراني في «مسند الشاميين» (١٨٥٠) من طريق حمزة بن واقد.

كلاهما: (عمرو، وحمزة) عن بقية بن الوليد، قال: حدثني الزبيدي، قال: حدثنا لقمان بن عامر، عن عامر بن جشيب، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، به مرفوعاً.

وأخرجه: النسائي في "الكبرى» (۲۷۷۰) ط. العلمية و(۲۷۸۳) ط. الرسالة، والطبراني في "مسند الشاميين» (۱۸۵۰) (۱) من طريق يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا بقية، عن الزبيدي، عن عامر بن جشيب، بالإسناد المتقدم ولم يذكر فيه لقمان بن عامر.

وأخرجه: المزي في "تهذيب الكمال» ٢٤/٤ - ٢٥ (٣٠٢٣) من طريق محمد بن مصفى (٢)، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن السري بن ينعم الجبلاني، عن عامر بن جشيب، بالإسناد المتقدم.

<sup>(</sup>١) جاء في إسناد هذا الحديث في "مسند الشاميين" مقروناً مع الإسناد الذي فيه لقمان، إلا أن طريق يزيد بن عبد ربه هذا ليس فيه لقمان فقد أخرجه: النسائي ولم يذكر فيه لقمان، وكذلك ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ١٧١/٤ (٥١٩١) ونبه عليه فقال: "ولم يذكر لقمان بن عامر».

<sup>(</sup>۲) وهو: «صدوق له أوهام وكان يدلس» «التقريب» (٦٣٠٤).

وهذا الاختلاف الذي وقع في هذه الرواية ينبئ باضطرابه فيه، خصوصاً وأن هناك أوجهاً أخرى عن بقية سيأتى تخريجها قريباً.

أما الثالث: فأخرجه: أحمد ١٨٩/٤ عن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (١) ومن طريق أحمد أخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٤/٦ وفي ط.الغرب ٢٧/٦، وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (١١٦٩)، والضياء المقدسي في «المختارة» ١٠٤/٩ (٩١).

وأخرجه أيضاً: الضياء المقدسي في «المختارة» ٩/ ١٠٤ (٩٢) من طريق الطبراني، قال: حدثنا محمد بن الطبراني، قال: حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي (٢٠).

كلاهما: (إبراهيم، ومحمد بن الصباح) عن الوليد بن مسلم، عن يحيى بن حسان، عن عبد الله بن بسر، به.

قلت: الوليد بن مسلم مدلس، إلا أنه صرّح بالسماع في رواية الضياء المقدسي من طريق الطبراني.

وعلة هذه الرواية: إبراهيم ومحمد، وكلاهما صدوق، وقد خالفا أصحاب الوليد بن مسلم، إذ رواه عن الوليد بن مسلم: يزيد بن قبيس، وعبد الرحمن بن إبراهيم، ودحيم، وإسحاق بن راهويه، وصفوان بن صالح (٢٠٠). جميع هؤلاء رووه عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته، به. ورواية الجمع أولى وأصح.

والرابع: ما رواه أحمد في مسنده ۱۸۹/۶، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۱۰۲/۲۹، والمزي في «تهذيب الكمال» ۱۰۲/۲۹ (۱۱۸۰).

 <sup>(</sup>١) وهو: قصدوق يغرب؛ قالتقريب؛ (١٤٥)، وقال ابن حبان في قالثقات؛ ٦٨/٨:
 قيغطغ ويخالف؛

<sup>(</sup>٢) وهو: «صدوق» «التقريب» (٥٩٦٥).

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخريج هذه الطرق في تخريج حديث عبد الله بن بسر، عن أخته.

وأخرجه: الضياء في «المختارة» ٥٩/٩ (٤٢)، والعراقي في كتاب «الأربعين العشارية» (١٧) من طريق الطبراني، قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمٰن بن عمرو الدمشقي، وأحمد بن محمد بن الحارث بن محمد بن عبد الرحمٰن بن عرق.

ثلاثتهم: (أحمد بن حنبل، وأبو زرعة عبد الرحمٰن بن عمرو، وأحمد بن محمد بن الحارث) قالوا: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا حسان بن نوح، قال: رأيت عبد الله بن بسر، يقول: كيف ترون كفي هذه، فأشهد أني وضعتها على كف محمد على الله على كف محمد الله على الله لحاء شجرة، فليُقطر عليها».

وأخرجه: الطبراني في "مسند الشاميين" (٢٥٤٨) قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، وأحمد بن محمد بن عرق، قالا: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا حسان بن نوح<sup>(۱)</sup>، عن عمرو بن قيس، قال: سمعت عبد الله بن بسر، يقول: أترون كفي هذا؟ فأشهد أني وضعتها على كف محمد را الله المحاء شجرة صيام يوم السبت إلا في فريضة، وقال: "إنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلا لحاء شجرة فليُقْطِرْ عَلَيْهِ".

ولا يخفى أن هناك اختلافاً بين هذا الإسناد وسابقه، وهو أن عمرو بن قيس جاء في مطبوع «مسند الشاميين» ولم يذكر في المصادر الاخرى، إلا أن الذي يرجح رواية الطبراني أنه بوب له في المصدر المذكور آنفاً، فقال: «عمرو، عن عبد الله بن بسر المازني» ثم ذكر عدة أحاديث بهذا الإسناد ـ يعني عمرو بن قيس، عن عبد الله بن بسر ـ والله أعلم بالصواب.

 <sup>(</sup>١) جاء في المطبوع: (سليمان بن حسان بن نوح؛ بزيادة: (سليمان بن) وهذه الزيادة
 الظاهر أنها مقحمة في النص، والصواب ما أثبته ودليلي على ذلك:

١ - أن الضياء والعراقي أخرجا الحديث من طريق الطبراني وجاء في السند:
 ١ - ان نوح.

٢ ـ لو تأنى المحقق قليلاً لوجد الاسم على الصواب، بل السند نفسه عند المصنف.
 ٣ ـ أن سليمان بن حسان بن نوح لم أقف له على نرجمة بعد طول بحث.

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (٢٧٥٩) ط. العلمية و(٢٧٧٢) ط. الرسالة، والدولابي في «الكنى والأسماء» ٢٤٤/ (٤٥٨٨)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٨١١)، والشجري في «الأمالي» ١١٤/، وابن حبان (٣٦١٥)، والبغوي في «الصحابة» ١٧٠/، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٩/، ١٠٦، والضياء المقدسي في «المختارة» ٥٨/ه (٤٠) و(٤١) من طريق مُبشر (١٠) بن إسماعيل، عن حسّان بن نوح، عن عبد الله بن بسر (٢٠)، عن النبي ﷺ.

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» وفيات سنة١٦١ ـ ١٧٠: ١٢٦: «إسناده صالح».

وخالفهما عبد القدوس بن الحجاج (٣) فرواه عن حسّان بن نوح، عن أبي أمامة.

أخرجه: الروياني في «مسند الصحابة» (١٢٥٨).

وتابع حسّانَ على أبي أمامة عبدُ الله بنُ دينار عند الطبراني في «الكبير» (٧٧٢٢).

وعبد الله بن دينار ضعيف<sup>(٤)</sup>، ولعل الصواب عن حسان بن نوح هو من حديث عبد الله بن بسر، لاتفاق ثقتين على ذلك.

إذن، فالطرق الأربعة التي روي بها الحديث عن عبد الله بن بسر، عن النبي ﷺ لا يصح فيها إلا الطريق الأخير.

وروي عن عبد الله بن بسر، عن عمته الصماء: وجاء من هذا الطريق بوجهين:

الوجه الأول: ما أخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٧٦٥) ط. العلمية

<sup>(</sup>١) ضبطه الحافظ ابن حجر بالحروف فقال في «التقريب» (٦٤٦٥): «مبشر بكسر المعجمة الثقيلة، ابن إسماعيل الحلبي، أبو إسماعيل الكلبي مولاهم: صدوق، من التاسعة، مات سنة ماتين،».

<sup>(</sup>٢) في ط. العلمية من الكبرى: اعبيد الله بن بشرا.

<sup>(</sup>٣) أبو المغيرة: «ثقة» «التقريب» (٤١٤٥).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن دينار . هو البهراني الأسدي . انظر: «التقريب» (٣٣٠١).

و(۲۷۷۸) ط.الرسالة من طريق بقية، قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن عمته الصماء.

قلت: بقية وإنْ كان مدلساً إلا أنه صرّح بالسماع، إلا أن علة روايته هذه هي مخالفته أصحاب ثور الذين رووه عن خالد، عن عبد الله بن بسر، عن أخته، زيادة على اضطراب بقية بن الوليد في هذا الحديث، إذ جاء من بضعة طرق تقدم قسم منها.

## أما الوجه الثاني:

فأخرجه: النسائي في «الكبرى» (۲۷۲۰) ط.العلمية و(۲۷۲۳) ط. الرسالة، وابن خزيمة (۲۱۹۶) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» ۲۶/(۸۱۱) و(۷۱۸)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۷۷۲۸) و(۲۷۷۹)، والبيهقي ٤/ ۳۰۲ من طريق معاوية بن صالح، عن ابن عبد الله بن بسر، عن أبيه، عن عمته الصماء.

وابن عبد الله بن بسر لا يعرف. انظر: «ميزان الاعتدال» ٩٣/٤ (١٠٨٠٥)، و«التقريب» (١٠٨٠٥).

إلا أنَّ عبد الحق الإشبيلي رَجِّح رواية عبد الله بن بسر، عن عمته في «الأحكام الوسطى» ٢/ ٢٥٥، وترجيحه هذا فيه نظر؛ لما تقدم من ضعف الطريقين اللذين جاء بهما.

وروي عن عبد الله بن بسر، عن خالته الصماء.

فأخرجه: ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٤١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٢٤١٧) ط. الرسالة، والطبراني في «الكبير» «الكبرى» (٢٧٦٧) من طريق الزبيدي، عن الفضيل بن فضالة (١٦)، عن عبد الله بن بسر، عن خالته الصماء، به.

<sup>(</sup>١) عند النسائي في ط. العلمية، وعند ابن أبي عاصم: «الفضل بن فضالة» وهو تحريف.

انظر: "تهذيب الكمال، ٦/ ٥٥ (٥٣٥٧) و٦/ ٥٤ (٥٢٦٥)، و (التقريب، (٥٤٣٦).

قلت: الفضيل لا يحتمل تفرده، فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٢٩٥ وقال: «يروي المراسيل»، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ١١/٧ (٥٣٨)، وابن أبي حاتم في «المجرح والتعديل» ٧/ ٩٩ (٤٢١) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن حجر في «التقريب» (٥٤٣٦): «مقبول، أرسل شيئاً»، وإن قال قاتل: إنَّ الفضيل بن فضالة متابع تابعه خالد بن معدان. عند النسائي في «الكبرى» (٢٧٦٩) ط. العلمية و(٢٧٨٢) ط. الرسالة من طريق سعيد بن عمرو، عن بقية، عن الزبيدي، عن لقمان بن عامر، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن خالته الصماء، به.

فأجيب: متابعة خالد بن معدان ضعيفة لا تصح؛ لتدليس بقية واضطرابه كما سبق، كما أنَّ الحديث ورد في مسند الإمام أحمد ٣٦٨/٦ من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن لقمان بن عامر، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، به.

ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده جيدة، فروايته هذه أصح من رواية بقية.

قال الألباني في «إرواء الغليل» ٤/(٩٦٠): «وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات، فإنَّ إسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين وهذه منها».

وروي عن عبد الله بن بسر، عن أمه.

أخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٤١٣)، وتمام في فوائده كما في «الروض البسام» (٥٩١) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن ثور بن يزيد، عن خالد، عن عبد الله بن بسر، عن أمه، قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ....

وعبد الله هذا هو ابن يزيد بن راشد القرشي، أبو بكر المقرئ، وصفه دحيم بالصدق والستر، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٥٠/٥ ـ ٢٥١) (٩٤١): «شيخ» وهو على حاله هذه قد خالف أصحاب ثور الذين رووا الحديث عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، في حين جعله عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن بسر، عن أمه. فهذه العبارة شاذة لا تصح.

وروي عن عبد الله بن بسر، عن أبيه.

أخرجه: النسائي في «الكبرى» (٢٧٦٨) ط. العلمية و(٢٧٨١) ط. الرسالة، والطبراني في «الكبير» (١١٩١) وفي «مسند الشاميين»، له (١٨٧٥) من طريق الزبيدي، عن الفضيل بن فضالة، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أبيه، به.

زاد في رواية الطبراني: «قال عبد الله بن بسر: فإن شككتم فاسألوا أختي، فعشى إليها خالد بن معدان، فسألها عما قال عبد الله، فحدثته بذلك». وهذا فيه الفضيل بن فضالة تقدم الكلام عليه، وأنه ممن لا يحتمل تفرده، كما أنَّ ورود هذا الحديث من طريقه على وجهين يدل على عدم حفظه له واضطرابه فيه.

وروي عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، عن عائشة ﷺ.

أخرجه: النسائي في «الكبرى» (٢٧٧١) ط. العلمية و(٢٧٨٤) ط. الرسالة من طريق داود بن عبيد الله، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، عن عائشة، به.

وهذا فيه داود بن عبيد الله، وهو: "مجهول"(١).

وروي عن عبد الله بن بسر موقوفاً، ومتنه فيه مخالفة للحديث.

فقد أخرج النسائي في «الكبرى» (٢٧٧٢) ط. العلمية و(٢٧٨٥) ط الرسالة، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا معاوية بن يحيى أبو مطبع، قال: حدثنا أرطاة، قال: سمعت أبا عامر، قال: سمعت ثوبان مولى رسول الله شي وسُئل عن صيام يوم السبت، قال: سلوا عبد الله بن بسر، قال: فسُئل، فقال: صيام يوم السبت لا لك ولا عليك.

وهذا الإسناد ظاهره الجودة؛ إذ لا مطعن فيه من حيث الظاهر، وسيأتي كلام الحافظ عنه.

<sup>(</sup>١) انظر: «التقريب» (١٧٩٩).

إذن، فالوجوه العديدة التي روي بها هذا الحديث أغلبها لا يصح، لكن بقيت ثلاثة أوجه صحيحة لا مطعن فيها:

الوجه الأول: ما روي عن عبد الله بن بسر، عن أخته.

الوجه الثاني: ما روي عن عبد الله، عن النبي ﷺ بدون وساطة.

الوجه الثالث: ما روي عن عبد الله بن بسر موقوفاً عليه.

وقد رَجِّح الدارقطني الوجه الأول، إذ قال في «العلل» ٥/(٢٧١٠) الجزء المخطوط: «إنَّ الصحيح عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء».

إلا أنَّ النسائي وغيره أُعلَوه بالاضطراب، إذ قال النسائي كما نقل في «الفروع» ٥/ ١٠٤، والبدر المنير ٥/ ٧٦٢، والتلخيص الحبير ٢/ ٤٧٠ (٩٣٨): «وهذه أحاديث مضطربة»(١).

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٢٠٠/٢ (٩٣٨): «لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج، يوهن راويه، وينبئ (٢) بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً».

وقد رد ابن الملقن على مَن أعله بالاضطراب فقال في «البدر المنير» ٥/ ١٧٠: «ولك أن تقول، وإنْ كانت مضطربة فهو اضطراب غير قادح؛ فإنَّ عبد الله بن بسر صحابيَّ، وكذا والده، والصماء، ممن ذكرهم في الصحابة ابن حبان في أوائل الثقات، فتارة سمعه من أبيه وتارة من أخته، وتارة من رسول الله ﷺ،

وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ (٢٠٩٢): «وقد أعله بعضهم بالاضطراب، وليس بشيء؛ لأنه اضطراب غير قادح».

<sup>(</sup>١) في «التلخيص الحبير»: فهذا حديث مضطرب».

 <sup>(</sup>Y) في المطبوع من «التلخيص»: • وبنيئ» وهو تصحيف، وهذه الطبعة مليتة بهذه الأوابد نسأل الله العاقمة.

وقد رد الألباني في "إرواء الغليل" ٤/(٩٦٠) رداً موسعاً على كلام الحافظ ابن حجر مفاده: أنَّ الحديث يأتي من أربعة وجوه عن عبد الله بن بسر.

الوجه الأول: عن عبد الله بن بسر، عن أخته، والوجه الثاني: عن عبد الله بن بسر، عن النبي ﷺ دون ذكر الوساطة، والوجه الثالث: عن عبد الله بن بسر، عن أبيه، والوجه الرابع: عن عبد الله بن بسر، عن أخته، عن عائشة، به.

وقد رُجِّح الشبخ الوجه الأول واعتبر الوجوه الأخرى شاذة، وجعل سبب الاختلاف في إسناد هذا الحديث ممن رواه عن ثور بن يزيد.

إلا أنَّ الشيخ رَجِّح بعد ذلك الوجه الثاني من وجوه الاختلاف الذي ذكره أولاً، وذكر أنَّ ذلك لا يضر أيضاً في صحة الحديث، وأنَّ الجمع بين الوجهين هو أنَّ عبد الله بن بسر سمع الحديث من أخته، وسمعه مرة أخرى من النبي ﷺ.

قلت: بل الاضطراب قادح في الحديث، فإذا كان الوجهان الأول والثاني لا يضر فيهما الخلاف، فإنَّ الوجه الثالث وهو ما روي عن عبد الله بن بسر من قوله، يقدح بالحديث، ويدل على اضطرابه. فكلام عبد الله بن بسر الموقوف يعارض المرفوع، ففي المرفوع نهي تام عن صيام يوم السبت، في حين أنَّ الموقوف ينفي أمر الصيام فقط، وكيف ينفرد الصحابي برواية حديث عن النبي ﷺ ثم يفتي بخلافه.

أما إعلاله بالنسخ.

فقد أعله أبو داود في سننه عقب (٢٤٢١) إذ قال: «هذا الحديث منسوخ».

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٢/ ٤٧٠ (٩٣٨) معقباً: «وادعى أبو داود أنَّ هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه، قلت: يمكن أنْ يكون أخذه من كونه ﷺ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في

آخر أمره قال: «خالفوهم» فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ، والله أعلم».

وَرَدَّ الإمام النووي في «المجموع» ٣١١/٦ على قول أبي داود فقال: «قال أبو داود: هذا حديث منسوخ، وليس كما قال».

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» ٥/٧٦٠: «والحق أنَّه حديث صحيح غير منسوخ».

وقال الألباني في «إرواء الغليل» ١٢٤/٤ ـ ١٢٥ تعليقاً على قول أبي داود: «ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس: أنَّ ابن عباس وناساً من أصحاب رسول الله على بعثوني إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان رسول الله هله أكثر لصيامها؟ قالت: يوم السبت والأحد، فرجعتُ إليهم فأخبرتُهم، فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا، وذكر أنك قلتِ كذا، فقالتُ: صَدَق، إنَّ رسول الله الله أكثر ما كان يصوم من الأيام السبت والأحد، وكان يقول: «إنهما عبدان للمشركين، وأنا أريد أنْ أخالفهم»، أخرجه: ابن حبان (١٠)، والحاكم (٢٠)، وقال: إسناده صحيح ووافقه الذهبي (٢٠).

قلت: وضعّف هذا الإسناد عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» وهو الراجع عندي؛ لأنَّ فيه من لا يعرف حاله كما بينته في الأحاديث الضعيفة بعد الألف<sup>(2)</sup>. ولو صحّ، لم يصحّ أنْ يعتبر ناسخاً لحديث ابن بسر، ولا أنْ يعارض به لما ادعى الحاكم، لإمكان حمله على أنَّه صام مع السبت يوم الجمعة، وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام» انتهى كلام الألباني.

أما إعلاله بالمعارضة:

فقد قال الأثرم فيما نقله ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» ٢ / ٢٧

في صحيحه (٣٦١٦) و(٣٦٤٦).
 في «المستدرك» ١/٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) مقالة: ﴿ وَوَافَقُهُ اللَّهُ مِنْ عَبْرُ صَحِيحَةً ، وقد تقدم كلاَّمنا في بيان عدم صحتها .

<sup>(</sup>٤) رقم (١٠٩٩).

- ٧٧، وابن القيم في حاشيته على «سنن أبي داود» (١٠ المطبوع مع عون المعبود / ٢٦ - ٢٧، وابن مفلح في «الفروع» ١٠٤ - ١٠٥ : «سمعت أبا عبد الله يُسأل عن صيام السبت يفرد به؟ فقال: أما صيام يوم السبت يفرد به: فقد جاء فيه ذلك الحديث، حديث الصماء. يعني: حديث ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، عن النبي ﷺ: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» قال أبو عبد الله: وكان يحيى بن سعيد يتقيه أبى أن يحدثني به (٢). وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم.

قال الأثرم: حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أنَّ الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر. منها: حديث أم سلمة، حين سُئلتْ: أي الأيام كان رسول الله في أكثر صياماً لها؟ فقالت: السبت والأحد<sup>(7)</sup>. ومنها حديث جويرية: أنَّ النبيَّ في قال لها يوم الجمعة: «أصمت أمسِ» قالت: لا. قال: «أتريدينَ أنْ تَصومي غداً؟» (ف) فالغد يوم السبت. وحديث أبي هريرة: نهى النبيُّ في عنْ صوم الجمعة إلا مقروناً بيوم قبله أو يوم بعده (ف). فاليوم الذي بعده: هو يوم السبت. وقال: «منْ صامَّ رمضانً يوم بعده أستٍ منْ شوال» (أن وقد يكون فيها السبت. وأمر بصيام الأيام (المنع ألبعه أستٍ منْ شوال» (أنَّ وقد يكون فيها السبت. وأمر بصيام الأيام (الله ألبعه ألب

<sup>(</sup>۱) ثم وقفت عليه فيه ۲/ ۳٤۱.

٢) وهذا الصنيع مثل صنيع الأوزاعي الذي تقدم شرحنا إياه معقبين فيه على قول الشيخ
 الألباني.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

٤) أخرجه: البخاري ٣/٥٤ (١٩٨٦)، وأبو داود (٢٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري ٣/ ٥٤ (١٩٨٥)، ومسلم ٣/ ١٥٤ (١١٤٤) (١٤٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: مسلم ١٦٩/٣ (١١٦٤) (٢٠٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري.

 <sup>(</sup>٧) قال ابن الأثير في «جامع الأصول» ٢٣٦/١ «الأيام البيض من كل شهر: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر، وسمّيت بيضاً لأن لياليها بيفن، لطلوع القمر فيها من أولها إلى آخرها، ولا بد من حذف مضاف، تقديره: أيام الليالي البيض».

وقلت في تعليقي على «رياض الصالحين»: ٣٥١: «هذا على حذف المضاف يريد أيام الليالي البيض، وسميت لياليها بيضاً؛ لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى أخرها، =

البيض(١)، وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير» انتهى كلام الأثرم.

قال ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" ٧/ ٧٥ موضحاً كلام الأثرم: «فهذا الأثرم فهم من كلام أبي عبد الله، أنه توقف عن الأخذ بالحديث، وأنه رخص في صومه، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة، وذكر أنَّ \_ الإمام في علل الحديث \_ يحيى بن سعيد كان يتقيه، وأبى أن يحدّث به، فهذا تضعيف للحديث. واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، ولا يقال: يحمل النهي على إفراده؛ لأنّ لفظه: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» والاستثناء دليل لفظه: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أنّ الحديث عم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثني فإنه لا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة، فإنه بَيْنَ أنه إنما نهى عن إفراده، وعلى هذا يكون الحديث: إما شاذاً غير محفوظ، وإما منسوخاً، وهذا طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه، كالأثرم وأبى داود».

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢ / ٨ وفي ط. العلمية (٣٢٣) و(٣٢٤١): «فذهب قوم إلى هذا الحديث، فكرهوا صوم يوم السبت تطوعاً. وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يروا بصومه بأساً. وكان من الحجة عليهم في ذلك، أنه قد جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم أو بعده يوم... فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. ففي هذه الآثار المروية في هذا، إباحة صوم يوم السبت تطوعاً، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها. وقد أذن رسول الله ﷺ في صوم عاشوراء وحض عليه، ولم يقل إن خال يوم السبت فلا تصوموه. ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه، وقد

وأكثر ما تجيء الرواية الأيام البيض، والصواب أن يقال: أيام البيض بالإضافة؛ لأن
 البيض من صفة الليالي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۲٤٤٩)، وابن ماجه (۱۷۰۷) (م)، والنسائي ۲۲٤/۶ من حديث قتادة بن ملحان.

قال رسول الله ﷺ: "أحبُّ الصَّيام إلى الله ﷺ صيامُ داودَ ﷺ، كانَ يصومُ يوماً ويُفطرُ يوماً" ... ففي ذلك أيضاً التسوية بين يوم السبت وبين سائر الأيام. وقد أمر رسول الله ﷺ أيضاً بصيام أيام البيض. . وقد يدخل السبت في هذه، كما يدخل فيها غيره من سائر الأيام. ففيها أيضاً إباحة صوم يوم السبت تطوعاً ... وقد يجوز عندنا، والله أعلم، إنْ كان ثابتاً، أنْ يكون إنما نهى عن صومه لئلا يعظم بذلك، فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه، كما يفعل اليهود. فأما من صامه لا لإرادته تعظيمه، ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه، فإنْ ذلك غير مكروه انتهى كلام الطحاوي.

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١٠ (٤٤٤ عقب (٩٩١٨): 
«وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النسائي وغيره، وصرّح أبو داود بأنه 
منسوخ وناسخه حديث أم سلمة... وأشار بقوله: «يوما عيد» إلى أنَّ يوم 
السبت عيد عند اليهود، والأحد عيد عند النصارى، وأيام العيد لا تصام 
فخالفهم بصيامها. ويستفاد من هذا أنَّ الذي قاله بعض الشافعية من كراهة 
إفراد السبت، وكذا الأحد ليس جيداً بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم 
الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه، وأما السبت والأحد فالأولى أنْ يصاما 
مماً وفرادى امتالاً لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب».

وقال العظيم آبادي في "عون المعبود" ٧/ ٦٨ \_ ٦٩: "وقد طعن في هذا المحديث جماعة من الأئمة: مالك بن أنس، وابن شهاب الزهري، والأوزاعي، والنسائي فلا تغتر بتحسين الترمذي وتصحيح الحاكم، وإنْ ثبت تحسينه فلا يعارض حديث جويرية بنت الحارث الذي اتفق عليه الشيخان" (١٠).

وقال الشيخ ابن باز في المجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ١٥/ ٤١٣. اوهو حديث ضعيف شاذ، ومخالف للأحاديث الصحيحة، ومنها قوله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري ۳/ ۰۲ (۱۹۷۹)، ومسلم ۳/ ۱۹۲ (۱۱۵۹) (۱۸۱) و(۱۸۲) و۳/ ۱۱۵ (۱۱۰۹) (۱۸۹) و(۱۹۰) من حديث عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>Y) تقدم تخريجه في اصحيح البخاري؛ ولم أجده في اصحيح مسلم،. وانظر: اتحفة الأشراف؛ ١٨/٧٤ (٥/٨٩).

"لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده ومعلوم أنَّ الدي تصوموا يوماً بعده و معلوم أنَّ الديم الذي بعده هو يوم السبت، والحديث المذكور في "الصحيحين" (أنهما يوما حيلاً رسول الله على يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: "إنهما يوما حيلاً للمشركين فأحبُ أنْ أخالفهم (٢٠). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعاً ».

إلا أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عن أصحاب الإمام أحمد بن حنبل أنهم ينفون المعارضة في هذا الحديث، ويحملون الحديث على كراهة إفراده بالصوم في النافلة، وأنَّ الإمام أحمد قد احتج به كذلك، إذ قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» ٧٦/٢ ـ ٧٧: «وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد، فإنه سئل عن عين الحكم. فأجاب بالحديث، وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه، وما ذكره عن يحيى: إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم، عملاً بهذا الحديث؛ لجودة إسناده، وذلك موجب للعمل به، وحملوه على الإفراد كيوم الجمعة، وشهر رجب. وقد روى أحمد في «المسند»(٣) من حديث ابن لهيعة، قال: حدثنا موسى بن وردان، عن عبيد الأعرج، قال: حدثتني جدتي ـ يعني: الصماء \_ أنها دخلت على رسول الله ﷺ يوم السبت وهو يتغذى(؟) فقال: "تعالى تغذى(٥)؛ فقالت: إنى صائمة، فقال لها: "أصمت أمس» فقالت: لا، قال: (كلي (٦) فإنَّ صيام يوم السبت لا لكِ ولا عليك، وهذا وإن كان إسناده ضعيفاً، لكن يدلُّ عليه سائرُ الأحاديث، وعلى هذا فيكون قوله: «لا تصوموا يومَ السبتِ» أي: لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض، فإنَّ الرجل يقصد صومه بعينه، بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت، كمن أسلم ولم يبق منَ الشهر إلا يومُ السبت؛ فإنَّه يصومه وحده. وأيضاً فقصده بعينه في

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه.

<sup>.414/1 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) في «مسند أحمد»: «يتغدى» بالدال المهملة.

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «المسند»: «فكلي». (٦) في مطبوع «المسند»: «فكلي».

الفرض لا يكره، بخلاف قصده بعينه في النفل، فإنَّه يكره، ولا تزول الكراهة الا بضمَّ غيره إليه أو موافقته عادة، فالمزيل للكراهة في الفرض، مجرد كونه فرضاً، لا المقارنة بينه وبين غيره، وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه، أو موافقته عادة، ونحو ذلك. وقد يقال: الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة، وأخرج الباقي بالدليل».

وقال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع على زاد المستقنع» ١٠٢/٣: «يكره إفراده، وأما جمعه مع الجمعة: فلا بأس لقول النبي ﷺ: «أتصومين غداً؟» فدلً هذا على أنَّ صومه مع الجمعة لا بأس به، وهذه المسألة قد يُلفَزُ بها، ويقال: يومان إنَّ أفرد أحدهما كره، وإن اجتمعا فلا كراهة...

وإذا نظرنا إلى ظاهر هذا الحديث، قلنا: إنَّ صوم يوم السبت في النافلة منهيًّ عنه سواء أفرده أو ضمه إلى يوم الجمعة أو إلى يوم الأحد، ولكن يقال: هذا النهي عام، فإذا ورد ما يدل على التخصيص، وهو جواز صوم يوم السبت مع الجمعة، كان مخصصاً لهذا العموم. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من قال: إنَّه ضعيف، ومنهم من قال: إنَّه ضعيف، ومنهم من قال: إنَّه شاذ. ولكن الحديث لا بأس به، إلا أنَّه يحمل على ما إذا أفرده، بدليل: ما ثبت في الأحاديث الأخرى من أنَّه إذا ضم إليه يوم الجمعة فلا بأس به».

قلت: تبين من خلال كلام العلماء المتقدم أنَّ الحديث على ظاهره يعارض أحاديث كثيرة جاءت بأسانيد صحيحة ثابتة، أما من نفى التعارض من العلماء وذهب إلى تصحيح الحديث فقد صححه من جهة الجمع بين الأحاديث، وحمل النهي الوارد في الحديث على الإفراد.

أما إعلاله بالتفرد:

فقد نقل أبو داود في سننه (٣٤٢٣) بإسناده إلى الزهري: «أنَّه إذا ذكر له أنَّه نهي عن صيام يوم السبت. يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصيًّّ».

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/ ٨١ وفي ط. العلمية (٣٢٤١): «ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت، ولم

يعده من حديث أهل العلم، بعد معرفته به»، ونقل عن الليث بن سعد (١) بإسناده إليه ٨١/٢ وفي ط.العلمية (٣٢٤٢) أنه قال: «سُئل الزهري عن صوم يوم السبت، فقال: لا بأس به. فقيل له: فقد روي عن النبي ﷺ في كراهته، فقال: ذاك حديث حمصيًّ فلم يعده الزهريُّ حديثاً يقال به وضعَفه».

وقد رد الألباني في "صحيح أبي داود" ٧/ (٢٠٩٤) على قول الزهريً هذا فقال: "هذا نقد غريب لحديث الثقة الصحيح من مثل الإمام ابن شهاب الزهري! ويكفي في رده عليه: أنَّ جماعة من الأثمة قد صححوه من بعده... فإنَّ مداره على ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، وكل واحد منهم حمصيًّ؛ فابن بسر صحابيًّ معروف، أَنَيُرُدُّ حديثه لمجرد كونه حمصباً؟! ومثله يقال في خالد وثور فإنَّهما ثقتان مشهوران. أَفَيْرُدُّ حديثهما لكونهما حمصين؟! تالله إنه لنقد مُخدث! فمتى كان الحديث يرد بالنظر إلى بلد الراوي؟! ورحم الله الشافعي حين قال للإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح، فأعلموني به أي شيء يكون: كوفياً أو بصرياً، أو شامياً، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً».

قلت: كلام الزهري لا يتجه لإعلال الحديث بسبب بلد الراوي إنما يقصد بذلك أنَّ هذا الحديث تفرد به الرواة من أهل حمص، والتفرد قد لا يكون علة بحد ذاته إلا أنه ينيئ عن وجود سبب خفي أخرج الحديث من ضوء الاحتجاج، كما أنَّ تفرد أهل حمص وهي مدينة لم تشتهر بالعلم كباقي الأمصار يثير أيضاً في النفس منه شيئاً (٢٧)، فأين بقية المدارس الحديثية في باقي الأمصار عن هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) تحرف هذا الاسم في ط. العلمية إلى: «الليثي»، وجاء على الصواب في الطبعة القديمة ولذار الكتب العلمية مثل هذا النحو كثير في تشويه كتب السنة؛ فهم يسرقون أخطاءها القديمة ويضيفون إليها من الطامات الشيء الكبير، نسأل الله أن يصلحهم، وأن يهيىء لهذه الأمة من يقوم بتحقيق تراثها تحقيقاً علمياً رصيناً رضياً. ولو أنَّ المؤسسات الضخمة والجهات المعتبرة قامت بنحو هذا العمل، وطبعت الكتب طبعات خيرية أو مدعمة لسدًّ البابُ على أولئك الخراصين.

<sup>(</sup>٢) على أن الإعلال بالبلد ليس مقصوداً في حد ذاته إنما المقصود الإمعان في التفرد.

قال ابن رجب الحنبلي في «شرح العلل» ٢٩٢/١ ـ ٣٥٣ ط.عتر و٢/ ٥٨٢ ط. همام: «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنَّهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد ـ وإن لم يرو الثقات خلافه ـ: إنَّه لا يتابع عليه. ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أنْ يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه».

وقال المعلّمي اليماني: «وكثرة الغرائب إنما تضر الراوي في أحد حالين: الأولى: أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة. الثانية: أنْ يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب، ففي الحالة الأولى تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنها. وفي الحالة الثانية، يقال: من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة طلبه؟ فيتهم بسرقة الحديث،(١٠).

وهذا الحديث تفرّد به الرواة من أهل حمص وأغلبهم قليل الرواية، كما أنَّ الحديث مع التفرّد الذي فيه، اضطرب إسناده ومتنه كما مر تبيانه سلفاً.

علاوة على ما مر من الأمور التي أعلَّ بها هذا الحديث: فإنَّ فيه جملة منكرة وهي: قولنَّ لم يجدُ أحدُكم إلا عودَ عنبة أو لحاء شجرة فليمضغها، فمن المعلوم والثابت في نصوص كثيرة أن الإنسان إذا نوى عدم الصيام يكفي ذلك في أن يكون مفطراً. ولا يحتاج إلى أنْ يأكل أو يشرب شيئاً، وهذا المعنى مجمع عليه.

وخلاصة المقام: إنَّ حديث النهي عن صوم يوم السبت حديث باطل لا يصح، وهو مسلسل بالعلل، والله أعلم.

وانظر: «تحفة الأشراف» ١٧٠/٤ (٥٩١١) و١١/ ١٢٥ (١٥٩١٠) و١١/ ٨٤١ (١٧٨٧)، و«جامع المسانيد» ٢/ ٢٦٠ (٨٧٦) و٧/ ٣٣٢ (٥٢١٠) و٧/ ٣٣٥ (٢١٧) و٣٧/ ٣٢٨ (٣٤٨)، و«البدر المنير» ٥/ ٧٥٩، و«اطراف

<sup>(</sup>١) انظر: افوائد وقواعد في الجرح والتعديل؛: ١٠٨.

المسندة ٢/ ١٨٤ (٣٠٦٤) و // ٣٠٤ (١١٣٩٧)، و «إتحاف المهرة» ٦/ ٢٥٠ (١١٣٩) و «إرواء (١٩٣٩) و «إرواء الخبير» ٢/ ٢٦٨ (٩٣٨)، و «إرواء الغلل» ١١٨/٤ (١١٨٠).

مثال آخر: روى عبد الرحمٰن بن يعقوب بن أبي عبّاد المكي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا سفيان بن عبينة، عن محمد بن عجلان، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن ابن عمر، عن النّبي على في الضالة أنّه كان يقول: «اللهم راد الضّالة، وهادي الضلالة، تهدي من الضلالة ارددْ علي ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنّها منْ عطائك وفضلك».

أخرجه: الطبراني في «الكبير» (١٣٢٨٩) وفي «الأوسط» (٤٦٢٦) كلتا الطبعتين وفي «الصغير»، له (٦٥٢) من حديث عبد الرحمٰن بن يعقوب، بهذا الاسناد.

قال الطبراني عقبه في «الأوسط» و«الصغير»: «لم يروِ هذا الحديث عن محمد بن عجلان إلا ابن عبينة، ولا يُروَى هذا الحديث عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرّد به عبد الرحمٰن بن يعقوب».

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال عبد الرحمٰن بن يعقوب، إذ قال عنه الهيثمي في «المجمع» ١٩٣٠/١: «لم أعرفه»، وهو على جهالته هذه فإنَّه قد خالف من هو أوثق منه وأحفظ، إذ خالف علي بن المديني، فرواه عليَّ عند البيهقي في «الدعوات الكبير» (٤٨٧) قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن ابن عمر موقوفاً.

وعلى هذا فرواية عبد الرحمٰن بن يعقوب منكرةٌ، لا سيما أنَّ ابن المديني أوثق الناس في سفيان فقد نقل الخطيب في تاريخه ٤٥٨/١١ وفي

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمٰن بن يعقوب بن أبي عباد الفلزمي، كان من أصحاب علي بن المديني روى عنه عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، ويعقوب بن سفيان الفسوي، روى عن سفيان بن عبينة. انظر: «تاريخ بغداد» ٢٣/ ٤٢٥ ط. الغرب، و«تهذيب الكمال» / ٦١ (٢٦٩).

ط.الغرب ٤٢٤/١٣ عن عبد الرحمٰن بن مهدي أنه قال: «عليُّ بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله ﷺ وخاصة بحديث ابن عيينة، وقارن في ذلك مع قول الحاكم ٩١/١ فقد جعل الحميدي أعلم الناس بحديث سفيان.

كما أنَّ علي بن المديني توبع متابعة نازلة.

فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٠٢١٦)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (١٨٤) من طريق سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن ابن عمر، به موقوفاً، ولكن زاد في أوله: «يتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يتشهد. . . وهذه الزيادة تثير في النفس شكاً، فإنَّ ابن عيبية لم يذكرها في روايته، وسفيان أتقن من أبي خالد وأحفظ، فتكون رواية سفيان هي المحفوظة. وقد رجّح البيهقي الرواية الموقوفة فقال في «الدعوات الكبير» عقب (٤٨٨): «هذا موقوف، وهو حسن».

هذا الذي توصلت إليه في إعلال هذا الحديث، وهو إعلاله بالوقف، ولكن تنقدح في نفسي نكارة قوية لإعلاله بأبعد من ذلك، وذلك أن ابن عمر من المكثرين من الرواية، وله من التلاميذ ما لا يخفى على من له أدنى اهتمام بهذه الصنعة، وحديثنا لو صح عن ابن عمر لتناقلته الرواة عن سالم أو نافع أو عمر، وغيرهم ممن هو أكثر ملازمة وجمعاً لأحاديثه.

ومتن هذا الحديث على شرط أصحاب السنن، إلا أنهم أعرضوا عنه، ولم يلتفتوا إليه، وفي ذلك يقول أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: ٣٤\_٣٥: «.. فإن ذكر لك عن النبي ﷺ سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر...».

وانفرد عنهم بذكره الطبراني، وكتابه فيه ما فيه، بل إن منهجه في «المعجم الكبير» أن يرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، ثم يسرد التابعين عن الصحابي، ثم يحاول استيفاء أحاديث كل تابعي عن الصحابي. وفي هذا الحديث لم يسق لعمر غيره، وترك كالله الباب مفتوحاً لأرباب العقول ليستنجوا أن ليس لعمر عن ابن عمر غير هذا الحديث.

فإن اعترض علينا متعجل بأن عمر بن كثير ثقة، وقد أخرج له الشيخان،

فنقول: نحن لا نشك في عمر ولكن نشك في الذي دونه (۱)، وبالأخص في محمد بن عجلان، ونعد حديثه هذا من أوهامه، أو أنه دلس راوياً في ذلك الإسناد، ولا سيما أن الحافظ عدّه في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين (۱)، وهو لم يصرح بالسماع لا في الرواية المرفوعة، ولا في الرواية الموقوفة. وأخشى ما أخشاه أن يكون ابن عجلان اختلطت عليه بعض الآثار مع بعض الأسانيد، ومرجع خشيتي هذه أن ابن عساكر أخرج في «تاريخ دمشق» ٣٦/ المسانيد، ومرجع خشيتي هذه أن ابن عساكر أخرج في «تاريخ دمشق» ١٦٨ سليمان عيعني: الداراني - فبينا نحن نسير إذ سقطت السطيحة (۱) مني، فقلت لأبي سليمان: فقدت السطيحة، وبقينا بلا ماء، وكان البرد شديداً، فقال أبو سليمان: يا راد الضالة، ويا هادي الضلالة، اردد علينا الضالة...».

وندرك من بضاعتنا في هذه الصناعة أن العلة تكون في كثير من الأحيان بسبب دخول حديث في حديث أو اختصاره أو غير ذلك، ومما يستخلص من هذا الحديث أن محمد بن عجلان إما أن يكون دلس مجروحاً، وذلك المجروح هو علة الحديث، وإما أن يكون اشتبه عليه هذا الأثر عن أبي سليمان الداراني مع إسناد آخر فنتج المنن الذي سقناه في الباب.

مثال آخر: روى عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني \_ وهو يزيد بن عبد الرحمٰن \_ عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن

 <sup>(</sup>١) قال ابن سيرين: «إن الرجل ليحدثني فما أنهمه، ولكن أنهم مَن فوقه». «علل الترمذي الصغير» ٢٣٥/٦.

<sup>(</sup>Y) \*(17) (14)(Y) \*(17)

 <sup>(</sup>٣) السطحية والسطيح: المزادة التي من أديمين قوبل أحدهما بالآخر... وهي من أواني المياه السان العربه مادة (سطح).

عباس، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ، صلى ركعتي الفجرِ ثمَّ نامَ، وهو ساجدٌ أو جالسٌ، حتى غطَّ أو نفخَ، ثمَّ قامَ إلى الصلاةِ، فقلت: يا رسول الله، إنَّك قد نمتَ، فقال: «إنما يَجبُ الوُضوءُ على مَن نامَ مُضطِجِعاً، فإنَّه إذا فعلَ ذلك، استرختُ مَفاصِلهُ"(١).

أخرجه: عبد بن حميد (٢٥٩)، وأبو داود (٢٠٢)، والترمذي (٧٧)، وأبو يعلى (٢٠٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٤٢٩) وفي (تحفة الأخيار) (٢٧١)، والطبراني في «الكبير» (٢٧٤٨)، وابن عدي في «الكامل» ١٦٦/، والدارقطني ١٥٨/١ ـ ١٥٩ ط. العلمية و(٩٩٦) ط. الرسالة، والبيهقي ١٩١١/وفي «المعرفة»، له (١٦٤) ط. العلمية و(٩١١) ط. الوعي من طرق عن عبد السلام بن حرب، بالإسناد والمتن أعلاه.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (١٤٠٦)، وأحمد ٢٥٦/١، وابنه عبد الله في زوائده على «المسند» ٢٥٦/١، وأبو يعلى (٢٤٨٧)، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (١٩٥١)، وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (١٦٣) وفي «ناسخ الحديث ومنسوخه»، له (٥٦) من طريق عبد السلام بالإسناد أعلاه بلفظ: «ليس على مَنْ نام ساجداً وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع استرخت مفاصلة».

أخرجه: البيهقيُّ ١٢١/١ عن عبد السلام بن حرب بإسناده بلفظ: "إنَّما الوضوءُ يجبُ على من وضعَ جنبه، فإذا وضعَ جنبه استرختُ مفاصلهُ.

هذا الإسناد تفرّد به عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد، وتفرّد به أبو خالد، عن قتادة، قال ابن عدي في "الكامل" ١٦٧/٩: "وهذا بهذا الإسناد عن قتادة، لا أعلم يرويه عنه غير أبي خالد، وعن أبي خالد عبد السلام،" وقال ابن شاهين عقب (١٩٥): "تفرّد بهذا الحديث عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، لا أعلم رواه غيره"، وقال الحاكم فيما نقله عنه ابن

<sup>(</sup>١) لفظ رواية الطحاوي.

الملقن في «البدر المنير» ٢/ ٤٣٨: «لا يتابع الدالاني في بعض حديثه» وقال: 
«لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد، 
عن قتادة»، وقال البيهقي ١/ ١٢١: «تفرّد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن 
عبد الرحمٰن أبو خالد الدالاني».

وعلى ما نصه الأثمة من تفرد أبي خالد، فإنَّ حاله ليس بذاك الذي يحتمل التفرد فقد نقل الترمذي في «العلل»: ١٤٩ (٢٨) عن البخاري أنه قال فيه: «صدوقٌ، وإنَّما يهم في الشيء»، ونقل الذهبي في «الميزان» ٢٦٨/٤ عن أحمد أنَّه قال فيه: «لا بأسّ به»، وقال ابن عدي في «الكامل» ٢٦٨/٩: «وفي حديثه لينٌ، إلا أنَّه مع لينه يكتب حديثه (١)، وقد ذكر الذهبي هذا الحديث في «الميزان» ٢٣٢/٤ وعَده مما استنكر عليه، ثم إنَّ هذا الحديث معلول بغير ما تقدم بست علل هي:

١ ـ وصف الكرابيسي<sup>(٢)</sup> أبا خالد كما في «تهذيب التهذيب» ٧٣/١٢ بالتدليس، ولم يصرّح بالسماع في أيِّ من طرق هذا الحديث فتكون عنعنته مردودة.

٢ \_ أنكر الأثمة سماعه من قتادة فقد نقل الترمذي في «العلل الكبير»: 1٤٩ (٢٨) عن البخاري أنَّه قال: «ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعاً من قتادة»، وقال أبو داود عقب (٢٠٢): «وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني؛ استعظاماً له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟، ولم يعبأ بالحديث»، وقال البيهقي في «المعرفة» عقب (١٦٥): «... وأنكروا سماعه من قتادة أحمد بنُ حنبل، ومحمدُ بنُ إسماعيل البخاري وغيرهما».

قلت: اعترض ابن التركماني في «الجوهر النقي؛ ١٢١/١ على البيهقي

<sup>(</sup>١) وهو في «التقريب» (٨٠٧٢): •صدوق يخطئ كثيراً وكان يدلس.

 <sup>(</sup>٢) على أن الإمام أحمد له رأيٌ في ذم كتاب الكرابيسي راجع «شرح علل الترمذي» لابن رجب ٨٠٧/٢ ط. عتر و٣/٨٩٣ ط. همام.

في هذا مرجّحاً سماع أبي خالد من قتادة فقال: «ذكر صاحب الكمال أنَّه سمع عن قتادة، وذهب ابن جرير الطبري إلى أنه لا وضوء إلا من نوم أو اضطجاع، واستدل بهذا الحديث وصححه، وقال: الدالاني لا ندفعه عن العدالة والأمانة، والأدلة تدل على صحة خبره؛ لنقل العدول من الصحابة عنه على قال: "مَنْ نام وهو جالسٌ فلا وضوء عليه، ومن اضطجعَ فعليه الوضوء»..».

قلت: هذا اعتراض مردودٌ وعليه مؤاخذات فمنها: أنَّه اعترض على الإمام البخاري بصاحب «الكمال»، فأين هذا من ذاك؟ ثمَّ إنَّ الرجل لم يشترط أنْ يعلَق على سماع فلان من فلان، وإنَّما ذكر بعضاً من ذلك، ولو أنَّه قال: وسكت عن روايته عن قتادة، لكان أولى.

وأما تصحيح ابن جرير الطبري لهذا الحديث، فهو معارض بمخالفته الأئمة الذين ضعّفوه كما سيأتي، ثم إنَّ ما نقلناه عن الأثمة في عدم ثبوت سماعه يكفي بياناً.

٣ - لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء نقل ذلك البيهقي في «المعرفة» (١٦٥) عن شعبة (١٠). وهذا الحديث ليس أحدها.

٤ - إنَّ ذكر أبي العالية في هذا الإسناد وهم من أبي خالد، فقد نقل الترمذي كلَّلَهُ في علله الكبير: ١٤٩ (٢٨) عن البخاري أنَّه قال: ١٠٠٠ رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية»(٢).

حوى هذا المتن لفظة منكرة لم تأتِ إلا من هذا الطريق فقوله: «إنه رأى النّبي ﷺ نام وهو ساجدٌ..»، لفظ غريبٌ لم أقف عليه إلا من هذا الطريق. ثم كيف ينامُ النّبيُ ﷺ في تلكَ الحالِ، وهو الذي أخبرنا: «أقربُ ما

 <sup>(</sup>١) وانظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (٦٢٨)، و«تهذيب الكمال، ٦/١٠٢ (١٤٣٥).
 وجاء اللفظ عند ابن حزم في «المحلي» ٢٠٠/١: «... إلا أربعة أحاديث».

<sup>(</sup>٢) هذا الطريق لم أقف عليه وأنظر: تخريج الحديث.

يكونُ العبد منْ ربه وهو ساجدٌ. . ، الله الله الله الله على بطلانه. وسيأتي بيان اللهظ الصحيح.

٦ - إنَّ قوله: ﴿إنَّ الوضوء لا يجبُ إلا على مَنْ نامَ مضطجعاً... هذا النص روي بنحوه موقوفاً على ابن عباس. فقال الترمذيُّ في علله الكبير: (٢٨): ﴿سألت محمداً عن هذا الحديث، فقالُ: هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس قوله... وقد ضَعّفَ هذا الحديث جمعٌ من الأثمة فقال أبو داود عقب (٢٠٢): ﴿قوله: ﴿الوضوءُ على مَنْ نامَ مضطجعاً هو حديثٌ منكرٌ لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة (روى أوله جماعة) عن ابن عباس، ولم يذكروا شيئاً من هذا، وقال: كان النّبيُ ﷺ محفوظاً، وقالتُ عائشةُ: قال النبيُ ﷺ: ﴿"تنامُ عبناي ولا ينامُ قليي"...».

وقال الدارقطني ١٩٥١: «تفرّد به أبو خالد، عن قتادة ولا يصح»، وقال ابن حزم في «المحلى» ٢٢٠/١ في معرض تعليقه على الحديث: «فسقط جملة، ولله الحمد»، وقال البيهقي كما في «مختصر الخلافيات» ٢٠٤١: «نسقط «تفرّد بآخر هذا الحديث أبو خالد يزيد بن عبد الرحمٰن الدالاني، عن قتادة، وأنكره عليه جميع أئمة أهل الحديث» ((())، وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» ١٤٦/١: «هو حديث منكر، وليس بمتصل الإسناد، ولم يسمعه أبو العالية من ابن عباس»، وقال المنذري فيما نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» ٢٤٤٠: «ولو فرض استقامة حال الدالاني جميع الحفاظ كان فيما علم من انقطاع سنده واضطرابه، ومخالفته الثقات ما يعضد قول من ضعفه من الأثمة»، وقال ابن الجوزي في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (٥٠): «هذان الحديثان مذكوران في الناسخ والمنسوخ، ولا وجه لذلك، أما من جهة النقل فنكلاهما ضعيف»، ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» ٢٣٦/٣٤ عن الرافعي فكلاهما ضعيف»، ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» ٢٣٦/٣٤ عن الرافعي

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم ٤٩/٢ (٤٨٢) (٢١٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) في هذا الكلام محل اتفاق على تضعيف الحديث، فتأمل ما ذهب إليه ابن الجوزي.

عقب إحدى روايات هذا الحديث أنّه قال: "ضقفه أئمة الحديث، وقال ـ يعني: ابن الملقن ـ عقبه: "وهو كما قال، وكأنه تبع في ذلك إمام الحرمين، فإنّه نقل في أساليبه إجماع أهل الحديث على ضعفه، ونَقَل أيضاً الاتفاق على ضعفه النوويّ، وهو كما قالوا...».

قلت: وقد اضطرب ابن الجوزي كَلَّلَةُ في حكمه على هذا الحديث فكما تقدم أنه ضعّفه في «ناسخ الحديث ومنسوخه» في حين أنه حاول تصحيح هذا الحديث في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (١٦٣) فقال: «قلنا: قد ذكرنا أنَّ مذهب المحدّثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطاً، وليس هذا بشيء، وقول الدارقطني: «لا يصح» دعوى بلا دليل، وقد قال أحمد: «يزيد لا بأس به» ورواية من وقفه لا يمنع كونه مرفوعاً، فإنَّ الراوي قد يسند، وقد يفتي بالحديث»، قال ابن الملقن في «البدر المنير» ٤٤١/٤ مُتعقِباً: «وفيه من التعسف ما لا يخفى، وقد ذكر هو في ضعفائه يزيد بن خالد ونقل فيه مقالة ابن حبان وأحمد فقط ..».

قلت: وفي قوله: "إنَّ مذهب المحدّثين إيثار من وقف الحديث احتياطاً... هذا القول، إطلاقه هكذا، فيه من المجازفة ما لا يخفى على لبب، فإنَّ ترجيح الرفع أو الوقف، يعود لما يترجع من قرائن الرفع أو الوقف، فكم من حديث موقوف رجّح المحدّثون رفعه، وكم من حديث مرفوع رجّحوا وقفه، وإنما أتى ذلك الترجيح تبعاً لقرائن ما يقتضي ذلك. وفي تعقبه على المدارقطني نظر بعيد، فكيف تكون دعوى الدارقطني بلا دليل، وقد تقدم في سياقه العلماء النجاء، وهَبُ أنَّ الدارقطني لم يسبقه أحد في ذلك، فإنَّ في الفردية الشديدة لعبد السلام وشبخه، ما يدل على إعلال الحديث لا سيما أنهما لا يحتملان التقرد.

كما أنَّ بعرض حديث أبي خالد على أحاديث الثقات يتبين أنَّه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: قوله: "رأيتُ رسول الله ﷺ صلَّى ركعتي الفجرِ، ثمَّ نام وهو ساجدٌ أو جالسٌ حتَّى غطَّ أو نفخَ ثمَّ قامَ إلى الصلاةِ». هذا النص معلول في ثلاثة مواطن:

الأول: قوله: ﴿صلَّى رَكَّعَتِي الفَجْرِ ۗ والصَّوَابِ أَنَّهَا صَلاَّةُ لَيْلٍ ـ والتَّيِّ تُسمَّى أيضاً بالتهجّد ـ كما سيأتي.

والموطن الثاني: قوله: «نامَ وهو ساجدٌ أو جالسٌ» وهذا النص لم يرد في أحاديثِ الثقاتِ، والصوابُ في ذلك أنَّه نامَ من دون وصف لهيئةِ النوم، فقد رواه هكذا:

سفيان بن عيينة عند الحميدي (٤٧٢)، وأحمد ٢٠٠١، والبخاري ١/ ٢٤ ٢٦ (١٣٨) و (١٧٦١ (٨٥٩)، ومسلم ١٨٠/٢ (٧٦٣) (١٨٦)، وابن خزيمة (٨٨٤) و(١٥٣٣) بتحقيقي، وأبي عوانة ٢٢٢/١ ـ ٢٢٣ (٧٣٣).

وداود العطار ـ يعني: ابن عبد الرحمٰن ـ عند البخاري ١٨٥/١ (٢٢٦)، والنسائي ١/٢١٥.

وحماد بن سلمة عند أحمد ١/ ٢٤٤.

ثلاثتهم: (سفيان، وداود العطار، وحماد) عن عمرو بن دينار.

ورواه مالك في «الموطأ» (٣١٧) برواية الليثي و(٢٩٦) برواية أبي مصعب الزهري، ومن طريقه الشافعي في مسنده (٣٨٢) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٣٨٢) و(٤٧٠٨) و(٤٧٠٨) وأحـمـد (٢٤٢١)، والبخاري (٧/١٥ (١٨٣١) و٢/٠٥) (٩٩٠) و٢/١٥) و١٩٩٠) و(٤٧٠١) وراده (٤٥٧١) وراده (٤٥٧١)، والبنائي ١٧٩١ (١٣٦٧)، وأبو داود (١٣٦٧)، وابن ماجه (١٣٦٣)، والنسائي ٢١٠ حالم وفي «الكبرى»، له (٣٩٨) ط. العلمية و(٣٩٧) ط. الرسالة، وابن خزيمة (١٩٧٥)، والطبراني في «الكبير»

وسعيد بن عبد الرحمٰن عند البخاري ١٧٩/١ (١٩٨)، والطبراني في «الكبير» (١٢٩٣).

والضحاك ـ وهو ابن مخلد ـ عند مسلم ٢/ ١٨٠ (٧٦٣) (١٨٥).

وعياض بن عبد الله الفهري عند مسلم ١٧٩/٢ (٧٦٣) (١٨٣)، والطبراني في «الكبير» (١٢١٩٤). أربعتهم: (مالك، وسعيد، والضحاك، وعياض) عن مخرمة.

ورواه سفيان عند أحمد ٢٣٤/١، والبخاري ٨٦/٨ (٦٣١٦) وفي «الأدب المفرد»، له (٦٩٥)، ومسلم ١٧٨/٢ (٧٦٣) (١٨١)، والنسائي ٢/ «الأدب المفرد»، له (٣٩٧) ط. العلمية و(٣٩٦) ط. الرسالة، وابن الجارود (٢١١).

وشعبة عند الطيالسي (٢٧٠٦)، وأحمد ٧٨٤/١، ومسلم ١٨٠/٢ (٧٦٣) (١٨٧)، وابن خزيمة (١٢٧) بتحقيقي.

وسعيد بن مسروق عند مسلم ٢/ ١٨١ (٧٦٣) (١٨٨)، والنسائي ٢/ ٢١٨، والطبراني في «الكبير» (١٢١٨٨).

وعقيل بن خالد عند مسلم ٢/ ١٨١ (٧٦٣) (١٨٩).

أربعتهم: (سفيان، وشعبة، وسعيد، وعقيل) عن سلمة بن كهيل.

ثلاثتهم: (عمرو، ومخرمة، وسلمة) عن كريب، عن ابن عباس، قال: بِتُ عند خالتي ميمونة ليلة فقام النَّبيُّ ﷺ منَ الليلِ، فلما كان في بعضِ الليلِ قامَ النَّبيُ ﷺ فتوضأ من شَنَّ معلق وضوءاً خفيفاً \_ يُخففه عمرو وَيقلَّله \_ وقامَ يُصلي فتوضأتُ نحواً مما توضأ، ثمَّ جثتُ فقمتُ عنْ يساره \_ وربَّما قال سفيان: عنْ شماله \_ فحوّلني فجعلني عنْ يمينه، ثمَّ صلى ما شاءَ الله، ثمَّ اضطجعَ فنام حتى نَفخَ، ثمَّ أتاه المنادي فآذنهُ بالصلاةِ، فقامَ معهُ إلى الصلاةِ فصلى، ولم يتوضأً (١٠...

قلت: بعرض رواية أبي خالد على روايات الثقات تتبين مواضع الخلل في روايته.

وأما الموطن الثالث: فإنَّ أبا خالد أدرجَ كلام ابن عباس في متنِ هذا الحديث، وجعله من كلام رسولِ الله ﷺ فقوله: ﴿إِنَّمَا يَبْحِبُ الوضوءُ على منْ نَامَ مضطجعاً...» هذا مرويٌّ بنحوه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) لفظ رواية البخاري ٤٦/١ (١٨٣) والروايات مطولة ومختصرة، وقد سبق تخريجه.

فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (١٤٠٨)، ومن طريقه البيهقي ١٢٠/١ قال: حدثنا وكيع، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس أنَّه قال: منْ نامَ وهو جالسٌ، فلا وضوء عليه، وإن اضطجعَ فعليه الوضوءُ.

وروي أيضاً عن عمر ﷺ موقوفاً عليه.

فأخرجه: مالك في «الموطأ» (٤١) برواية الليثي، ومن طريقه عبد الرزاق (٤٨٢)، والبيهقي ١٩٩/١ من طريق زيد بن أسلم: أنَّ عمر بن الخطاب قال: إذا نامَ أحدكُم مضطجعاً فليتوضأ.

قال البيهقي عقبه: «هذا مرسلٌ». ووجه إرساله أنَّ زيد بن أسلم لم يسمع من عمر (١).

وروي أيضاً موقوفاً على ابن عمر.

فأخرجه: الشافعي في مسنده (٦٨) بتحقيقي، عن ابن عمر أنه قالَ: منْ نامَ مضطجعاً، وجبَ عليه الوضوءُ، ومنْ نامَ جالساً فلا وضوءَ عليه.

وانظر: "تحفة الأشراف" ١٧٢/٤ ـ ٦٧٣ (٦٣٦٢)، و"أطراف المسند" ٢٤٨/٣ (٣٨٢٢).

ه مثال آخر: روى أبو هلال الراسبيُّ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبيُّ ﷺ، قال: اإذا بُويعَ لخليفتينِ فاقتلوا الآخرَ منهما».

أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (١٥٩٥)، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٤٣٧، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧٦٧) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث (٢٠).

<sup>(</sup>١) وإطلاق المرسل على هذا المعنى هو السائد عند المتقدمين؛ فهو كل ما لا يتصل سواء كان عدم الاتصال في أوله أو في آخره أو في وسطه وسواء كان يعزى إلى النبي ﷺ أو إلى غيره، ولمزيد الإيضاح انظر: "علوم الإسناد من السنن الكبرى": ١٠٠٠ وما بعدها للدكتور: نجم عبد الرحمن خلف.

<sup>(</sup>۲) وهو: «صدوق ثبت في شعبة» «التقريب» (٤٠٨٠).

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٢٧٤٣) ط.العلمية و(٢٧٦٤) ط.الحديث من طريق عمار بن هارون(١).

كلاهما: (عبد الصمد، وعمار) عن أبي هلال الراسبي، بهذا الإسناد. قال البزار: "تفرّد بهذا مرفوعاً أبو هلال وأرسله غيره».

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا أبو هلال».

وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد» (٥٠٨١): "تفرّد به أبو هلال الراسبي، عن قتادة».

أبو هلال الراسبي \_ هو محمد بن سليم \_ قال يحيى بن معين عندما سُتل كيف روايته عن قتادة، فقال: "فيه ضعف، صويلح"، وقال أحمد بن حنبل: "قد احتمل حديثه إلا أنه يخالف في حديث قتادة، وهو مضطرب الحديث عن قتادة"، وقال عمرو بن علي الفلاس: "كان يحيى بن سعيد لا يحدّث عن أبي هلال، وكان عبد الرحمٰن \_ يعني: ابن مهدي \_ يُحدِّث عنه". الجرح والتعديل // ٢١٤٤).

أما الرواية المرسلة التي أشار إليها البزار:

فأخرجها: الخلّال كما في «المنتخب من العلل» (٨٧) من طريق عفان.

وأخرجها: ابن عدي في «الكامل» ٤٣٦/٧ من طريق أبي موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو الوليد.

كلاهما: (عفان، وأبو الوليد) عن همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله ﷺ: . . . وذكر الحديث، مرسلاً .

وقد ذهب أهل العلم إلى إعلال الرواية الموصولة بالرواية المرسلة، قال الخلال في "المنتخب من العلل» (٨٧): «قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أيحفظ عن أبي هلال، عن قتادة، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «إذا بويع لمخليفتين»؟ قال: هذا مرسل، عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ... وأبو هلال مضطرب الحديث عن قتادة».

<sup>(</sup>۱) وهو: "ضعيف" "التقريب" (٤٨٣٥)، وستأتي ترجمته بتوسع أكبر.

وقال ابن عدي في «الكامل» ٧/ ٤٣٧: «قال أبو موسى: قلت لأبي الوليد \_ يعني: الطيالسي \_: فإنَّ أبا هلال حدث عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ. قال لي أبو الوليد: يا أبا موسى إنَّ أبا هلال لا يحتمل هذا».

وقال الدارقطني في «العلل» ٩/ ٢٠٤ س (١٧٢١): «والمرسل أشبه». وأمثل ما روى في هذا الباب.

ما أخرجه: مسلم ٢٣/٦ (١٨٥٣) (٦١)، والبيهقي ٨/ ١٤٤ من طريق وهب بن بقية.

وأخرجه: أبو عوانة ٤١١/٤، والبيهقي ٨/١٤٤ وفي الشعب الإيمان، له (٧٣٥٤) ط. العلمية و(٦٩٧٠) ط.الرشد من طريق عمرو بن عون.

كلاهما: (وهب، وعمرو) عن خالد بن عبد الله، عن الجريري، عن أبي يُضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله ﷺ: . . . . وذكر الحديث.

إلا أنَّ هذا الحديث أعله ابن القطان بالجريري، فقال في "بيان الوهم والإيهام" (١٩٣١): "وذكر \_ يعني: عبد الحق الإشبيلي (١) \_ من طريق مسلم حديث أبي سعيد: "إذا بويم لخليفتين" ولم يُبين أنه من رواية سعيد الجريري، وهو مختلط، يرويه عنه خالد بن عبد الله \_ وهذا من عمله متكرر، يصحح أحاديثه من غير اعتبار لقديم ما روي عنه من حديثه".

ونقل الخلّال في «المنتخب من العلل» (٨٧) عن الإمام أحمد أنّه قال: «وهذا إنّما أسندوه عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد من حديث خالد، لا يروى غيره - والقول للأثرم - فإنّهم يقولون: سماع خالد بعد الاختلاط، قال: لا أدرى».

وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ١٥٥/٦: "ومن غرائب الجريري حديث مسلم: "إذا بويع لخليفتين فاقتلِ الأحدث (٢) منهما".

<sup>(</sup>١) «الأحكام الوسطى» ٢/ ٣٧٠. (٢) عند مسلم: «فاقتل الآخر».

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة «الفتح»: ٥٧٥: «وأخرج له \_ أي: للجريري \_ البخاريُّ أيضاً من رواية خالد الواسطي عنه، ولم يتحرر لي أمره إلى الآن، هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، لكن حديثه عنه بمتابعة بشر بن المفضل».

ينظر: «إتحاف المهرة» ٥/ ٤٣٢ (٥٧١١).

وروي الحديث من وجه آخر.

إذ أخرجه: العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٣/ ٤٥٧ من طريق أحمد بن محمد بن عاصم الرازي<sup>(١)</sup>.

وأخرجه: الخطيب في التاريخ بغداد، ٢٣٩/١ وفي ط. الغرب ٤٢/٢ \_ . ٤٣ من طريق محمد بن إسحاق بن يزيد البغدادي<sup>(٢)</sup>.

كلاهما: (أحمد، ومحمد) عن عمار بن هارون، عن فضالة بن دينار الشجام، قال: حدثنا ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا بُوبِعُ لِخَلِفْتِينِ فَاقْتُلُوا الآخر منهماه.

وحديث أنس هذا فيه فضالة بن دينار الشحام، قال عنه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٣/٤٥٧: «منكر الحديث».

وفيه عمار بن هارون، قال عنه موسى بن هارون فيما نقله الذهبي في "ميزان الاعتدال، ۱۷۱/ (۲۰۰۹)، وأبو حاتم في "الجرح والتعديل، لابنه ٦٤٢/٥ (٢١٩٦): "متروك الحديث،، وقال ابن عدي في «الكامل، ١٤٢/٦ \_ ١٤٣/ ١٤٣٠ . "خعيف يسرق الحديث... وعامة ما يرويه غير محفوظ».

قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢٥٧/٣: «والرواية في هذا الباب غير ثابتة»، وقال أيضاً في ترجمة الحكم بن ظهير الفزاري ٢٥٩/١ بعدما ذكر عدة متون منها حديثنا هذا: «ولا يصح من هذه المتون عن النبي ﷺ شيء من وجه ثابت».

<sup>(</sup>١) وهو: «صدوق» «الجرح والتعديل» ٢٨/٢ (١٥١).

 <sup>(</sup>۲) وهو: الصيني، قال ابن أبي حانم في «الجرح والتعديل» ۲۲۵/۷ (۱۱۰۰): «سألت أبا عون بن عمرو بن عون عنه، فتكلم فيه، وقال: هو كذاب، فتركت حديثه».

وقال ابن حجر في السان الميزان (٦٠٣٢) تعليقاً على قول العقيلي: الولم يصحّ في هذا حديث : الوهذا هو العَجَب العجاب كيف يقول المؤلف هذا، أو يُقِرّ عليه، والحديث في الصحيح مسلم ، وإن كان من غير هذا الوجه، وقد راجعتُ كلام العقيلي، فلم أر هذا الكلام (١٠ فيه).

قلت: قول العقيلي يصبّ في المعنى نفسه فقوله: «والرواية في هذا الباب غير ثابتة»، أما اعتراض الحافظ فكان من باب الأمانة في نقل اللفظ، والله أعلم.

انظر: «البدر المنير» ٨/ ٥٤٥.

﴿ وأحياناً يكون التفرد في الطبقات المتأخرة، فيرده النقاد ولو كان المتفرد إماماً، مثاله: روى نعيم بن حماد، قال: حدثنا سفيان بن عيبنة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إنّكم في زمان من ترك منكم عُشرَ ما أُمِرَ به هلك، ثمّ يأتي زمانٌ من عملَ منهم بُعشر ما أُمِرَ به نجا».

أخرجه: الترمذي (٢٢٦٧)، والطبراني في «الصغير» (١١٢٧)، وابن عدي في «الكامل» ٨/٢٥٣، وتمام في فوائده كما في «الروض البسام» (١٧٢١)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (٩٢٦)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /٣١٦، والهروي في «نم الكلام» (١٠١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٢٧٣، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» ٢١٨/٢ من طرق عن نعيم بن حماد، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد، عن سفيان بن عينة».

وقال النسائي فيما نقله ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٤٢٥): «هذا حديث منكر، رواه نعيم بن حماد، وليس بثقة».

<sup>(</sup>١) أي قول العقيلي الذي نقله في «لسان الميزان».

وقال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إلا نعيم».

وقال ابن عدي: «قال نعيم: هذا الحديث ينكرونه، وإنما كنتُ مع ابن عبينة فمر بشيء فأنكره، ثم حدثني بهذا الحديث، وقال ـ أي: ابن عدي ـ: وهذا الحديث أيضاً معروف<sup>(۱)</sup> لا أعلم رواه عن ابن عبينة غيره ـ أي: غير نعيم ـ».

وقال الذهبي في "تذكرة الحفاظ" ٤١٨/٢ (٤٢٤): «هذا حديث منكر لا أصل له من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شاهد، ولم يأتِ به عن سفيان سوى نعيم، وهو مع إمامته منكر الحديث».

وقال أبو نعيم: «غريب تفرّد به نعيم، عن سفيان».

وقال الذهبي أيضاً في "سير أعلام النبلاء" ٢٠٦/١٠: "وتفرد نعيمٌ بذاك الخبر المنكر"، ثم ذكر حديثنا هذا، ثم قال: "فهذا ما أدري من أين أتى به نعيم، وقد قال نعيم: هذا حديث ينكرونه، وإنما كنت مع سفيان فمرّ شيء فأنكره، ثم حدثني بهذا الحديث، قلت: \_ الكلام للذهبي \_ هو صادق في سماع لفظ الخبر من سفيان، والظاهر \_ والله أعلم \_ أنَّ سفيان قاله من عنده بلا إسناد، وإنَّما الإسناد قاله لحديث كان يريد أنْ يرويه، فلما رأى المنكر تعجب، وقال ما قال عقيب ذلك الإسناد، فاعتقد نعيم أنَّ ذلك الإسناد لهذا القول، والله أعلم.

قلت: قول نعيم: إنما كنت مع ابن عيينة فمر بشيء فأنكره، ثم حدثني بهذا الحديث أي إنكاره للشيء الذي مر به قبل أن يروي الحديث، ومما يؤكد هذا قول نعيم بن حماد في رواية تمام في فوائده: كنت مع ابن عيينة في طريق فرأى شيئاً فأنكره، فالتفت إلينا، فقال: حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبيُ ﷺ: . . . وذكر الحديث، ومن ظاهر هذا اللفظ نرى أنَّ ابن عيينة أنكر الشيء الذي مر به قبل أنْ يذكر الإسناد والحديث، واله أعلم.

وهذا الحديث مرفوعٌ تفرّد به نعيم بن حماد، عن سفيان بن عبينة، ونعيم

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع وقد يكون الصواب: «غير محفوظ».

مختلف فيه، قال عنه يحيى بن معين فيما نقله الخطيب في «تاريخ بغداد» ١٣/ ٣١٢ وفي ط. الغرب ٤٢٦/١٥ ـ ٤٢٧: «ليس في الحديث بشيء»، وقال مرة أخرى فيما نقله الذهبي في «الميزان» ٢٦٨/٤ (٩١٠٢): «ثقة»، وقال أبو داود فيما نقله الذهبي في «الميزان» ٢٦٨/٤ (٩١٠٢)، وابن حجر في «التهذيب» ١٠/ ٤١١: «كان عند نعيم بن حماد نحو عشرين حديثاً عن النبئ ﷺ ليس لها أصل»، وقال العجلي في «الثقات» (١٨٥٨): «ثقة»، وقال فيما نقله الذهبي في «الميزان» ٢٦٨/٤ (٩١٠٢): «ثقة صدوق»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٥٨٩): «ضعيف»، وقال مرة فيما نقله الخطيب في «تاريخ بغداد» ٣١٢/١٣ وفي ط. الغرب ٤٢٨/١٥: «ليس بثقة»، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٩/٢١٩ وقال: «ربما أخطأ ووهم»، وقال الدارقطني فيما نقله الخطيب في «تاريخ بغداد» ٣٠٦/١٣ وفي ط. الغرب ١٩/١٥: «كثير الوهم»، وقال الخطيب في «تاريخ بغداد» ٣١٢/١٣ وفي ط. الغرب ١٥/ ٤٢٦: «كان نعيم يحدث من حفظه، وعنده مناكير كثيرة لا يُتابع عليها»، قال الحافظ في «النكت الظراف» ١٠/ ١٧٣ كما في هامش «الروض البسام» (١٧٢١)(١) رداً على قول الذهبي: «بل وجدت له أصلاً: أخرجه ابن عيينة في جامعه عن معروف الموصلي، عن الحسن البصري مرسلاً، فيحتمل أنْ يكون نعيم دخل عليه حديث في حديث»، وقال أبو حاتم كما في "العلل" لابنه (٢٧٩٤): «هذا عندي خطأ؛ رواه جرير، وموسى بن أعين، عن ليث، عن معروف، عن الحسن، عن النبيِّ ﷺ مرسلاً».

وتابعهما \_ أي جريراً وموسى \_ عُمرُ بنُ معروف عند البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٢٩٢ (١٨٢٣)، وإبراهيم بن محمد عند أبي عمرو الداني في «الفتن» (٢٢٩).

كلاهما: (عمر، وإبراهيم) عن ليث بن أبي سليم، عن معروف<sup>(٢)</sup>، عن الحسن مرسلاً.

وقد رجعنا إلى «النكت الظراف» فوجدنا النص بحروفه، والحمد لله على توفيقه.

<sup>(</sup>٢) في «الفتن» لأبي عمرو الداني: «معاوية» وهو تحريف.

وهذا الحديث ضعيف لجهالة معروف، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" // ۲۹۲ (۱۸۲۳) وذكر حديثه هذا ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" // ۳۷۱ (۱٤۸۸) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات" // ٥٠٠، وفيه ليث بن أبي سليم، قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٥٦٠) و(٧٢٠) برواية الدارمي: "ضعيف"، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكون" (٥١١): "ضعيف"، وقال أحمد بن حنبل فيما نقله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (١٩٤٧): "مضطرب الحديث، ولكن حدث الناس عنه"، وقال ابن أبي حاتم في الموضع نفسه: "سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: ليث لا يشتغل به، هو مضطرب الحديث، وسمعت أبي وأبا زرعة يقول: ليث بن أبي سليم لين الحديث، لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث».

ولكنَّه توبع تابعه ابن عيينة كما ذكرنا في قول ابن حجر في «النكت الظراف».

وهذا الحديث سُئِلَ عنه أحمد بن حنبل فلم يعرفه، هذا ما ذكر في «المنتخب من العلل للخلّال» (٣٦)، إلا أنَّ لفظ الحديث ورد في المطبوع من «المنتخب» مقلوباً: «أنتم اليوم في زمان من عمل بالمُشر مما أمرَ به نجا» أي ذكر نجا بدلاً من «هلك»، ولا أدري ألهذا لم يعرفه الإمام أحمد أم أنه خطأ من الناسخ؟.

وانظر: «تحفة الأشراف» ٩/ ٥٦١ (١٣٧٢١)، و«السلسلة الضعيفة» (٦٨٤).

♦ وأحياناً ينفرد الراوي الذي فيه مقال عن شيخ مكثر له أصحاب، فيُعل الحديث بانفراده عن ذاك الشيخ ليزداد الحديث ضعفاً على ضعف، مثاله: روى محمد بن عمر بن يزيد، قال: حدثنا أبو داود، عن عمران القطان، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ أنَّه قال: «قيلوا(١)، فإنَّ الشياطينَ لا تقيلُ».

<sup>(</sup>١) جاء في الفيض القدير؛ ٢٩٤/٤ (٦١٦٨): اقيلوا فإنَّ الشياطين لا تقيل، من القيلولة، ٣

أخرجه: أبو الشيخ في "طبقات المحدّثين بأصبهان" ٣٣٦/٤، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ٢٣٦٦/١ و ٤١٦ و٢/ ٣٠ من طريق أبي داود، عن عمران القطان، به.

هذا الحديث رمز لحسنه السيوطي في «الجامع الصغير» (٦٦٦٨)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٦٤٧)، و«صحيح الجامع الصغير»، له (٤٤٦١)، وهذا إسناد ضعيف فيه محمد بن عمر، لم أقف له على تجريح أو تعديل فيكون مجهول الحال. وأما عمران القطان، فقد ضعفه بعض العلماء، ووثّقه آخرون.

فمن الذين ضعفوه: ابن معين في تاريخه (٣٦٨٧) برواية الدوري، قال: "ليس بشيء"، وقال أحمد في "الجامع في العلل" (١٦٦) برواية المروذي: "ليس بذاك، وضعفه"، وقال أبو داود كما في "سؤالات الآجري" (٨٥١): "ضعيف"، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكون" (٤٧٨): "ضعف».

ومن الذين وثقوه: العجلي في «الثقات» (١٣٠١) قال: «بصريَّ ثقةٌ»، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٧/ ٢٤٣، وقال ابن عدي في «الكامل» ٢/ ١٦٤: «وهو ممن يكتب حديثه» ولخص الحافظ ابن حجر القول فيه في «التقريب» (٥١٥٤)، فقال: «صدوق، يهم، ورمي برأي الخوارج».

والذي أراه \_ والله أعلم \_ أنَّ هذا الحديث معلول بتفرّد عمران القطان؟ إذ يستبعد \_ عن الصحة \_ أنْ ينفرد راوٍ مثل عمران برواية هذا الحديث عن قتادة، عن أنس، فأين أصحاب قتادة الثقات الأثبات عن رواية مثل هذا الحديث، وذِكْر مثل هذه السُّنة.

والحديث روي من عدة طرق عن أنس من غير طريق قتادة ولا تصح.

قال الجوهري: وهي النوم في الظهيرة، وقال الأزهري: القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معه نوم بدليل قوله 勝: ﴿وَلَقَسُنُ مَتِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤] والجنة لا نوم فيها، وعمل السلف والخلف على أن القيلولة مطلوبة لإعانتها على قيام الليل.

أخرجه: ابن حبان في «المجروحين» ١٥٨/٢، والطبراني في «الأوسط» (٢٨) في كلتا الطبعتين من طريق علي بن عياش الحمصي، قال: حدثنا معاوية بن يحيى الأطرابلسي، عن كثير بن مروان، عن يزيد أبي خالد الله بن أبي طلحة، عن أنس.

وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن أبي خالد الدالاني إلا كثير، ولا عن كثير إلا معاوية بن يحيى، تفرّد به علي بن عبَّاش».

هذا إسناد ضعيف؛ فيه كثير بن مروان، قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٤٩٩٧) برواية الدوري: "ضعيف»، وقال عنه أبو حاتم فيما نقله ابن حجر في "لسان الميزان» ٢/ ١٤٤ (٢٠٠٨): "يكذب (١١) في حديثه، ولا يحتج به، وقال النسائي فيما نقله ابن حجر في "تعجيل المنفعة» ٢/١٤٧: "ليس حديثه بشيء"، وقال ابن حبان في "المجروحين، ٢/ ٢٢٥: "منكر الحديث جداً، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب»، وذكره الدارقطني في "الفعفاء والمتروكون» (٤٤٧).

وأخرجه: الخطيب في «الموضح» ١٥٩/٢ من طريق عباد بن كثير، عن سيار الواسطي، عن إسحاق، به، وزاد في أوله: «لا تتصبحوا».

ونقل الخطيب عن الدارقطني أنَّه، قال: «تفرّد به أبو الحكم سيار بن وردان، عن إسحاق، وتفرّد به عنه عباد بن كثير، ولم يروه عنه غير إسماعيل بن عيّاش».

هذا إسناد ضعيف؛ فيه عباد بن كثير الثقفي البصري، قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٤٣١٩) برواية الدوري: "في حديثه ضعف" ومرة قال فيه ٢٢/٥): "لبس بشيء"، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ٢٢/٥)

<sup>(</sup>١) هكذا في «اللسان» وكذلك في طبعة دار التراث ٥٤٦/٥ (٦٧٩١)، وفي «الجرح والتعديل» ٢١٣/٧). «يكتب حديثه»، لذلك أبقيت النص من اللسان، ثم إن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قال: «كذا في الأصول، وفي الجرح والتعديل: يكتب حديثه ولا يحتج به».

(۷۷۱۳): «سكن مكة، تركوه»، وقال أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» / ۱۰۳ (۱۳۶۶): «ضعيف الحديث»، وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» (۲۷۵): «متروك الحديث»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (۲۰۸): «متروك الحديث»، وقال الدارقطني فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال» ۵۳/۶ (۲۰۷۸): «ضعيف».

وروي هذا الحديث موقوفاً عن عمر.

أخرجه: ابن نصر في «قيام الليل»<sup>(۱)</sup>: ٤٠ كما في «السلسلة الصحيحة» (١٦٤٧).

وقال الألباني: "وهو وإنْ كان موقوفاً، فمثله لا يقال من قِبَل الرأي، بل فيه إشعار بأنَّ هذا الحديث كان معروفاً عندهم، ولذلك لم يجد عمر شهر ضرورة للتصريح برفعه، والله أعلمه.

قلت: هذا الكلام قد يكون له وجه إذا كانت الرواية ثابتة عن عمر بن الخطاب هي، ولكن الحديث روي كما نقله الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٦٤٧) عند ابن نصر في «قيام الليل»: ٤٠ من طريق مجاهد، قال: بلغ عمر هي أنَّ عاملاً له لا يَقِيل، فكتب إليه: أما بعد فقِلُ فإنَّ الشيطان لا يَقِيل، وهذا كما ترى من رواية مجاهد عن عمر، وليس لمجاهد رواية عن عمر، بل هو لم يدركه فكيف يحدث عنه (١٩٤٣). قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (٢١٧٩): «مجاهد لم يلق عمر».

وهذا الأثر معلق قال المروزي: «وعن مجاهد».

وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم (٧٥٤).

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس.

فأخرجه: ابن ماجه (١٦٩٣)، وابن خزيمة (١٩٣٩) بتحقيقي، والحاكم

<sup>(</sup>١) وقفت عليه في المكتبة الشاملة (٩٥) وهو مرقم ترقيماً آلياً.

 <sup>(</sup>۲) وإعلاننا لهذه الرواية فيما برز إلينا من الإسناد، ولو وقفنا على جميع السند فلربما نجد عللاً أخرى بالسند إلى مجاهد، على أنَّ مثل هذا الإعلال في هذا المقام يكفى.

1/ ٤٢٥، والضياء في «المختارة» ٤٠١/١١) من طريق زمعة بن صالح، عن النبي ﷺ، صالح، عن النبي ﷺ، قال: «استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبقيلولة النهار على قيام الليل.».

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (١١٦٢٥) من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل، وبأكل السحر على صيام النهار».

غير أنَّ الشاهد لا يصع لضعف زمعة، قال ابن خزيمة: "باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح، فإنَّ في القلب منه لسوء حفظه"، وقال الحاكم: "زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتج بهما، لكن الشيخين لم يخرجاه عنهما، وهذا من غرر الحديث في هذا الباب"، ولخص الحافظ القول فيه في "التقريب" (٢٠٣٥) فقال: "ضعف".

وهناك شواهد صحيحة، لكنها فعلية لا قولية منها، ما أخرجه البخاري ٢/٧١ (٩٣٩) من حديث سهل بن سعد الساعدي: "ما كنا نَقِيلُ ولا نتغدى إلا بعد الجمعة».

ومنها ما أخرجه البخاري أيضاً ١٧/٢ (٩٤٠) من حديث أنس: «كُنَّا نُبكرُ إلى الجمعة ثم نقيلُ».

وقد ينفرد من في ضبطه شيء بحديث صحيح، فيستنكر من حديثه، ويصح المتن من حديث غيره، مثاله: روى سويد بن سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي على قال: «الحَسَنُ والحُسَينُ سَيّدا شبابٍ أهلِ الجنّية».

أخرجه: الطبراني في «الكبير» (٢٦١٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٣١/٩ وفي ط. الغرب ٢٠/٠٣، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٤/ ٢٤١و٢١٤ ٣١٩/٢٤من طريق سويد بن سعيد، بهذا الإسناد. هذا الحديث متنه صحيح مشهور ومعروف إلا أنّه بهذا الإسناد معلول، أعلّه يحيى بن معين بتفرّد سويد بن سعيد بهذه الرواية. حيث نقل الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» ٩ / ٣٢ وفي ط. الغرب ٣٢٠/١، وابن عساكر في "تاريخ دمشق» ٣١٩/٢٤ وفي الغيب الكمال» ٣٣٨/٣، والذهبي في "سير أعلام النبلاء» ٢١٦/١١ عن أبي القاسم حمزة بن يوسف السّهمي أنّه قال: "سألت الدارقطني عن سويد بن سعيد، فقال: تكلم فيه يحيى بن معين وقال: حدث عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد: أنَّ النبيَّ هي، قال: "الحسنُ والحسينُ سيدا شباب أهل الجنية، قال يحيى بن معين: وهذا باطل عن أبي معاوية لم يروه غير سويد بن سعيد، وجُرح سويد بروايته لهذا الحديث. قال الشيخ أبو الحسن الدارقطني: فلم يزل يُظن أنَّ هذا كما قال يحيى، وأنَّ سويداً أتى أمراً عظيماً في روايته هذا الحديث حتى دخلت مصر في سنة سبع وخمسين وثلاث مئة، فوجدت هذا الحديث في مسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي المعروف بالمنجنيقي وتخلص سويد، وصح الحديث عن أبي معاوية كما قال سويد سواء،

وحتى لو صحّ هذا النقل، وتوبع سويد على روايته لهذا الحديث فيبقى ضعيفاً؛ لأنَّ فيه عطية العوفي، إذ قال عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن عدي في «الكامل» ١/ ٨٤. «ضعيف إلا أنَّه يكتب حديثه»، وقال أحمد بن حنبل في «الجامع في العلل» ١/ ٢٠١ (١٢٢٤): «ضعيف الحديث»، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه ٢/ ٣٠٥ (٢١٢٥): «ضعيف الحديث، يكتب حديثه»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٤٨١): «ضعيف»، وقال ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ٢٦١: «سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث أن فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي: قال رسول الله بي بكذا (١٤) يحفظه، وكناه أبا سعيد ويروي عنه فإذا قبل له: من

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿أَحَادَيْثًا﴾.

حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد فيتوهمون أنَّه يريد أبا سعيد الخدري وإنَّما أراد به الكلبي، فلا يحل كتب حديثه إلا من جهة التعجب».

وروي الحديث من طرق أخر عن أبي سعيد من غير طريق عطية.

فأخرجه: ابن أبي شيبة ((YV1P))، وأحمد (YV1P) و(316) و(A016) والترمذي ((A016)) والنسائي في «الكبرى» ((A17)) و(A17)) والنسائي في «الكبرى» ((A17)) و(A17)) ط. العلمية و(A11P)) و(A11P)) و(A11P)) وأبو يعلى ((A11P))، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ((A11P)) وفي «تحفة الأخيار» ((A11P))، وابن حبان ((A11P))، والطبراني في «الكبير» ((A11P)) والمحاكم (A11P) والمحلية (A11P))، والمحلية (A11P))، والمحلية (A11P))، والمحلية (A11P))، والمخطيب في «تاريخ بغداد» (A11P) و(A11P))، وابن عساكر في وفي ط. الغرب (A11P) و(A11P) و(A11P)

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (٢٦١٤) وفي «الأوسط»، له (٥٦٤٤) كلتا الطبعتين من طريق عطاء بن يسار.

كلاهما: (عبد الرحمٰن، وعطاء) عن أبي سعيد الخدري، به زاد بعضهم: "إلا ابني الخالة: عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا" وبعضهم زاد: "وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم ابنة عمران".

قال الحاكم: «هذا حديث قد صحّ من أوجه كثيرة وأنا أتعجب أنَّهما لم يخرجاه»(١).

انظر: "تحفة الأشراف" ٣/ ٣٧١ (٤١٣٤)، و"أطراف المسند" ٦/ ٢٧٤ (٨٣٠٥).

 <sup>(</sup>١) لا داعي لتعجب الحاكم فالبخاري ومسلم لم يربدا استيعاب جميع الصحيح، وهذا يعلمه الحاكم وغيره ممن له أدنى عناية بعلم الحديث.

وقد ينفرد راو بحديث فيُعله قوم بتفرد راويه به، مع أنَّ الصواب في الحديث الصحة، وعدم صحة ذلك الإعلال، مثاله (۱۱): روى صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة ـ مولى ابن الأزرق ـ أنَّ المغيرة بن أبي بردة ـ وهو من بني عبد الدار ـ أخبره أنَّه سمع أبا هريرة الله يقول: سأل رجل رسول الله إنَّا نركبُ البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإنْ توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: "هوَ الطَّهُورُ ماؤهُ الجلُّ مَيتُهُ (۲۷).

أخرجه: مالك في «الموطأ» (٥٥) برواية الليثي و(٥٣) برواية أبي مصعب الزهري، والشافعي في «المسند» (١) بتحقيقي وفي «الأم»، له ٢/٣ موفي ط. الوفاء ٢/٥، وأحمد ٢/٢٣٧ و ٢٦٦ و ٣٩٢ و ١٥٩١ والدارمي (٢٠١٧) و (٢٠١١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٣/٣٩٣ (١٥٩٩)، وأبو داود (٣٨١)، وابن ماجه (٣٨٦) و(٣٨١)، والترمذي (٦٩)، والنسائي ١/٥٠ والا و٧/٧٠ وفي «الكبري»، له (٥٩) كلتا الطبعتين، وابن الجارود (٣٤)، وابن خزيمة (١١١) بتحقيقي، وابن المنذر في «الأوسط» (١٥٨)، وابن حبان (١٢٤)، والدارقطني ١/٥٥ ط. العلمية و(٨٠) ط. الرسالة، والحاكم ١/٤٠ وفي «المعرفة»، له (٢) و(٣) و(٤) ط. العلمية و(٢٨١) و(٣٧٤) و(٣٧٤) ط. الرعي، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٧/٩١٧ و(٢٧٤)، والمبزي في «الإمراث»، والمبزي في «الأمراث»، والمبزي في «الإمراث»، والمبزي في «الأعراث»، والمبزي في «الأعراث»، والمبزي في «الأيب الكمال» ١٩٩٧ و ٢٠/١٥٠ والمبني، به.

أقول: هذا حديث صحيح، صححه عدد من الأئمة منهم: البخاري فيما

 <sup>(</sup>١) وهذا المثال من الأحاديث الصحيحة التي سيقت في هذا الكتاب للدفاع عنها، وبيان خطأ من أعلها، وليتفع الباحثون بمعرفة ما يصلح للإعلال، وما لا يصلح للإعلال.

 <sup>(</sup>٢) لفظ رواية مالك برواية أبي مصعب الزهري. وقال ابن ماجه: بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال: هذا نصف العلم؛ لأن الدنيا بر وبحر، فقد أفتاك في البحر، وبقي الد.

نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير»: ١٣٥ (٣٣) قال: «سألت محمداً عن حديث مالك، عن صفوان بن سليم، فقال: هو حديث صحيح»، والترمذي، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن السكن، وابن حبان، وابن المنذر، والدارقطني، وابن منده، والحاكم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، والبغوي، وابن الملقن، وآخرون.

انظر: «علل الدارقطني» ١٣/٩ س (١٦١٤)، و«تحفة المحتاج» ١/ ١٣٦١، و«التلخيص الحبير» ١١٨/١ ـ ١١٩ (١)، و«نيل الأوطار» ١٧/١.

وقد تعقّب ابن عبد البر في «التمهيد» ١٠٧/١ صنيع البخاري في تصحيح هذا الحديث، فقال: «لا أدري ما هذا من البخاري كالله، ولو كان عنده صحيحاً لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده، ولم يفعل؛ لأنّه لا يعول في الصحيح إلّا على الإسناد، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده وهو عندي صحيح؛ لأنّ العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به»، إلا أنّ ابن دقيق العيد وابن حجر رحمهما الله ردا هذا الكلام، فأما ابن دقيق العيد فقال: في «البدر المنير» ١/٣٥٠: «قوله: لو كان صحيحاً وأما لأخرجه في كتابه: غير لازم؛ لأنّه لم يلتزم إخراج كل حديث صحيحاً. وأما الحافظ ابن حجر فقال: «وهذا مردود؛ لأنّه لم يلتزم الاستيعاب، ثمّ حكم ابن الحافظ ابن حجر فقال: «وهذا مردود؛ لأنّه لم يلتزم الاستيعاب، ثمّ حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحته؛ لتلقي العلماء له بالقبول، فردّه من حيث الإسناد، عبد البر مع ذلك بصحته؛ لتلقي العلماء له بالقبول، فردّه من حيث الإسناد، وقبله من حيث المعنى، وقد حكم بصحّة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا، ولا تقاربه». «التلخيص الحبير» ١١٨/١ ـ ١١٩ (١).

وحديث صفوان هذا رغم إجماع عدد كبير من العلماء على تصحيحه، إلَّا أنَّ الإمام الشافعي كَلَيْهُ أعلَّ هذا الحديث بقوله في كتابه «الأم» ٣/١ وفي ط. الوفاء ٢/٥: «في إسناده من لا أعرفه»، وقال البيهقي ٣/١: «وهو الذي أراد الشافعي بقوله: في إسناده من لا أعرفه \_ يعني: سعيد بن سلمة \_ أو المغيرة أو هما»، وقال في «المعرفة» (٤٦٩) و(٤٧٠): «وإنَّما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيحين؛ لاختلاف وقع في اسم سعيد بن البخاري ومسلم بن أبي بردة، ولذلك قال الشافعي: في إسناده من لا أعرفه».

قلت: أمَّا سعيد بن سلمة فقد اختلفوا في اسمه، فقيل كما قال مالك، وقيل: عبد الله بن سعيد، وقيل: سلمة بن سعيد، وأصحها سعيد بن سلمة ؛ لأنَّها رواية مالك مع جلالته، كما قال ابن دقيق العيد فيما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» (/٩٧، وهو ثقة كما قال النَّسائي فيما نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» // ١٦٩، ودكره ابن حبان في «الثقات» // ٣٦٤.

وأما المغيرة بن أبي بردة، فقيل فيه: المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، وقيل: عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة، وقال الآجري، عن أبي داود «معروف»، وقال النَّسائي: «ثقة» نقله عنهما المزي في «تهذيب الكمال» ١٩١/٧ (٦٧١٦)، وذكره ابن حبان في «الثقات» مغازي موسى بن عبد البر في «التمهيد» ١٩٧٦: «وجدت ذكره في مغازي موسى بن نصير بالمغرب»، وقال ابن عبد الحكم: «اجتمع عليه أهل إفريقية أنْ يؤمروه بعد قتل يزيد بن أبي مسلم فأبي» نقله عنه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» بعد قتل يزيد بن أبي مسلم فأبي» نقله عنه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» بعد قتل غلط من زعم أنَّه مجهول لا يعرف». وبذلك زالت جهالة سعيد والمغيرة(٠٠).

ومن ضمن العلل التي ادعى بعضهم وجودها في هذا الحديث قولهم: لم يرو عن المغيرة بن أبي بردة إلَّا سعيد بن سلمة، ولا عن سعيد بن سلمة، إلَّا صفوان بن سليم، قال ابن عبد البر في «التمهيد» ١٠٦/٦: «أما سعيد بن سلمة فلم يرو عنه فيما علمت إلَّا صفوان بن سليم، والله أعلم».

قلت: أما صفوان بن سليم فلم ينفرد في الرواية عن سعيد بن سلمة، بل تابعه على ذلك الجُلَاح أبو كثير<sup>۲۱)</sup>، ورواه عن الجلاح يزيد بن أبي حبيب<sup>(۲۲)</sup>،

<sup>(</sup>۱) انظر: (نصب الراية) ۹٦/۱.

 <sup>(</sup>٢) الجلاح بضم ولام خفيفة وآخره مهملة، أبو كثير المصري، "صدوق" «التقريب»
 (٩٠)

 <sup>(</sup>٣) وهو أبو رجاء، واسم أبيه سويد واختلف في ولاته، «ثقة فقيه، وكان يرسل» «التقريب» (٧٠٠١).

وعمرو بن الحارث<sup>(۱)</sup>، فأما رواية عمرو فمن طريق ابن وهب<sup>(۱۲)</sup>، وأما رواية يزيد، فمن طريق الليث بن سعد<sup>(۱۲)(٤)</sup>.

فمن طریق ابن وهب:

أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» ٣٩٤/٣ (١٥٩٩)، والبيهقي في «المعرفة» (٧) ط. العلمية و(٤٧٧) ط. الوعي.

وأما طريق الليث بن سعد فقد اختلف عليه:

إذ أخرجه: أحمد ٣٧٨/٢ من طريق قتيبة بن سعيد (٥)، عن الليث بن سعد، عن الجلاح، عن المغيرة، به. ولم يذكر فيه يزيد بن أبي حبيب، ولا سعيد بن سلمة.

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» ٣٩٣/٣ (١٥٩٩) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث (١).

وأخرجه: الحاكم ١/١٤١، والبيهقي ٣/١ وفي «المعرفة»، له (٥) ط. العلمية و(٤٧٥) ط. الوعي من طريق يحيى بن بكير (٧).

كلاهما: (عبد الله، ويحيى) عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح أبي كثير، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، به. فزادوا في هذا الإسناد يزيد وسعيداً.

وهذه الرواية هي الصواب، إذ تابع عبد الله بن صالح على ذلك، يحيى بن بكير وهو ثقة في الليث. أما قتيبة فقد تفرد في روايته، والله أعلم،

<sup>(</sup>١) وهو: «ثقة فقيه حافظ، مات قديماً قبل الخمسين ومائة» «التقريب» (٥٠٠٤).

<sup>(</sup>۲) وهو: «الفقيه، ثقة حافظ عابد» «التقريب» (٣٦٩٤).

<sup>(</sup>٣) وهو: "ثقة ثبت فقيه إمام مشهور» "التقريب» (٦٦٨٤).

 <sup>(</sup>٤) قال ذلك تقي الدين في «الإمام» فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» ٩٦/١. وانظر ما أجاب عنه الزيلعي.

<sup>(</sup>٥) وهو: «ثقة ثبت» «التقريب» (٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) وهو: «صدوق كثير الغلط» «التقريب» (٣٣٨٨).

<sup>(</sup>٧) وهو: «ثقة في الليث» «التقريب» (٧٥٨٠).

وبذلك تصح متابعة الجلاح لصفوان بن سليم. ورواه محمد بن إسحاق بن يسار (١)، عن يزيد بن أبي حبيب، إلَّا أنَّه اختلف عليه في إسناده:

فأخرجه: الدارمي (٧٢٨)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٣٩٤/٣ (١٥٩٩)، والبيهقي في «المعرفة» (٨) ط. العلمية و(٤٧٩) ط. الوعي من طريق محمد بن إسحاق (٢٦)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح، عن عبد الله ابن سعيد المخزومي، عن المغيرة (٢٦)، به.

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» ٣٩٤/٣ (١٥٩٩) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح<sup>(٤)</sup>، عن سلمة، عن المغيرة، به.

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» ٣٩٤ / ٣٩٤) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن سعيد المخزومي، عن المغيرة، به.

قال البيهقي في «المعرفة» عقب (٨) ط. العلمية و(٤٨٣) ط. الوعي: «الليث بن سعد، أحفظ من محمد بن إسحاق، وقد أقام إسناده، عن يزيد بن أبي حبيب، وتابعه على ذلك: عمرو بن الحارث، عن الجلاح، فهو أولى أنْ يكون صحيحاً».

وأما سعيد بن سلمة فلم ينفرد في الرواية عن المغيرة بن أبي بردة، بل تابعه على ذلك يحيى بن سعيد<sup>(ه)</sup>، ويزيد بن محمد القرشي<sup>(١)</sup> كما سيأتي، إلَّا أنَّ يحيى بن سعيد اختلف عليه فيه.

<sup>(</sup>۱) وهو: "صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر" «التقريب» (٥٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) تحرف في طبعة العلمية من «معرفة السنن والآثار» إلى: «أبي إسحاق».

<sup>(</sup>٣) في رواية الدارمي زاد بعد المغيرة: «عن أبيه».

 <sup>(</sup>٤) ورد في المطبوع: «اللجلاج» قال البخاري فيما نقله عنه البيهقي في «المعرفة»
 (٢/٤): «اللجلاج خطأ» و: «الجلاح» تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) وهو: «ثقة ثبت» «التقريب» (٥٩٥٧).

<sup>(</sup>٦) وهو: «ثقة» «التقريب» (٧٧٧٢).

فأخرجه: عبد الرزاق (٣٢١) من طريق ابن عيينة والثوري (مقرونين).

وأخرجه: عبد الرزاق (٨٦٥٧)، والبيهقي في «المعرفة» (١٣) ط. العلمية و(٤٩٢) ط. الوعي، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٠٧/٦ من طريق سفيان بن عينة.

كلاهما: (ابن عيينة، والثوري) عن يحيى بن سعيد (۱)، عن رجل من أهل المغرب يقال له: المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة: أنَّ ناساً من بني مدلج أتوا رسول الله ﷺ، فذكره مرسلاً.

وأخرجه: أبو عبيد في «الطهور» (٣٣٤)، والحاكم ١٤١/١، والبيهقي في «المعرفة» (١٤١) و(١١) و(١١) ط. العلمية و(٤٨٨) و(٤٨٩) و(٤٩٠) ط. الوعي من طريق هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن المغيرة، عن رجل من بني مدلج، عن النبي ﷺ.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (١٣٨٧) من طريق عبد الرحيم بن سليمان. وأخرجه: أحمد ٣٦٥/٥ من طريق يزيد.

وأخرجه: الدارقطني في «العلل» ١٣/٩ س (١٦١٤) من طريق زفر.

وأخرجه: البيهقي في «المعرفة» (١٤) ط. العلمية و(٤٩٣) ط. الوعي من طريق سليمان بن بلال.

وأخرجه: البيهقي في «المعرفة» (١٥) ط. العلمية و(٤٩٤) ط. الوعي من طريق أبي خالد.

وأخرجه: البيهقي في «المعرفة» (١٦) ط. العلمية و(٤٩٥) ط. الوعي من طريق ابن فضيل.

ستتهم: (عبد الرحيم، ويزيد، وزفر، وسليمان، وأبو خالد، وابن فضيل) عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض بني مدلج<sup>(۲)</sup>، به.

 <sup>(</sup>١) في رواية عبد الرزاق (٨٦٥٧): "يحيى بن أبي كثير" بدل: "يحيى بن سعيد" ولعله سبق قلم من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في رواية البخاري والبيهقي: «أنَّ رجلاً من بني مدلج».

وأخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٨١٨)، والحاكم ١/ ١٤١ ـ ١٤٢، والبيهقي في «المعرفة» (١٧) ط. العلمية و(٤٩٨) ط. الوعي من طريق حماد، عن يحيى بن سعيد، عن المغيرة، عن أبيه.

وأخرجه: الحاكم ١٤٢/١ من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبيه، به.

قال ابن حبان فيما نقله ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١٢٠/١ (١): «من قال فيه عن المغيرة، عن أبيه، فقد وهم».

وأخرجه: البيهقي في "المعرفة" (١٧) ط. العلمية و(٤٩٧) ط. الوعي من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبيه، عن رجل من بنى مدلج.

ورواه بحر بن كنيز السقا، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي بردة مرفوعاً. كما في "علل الدارقطني» ١٢/٨.

قال ابن عبد البر في «التمهيد» ١٠٧/١ - ١٠٧، «والصواب فيه عن يحيى بن سعيد ما رواه ابن عيينة مرسلاً». إلَّا أنَّ المتتبع لهذه الرواية يجد أنَّ يحيى قد اضطرب فيها اضطراباً شديداً يوجب ضعف هذا الطريق، قال البيهقي في «المعرفة» (٩٩٩): «هذا الاختلاف يدل على أنَّه لم يحفظه كما ينبغي»، وقال أيضاً قبل (١٠): «ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، واختلفت عليه في إسناده من أوجه كثيرة»، وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/ إسناده من أوجه كثيرة»، والاضطراب منه ـ يعنى: من يحيى ـ».

أما متابعة يزيد بن محمد القرشي لسعيد بن سلمة فقد:

أخرجها: الحاكم ١/١٤٢، والبيهقي ١/١ وفي «المعرفة»، له (٩) ط. العلمية و(٤٨٦) ط. الوعي من طريق يزيد بن محمد القرشي<sup>(١)</sup>، عن المغيرة ابن أبي بردة، به.

 <sup>(</sup>۱) على أن السند إلى هذا المتابع ضعيف فيه سعيد بن أبي مريم ويحيى بن أبوب الغافقي، وكلاهما متكلم فيه، وانظر: «كشف الإيهام»: ٨٥٤ - ٨٩٥ (٥٣٨).

قال البيهقي في "المعرفة" عقب (١٨) ط. العلمية: "فصار الحديث بذلك صحيحاً، كما قال البخاري في رواية أبي عيسى عنه، والله أعلم \_ يعني: متابعة الجلاح، ويزيد بن محمد القرشي(١١) \_».

وقد ورد هذا الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة ﷺ، لا تخلو من ضعف كما في «سنن الدارقطني» ٣٦/١ ـ ٣٧ و٣٧ ط. العلمية و(٨١) و(٨٢) ط. الرسالة، و«مستدرك الحاكم» ١٤٢/١.

ولهذا الحديث شواهد من حديث جابر بن عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وأبي بكر الصديق، وعبد الله بن عمو رهيد.

قال أبو علي بن السكن فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/ ١٢١ (١): «حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب».

فأخرجه: أحمد ٣/ ٣٧٣ وفي «الجامع في العلل»، له ٢/ ٩٤ (٧٨٠)، ومن طريقه ابن ماجه (٣٨٨)، وابن الجارود (٨٧٩)، وابن خزيمة (١١٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٤٤)، والدارقطني ٢/ ٣٤ ط. العلمية و(٧٠) ط. الرسالة، والبيهقي ٢/ ٢٥٣ ل ٢٥٤، والخطيب في «المتفق والمفترق» (٨١٢)، والمزي في «تهذيب الكمال» ٢/ ٤٠١ (٨١٦٨) من طريق إسحاق بن حازم، عن عبيد الله بن مِقْسم، عن جابر بن عبد الله من هيه، به.

هذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان من هذا الطريق، وخالفهم في ذلك ابن منده، فقال فيما نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» ٢٦١/١» «وقد روى هذا الحديث عبيد الله بن مقسم، عن جابر، والأعرج، عن أبي هريرة ولا يشبت»، وقال ابن الملقن: «قال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: عندي أنَّ قول أبي علي ابن السكن له في تقوية حديث جابر للوقي من قول ابن منده، وذلك أنَّ عبيد الله بن مِقْسم مذكور في المتفق عليه بين الشيخين،

 <sup>(</sup>١) في طبعة الوعي من كتاب «المعرفة» سقطت عبارة: «ثم يزيد بن محمد القرشي، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

وإسحاق المدني، وثقه أحمد ويحيى، وقال أبو حاتم. صالح».

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (١٧٥٩)، والدارقطني ٣٤/١ ط. العلمية و(٦٩) ط. الرسالة، والحاكم ١٤٣/١ من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.

قال ابن الملقن في «البدر المنير» ٣٦٣/١: «وهذا سند على شرط الصحيح إلا أنَّه يُخشى أنْ يكون ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير؛ فإنَّه مدلس، وأبو الزبير مدلس أيضاً، وقد عنعنا في هذا الحديث».

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/٢٢/١ (١): «وإسناده حسن، ليس فيه إلّا ما يخشى من التدليس».

انظر: «نصب الراية» ١٩٦/١ و«تحفة المحتاج» ١٣٦/١ و«مجمع الزوائد» ١٣٦/١ و«تحفة الأشراف» ٢٢٩/١٠ (١٤٦١٨)، و«التلخيص الحبير» ١١٧/١ (١)، و«إتحاف المهرة» ١١٠/١٥ (١٩٩٨٦)، و«أطراف المسند» ٨/ ١٦ (١٠٣٩٠)، و«ارواء الغليل» ١/ ٢٤ (٩٠)، و«ارواء الغليل» ١/ ٤٤ (٩٠).

ومما انفرد به راویه الخفیف الضبط واختلف فی إسناده ومتنه: ما روی عبد الله بن عثمان بن خثیم (۱): أنَّ أبا بكر بن حفص (۲) بن عمر أخبره: أنَّ أنسَ بنَ مالكِ، قال: صلَّى معاویةُ بالمدینةِ صلاةً جهَرَ فیها بالقراءة بسم الله الرحمٰن الرحیم لأم القرآن، ولم یقرأ بها للسُّورة التي بعدَها حتّى قَضَى تلكَ القراءة، ولم یُكبِّر حین یهوي حتَّى قَضى تلكَ الصلاةً، فلما سلَّمَ ناداهُ من سَمِعَ ذلك منَ المهاجرینَ منْ كلِ مكانِ: یا معاویهُ، أسَرقْتَ الصلاةً أمْ نسیتَ؟ فلما صلی بعدَ ذلكَ قرأ بسم الله معاویهُ، أسَرقْتَ الصلاةً أمْ نسیتَ؟ فلما صلی بعدَ ذلكَ قرأ بسم الله

 <sup>(</sup>١) قال ابن حجر في التقريب (٣٤٦٦): «خثيم، بالمعجمة والمثلثة، مصغراً... صدوق».

<sup>(</sup>٢) عند الدارقطني في ط. العلمية: «أن أبا بكر بن جعفر» وهو خطأ.

الرحمٰن الرحيم للسُّورةِ التي بعدَ أم القرآنِ وكبَّرَ حينَ يهوي ساجداً.

أخرجه: الشافعي في مسنده (٢٠٥) بتحقيقي وفي «الأم»، له ١٠٨/١ وفي ط. الوفاء ٢٠٥/٢ ٢٤٦، ومن طريقه الدارقطني ١٩٠١/١ ط. العلمية و(١١٨٧) ط. الرسالة، والحاكم ٢٣٣/١، والبيهقي ٢/٢٤ وفي «المعرفة»، له (٧١٤) ط. العلمية و(٣٠٨٦) ط. الوعي من طريق ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به.

قال الدارقطني: «رواته كلهم ثقات»، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم».

وأخرجه: البيهقي ٢/ ٤٩ من طريق ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان به، إلا أنَّه قال: فلم يقرأ بسم الله الرحمٰن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها.

وأخرجه: عبد الرزاق (٢٦١٨) عن ابن جريج، به، ولم يذكر أنساً.

هذا الحديث معلول فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو متكلم فيه، قال عنه يحبى بن معين فيما نقله ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» (۲۰۷۰)، والذهبي في «الميزان» ۲/۹۵۹ (۲۶٤۲): «أحاديثه ليست بالقوية» وقال أخرى فيما نقله الذهبي في «الميزان» ۲/۹۵۹ (۲۶٤۲): «ما به بأس صالح الحديث» فيما نقله الذهبي في «الميزان» ۲/۶۲۲ (۲۶۲۲): «ما به بأس صالح الحديث» فيما نقله الذهبي في «الميزان» ۲/۰۲۲ (۲۶۲۲): «ما به بأس صالح الحديث»

زيادة على ما قيل فيه فإنَّه انفرد به واضطرب.

أما اضطرابه فيه فقد اختلف فيه بالسند والمتن.

أما في السند: فرواه فيما سبق عن أبي بكر بن حفص بن عمر.

ورواه مرة أخرى عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه: أنَّ معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمٰن الرحيم، ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع....

أخرجه: الشافعي في مسنده (٢٠٦) بتحقيقي وفي «الأم»، له ١٠٨/١

وفي ط. الوفاء ٢٤٦/٢، ومن طريقه البيهقي ٤٩/٢ ـ ٥٠ وفي "المعرفة"، له (٧١٥) ط. العلمية و(٣٠٨٧) ط. الوعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، به.

وأخرجه: الشافعي في مسنده (٢٠٧) يتحقيقي وفي «الأم»، له ١٠٨/١ وفي ط. الوفاء ٢/١٥، ومن طريقه البيهقي ٢/٥٠ وفي «المعرفة»، له (٢١٦) ط. العلمية و(٣٠٨) ط. الوعي قال: أخبرنا يحيى بن سليم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن معاوية والمهاجرين والأنصار.

وقال الشافعي: «مثله أو مثل معناه لا يخالفه، أحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول»(١).

هكذا ذهب كللله بترجيح رواية إبراهيم بن محمد، ويحيى بن سليم على رواية ابن جريح، وهي وجهة نظره كللله ولكن قواعد التحديث تأبى مثل هكذا ترجيح، ولا تستسيغه مناهج المحدثين، فابن جريج أوثق من الاثنين معاً، ومن مثلهما، فروايته هي المحفوظة، والله أعلم.

وأخرجه: الدارقطني ٣١٠/١ ط. العلمية و(١١٨٨) ط. الرسالة من طريق إسماعيل بن عيّاش، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده: أنَّ معاوية...

قال البيهقي ٢/ ٥٠: «ورواه إسماعيل بن عيّاش، عن ابن خثيم، عن

<sup>(</sup>١) قال البيهقي في "معرفة السنن والأثار» (٣٠٩٢) - (٣٠٩٦) ط. الوعي: "وإنَّما قال الشافعي كلَله: وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الأول؛ لأن اثنين روياه عن ابن خيم، عن إسماعيل، وكذلك رواه إسماعيل بن عياش، عن ابن خشيم، إلا أنَّه قال: عن إسماعيل بن عبيد، عن أبيه، عن جده، ورواه عبد الرزاق بن همام، عن ابن جربج، كما رواه عنه عبد المجيد بن عبد المعزيز.

وابن جريج حافظ ثقة إلا أنَّ الذين خَالَفو، عن ابن خثيم وإن كانوا غير أفوياء عدد، ويحتمل أن يكون ابن خثيم سمعه من الوجهين، والله أعلم».

تنبيه: من قوله: (عبد الرزّاق إلى عبد المجيدة سقط من ط. العلمية، وتصحف في نفس الطبعة: (عياش: إلى: «عباس؛ وقوله: (عدداً» في ط. الوعي إلى: اعدداً،

إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده: أنَّ معاوية قدم المدينة، ويحتمل أنْ يكون ابن خثيم سمعه منهما، والله أعلم".

وقال الزيلعي في «نصب الراية» ١/٣٥٤: «ورواه ابن خثيم أيضاً عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده، فزاد ذكر الجد كذلك، رواه عنه إسماعيل بن عياش».

قلت: وهذه الرواية ضعيفة، فيها إسماعيل بن عيّاش ـ وهو الحمصي ـ قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٥١٤٦) برواية الدوري: «كان إسماعيل ابن عياش أحب إلى أهل الشام من بقية بن الوليد»، وقال أبو إسحاق الفزاري فيما نقله الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٢١/٦ وفي ط. الغرب ١٩٤/١: «ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ١/ ٢٤٣ (١٦٦٩): «ما روى عن الشاميين فهو أصح»، وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» ١/٨٨: «إذا حدّث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأ» وعبد الله بن عثمان بن خثيم هو مكيّ.

أما اضطرابه في المتن، فيقول مرة: جهر فيها بالقراءة بسم الله الرحمٰن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها، كما عند الشافعي في "المسند» (٢٠٥) بتحقيقي، ومرة يقول: ولم يقرأ بسم الله الرحمٰن الرحيم، ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، كما عند البيهقي ٢/٤٩ ـ ٥٠، ومرة يقول: فلم يقرأ بسم الله الرحمٰن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأها للسورة التي بعدها، كما عند الدارقطني ٢/٠١، والبيهقي ٢/٤٩، ومرةً يقول: لم يقرأ بسم الله الرحمٰن الرحمٰن

وهنا الاضطراب في السند والمتن يدل على عدم ضبطه للحديث مما يؤدي إلى ضعفه، وقد أجاد وأفاد الزيلمي في نقده لهذا الحديث، فقال: «قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ورواه الدارقطني، وقال: رواته كلهم ثقات، وقد اعتمد الشافعي كَلِّلَهُ على حديث معاوية هذا في إثبات الجهر، وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب. والجواب عنه من وجوه:

أحدها: أنَّ مداره على عبد الله بن عثمان بن خثيم، وهو وإنْ كان من رجال مسلم لكنَّه متكلم فيه، أسند ابن عدي إلى ابن معين أنَّه قال: «أحاديثه غير قوية»، وقال النَّسائي: «لين الحديث، ليس بالقوي فيه»، وقال الدارقطني: «ضعيف لينوه»، وقال ابن المدينى: «ضعيف لينوه».

وبالجملة فهو مختلف فيه، فلا يقبل ما تفرد به، مع أنّه اضطرب في السناده ومتنه، وهو أيضاً من أسباب الضعف، أما في السناده فإنَّ ابن خثيم تارة يرويه عن أبي بكر بن حفص، عن أنس، وتارة يرويه عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، وقد رجح الأولى البيهتي في كتاب االمعرفة الجلالة راويها، وهو ابن جريج، ومال الشافعي إلى ترجيح الثانية، ورواه ابن خثيم أيضاً عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده، فزاد ذكر الجد كذلك، رواه عنه إسماعيل بن عباش، وهي عند الدارقطني، والأولى عنده وعند الحاكم، والثانية عند الشافعي.

وأما «الاضطراب في متنه» فتارة يقول: صلى، فبدأ «ببسم الله الرحمٰن الرحيم» لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها، كما تقدم عند الحاكم، وتارة يقول: فلم يقرأ: «بسم الله الرحمٰن الرحيم» حين افتتح القرآن، وقرأ بأم الكتاب، كما هو عند الدارقطني في رواية إسماعيل بن عيّاش، وتارة يقول: فلم يقرأ: «بسم الله الرحمٰن الرحيم» لأم القرآن ولا للسورة التي بعدها، كما هو عند الدارقطني في رواية ابن جريج، ومثل هذا الاضطراب في السند والمتن مما يوجب ضعف الحديث، لأنّه مشعر بعدم ضبطه.

والوجه الثاني: إنَّ شرط الحديث الثابت أنْ لا يكون شاذاً، ولا معللاً، وهذا شاذ معلل، فإنه مخالف لما رواه الثقات الأثبات عن أنس، وكيف يروي أنس مثل حديث معاوية هذا محتجاً به، وهو مخالف لما رواه عن النَّبيُ عَلَيْ وعن خلفاته الراشدين؟!، ولم يُعرف عن أحد من أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنَّه نقل عنه مثل ذلك، ومما يرد حديث معاوية هذا أن أنساً كان مقيماً بالبصرة، ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحدٌ علمناه \_ أنَّ أنساً كان معه، بل الظاهر أنَّه لم يكن معه، والله أعلم.

الوجه الثالث: أنَّ مذهب أهل المدينة قديماً وحديثاً ترك الجهر بها، ومنهم من لا يرى قراءتها أصلاً، ولا يحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد صحيح أنَّه يجهر بها إلا شيء يسير، وله محمل، وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهم فكيف ينكرون على معاوية ما هو شبههم؟! هذا باطل.

الوجه الرابع: أنَّ معاوية لو رجع إلى الجهر بالبسملة، كما نقلوه، لكان هذا معروفاً من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه، ولم ينقل ذلك عنهم، بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها.

وبالجملة، فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح، بل فيها عدمهما، أو عدم أحدهما، وكيف تكون صحيحة وليست مخرجة في شيء من الصحيح، ولا المسانيد، ولا السنن المشهورة؟ وفي روايتها الكذابون، والضعفاء، والمجاهيل...»

انظر: «نصب الراية» ١/٣٥٤، و«إتحاف المهرة» ٢/ ٣٩٥ (١٩٧٥).

ومما حصل فيه المتفرد، ويُعد تفرداً مطلقاً ونسبياً (۱): ما روى الدراورديُّ، عن محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رهيه، قال: قالَ رسولُ الله على: "إذا سجد أحدُكم فلا يبركُ كما يبركُ المعيرُ، وليضعُ يديهِ قبلَ ركبتيهِ».

أخرجه: أحمد ٢/ ٣٨١، والبخاريُّ في «التاريخ الكبير» ١٤١/ (٤١٨)، وأبو داود (٨٤٠)، والنَّسائيُّ ٢/ ٢٠٧ وفي «الكبرى»، له (٨٧٨) ط. العلمية و(٨٢٠) ط. الرسالة، والطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» ١/ ٢٥٤ وفي ط. العلمية (١٤٧٠) و(١٤٧٨) وفي «تحفة العلمية (١٤٧٧)، والمدارقطنيُّ ١/ ٣٤٤ ط. العلمية و(١٣٠٤) و(١٣٠٥) ط. الروض البسام» (٣٣٥)، وابن حزم في الروض البسام» (٣٣٥)، وابن حزم في الرواسالة، وتمام في فوائده كما في «الروض البسام» (٣٣٥)، وابن حزم في

<sup>(</sup>١) المطلق باعتبار أن الدراوردي تفرد به، والنسبي باعتبار أن محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية تفرد به، وهو مدني، وقد نص أبو بكر بن أبي داود على تفرد أهل المدينة بهذه السنة.

«المحلى» ٤/٤٨، والبيهقيُّ ٩/ ٩٩ و١٠٠، والبغويُّ (٦٤٣)، والحازميُّ في «الاعتبار»: ١٢١ ط. الوعي و(٨٦) ط. ابن حزم، وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (٥٢٢) من طرق عن الدراورديِّ، بهذا الإسناد.

هذا الحديث مشهور متداول بين الفقهاء، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقويته، إلا أنَّ هذا الحديث معلول سنداً ومتناً، أما علة سنده: فقد تفرّد به الدراوردي، قال الدارقطنيُّ فيما نقله عنه المنذريُّ في "مختصر سنن أبي داود» (٨٠٤): "تفرّد به الدراورديُّ عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي، عن أبي الزناد»، فتعقّبه المنذريُّ قائلاً: "وفيما قاله الدارقطنيُّ نظر، فقد روى نحوه عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن حسن. وأخرجه: أبو داود، والترمذيُّ، والنَّسائيُّ من حديثه، وقال أبو بكر بن أبي داود السجستانيُّ: "وهذه سُنّة تفرّد بها أهل المدينة، ولهم فيها إسنادان هذا أحدهما، والآخر عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّيِّ ﷺ.

قلت: القول قول الدارقطنيّ؛ لأنَّ عبد الله بن نافع خالف الدراورديّ ولم يتابعه، فقد أخرج روايته أبو داود (٨٤١)، والترمذيُّ (٢٦٩)، والنَّسائيُّ ٢٠٧/٢ وفي "الكبرى"، له (٧٧٧) ط. العلمية و(٨١١) ط. الرسالة، والبيهقيُ ٢٠٠/١ من طريق قتية بن سعيد، عن عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يعتمدُ أحدُكم في صلاته فيبركُ كما يبركُ البعيرُ".

قلت: والمتفحص لمضمون الروايتين سيجد أنَّ عبارة: "وليضغ يديه قبلَ ركبتيه، خالف بها الدراورديُّ عبد الله بن نافع، ويكون الدراوردي متفرّداً بها.

وقد ذهب الألبانيُّ في «إرواء الغليل» ٧٧/٢ (٣٥٧) وتلميذه أبو إسحاق الحوينيُّ (١) إلى أنَّ الدراوردي ثقة من رجال مسلم فلا يضرّ تفرّده بالحديث، وهذا ادعاء بلا دليل، فإنَّ الدراورديُّ صدوق (٢). وقد تكلم أهل العلم في

 <sup>(</sup>١) في مطويته الخاصة بتصحيح هذا الحديث المسماة «نهي الصحبة عن البروك بالركبة».
 (٢) «التقريب» (١١٩٤).

ضبطه، فقد نقل المزيُّ في «تهذيب الكمال» ٥٢٨/٥ (٤٠٥٨) عن أحمد بن حَنْبل أنَّه قال: «كان معروفاً بالطلب وإذا حدّث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدّث من كتب الناس وهم، وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ، ونقل ابن طهمان (٢٨٩) عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: «إذا روى من كتابه فهو أثبت من حفظه» (١٠)، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه: «سيئ الحفظ فربما حدّث من حفظه الشيء فيخطئ»، ونقل عن النَّسائيِّ قوله فيه: «ليس بالقوي»، وقال ابن سعد في «الطبقات» ٥/ ٤٩٤: «وكان كثير الحديث، يغلط»، وذكره ابن حبان في ثقاته ١٦٦/٧ وقال فيه: «وكان يخطئ».

فأقوال أهل العلم هذه دليل صريح على اختلال عنصر الضبط عند الدراورديّ، فلا أدري لأي مسوغ أعطوه منزلة الثقة(٢٠)ج.

بما تقدم يتبين أنَّ حديث الدراوردي ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ ـ إذا حدّث من كتابه فهو صحيح.

٢ ـ إذا حدّث من كتب غيره يخطئ.

إذا حدّث عن عبيد الله بن عمر فهو في كثير من الأحيان عن عبد الله المكبر وليس عن عبيد الله المصغر، وسيأتي بيان ذلك.

ومما يؤكد أنَّ هذا الحديث حدّث به الدراورديُّ من غير كتبه، وأنَّه لم

<sup>(</sup>١) إفادة من حاشية "تهذيب الكمال" ٤/٥٢٥ (٤٠٥٨).

<sup>(</sup>٢) وهنا أحب أن أناقش مسألة مهمة: وهي أني وجدت كثيراً من المحققين ينحون ما نحاه الألباني وتلميذه؛ فما أن يخرج البخاري أو مسلم لراوٍ ما، حتى يقولوا: إنَّ هذا الراوي آخرج له البخاري أو أخرج له مسلم، ولا يفرقون بين من أخرجا له في الأصول، أو في المتابعات والشواهد. فهل كل من أخرج له البخاري أو مسلم تقال بالتأكيد سيكون الجواب: لا، فكم من راو تكلم فيه - بما لا يقلح في عدالته - وقد أخرج له الشيخان، فالذي لا يرتقي منهم إلى مصاف الثقة، فإنهما يتقيان من أحاديث انتقاء، ويخرجان له متابعة، فمن كان هذا حاله فقطعاً لا نتجاسر على قطع القول بثقته، وإنّما تشهر روايته ثم يوصف بما هو مناسب، على أن تخريج الشيخين لواو ما فهذا معا يحسن الظنّ به، حتى وإنّ لم يتبين لنا حاله كمجروح أو معذل؛ لأنّ المخاري ومسلماً يتقبان من أحاديث من في حفظهم شيءٌ، والله أعلم.

يضبطه، أنَّه رواه كما تقدم، وقال: "وليضعُ يديه قبلَ ركبتيه" ورواه عند البيهقيِّ ٢٠٠/٢ وجاء في روايته: "وليضعُ يديه على ركبتيه" والفرق بين الروايتين واضح جليَّ، قال البيهقيُّ عقبه: "كذا قال: على ركبتيه، فإنَّ كان محفوظاً كان دليلاً على أنَّه يضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود".

وكل ما تقدم فإنَّما هو بيان حال السند، وأما علة المتن.

فكما تقدم أنَّ رواية الدراورديِّ: ﴿إذَا سجد أحدُكم فلا يبركُ كما يبركُ البعير، وليضعْ يديه قبل ركبتيه ورواية عبد الله بن نافع: ﴿يَعمدُ أحدُكم في اللهير، وليضعْ يديه قبل ركبتيه وظاهر سياق الروايتين التعارض، ففي الأولى يمنع تقدم الركبتين، بل يضع يديه قبلهما، وأما الرواية الأخرى فظاهرها يوحي بمنع وضع اليدين قبل الركبتين، قال: ﴿فيبركُ كما يبركُ البعيرُ والبعير إنَّما يضع يديه ثم ركبتيه، وكما هو ظاهر فإنَّ هاتين الروايتين لا يمكن الجمع بينهما وجاءت رواية ثالثة: ﴿وليضعُ يديهِ على ركبتيه لتزيد هذا المتن اضطراباً.

وقد تكلم أهل العلم في هذا الحديث، فقال الترمذيُّ عقب (٢٦٩): "حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه»، وقال ابن المنذر في «الأوسط» ٢١٦/٣ عقب (١٤٣٧): "وقد زعم بعض أصحابنا أنَّ وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ»، وقال ابن العربيُّ في «مجموع الفتاوى» ٢٦٢/٢٢: "وقيل: إنَّه منسوخ»، وقال ابن القيم في حاشيته على "تهذيب سنن أبي داود» ٢٩٢١: "إنَّ النَّبيُّ في نهى عن التشبه بالجَمَل في بروكه، والجمل أيز ابولاً أبي داود» المهاه بالحيوانات إذا برك إنَّما يبدأ بيديه قبل ركبته، وهذا موافق لنهيه على التشبه بالحيوانات في الصلاة، فنهى عن التشبه بالغراب في النقر، والتفات كالتفات التعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ورفع الأيدي في السلام كأذناب الخيل وبروك كبروك البعير» (١٠).

 <sup>(</sup>١) ساق ابن القيم هذا المعنى من مجموع عدد من الأحاديث، وانظر في ذلك «بلوغ المرام» باب صفة الصلاة.

وقال كَلْفَة في "زاد المعاد» ٢١٦/١ - ٢١٦ : "فالحديث ـ والله أعلم ـ قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإنَّ أوله يخالف آخره، فإنَّه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإنَّ البعير إنَّما يضع يديه أولاً، ولما علم أصحاب هذا القول ذلك، قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولاً فهذا هو المنهيُّ عنه وهو فاسد لوجوه:

أحدها: أنَّ البعير إذا برك فإنَّه يضع يديه أولاً وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنَّه ينهض برجليه أولاً وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نَهَى عنه في وفعل خلافه. وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى. وكان يضع ركبتيه أولاً ثم يديه ثم جبهته وإذا رفع، رفع رأسه أولاً ثمَّ يديه ثم ركبتيه وهذا عكس فعل البعير... وذكر نحو كلامه في حاشيته على «سنن أبي داود».

الثاني: أنَّ قولهم: ركبتا البعير في يديه، كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، وإنَّما الركبة في الرِّجلينِ، وإنْ أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب(١).

الثالث: أنَّه لو كان كما قالوه، لقال: فليبركُ كما يبركُ البعيرُ، وإنَّ أول ما يمسُ الأرض من البعير يداه، وسِرُّ المسألة أنَّ من تأمل بروك البعير، وعلم أنَّ النَّبِيُ ﷺ نهى عن بروك كبروك البعير، علم أنَّ حديث واثل بن حُجر هو الصواب، والله أعلم، وكان يقع لي أنَّ حديث أبي هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعض الرواة منهُ وأصلُه، ولعله: "وليضع ركبتيه قبل يديه».

<sup>(</sup>۱) إلا أنَّ الطحاوي قال في "شرح معاني الآثار" عقب (١٤٧٨): افقال قوم: هذا الكلام محال؛ لأنَّه قال: لا يبرك كما يبركُ البعيرُ، والبعيرُ إنَّما يبركُ على يديه، ثُمَّ قال: ولكن يضع يديه قبل ركبتيه، قامره هاهنا أنْ يصنع ما يصنع البعير، ونهاه في أول الكلام أنْ يفعل ما يفعل البعير، فكان من الحجة عليهم في ذلك في تثبيت هذا الكلام وتصحيحه ونفي الإحالة منه، أنَّ البعير ركبتاه في يديه، وكذلك في سائر البهائم، وبنو آدم ليسوا كذلك، فقال: لا يبرك على ركبته المتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتها اللتين في يديه، ولكن يبدأ فيضع أولاً يديه اللتين ليس فيهما ركبتان، ثم يضع ركبته، فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعيرة.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» ٢ ٣٧٦/٣ عقب ذكره حديث أبي هريرة: «ولا أولكن إسناده ضعيف»، وقال في «بلوغ المرام» عقب (٣١٠): «وهو أقوى من حديث وائل: رأيت رسول الله ﷺ إذا سجد وضم ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، فإنَّ للأول شاهداً من حديث ابن عمر ﷺ صححه ابن خزيمة، وذكره البخاريُّ معلّقاً موقوفاً»، وقد تعقبه الصنعاني في «سبل السلام» عقب (٢٩٣) فقال: «وقول المصنف: إنَّ لحديث أبي هريرة شاهداً يقوَى به معارض فإنَّ لحديث وائل أيضاً شاهداً قد قدمناه».

قلت: والذين قالوا بوضع الركبتين قبل اليدين أكثر وأتقن من مخالفيهم، فقد قال ابن المنذر في «الأوسط» ٣/١٦٦ عقب (١٤٣١): «وبه قال ـ يعني: بوضع الركبتين ـ النَّخعيُّ، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، والشافعيُّ، وأحمد بن حَنْبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقالت طائفة: يضع يديه إلى الأرض إذا سجد قبل ركبته، كذلك قال مالك، وقال الأوزاعيُّ: أدركتُ الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم»، وقال الخَطّابي في «معالم السنن» ١٧٩/١ ـ ١٨٠: «واختلف الناس في هذا: فذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين، وهذا أرفق بالمصلى، وأحسن في الشكل وفي رأي العين»، وقال الطحاوي في «شرح المعاني» عقب (١٤٨٩): "فنظرنا كيف حُكْمُ ما اتَّفِقَ عليه منها ليعلم به كيف حكم ما اختلفوا فيه منها \_ يعنى الآثار \_ فرأينا الرجل إذا سجد يبدأ بوضع أحد هذين إما ركبتاه، وإما يداه، ثم رأسه بعدهما، ورأيناه إذا رفع بدأ برأسه فكان الرأس مقدماً في الرفع مؤخراً في الوضع، ثم يثني بعد رفع رأسه برفع يديه ثم ركبتيه وهذا اتفاق منهم جميعاً، فكان النظر على ما وصفنا في حكم الرأس إذا كان مؤخراً في الوضع لما كان مقدماً في الرفع أنْ يكون اليدان كذلك لما كانتا مقدمتين على الركبتين في الرفع أنْ تكونا مؤخرتين عنهما في الوضع، فثبت بذلك ما روى وائل، فهذا هو النظر، وبه نَاخِذ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى...».

قلت: حديث أبي هريرة يدور بين الدراوردي وعبد الله بن نافع وبينهما من الاختلاف ما هو ظاهر للعيان، وقد تُكُلِّم في سماع محمد بن عبد الله بن

الحسن من أبي الزناد، قال البخاريُّ في «التاريخ الكبير» ١٤١/١ (٤١٨): "ولا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟" فتعقّبه أحد فضلاء العصر \_ وأقصد به أبا إسحاق الحويني \_، فقال في "نهي الصحبة": "ليس في ذلك شيء بتة، وشرط البخاريِّ معروف والجمهور على خلافه من الاكتفاء بالمعاصرة إذا أمن من التدليس، وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي»(١) عنه: وثَّقه النَّسائيُّ، وقول البخاريِّ: لا يتابع على حديثه، ليس بصريح في الجرح، فلا يعارض توثيق النَّسائيِّ انتهى. ومحمد هذا كان يلقب بالنفس الزكية، وهو براء من التدليس، فتحمل عنعنته على الاتصال، قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ٢/ ١٣٥: وأما قول البخاريّ: لا يتابع عليه، فليس بمضر فإنَّه ثقة، ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر، وسبقه الشوكاني إلى مثل ذلك في «نيل الأوطار» ٢/ ٢٨٤، وانتصر لذلك الشيخ المحدّث أبو الأشبال أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المحلي» ١٢٤/٤ \_ ١٣٠ فقال بعد أنَّ ساق حديث أبي هريرة: وهذا إسناد صحيح ومحمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية وهو ثقة، وقد أعل البخاريُّ الحديث بأنَّه لا يدري سمع من محمد بن أبي الزناد أو لا؟ وهذه ليست علة، وشرط البخاري معروف لم يتابعه عليه أحد، وأبو الزناد مات سنة ١٣٠هـ بالمدينة ومحمد مدنى أيضاً غلب على المدينة، ثم قتل سنة ١٤٥هـ وعمره ٥٣ سنة، فقد أدرك أبا الزناد طويلاً، انتهى كلامه.

قلت: هكذا اعترض الشيخ على البخاري كَثَلَقَة، وهذه الاعتراضات ليست بشيء إذا ما قورنت بما كان عليه الأئمة، مما اشترطوه للصحيح، قال الخطيب في «الكفاية»: ٢٩١: «وأهل العلم بالحديث مجمعون على أنَّ قول المحدث حدثنا: (فلان، عن فلان) صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنَّه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس» انتهى، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ٢٨/١

<sup>(</sup>۱) المطبوع بحاشية «السنن الكبرى» للبيهقي ٢/ ١٠٠٠.

"أجمعوا - أي: أهل الحديث - على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطاً ثلاثة وهي: عدالة المحدّثين في أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براء من التدليس.. وهو قول مالك وعامة أهل العلم»، وقال النووي في "شرح صحيح مسلم» ٢٣/١ "ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده (۱)، وهو مذهب علي بن المديني، والبخاري، وأبي بكر الصيرفي الشافعي، والمحققين، وهو الصحيح»، وقال أيضاً في ١٩٤١: «وهذا الذي صار إليه مسلم، قد أنكره المحققون، وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف، والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن: علي بن المديني، والبخاري وغيرهما...»، وقال أيضاً: «...ودليل هذا المذهب المختار اللدي ذهب إليه ابن المديني، والبخاري، وموافقوهما: أنَّ المعنعن عند ثبوت التلاقي، إنَّما حمل على الاتصال؛ لأنَّ الظاهر ممن ليس بمدلس عند ثبوت التلاقي، إنَّما حمل على الاتصال؛ لأنَّ الظاهر ممن ليس بمدلس أنَّه لا يطلق ذلك إلا على السماع، ثم الاستقراء يدل عليه.

وقال الحافظ في «هدي الساري»: ١٤: «... وأما من حيث التفصيل فقد قررنا أنَّ مدار الحديث الصحيح على الاتصال وإتقان الرجال وعدم العلل، وعند التأمل يظهر أنَّ كتاب البخاري أتشُ رجالاً وأشد اتصالاً...».

قلت: هذا هو شرط البخاريِّ في صحيحه، وقد نقل الخطيب الإجماع على قبول الخبر الذي جمع تلك الشروط، فلا أدري ما الذي دفع الحويني وشاكراً إلى القول بأنَّ البخاريَّ لم يتابع على شرطه، ثم إنَّ قولهم هذا مصدوم من جهة أخرى: فهذه كتب الحديث مليئة بأنَّ فلاناً لقي فلاناً ولم يسمع منه، أو أنَّ فلاناً رأى فلاناً ولم يسمع منه، هكذا اعترض الشيخ أبو إسحاق والشيخ أحمد شاكر على الإمام البخاري مستدلين بكلام ابن التركماني، والمباركفوري، فيا ترى لو صحح البخاري حديثاً ما، وخالفه ابن التركماني وغيره فبقول مَنْ ناخذ؟ لا شك أنَّ قول البخاري له قصب السبق في القبول دون التفات إلى من خالفه. وهذا الكلام حتى لو لم يتبين لنا معتمد البخاري

<sup>(</sup>١) قال ذلك عقب نقله عن بعض أهل العلم: أنهم اشترطوا اللقاء وطول المجالسة.

في تصحيحه للحديث؛ لأنّه أعرف بما يقول وما يحكم به، فإذا تبعنا البخاري في تصحيحه للحديث فكذلك نتبعه في تضعيفه؛ لأن النقاد عندهم ملكة بمعرفة صحيح الأسانيد من سقيمها، وهم فرسان هذا الفن وإليهم المنتهى في كل نواثبه. وإذا كان لاعتراض ابن التركماني وجاهة عند بعضهم، فإنَّ اعتراضه كهواء في شبك إذا خالف الكبار، وأما عن تدليس محمد، فإنَّ أحداً لم ينص على أنَّ محمداً مدلس، ولكن مطلب استحضار صيغة السماع الصريحة منه حتى يتنفي عندنا احتمال الإرسال الخفي بين الراوي وشيخه، ومنه تعلم سطوع شرط البخاري على شرط مخالفه، وذلك أنَّ البخاري حينما شرط التصريح بالسماع ولو لمرة واحدة، كان هذا الشرط على عموم المرويات، يعني: إذا كان للراوي عن شيخه (١٠٠) حديث شرط أن يصرح بالسماع من المائة مرة واحدة، وأما إذا كان للراوي عن شيخه حديث واحد أو حديثان، فهذا سيكون من جملة الغرائب التي يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها. فإذا كان الراوي ليس من المكثرين، وإنما له من الحديث شيءٌ قليلٌ عوض حديثه بما اشتهر في الباب، وهذا لا ينطبق على المكثرين كالزهري وشعبة والثوري وأضرابهم إذا انفرد وهذا لا ينطبق على المكثرين كالزهري وشعبة والثوري وأضرابهم إذا انفرد وهذا لا ينطبق على المكثرين كالزهري وشعبة والثوري وأضرابهم إذا انفرد

وأما ما نقله عن ابن التركماني في «الجوهر النقي» ٢/ ١٠٠ وقد تقدم فنجيب عنه فنقول: ومن قال: إنَّ البخاريَّ جرح محمداً؟ وهل قول الناقد: (فلان لم يتابع على كذا) يعد نَصاً في التجريح أم أنَّه إشعار بتفرّد الراوي بهذا الإسناد. ثم إنَّ هذا الإسناد: (أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة) هذا الإسناد. ثم إنَّ هذا الإسناد: النهية التي إن صحت ضُربت إليها أكباد الإبل، فعلام إذن ينفرد به راو، ولم يتابع عليه، وينفرد عنه راو آخر، وفي الحديث شبهة انقطاع، به راو، ولم يتابع عليه، وينفرد عنه راو آخر، وفي الحديث شبهة انقطاع، الحديث وبالحالة التي قدمناها اكتسب صفة الغرابة، وقد قال سلف الأمة الحديث وبالحالة التي قدمناها اكتسب صفة الغرابة، وقد قال سلف الأمة بالابتعاد عن الغرائب، فقد قال يحيى بن معين في تاريخه (١٤٥) برواية الدوري: قما أكذب الغرائب، ونقل الخطيب في «الكفاية»: ١٧٢ عن أحمد الدوري: قما أكذب الغرائب، التي لا يعمل بها، ولا يعتمد عليها»، ونقل

عنه أيضاً أنَّه قال: «تركوا الحديث، وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم!»، ونقل عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي قوله: «من اتبع غريب الحديث كذب» وفي: ١٧٣ عن عبد الرحمٰن بن مهدي يذكر عن شعبة قبل له: من الذي يترك حديثه؟ قال: «الذي إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فَأَكْثَرُ؛ طُرحَ حديثه».

وانظر: «تحفة الأشراف» ٢٠١/٩ (١٣٨٦٦).

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.

فأخرجه: أبو داود برواية ابن العبد كما في «تحفة الأشراف» (١٤٣٠)، وابن خزيمة (١٢٧) بتحقيقي، وابن المنذر في «الأوسط» (١٤٣٠)، والمححاوي في «شرح المعاني» ١٩٥١ وفي ط. العلمية (١٤٧٦) والطحاوي في «شرح المعلمية (١٤٧٦) ط. الرسالة، والحاكم ١٢٢٦، والحازميُ في «الاعتبار»: ١٢٠ ط. الوعي ومن طريقه البيهقيُ ١٠٠/، والحازميُ في «الاعتبار»: ١٢٠ ط. الوعي (٥٥) ط. ابن حزم من طريق الدراورديّ، عن عبيد الله بن عمر وهو العمري عن نافع، عن ابن عمر: أنَّه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كانَ رسولُ الله بي فعلُ ذلكَ.

قال الحازميُّ عقبه: «هذا حديث يعد في مفاريد عبد العزيز، عن عبد الله».

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث اعتماداً منهم على ظاهر إسناده، فقال الحاكم: «هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وقال أيضاً: «فأما القلب في هذا فإنَّه إلى حديث ابن عمر أميل، لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين»، وقال الألبانيُّ في «إرواء الغليل» ٧/٧٧ (٧٥٣) عقب نقله كلام الحاكم الشطر الأول منه: «ووافقه الذهبي(١١)، وهو كما قالا».

قلت: وكل ما تقدم من تصحيح ليس بصحيح، فالحديث معلول بثلاث علل:

<sup>(</sup>١) تقدم لنا مرات نسف هذا الاستعمال.

الأولى: أنَّه كما تقدم في كلام الحازميِّ تفرَّد به الدراورديُّ.

الثانية: التعارض بين الرفع والوقف، فكما تقدم أنَّه رواه مرفوعاً.

وأخرجه: البيهقي ٢٠٠/٢ عن الدراورديِّ بإسناده موقوفاً. وهذه الرواية أيضاً علقها البخاريُّ ٢٠٢/١ قبيل (٨٠٣) وقال: قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه.

قلت: والملاحظ أنَّ البخاريُّ كلَّلَهُ علَق هذه الرواية بصيغة الجزم؛ ما يدل على صحة الموقوف عنده \_ وهو أمر أغلبيُّ غير مطرد \_. وقال ابن المنذر في «الأوسط» ٣/٦٦٦ قبيل (١٤٣٧): «وقد تُكُلُّم في حديث ابن عمر، قيل: إنَّ الذي يصح من حديث ابن عمر موقوف»، وقال البيهقيُّ عن الرواية المرفوعة ٢/ ١٠٠٠: «وما أراه إلا وهماً».

وأما العلة الثالثة: فكثير من مرويات الدراورديِّ عن عبيد الله بن عمر إنَّما هي عن أخيه عبد الله بن عمر، قال أحمد فيما نقله المزي في "تهذيب الكحمال» ٥٢٨/٤ (٤٠٥٨): "ما حدَّث عن عبيد الله بن عمر»، ونقل عنه أيضاً: "وربما قلب حديث عبد الله بن عمر»، وعن النَّسائيُّ أنَّه قال: "ليس به بأس، وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر»، وهذا القسم الثالث من أقسام حديث الدراوردي الذي سبقت الإشارة إليه.

واعتماداً على ما قدمناه من أقوال أهل العلم فإنَّ الإسناد الصحيح لهذا الطريق هو: الدراوردي، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً عليه م، وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر، وقد تقدمت ترجمته مراراً.

وقد روي عن ابن عمر أنَّه كان يضع ركبتيه قبل يديه.

فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٧١٧) من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّه كان يضعُ ركبتيهِ إذا سجدَ قبل يديه، ويرفعُ يديه إذا رفعَ قبل ركبتيه.

وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، فقد نقل

ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٧/ ٤٣١ (١٧٢٩) عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: «ليس بذاك»، ونقل عن أحمد بن حَنْبل أنَّه قال فيه: «كان سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، وكان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه؛ حديثه فيه اضطراب،، وقال النَّسائيُّ في «الضعفاء والمتروكون» (٥٢٥): «ليس بالقري في الحديث».

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إعلال حديث ابن عمر، فقال ابن خزيمة قبل (٦٢٧): "باب ذكر خبر روي عن النّبيِّ ﷺ - في بدئه بوضع البدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود - منسوخ، غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنَّه منسوخ، فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين، ثم أخرج حديث ابن عمر.

وانظر: «تحفة الأشراف» ٥/ ٤٩٥ (٨٠٣٠).

أما حديث وائل بن حجر الذي هو نقيض حديثنا السالف، فقد روي من أربعة طرق.

فقد أخرجه: الدارميُّ (۱۳۲۰)، وأبو داود (۸۲۸)، وابن ماجه (۸۲۲) والترمذيُّ (۲۲۸)، والنَّساتيُّ ۲۰۷/۲ و۲۳۶ وفي «الكبرى»، له (۲۲۷) وربحه) ط. العلمية و(۲۵۰) و(۲۵۰) ط. الرسالة، وابن خزيمة (۲۲۰) بتحقيقي، وابن المنذر في «الأوسط» ۱۱۵/۳ (۱۶۲۹)، والطحاوي في «شرح المعاني» ۱/ ۲۵۰ وفي ط. العلمية (۱۶۸۱)، وابن حبان (۱۹۱۲)، والطبراني في «الكبير» ۲۲/(۹۷)، والدارقطنيُّ ۱/ ۳٤٤ ط. العلمية و(۱۳۰۷) ط. الرسالة، والبيهقيُّ ۲/ ۹۸، والخطيب في «الموضح» ۲/ ۵۰۱، والحازمي في «الاعتبار»: ۱۲۲ ط. الوعي و(۹۸) ط. ابن حزم من طريق يزيد بن هارون، عن شريك بن عبد الله النخعيُّ، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر: أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يضعُ ركبتيه قبلَ يديه إذا سجدَ<sup>(۱)</sup>.

وقد اختلفت أحكام أهل العلم في هذا الحديث.

فقال الترمذيُّ عقب (٢٦٨): «وزاد الحسن بن على في حديثه: قال

<sup>(</sup>١) لفظ رواية ابن خزيمة.

يزيد بن هارون: ولم يرو شريك، عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث»، وقال الترمذي \_ أيضاً عقب (٢٦٨) \_: «هذا حديث حسن غريب لا نعوف أحداً رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون أنْ يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه،، وقال الحازميُّ في «الاعتبار»: ۱۲۳: «هذا حديث حسن على شرط أبي (١) داود، وأبي عيسي الترمذيُّ، وأبي عبد الرحمٰن النَّسائيُّ أخرجوه في كتبهم من حديث يزيد بن هارون، عن شريك. ورواه همام بن يحيى، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن النَّبيِّ ﷺ....»(٢)، وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» ٢/ ٦٦: «حديث غريب»، وقال النَّسائيُّ ٢/ ٢٣٥ وفي «الكبرى»، له (٧٤٠) ط. العلمية (٣٠): «لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون، والله تعالى أعلم»، ونقل الدارقطنيُّ ٣٤٥/١ عن ابن أبي داود أنَّه قال: «ووضع ركبتيه قبل يديه، تفرّد به يزيد، عن شريك ولم يحدث به، عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوى فيما يتفرّد به، والله أعلم»، ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» ٣/ ٢٥٦ عن الدارقطنيّ أنَّه قال: «ولم يحدث به عن عاصم غير شريك»، وقال البيهقيُّ ٢/٩٩: «هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضى، وإنَّما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً، هكذا ذكره البخاريُّ وغيره من الحفّاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى»، ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢١٧/١ (٣٧٩) عن الحازميّ أنَّه قال: «رواية من أرسل أصح"، وقال ابن السكن فيما نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» ٣/ ٦٥٧: «إنَّه مختلف فيه».

قلت: مما تقدم يفهم أمران:

الأول: أنَّ قسماً من أهل العلم أعلوا هذا الحديث بتفرّد يزيد بن هارون، عن شريك وهذه ليست علة؛ لجلالة يزيد بن هارون وعلو شأنه في

<sup>(</sup>١) وفي المطبوع: «ابن» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) سيأتي بقية كلامه عند تخريج طريق همام.

<sup>(</sup>٣) هذا النص غير موجود في طبعة الرسالة، وهو في "تحفة الأشراف"، وطبعة العلمية.

هذا الفن، قال ابن الملقن معقباً على كلام النَّسائيّ: "وهذا لا يقدح في تصحيحه، لجلالة يزيد وحفظه" هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإنَّ يزيد بن هارون مقدم في الرواة عن شريك، قال عنه \_ أعني: عن شريك \_ ابن حبان في "الثقات" ٢- ٤٤٤؟: "... وكان في آخر أمره يخطئ فيما يروي، تغير عليه حفظه، فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط، مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق...".

الثاني: أنَّ قسماً أعلوه بتفرد شريك، وهو ضعيف حين التفرد، فقد نقل المزيُّ في "تهذيب الكمال» ٣٨٥/٣ (٢٧٢٢) عن يحيى بن معين قوله فيه: "شريك ثقة إلا أنَّه لا يتقن، ويغلط ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة»، ونقل عنه أيضاً: "شريك صدوق ثقة إلا أنَّه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه»، ونقل عن معاوية بن صالح أنَّه قال: "وسمعت أحمد بن حَنْبل يقول شبيهاً بذلك» يعني بكلام يحيى المتقدم، ونقل عن عبد الجبار بن محمد الخطابي قوله: "قلت ليحيى بن سعيد: زعموا أنَّ شريكاً إنَّما خلط بأخرو؟ قال: ما زال مخلطاً»، ونقل عن المجوزجاني أنَّه قال: "شريك صدوق ثقة، سيئ الحفظ بخداً»، ونقل عن المجوزجاني أنَّه قال: "شريك سيئ الحفظ، مضطرب عداً»، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل» ٤٤٤٣ (١٦٠٣) عن أبيه أنَّه قال فيه: "وكان له أغاليط»، وعن أبي زرعة قوله فيه: "كان كثير الحديث، صاحب وهم، يغلط أحياناً».

انظر: «تحفة الأشراف» ٨/٣٣٦ (١١٧٨٠).

قلت: على ما قدمنا من حال شريك، فإنَّ حاله لا يسمح له بالتفرّد، كما أنَّ شريكاً قد خولف في هذا الحديث، وإنَّ كان من خالفه لا يرتقي لمرتبه.

فقد أخرج: أبو داود بُعَيد (٨٣٩) وفي «المراسيل»، له (٤٢)، والطحاوي<sup>(١)</sup> في «شرح المعاني» (٢٤٨١)،

<sup>(</sup>١) جاء إسناد الطحاوي هكذا: ﴿... حدثنا همام، قال: حدثنا سفيان الثوريُّ، عن =

والطبراني في «الأوسط» (٥٩١١) كلتا الطبعتين، والبيهقيُّ ٩٩/٢ من طريق همام، قال: حدثنا أبو الليث، عن عاصم بن كليب، عن أبيه: أنَّ النَّبيُّ ﷺ كانَ إذا سجدَ وقعتُ ركبتاهُ إلى الأرض قبلُ أنْ تقع كفّاه.

والحديث بهذا الإسناد معلول لا يصح، وذلك أنَّ شقيقاً مجهول، قال الطحاوي في الموضع السابق: «وشقيق أبو الليث هذا فلا يعرف»، وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٣٦): «هو لا يعرف بغير رواية همام عنه»، وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (٣٢٩٧): «لا يعرف»، وقال في «التقريب»، له (٢٨١٩): «مجهول».

وعلى جهالة شقيق فإنّه قد اضطرب في رواية هذا الحديث فكما تقدم رواه عن عاصم بن كليب، عن أبيه. ورواه عند ابن قانع في "معجم الصحابة" (٦٧٨) عن عاصم بن شنتم (٢٠)، عن أبيه، به. قال ابن حجر في "تهذيب التهذيب» ٤٤ (٣٣١: "فإنْ صحت رواية ابن قانع فيشبه أنْ يكون الحديث متصلاً، وإنْ كانت رواية أبي داود هي الصحيحة فالحديث مرسل، وشنتم ذكره أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" كما قال ابن قانع، وقال: لم اسمع لشنتم ذكراً إلا في هذا الحديث، وقال ابن السكن: لم يثبت، ولم أسمع به إلا في هذه الرواية انتهى، وقد قيل في شهاب بن المجنون جد عاصم بن كليب إنّه قيل فيه: شتير، فيحتمل أنْ يكون شنتم تصخف من شتير، ويكون عاصم في الرواية هو ابن كليب، وإنّها نسب إلى جده، والله أعلم».

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جعل هذا الحديث حديث همام، وأعلوا

<sup>=</sup> عاصم...، أعني بإبدال شقيق بسفيان فهذا الإسناد وهم، صوابه: «حدثنا همام، قال: حدثنا شقيق أبو الليث، عن عاصم، يدل على ذلك أنَّ الطحاويَّ قال عقبه: «كذا قال ابن أبي داود من حفظه سفيان الثوري، وقد غلط، والصواب شقيق وهو أبو الليث، كذلك حدثنا يزيد بن سنان من كتابه، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا همام، عن شقيق أبي الليث، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، وشقيق أبو الليث هذا لا يعرف..

 <sup>(</sup>١) تحرف في مطبوع «معجم الصحابة» إلى شتيم، والمثبت من «تهذيب التهذيب» ٤/ ٣٣١، و«التقريب» (٢٨٢٤).

به حديث شريك، قال الترمذي عقب (٢٦٨): «وروى همام، عن عاصم هذا مرسلاً، ولم يذكر فيه وائل بن حجر»، وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» ٩٩٩/١ عقب ذكره لرواية شريك: «رواه همام، عن عاصم مرسلاً وهمام ثقة».

إلا أنَّ ابن الجوزي قال في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (٥١٨): «وهذا لا يضر؛ لأنَّ الراوي قد يرفع وقد يرسل» (١٠). وقد تعقّب ابنُ الملقن الترمذيَّ، فقال في «البدر المنير» ٣/٧٥: «... ثم ننبه بعد ذلك لأمور وقعت في كلام الترمذيِّ رحمنا الله وإياه:

أولها: قوله: «لا نعرف أحداً رواه غير شريك» وقد علمت من حال كلام الحازمي الحافظ أنَّ همام بن يحيى رواه من طريقين وأخرج أبو داود الطريق الثاني، وقد قال الترمذيُّ نفسهُ بعد ذلك: ورواه عاصم، عن همام مرسلاً(۱).

ثانيها: قوله: إنَّ عاصماً رواه عن همام غير معروف، إنَّما رواه همام، عن شقيق، عن عاصم، وكذا ذكره أبو داود، وهو نفسه في علله<sup>(۱۳)</sup>.

وثالثها: نقل مثل ذلك عن يزيد بن هارون أنَّ شريكاً لم يروِ عن عاصم ابن كليب إلا هذا الحديث وأقرّه عليه، وهو عجيب منهما فقد روى شريك، عن عاصم بن كليب عدة أحاديث، أحدها: حديث: رأيتُ النَّبيُّ ﷺ حينَ افتتحَ الصلاةَ رفعَ يديهِ حيالَ أذنيه، رواه أبو داود (١٤)، عن عثمان بن أبي شيبة، عن شريك، عن عاصم، عن أبيه، عن وائل... انتهى وذكر حديثين آخرين.

وقال ابن القطان أيضاً في «بيان الوهم والإيهام» (٣٦) معقباً على كلام عبد الحق: «كذا قال، وظاهره أنَّ هماماً خالف شريكاً فرواه، عن عاصم

<sup>(</sup>١) ولو قال: يسند ويرسل لكان أصح.

 <sup>(</sup>٢) قلت: هذا اعتراض ليس في محله: فإنَّ الترمذي قصد بقوله: «لا نعرف أحداً رواه غير شريك» يعني بالإسناد والمتن، وهمام لم يتابع شريكاً إنَّما خالفه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «علل الترمذي الكبير»: ٢٢٠/ (٥٦).

<sup>.(</sup>VYA) (£)

مرسلاً، ورواه شريك، عن عاصم متصلاً كانَّهما جميعاً روياه عن عاصم، والأمر فيه ليس كذلك عند أبي داود، وإنَّما يرويه همام، عن شقيق، قال: حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النَّبيِّ ﷺ هكذا مرسلاً، فهمام إذن لم يروه عن عاصم، ويؤكد قبح هذا العمل ضعف شقيق الذي عنه رواه همام، فإنَّه شقيق أبو الليث هو لا يعرف بغير رواية همام عنه، فإسقاطه إزالة ضعيف من الإسناد، وهي التسوية، وقد تبين في كتاب «المراسيل» في نفس الإسناد أنَّه شقيق أبو الليث، فاعلم ذلك».

وأما قول الحازميّ: «رواية من أرسل أصح» فهذا الكلام مدفوع بما قدمناه من حال شريك المُوصِل، وحال شقيق المرسِل، فكيف تقدم رواية راوٍ مجهول العين على راوٍ شهد له أهل العلم بكثرة الطلب، والسعي فيه، ولم ينكر عليه إلا سوء حفظه؟ فلا شك في رجحان رواية شريك، والله أعلم.

وقد روي هذا الحديث عن همام من طريق آخر .

فأخرجه: أبو داود (٧٣٦) و(٨٣٩)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/(٦٠)، والبيهقيُّ ٩٩/٢ من طريق همام، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه: أنَّ النَّبيُّ ﷺ كَانَ إذا دخلَ الصلاة رفعَ يديهِ وكبّر، ثُمَّ التحفَ بثوبه ثُمَّ وضع يده اليُمنى على اليسرى، فلما أرادَ أنْ يركعَ، قال هكذا بثوبه، وأخرجَ يديه، ثُمَّ رفعهما وكبّر، وركعَ، فلما أرادَ أنْ يسجدَ وقعتْ ركبتاهُ على الأرضِ قبل كفيه، وباغى بين إبطيه.

هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه، فعبد الجبار لم يسمع من أبيه، فقد نقل الترمذيُّ في «العلل الكبير»: ٦١٩ (٢٥٠) عن البخاريُّ أنَّه قال: «وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، وُلد بعد موت أبيه».

وانظر: «تحفة الأشراف» ٨/ ٣٢٩ (١١٧٦٢).

إلا أنَّ هذا الحديث روي بإسناد متصل، ولكنَّه لا يصح.

فأخرجه: البيهقيُّ ٩٩/٢ من طريق سعيد بن عبد الجبار، عن عبد الجبار بن واثل، عن أمه، عن واثل بن حجر، قال: صليت خلفَ



رسولِ الله ﷺ ثُمَّ سجدَ وكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف سعيد بن عبد الجبار، فقد قال فيه البخاريُّ في «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٠٥ (١٦٥١): «فيه نظر»، وقال النَّسائيُّ في «الضعفاء والمتروكون» (٢٦٥): «ليس بالقويُّ»، وقال ابن عدي في «الكامل» ٤٣٨/٤: «وليس لسعيد بن عبد الجبار كثير حديث، إنَّما له عن أبيه، عن جده أحاديث يسيرة نحو الخمسة أو الستة»، وخالف الجميع ابن حبان فذكره في «الثقات» ٢-٣٥٠/.

وهذا الإسناد أشد ما يقال فيه لين، لحال سعيد، فإنَّ قيل: بل هو شديد الضعف لأنَّ البخاريُّ لا يطلق وصف "فيه نظر» إلا عندما يكون الراوي متهماً، بدليل ما قاله الذهبي في "الميزان" ٢/٤١٦: "ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً»، وقال في ٣/٢٥: "وقلُ أنْ يكون عند البخاريُّ: رجل فيه نظر، إلا وهو متهم فنقول: الناظر في كلام الإمام الذهبي سيجد قوله: "قلّ» أو: "غالباً» أنَّ هناك أفراداً لا ينطبق عليهم هذا الوصف، فقد أطلق البخاريُّ كَثَلَقه هذا الوصف، فقد أطلق البخاريُّ كَثَلَقه فائد الوصف على جملة من الرواة الذين اتهموا بوضع الحديث كـ: (عثمان بن ها الموسف على جملة من الرواة الذين اتهموا بوضع الحديث كـ: (علي بن مسعدة)(٢) و(حيي بن عبد الله المعافري)(٣). والناظر في حال سعيد سيجد أنَّه لم يجرح بما يخل في عدالته، ولم يقدح به ذلك القدح السمين، فيكون عدادُ سعيد بعلى ومسعدة وطبقته (١٠).

ومما تقدم يتبين أنَّ حديث وائل بن حجر يروى من أربعة طرق لا يخلو كل منها من مقال، ولكن بجمع بعضها إلى بعض ينتقل الحديث من ضعيف إلى حسن لغيره، وهذه القرينة الأولى ـ القوية ـ في ترجيح حديث وائل على

<sup>(</sup>١) انظر: «ميزان الاعتدال» ٣/ ٥١.

 <sup>(</sup>۲) وهو: «صدوق، له أوهام» «التقريب» (۷۹۸).

<sup>(</sup>٣) وهو: «صدوق، يهم» «التقريب» (١٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) وانظر: «تحرير علوم الحديث»: ٦٠٤ (لعبد الله بن يوسف الجديع)، و«لسان المحتشن» ٢٠٢/٤ - ٢٣٩.

حديث أبي هريرة الله الذي عانى الغرابة في إسناده، وقد تقدم بيان أنَّ طريق الدراورديُّ منقوض بطريق عبد الله بن نافع، فإذا قدم إسناد الدراوردي على إسناد شريك، قدم حديث وائل؛ لأنَّه يروى من أربعة طرق يعضد بعضها بعضاً.

وأما القرينة الثانية: فإنَّ متن حديث أبي هريرة قد اختلف على الرواة بثلاث صور لا يمكن الجمع بينها، في حين أنَّ حديث وائل لم ينقل عنه غير صورة واحدة، وهذا دليل رجحانه على حديث أبي هريرة.

كما أنَّ لحديث وائل شواهد، إلا أنَّها لا تصح.

فأخرج: ابن أبي شيبة (٢٧١٤)، وأبو يعلى (٦٥٤٠)، والطحاوي في «شرح المعاني» ٢/ ٢٥٤ وفي ط. العلمية (١٤٨٠)، والبيهقيُّ ٢/ ٢٠٠ من طريق محمد بن فضيل، عن عبد الله بن سعيد ـ وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري ـ عن جده، عن أبي هريرة يرفعه: "إذا سجدَ أحدُكم فليبتدئ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل(٢٠)».

وهذا إسناد ضعيف؟ لضعف عبد الله بن سعيد، فقد نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٥/٥٥ (٣٣٦) عن أحمد أنَّه قال فيه: "منكر الحديث، متروك الحديث، ونقل البخاريُّ في "التاريخ الكبير" ٥/٥٥ (٣٠٧) عن يحيى القطان أنَّه قال فيه: "استبان لي كذبه في مجلس"، وقال النَّسائيُّ في "الضعفاء والمتروكون" (٣٤٣): "متروك الحديث».

قلت: وهذا الحديث لعله مما اقترفته يداه وذلك أنَّ قوله: "فليبتدئ بركبتيه" أغرب بها عن الدراورديِّ وعبد الله بن نافع في حديثيهما، عن أبي هريرة، وأين هذا الراوي المتروك حتى ينفرد عن مثل هذين الراويين، فبمثل هكذا إغرابات وتفرّدات يعرف زيغ الراوي عن جادة الصواب.

وقد روي نحو هذا الحديث عن أنس، ولا يصح.

فأخرجه: الدارقطنيُّ ١/ ٣٤٤ ط. العلمية و(١٣٠٨) ط. الرسالة،

<sup>(</sup>١) في رواية البيهقي: «الجمل».

والحاكم ٢٢٦/١، وابن حزم في «المحلى» ٨٤/٤، والبيهقي ٢٩٨/، والبيهقي ٩٩/٢ وابن والمحازمي في «الاعتبار»: ١٢٢ ط. الوعي و(٨٨) ط. ابن حزم، وابن المجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (٥١٩) من طريق العلاء بن إسماعيل العطار، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس، قال: رأيتُ رسولَ الله على كبّر حتى حاذى بإبهاميه أذنيه، ثمَّ ركعَ حتى استقرَ كلُ مفصلٍ منه في موضعه، ثم رفعَ رأسهُ حتى استقرَ كلُ مفصلٍ منه في موضعه، ثم رفعَ رأسهُ حتى استقرَ كلُ مفصلٍ منه في موضعه، ثم ركبًا ويده (١٠).

قال الدارقطني عقبه: «تفرّد به العلاء بن إسماعيل، عن حفص بهذا الإسناد، والله أعلم»، وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة ولم يخرجاه».

قلت: والصواب ليس كما قال الحاكم، فالعلاء بن إسماعيل مجهول، قال ابن حجر في «لسان الميزان» (٧٢١): «أخرج له الحاكم في «المستدرك» وسكت عنه الذهبي في تلخيصه»، وقال ابن القيم في «زاد المعاد» ١/٢١: «مجهول»، وقد تعقب ابن عبد الهادي في «تنقيح تحقيق أحاديث الخلاف» (٥٧٩) الحاكم بجعل الحديث على شرط الشيخين فقال: «وليس كما قال؛ العلاء بن إسماعيل غير معروف». ثم إنَّ حديث حفص بن غياث المحفوظ أنَّه يرويه عن عمر موقوفاً، قال ابن حجر في «لسان الميزان» عقب (٥٧١): «وخالفه \_ يعني: العلاء بن إسماعيل \_ عمر بن خوص بن غياث وهو من أثبت الناس في أبيه، فرواه عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، وغيره عن عمر موقوفاً عليه، وهذا هو المحفوظ، والله أعلم» انتهى.

وقد أنكر أبو حاتم هذا الحديث، فقال فيما نقله عنه ابنه في "العلل" (٣٩٥): "هذا حديث منكر"، ثم في سماع عاصم من أنس شيء، فإنَّه وإنَّ أَنِّ بصيغة تحديث عنه \_ في غير هذا الحديث \_ إلا أنَّ العلائي قال في "جامع التحصيل" (٣١٧): "لم يسمع من أنس شيئًا"، فإنَّ قيل: فإنَّه قال في "مسند

<sup>(</sup>١) لفظ رواية الدارقطني.

أحمد» ٣/١١١: «سمعت أنساً» فنقول: هذا لم يرد إلا في موضع واحد، والسند هناك معلّق فلا يعوّل عليه.

وقد روي بنحوه من حديث سعد بن أبي وقاص ﷺ.

أخرجه: ابن خزيمة (٦٢٨) بتحقيقي، ومن طريقه ابن حبان كما في "إتحاف الممهرة» ٩٥/٥ (٥٠٠١)، والبيهقيُ ٢/١٠٠٠ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن سلمة، عن مصعب بن سعد، عن سعد: كُنّا نضعُ اليدين قبل الركبتينِ فأمرنا بالركبتين قبل اليدين.

وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء فالأول: إبراهيم بن إسماعيل، قال عنه ابن حبان في «الثقات» ۸۳/۸: «في روايته عن أبيه بعض المناكير»، وقال العقيلي ١/٤٤: «حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: كانَ ابن نمير لا يرضى إبراهيم بن إسماعيل ويضعفه، قال: روى مناكير».

وأما الثاني: إسماعيل بن يحيى، قال عنه الدارقطنيُّ في «الضعفاء والمتروكون» (٨٦): «متروك»، وقال ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» (٤٢٧): «قال الأزدي: متروك الحديث».

وأما الثالث: يحيى بن سلمة بن كهيل، فقد قال عنه البخاريُّ في «الضعفاء الصغير» (٣٩٧): "في حديثه مناكير»، وقال عنه النَّسائيُّ في «الضعفاء والمتروكون» (٦٣١): "متروك الحديث»، وذكره الدارقطنيُّ في «الضعفاء والمتروكون» (٥٧٤).

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى رد الحديث من هذا الطريق، فقال البيهقيُ ٢/ ١٠٠: «كذا قال، والمشهور: عن مصعب، عن أبيه: حديث نسخ التطبيق، والله أعلم، وقال الحازميُ في «الاعتبار»: ١٢٢: «وأما حديث سعد ففي إسناده مقال، ولو كان محفوظاً لدل على النسخ، غير أنَّ المحفوظ: عن مصعب، عن أبيه: حديث نسخ التطبيق، والله أعلم. وفي الباب أحاديث تشيده، وذكر ابن القيم في «زاد المعاد» ٢٢٠/١ للحديث علتين فذكر في الأولى تضعيفاً ليحيى بن سلمة، وقال: «الثانية: أنَّ المحفوظ من رواية

مصعب بن سعد، عن أبيه هذا، إنَّما هو قصة التطبيق، وقول سعدٍ: كُنَّا نصنع هذا، فأمرنا أنْ نضع أيدينا على الركب، وقال ابن حجر في "فتح الباري" ٣٧٦/٢ عقب (٨٠٥): "وهذا لو صح لكان قاطعاً للنزاع، ولكنَّه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل، عن أبيه وهما ضعيفان».

كما رويت آثار عديدة في هذا الباب.

فقد أخرج: عبد الرزاق (٢٩٥٥)، وابن أبي شيبة (٢٧١٥) من طريق الأعمش، عن إبراهيم: أنَّ عمرَ كانَ يضعُ ركبتيه قبلَ يديه.

وهذا إسناد منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من عمر شيئاً، فقد نقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» (٣٣) عن أبي زرعة و(٢٤) عن أبيه أنَّهما قالا: «إبراهيم النخعيُّ عن عمر مرسل».

وأخرجه: ابن أبي شيبة (٢٧١٦) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود: أنَّ عمر كان يقع على ركبتيه.

وهذا إسناد متصل بثقات، فقد ذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه (٣٨٣٤) و(٣٨٦٠)<sup>(١١)</sup> عن عبد الرحمٰن بن الأسود، عن أبيه، قال: حججت مع أبي بكر وعمر وعثمان فجردوا الحج.

وأخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» ٢٣٢/١ وفي ط. العلمية (١٤٩٠) من طريق الأعمش، قال: حدثني إبراهيم، عن أصحاب عبد الله: علقمة والأسود، فقالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنَّه خَرَّ بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه.

<sup>(</sup>١) هكذا تكرر الحديث بإسناده ومتنه في «التاريخ الكبير» طبعة الفاروق بتحقيقة: الأخ صلاح هلل، وهي طبعة سقيمة جداً، ولعل هذا التكرار من سوء التحقيق، وعدم معرفة ضبط النص، وقد أشار الأخ الفاضل المذكور في كلا الموضعين، أنَّ الحديث تكرر، لكن سقطت كلمة: «قال» من الموضع الأول، ولم يتنبه لذلك.

وهذا الكتاب القيم أحزن كلما نظرت فيه لكثرة ما فيه من خطأ في نص الكتاب، وأنصح الأخ المذكور وغيره؛ ممن يريد تسنم التحقيق قبل أن يعلو كعبه في هذا الفن، أنصحه: بالتأني والتأتي قبل التسرع إلى تشويه كتب السنة. بيدً أني ألفت نظره إلى أنَّ الطريق أمامه مفتوح، والمستقبل ينتظر إتقانه وإنقان زملائه من طلة العلم وفقهم الله.

مما تقدم يتبين أنَّ الأعمش رواه على ثلاثة أوجه، فجعل في الأول الراوي إبراهيم، وفي الثاني الأسود، وفي الثالث إبراهيم، عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود، وهذا يثير في النفس أنْ يكون الأعمش لم يضبط هذه الآثار، وقد يقول قائل: إنَّ هذا اضطراب.

إلا أنَّ مما يبعد أنَّ يكون الأعمش قد اضطرب في هذا الحديث، أنَّ روايات الأعمش كانت عن إبراهيم ـ وهو النخعي ـ وعلقمة والأسود وهؤلاء كوفيون، والأعمش كذلك كوفي، وأهل البلد أعرف بحديث بلدهم (١).

وأخرج: عبد الرزاق (٢٩٥٦)، وابن أبي شيبة (٢٧١٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٣٢/١ وفي ط. العلمية (١٤٩٢) أنَّ إبراهيم سُئل عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه؟ فكره ذلك، وقال: هل يفعله إلا مجنون<sup>(٢٧</sup>؟.

وبعد هذه الدراسة المستفيضة ظهر أنَّ أدلة من قال بوضع الركبتين أولاً أقوى، وإنْ كان النووي قال في "شرح المهذب" ٣/ ٢٧٤: "ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة".

ومن التفرد النسبي ما تفرد به أهل بلد، مثاله: ما روى الحسنُ بن يزيد الأصم، قال: سمعت السُّدِّيُ إسماعيلَ يذكره، عن أبي عبد الرحمٰن السُّلَميِّ، عن علي قال: لما تُوفِّي أبو طالب أتيتُ النَّبيُّ ﷺ، فقلتُ: إنَّ عَمَّكَ الشَيخَ قد ماتَ، قال: «اذهَبْ فواره، ثمَّ لا تُحدثُ شيئاً حتى تأتيني» قال: فواريتُه ثم ألا تُحدثُ شيئاً حتى تأتيني» قال: فاغتسلُ، ثم لا تُحدثُ شيئاً حتى تأتيني» قال: فاغتسلتُ ثُمَّ أتيتهُ، قال: فدعا لي بدَعَواتٍ ما يَسُرُني أنَّ لي

<sup>(</sup>۱) ولا نغفل هنا عن ما دبجه يراع الذهبي إذ قال في كتابه العظيم "ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٤ (٣٠١٧): «وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف، ولا يُدرى به، فمتى قال: حدثنا فلا كلام، ومتى قال "عن» تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمان؛ فإنَّ روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال».

<sup>(</sup>٢) لفظ ابن أبي شيبة.

بها حُمْرَ النَّعَم وسُودَها، قال: وكانَ عليٌّ إذا غَسَّلَ الميتَ اغتسل(١٠).

أخرجه: أحمد ١٠٣/١، وعبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه ١٢٩/١، وأبو يعلى (٤٢٤)، وابن عدي في «الكامل» ٣/١٧٣، والطبرانيُّ في «الكامل» ٣/١٧٣٠ من طريق الحسن<sup>(٢)</sup> بالإوسط» (٦٣٢٢) كلتا الطبعتين، والبيهقي ١/٣٠٤و٣٠٥ من طريق الحسن<sup>(٢)</sup> بالإسناد المتقدم.

هذا إسناد ضعيف؛ من أجل الحسن بن يزيد، فهو صدوق يهم (٣)، وهذا الحديث معلول بثلاث علل:

الأولى: أنَّ الحسن بن يزيد تفرّد برواية هذا الطريق، قال الطبرانيُّ عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن السُّديِّ إلا الحسن<sup>(٤)</sup> بن يزيد"، وقال البيهقيُّ ١/ ٣٠٥: "تفرّد به الحسن بن يزيد الأصم بإسناده هذا".

الثانية: أنَّ الحسن تُكُلِّم في روايته عن السُّديِّ خصوصاً. قال ابن عدي «الكامل» ٣/ ١٧٢: «عن السُّديِّ ليس بالقويِّ، وحديثه عنه ليس بالمحفوظ». ثمَّ ذكر هذا الحديث، وقال عقبه: «وهذا لا أعلم يرويه عن السُّديِّ غير الحسن هذا، ومدار هذا الحديث المشهور على أبي إسحاق السَّبعيِّ، عن ناجية بن كعب، عن عليِّ رَهِيه، وقال أيضاً: «وللحسن بن يزيد أحايث غير ما ذكرته، وهذا أنكر ما رأيت له عن السدي».

قلت: ومقتضى كلامه كَثَلَثُهُ أنَّ هناك أحاديث أخرى منكرة رواها عن السُّديِّ إلا أنَّ هذه الأحاديث ـ وهي ثلاثة ذكرها ـ أنْكَر ما مر عليه.

الثالثة: أنَّ الحسن بن يزيد لم يضبط هذا الحديث، فكما تقدم أنَّه رواه عن السُّديِّ، عن أبي عبد الرحمٰن السُّلمي.

<sup>(</sup>١) لفظ رواية أحمد.

 <sup>(</sup>۲) تحرف عند الطبراني إلى «يحيى بن يزيد» وهو وهم بَيِّن، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) «التقريب» (١٢٩٩).

 <sup>(</sup>٤) تقدم القول إنَّه جاء محرفاً عنده إلى «يحيى».

وأخرجه: البزار (٥٩٢) عن الحسن بن يزيد، عن السُّديِّ، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمٰن السُّلميِّ، عن عليِّ، فزاد في الإسناد سعد بن عبيدة، ولعل علة الاضطراب هذه هي التي جعلت ابن عدي يعد هذا الحديث مما استنكر على الحسن، قال الدارقطني في "العلل» ١٩٩٤س (٤٨٤): "زاد فيه سعد بن عبيدة وهو وهم، والقول الأول أصح» يعني: بإسقاط سعد بن عبيدة.

انظر: «أطراف المسند» ٥٠٢/٤ (٦٤٦٤)، و«إتحاف المهرة» ١١/ ٤٨٤).

قلت: أما طريق أبي إسحاق الذي أشار إليه ابن عدي.

فهو ما أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» (۹۹/۱ وابن أبي شيبة (۱۹۲۸) و(۱۹۲۸) و(۳۲۲۹)، وأحمد ۱/۱۳۱، وأبو داود (۳۲۱۶)، والتساتيُّ ٤/٧٩ وفي «الكبرى» (۱۹۹) ط. العلمية (۱۱ وفي «خصائص علي»، له (۱۶۳)، والدارقطني في «العلل» ۱٤٦/٤ (٤٧٥)، وابن حزم في «المحلي» ٥/٣٨، والبيهقي ٣/ ٣٩٨ وفي «دلائل النبوة»، له ٢/٨٤٣ ـ ٣٤٩، والمزي في «تهذيب الكمال» ٧/ ٣٠٤ (١٩٤٧) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٧٠/ ٢٤٨ من طريق سفيان ـ وهو الثوري ـ.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (١١٩٥١) من طريق أبي الأحوص.

وأخرجه: أبو يعلى (٤٢٣)، والخطيب في "تلخيص المتشابه" ٢/ ١٢٥)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٧٠/ ٢٤٨، والذهبي في "السير" ٧/ ٣٨٥ . ٣٨٥ من طريق إبراهيم بن طهمان.

وأخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» (٢٩٥٢)، والبيهقيُّ ٣٠٤/١ من طريق إسرائيل.

وأخرجه: الطيالسيُّ (١٢٠)، ومن طريقه البيهقيُّ في «دلائل النبوة» ٢/ ٣٤٨، والشافعيُّ في مسنده (١٠٢) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقيُّ في «المعرفة»

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في ط. الرسالة.

(٤٦٢) ط.العلمية و(٢١٣١) ط.الوعي. وأحمد ٩٧/١، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٧/٢٤٧ ـ ٢٤٨، والنسائيُّ ١١٠/١ وفي «الكبرى»، له (١٩٣) ط. الرسالة<sup>(١)</sup>، وابن الجارود (٥٥٠) من طريق شعبة.

وأخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٧٠/ ٢٤٧ من طريق سفيان وإسرائيل وشريك (مقرونين).

وأخرجه: الطيالسي (١٢٢) من طريق يزيد بن عطاء.

وأخرجه: عبد الرزاق (٩٩٣٦) من طريق معمر والثوري (مقرونين).

ثمانيتهم: (سفيان الثوري، وأبو الأحوص، وإبراهيم، وإسرائيل، وشعبة، وشريك، ويزيد، ومعمر) عن أبي إسحاق<sup>(٢)</sup>، عن ناجية بن كعب، به.

وخالف هؤلاء الرواة إسماعيلُ بن مسلم فقد:

أخرجه: البيهقي ١/ ٣٠٥ من طريق صالح بن مقاتل بن صالح، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن الزبرقان، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن على فذكره.

وهذا إسناد منكر خالف فيه إسماعيلُ ثمانية من الرواة - فيهم سفيان وشعبة - رووه عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، قال البيهقيُّ عقبه: «هذا غلط، والمشهور عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن عليٌ كما تقدم، وصالح بن مقاتل بن صالح يروي المناكير، وروي في ذلك عن عليٌّ من قوله (٣).

وقد توبع أبو إسحاق على الرواية السالفة.

فقد أخرجه: الطبرانيُّ في «الأوسط» (٥٤٩٠) كلتا الطبعتين من طريق زياد بن الحسن بن فرات القزاز، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا جدي فرات

 <sup>(</sup>۱) هذا الإسناد لم أقف عليه في ط. العلمية، وانظر: «تحفة الأشراف» ۱۲۲/۷
 (۱۰۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) سقط من مطبوع «مصنف عبد الرزاق».

 <sup>(</sup>٣) أقول: إلا أنَّ صالحاً لم ينفرد بسياق الإسناد هكذا؛ قال الدارقطني في «العلل» ٤/
 ١٤٥ س (٤٧٥): «وخالفهم الحسين بن واقد، وأبو حمزة السكري، روياه عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. ووهما في ذكر الحارث.

القزاز، عن ناجية بن كعب، به وجاء عنده: «فدعا لي بدعواتٍ ما أحبُ أنَّ لى بها كذا وكذا».

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن فرات القزاز إلا ابنه الحسن، ولا عن الحسن إلا ابنه زياد».

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فزياد متكلم فيه، فقد قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «الجرح والتعديل» ﴿ ٤٧٨ (٢٣٩٢): «منكر الحديث»، وقال الدارقطني فيما نقله ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٣١٩/٣: «لا بأس به، ولا يحتج به، وأبوه وجده ثقتان»، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٢٤٨/٨ وقال ابن حجر في «التقريب» (٢٠٦٧): «صدوق يخطئ». ولعل في تفرّده بهذه الرواية قوية في رد حديثه هذا.

وانظر: "تحفة الأشراف» ١٦٦/٧ (١٠٢٨٠)، و"نصب الراية» ٢/ ٢٨١، و«البدر المنير» ٥/ ٢٣٧، و«أطراف المسند» ٤/ ٤٧٧ (٦٤٠٦)، و«إتحاف المهرة» ٢/ ٢٥٠) (٧١٧).

وقد اختلف أهل العلم في تقوية وتضعيف هذا الحديث، فممن ذهب إلى تقويته، ما تقدم من كلام ابن عديّ: «.... ومدار هذا الحديث المشهور على أبي إسحاق السبيعيّ، عن ناجية، عن عليّ"، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٢٦٩/٢ (٤٥٧): «قال الرافعي: إنَّه حديث ثابت مشهور، قال ذلك في أماليه»، وقال أيضاً عقب نقله تضعيف البيهقي: «ومداره كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه»، وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (جزء السيرة): ٣٥٠: «هذا حديث حسن متصل» (١٠)، وقال الألباني في «الإرواء» ٣/ ١٧٠ (٧١٧): «صحيح»، وقال ابن الملقن في «البدر المنير» في «البدر المنير» (٢٣٨/ عقب ذكره بعض طرق هذا الحديث: «وهذه أسانيد جيدة».

وخالفهم جماعة من أهل العلم فضعّفوا هذا الحديث، وعامة أحاديث الباب.

<sup>(</sup>١) وهو في طبعة الدكتور بشار عواد معروف ٦١٣/١.

فقد أخرج: البيهقي في "المعرفة" (٤٦٣) ط. العلمية و(٢١٣٥) ط. الوعي من طريق محمد بن إسماعيل البخاري قال: قال أحمد بن حَبْل، وعليّ: "لا يصح في هذا الباب شيء"، ونقل البيهقيُّ في ٢٠٤١ عن عليّ ابن المديني أنَّه قال: "لا يثبت فيه حديث، يعني: لا يثبت في الباب حديث، ونقل عنه أيضاً أنَّه قال: "حديث عليٌ عليُّ الله البيهقيُّ أمره أنْ يواري أبا طالب، لم نجده إلا عند أهل الكوفة، وفي إسناده بعض الشيء، رواه أبو إسحاق، عن ناجية، ولا نعلم أحداً روى عن ناجية غير أبي إسحاق، وقال: "وقد روي من وجه آخر ضعيف عن عليٌ هكذا" فذكر حديث حسن بن يزيد وقد تقدم، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" ٥/٢٣٩: "وحاصل كلام البيهقيُّ تضعيفه"، وقال النوويُّ في "المجموع" ٥/٨٨: "وهو ضعيف، ضعّفه البيهقيُّ».

قلت: إلا أنَّ الراجح هو التضعيف؛ لاتفاق إمامين جليلين من المتقدمين على ذلك، ثم إنَّ من خالفهم لم يبلغ ما بلغوا من المعرفة والخبرة في هذا العلم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلابد من ترجمة لناجية حتى يمكن أنْ نحكم على ما ينفرد به. فقد قال عنه الجوزجاني في «أحوال الرجال» (٤٠) «مذموم»، وقال ابن حبان في «المجروحين» ٣/٥٥: «كان شبخاً صالحاً، إلا أن في حديثه تخليطاً، لا يشبه حديثه حديث أقرانه الثقات عن علي، فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد، وفيما وافق الثقات فإن احتج به محتج أرجو أنَّه لم يجرح في فعله ذلك»، ونقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٢٥٨/١٠ عن عليّ بن المديني أنَّه قال فيه: «لا أعلم أحداً روى عنه غير أبي إسحاق، وهو مجهول»، ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٨/٥٥٥ (٢٢٢٣) عن أبيه أنَّه قال: «شيخ».

قلت: وهذه العبارة لا يفهم منها جرح ولا تعديل، قال الذهبيُّ في «ميزان الاعتدال» ٢/ ٣٨٥ (٤١٧٧): «فقوله: شيخ، ليس هو عبارة جرح» ولهذا لم أذكر في كتابنا أحداً ممن قال فيه ذلك، ولكنها أيضاً ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنَّه ليس بحجة، ومن ذلك قوله: يكتب حديثه،

أي ليس هو بحجة». وقال ابن القطّان في "بيان الوهم والإيهام» (٢١٨٤): "قأما قول أبي حاتم فيه<sup>(١)</sup>: «شيخ» فليس بتعريف بشيء من حاله إلا أنَّه مقلّ، ليس من أهل العلم، وإنَّما وقعت له رواية أُخِذَت عنه».

وقد حسَّن القول فيه بعضهم؛ فقد نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٨/ ٥٠٤ (٢٢٢٣) عن يحيى بن معين أنه قال: «صالح»، وذكره العجلي في «الثقات» (١٨٣٠) وقال: «كوفيٌّ تابعيُّ ثقة».

وتعقب الذهبئ قول عليّ بن المديني: "لا أعلم أحداً روى عنه غير أبي إسحاق، وهو مجهول" فقال: "بلى وولده يونس بن أبي إسحاق»، وذكره ابن حجر في "التقريب" (٧٠٦٥) وقال: "ثقة»، وقال أيضاً في "تهذيب التهذيب ٣٥٧/١ مستدلاً على تفريقه بين ناجية بن كعب وبين ناجية بن تحفّاف: "فيخلص من أقوال هؤلاء الأئمة أنَّ الراوي عن عمار حديث التيمم هو ناجية بن خفّاف أبو خفاف العنزي، وهو الذي روى عن ابن مسعود، وعنه أبو إسحاق وابنه يونس بن أبي إسحاق وغيرهما، وأما ناجية بن كعب الأسدي فهو الراوي عن عليّ بن أبي طالب، فقد قال ابن المديني أيضاً: لا أعلم أحداً روى عنه غير أبي إسحاق، وهو مجهول».

قلت: ظهر الآن بطلان تعقّب الذهبيّ على عليّ بن المديني، وأنَّ يونس ابن أبي إسحاق روى عن ناجية بن خفاف وليس ناجية بن كعب. إلا أنَّ العجيب أنَّ الحافظ كَلْلَةُ أقرّ عليَّ بن المديني في تجهيل ناجية في حين أنَّه وثقه في «التقريب» كما تقدم.

قلت: فعلى حال ناجية هذا، بُعدَ قبول تفرّده، وبه يعل الحديث.

وقد روي هذا الحديث من غير طريق ناجية.

فقد أخرجه: البيهقيُ ١/ ٣٠٥ من طريق إسحاق بن محمد الفروي، قال: حدثنا عليُّ بن أبي عليٌ اللهبي، عن الزهريِّ، عن علي بن حسين، عن

 <sup>(</sup>١) قول أبي حاتم هنا ليس في الراوي الذي نحن بصدد مناقشته، وإنَّما جنت بكلام ابن القطان كاملاً حتى تكمل الفائدة.

قال عقبه: "وهذا منكر، لا أصل له بهذا الإسناد، وعليٌ بن أبي عليً اللهبي ضعيفٌ جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وجرحه البخاريُّ وأبو عبد الرحمٰن النَّسائيُّ، ويروى عن عليٌّ من وجه آخر هكذا، وإسناده ضعيف، وروي عن عليٌّ من قوله، وليس بالقوي<sup>(۱)</sup>».

<sup>(</sup>١) البيهقي ـ رحمه الله تعالى ـ قد ساق الحديث معلقاً من طريق إسحاق بن محمد الفروي، قال: حدثنا علي بن أبي علي ـ ثم ساق الإسناد منه إلى إسحاق بن محمد الفروي، ثم ذكر إعلال الحديث، وهو بهذا يشابه صنيع إمام الأثمة ابن خزيمة إذ قال في «مختصر المختصر» عقب (٤٤) بتحقيقي: «لا أحل لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلا على هذه الصفة؛ فإن هذا إسناد مقلوب»، وعند تحقيقي لكتاب «مختصر المختصر من المسئد الصحيح عن النبي على وجدت ابن خزيمة في بعض الأحاديث يُقدّم المتن على السند ثم يسوق الإسناد، وهذا منه إشارة إلى ضعف الحديث، أو أنه ليس على شرطه، وقد وجدت ابن خزيمة قد التزم بهذا في الأعم الأغلب.

انظر الأحاديث التالية: (۲۱۰) وهو صحيح، (۲۲۹) وهو حسن، (۲۳۳) وهو صحيح، (129) وهو ضعيف، (289) وهو صحيح، (129) وهو ضعيف، (289) وهو ضعيف، (289) وهو ضعيف، (289) وهو ضعيف، (289) وهو ضعيف، (280) وهو ضعيف وأشار إلى علته، و(۲۰۰) وهو ضعيف وأشار إلى علته، و(۲۰۰) وهو ضعيف، (۲۰۱۵) وهو صحيح، (۲۸۳) وهو صحيح، (۲۲۸) وهو صحيح، (۲۲۱۱) وهو صحيح، (۲۲۱۱) وهو ضعيف، (۲۲۱۲) وهو ضعيف، (۲۲۱۲) وهو صحيح، (۲۲۹۲) وهو صحيح، (۲۲۹۲) وهو ضعيف، (۲۲۷۲) وهو صحيح، (۲۲۲۲) وهو ضعيف، (۲۲۷۲) وهو صحيح، (۲۲۲۲) وهو ضعيف، (۲۲۲۲) وهو صحيح، (۲۲۲۲) وهو ضعيف، (۲۲۲۲) وهو صحيح، (۲۲۲۲) وهو ضعيف، (۲۲۵۲) وهو صحيح، (۲۲۲۲) وهو ضعيف، (۲۲۵۲) وهو صحيح، (۲۲۵۲) وهو صحيف، (۲۸۵۲) وهو صحيح، (۲۲۵۲) وهو صحيف،

ومنهج ابن خزيمة ـ هذا ـ نقله عنه أهل العلم، قال الحافظ ابن حجر: "وقاعدة ابن خزيمة إذا علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة، ولو أسنده بعد أن يعلقه؛ «إتحاف المهرة» ٢/ ٣٦٥ (١٩٠٥)، وقال في ٢٧٧/ (١٨٤٩): «هذا اصطلاح =

قلت: وما يدل على نكارة هذا الحديث أنَّه جاء في الروايات المتقدمة أنَّه قال له: «اذهبُ فوارهِ» في حين جاء في هذه الرواية أنَّه قال له: «اذهبُ فاغسلُهُ».

أما الطريق الموقوف الذي سبقت الإشارة إليه.

فقد أخرجه: البيهقيُّ ٣٠٥/١ من طريق الشعبيِّ، عن الحارث، عن عليٍّ أنَّه قال: منْ غَسلَ مِيتاً فليغتسلْ.

وهذا في إسناده الحارث، وقد تقدمت ترجمته بما يغني عن إعادتها هنا. والله أعلم.

وللحديث شاهد.

أخرجه: البيهقي ٣٠٤/١، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٦٢٨) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ غسل ميتاً فليغتسل».

قال الدارقطني في «العلل» ١٤٦/٤ س (٤٧٦): «ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما: عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي»، وقال البيهقي: «قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: خبر أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة ساقط...»، وقال ابن الجوزي في «العلل»: «وأما حديث حذيفة، فإنَّ أبا إسحاق تغير بأخرة، وأبوه ليس بمعروف في القلل» (١٠). وذكر الدارقطني طريقاً آخر لهذا الحديث، فقال في «العلل» ١٤٥/٤ التقل» (٤٥): «ورواه الأعمش وقد اختلف عنه، فقال عبد الواحد بن زياد: عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي. وقال ابن نمير:

ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة، يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلها، وقد
بينت ذلك غير مرة، وقد قال الحافظ ابن حجر أيضاً: "تقديم الحديث على السند
يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به، ثم بعد الفراغ يذكر
السند، وقد صرّح ابن خزيمة بأنَّ من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل
منه. انظر: "تدريب الراوي" ١١٩/٢.

<sup>(</sup>١) «العلل المتناهية» ١/ ٣٧٧ عقب (٦٣٠).

عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن رجل غير مسمى، عن علي.

ومما أعل بالتفرد مع وجود متابعات تالفة وأخرى مصحفة لم ترفع صفة الحديث من الفردية: ما روى همام بن يحيى، قال: أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ على قال: «لا تكتبوا عني شيئاً غيرَ القرآنِ، فمنْ كتبَ عَني شيئاً غير القرآنِ، فمنْ كتبَ عَني شيئاً غير القرآنِ، فليمحُهُ»، وقال: «حَدَّثُوا عَنْ بني إسرائيلَ ولا حرجَ، حدَّثُوا عني ولا تكذبوا عليّ»، قال: «ومَنْ كذب عليًّ» قال همام: أحسبه قال: «متعمداً فليتبوأ مقعدهُ مَنَ النارِ»(١).

أخرجه: أحمد ٣/٥٦/، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (٨٠٠٨) ط. العلمية و(٧٩٥٤) ط. الرسالة وفي «فضائل القرآن»، له (٣٣)، والبيهقيُّ في «المدخل» (٧٢٤)، والخطيب في «تقييد العلم»: ٢٩ من طريق عفان.

وأخرجه: مسلم ٢٢٩/٨ (٣٠٠٤) (٧٢)، وأبو عوانة كما في "تحفة الأشراف» ٣/ ٣٩ (٢١٦)، و«البداية والنهاية» ٣/ ٣١ ط. عالم الكتب، والطبراني في «حديث من كذب عليَّ» (٨٤)، والبيهتي في «المدخل» (٧٢٤)، والبيهتي في «تقييد العلم»: ٣٠ من طريق هدبة (٢٢)، بن خالد.

وأخرجه: أحمد ٢٠١٣، والدارميُّ (٤٥٠)، والنَّسائيُّ في "الكبرى" (٨٠٠٨) ط. العلمية و(٧٩٥٤) ط. الرسالة وفي "فضائل القرآن"، له (٣٣)، وابن أبي داود في "المصاحف" (٩) و(١٠) من طريق يزيد بن هارون.

وأخرجه: أحمد ١٢/٣، والخطيب في «تقييد العلم»: ٣١ من طريق إسماعيل ابن علية.

<sup>(</sup>١) لفظ رواية أحمد.

<sup>(</sup>٢) في الصحيح مسلمة: «هذاب» قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (٢٦٩): «هُدبة» بضم أوله وسكون الدال بعدها موحدة، ابن خالد بن الأسود القيسي، أبو خالد البصري، ويقال له: هذاب، بالتقيل وفتح أوله: ثقة عابد تفرد النسائي بتلينه».

وأخرجه: أحمد ٣٩/٣، والخطيب في «تقييد العلم»: ٣٠ و٣٠ ـ ٣١ من طريق أبى عبيدة الحداد.

وأخرجه: أبو يعلى (١٢٨٨)، والطبراني في «حديث من كذب عليً» (٨٤)، والحاكم ١٣٠ ـ ٢٩ من طريق أبى الوليد الطبالسي.

وأخرجه: ابن حبان (٦٤)، والخطيب في «تقييد العلم»: ٣٠ من طريق كثير بن يحيى.

وأخرجه: الخطيب في «تقييد العلم»: ٣١ من طريق أبي الوليد وعمرو بن عاصم الكلابي (مقرونين).

وأخرجه: ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١٣/١ من طريق موسى بن إسماعيل.

تسعتهم: (عفان، وهدبة، ويزيد، وإسماعيل، وأبو عبيدة، وأبو الوليد، وكثير، وعمرو، وموسى) عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد.

الروايات مطولة ومختصرة.

وخالفهم شعيب بن حرب عند أحمد ١٢/٣ فرواه عن همام بهذا الإسناد، إلا أنَّه قال: «لا تكتبوا عني شيئاً فلمنْ كتبَ عني شيئاً فليمحه» فهنا نهي عن كل كتابة لا قرآن ولا غيره، ولعله اختصار مخل من شعيب بن حرب(١).

أقول: هذا حديث ظاهره الصحة إلا أنَّه أعل بالوقف، قال أبو داود فيما نقله المنزي في "تحفة الأشراف" ٣٩٠/٣ (٤١٦٧): "همو منكر، أخطأ فيه همام، هو من قول أبي سعيد".

قال الخطيب في "تقييد العلم": ٣١ ـ ٣٢: "تفرّد همام برواية هذا

<sup>(</sup>١) وحينما أفردت الكلام هنا عن رواية شعيب إنما فعلته لأبين أنَّ رواية شعيب مختصرة اختصاراً مخلاً، وهو مخالف في هذا الاختصار لرواية الجمع عن همام، ثم بعد ذلك كان الكلام على الخطأ الذي في أصل رواية همام، والله الموفق.

الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعاً، وقد روي عن سفيان الثوري أيضاً عن زيد. ويقال: إنَّ المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد من قوله<sup>(۱)</sup> غير مرفوع إلى النبيِّ ﷺ...».

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١ / ٢٧٥ عقب (١١٣): "ومنهم من أعل حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاريُّ وغيره".

قلت: إعلال الحديث فيه نظر؛ إذ إنَّ هماماً لم ينفرد برواية الحديث مرفوعاً، بل رواه غيره مرفوعاً أيضاً.

فقد أخرج: ابن عدي في «الكامل» ٢١٢/٦، والخطيب في «تقييد العلم»: ٣٢ عن محمد بن الحسين، قال: حدثنا النضر بن طاهر، قال: حدثنا عمرو بن النعمان البصريّ، عن سفيان الثوريّ، عن زيد بن أسلم، به مرفوعاً.

هذا إسناد تالف فيه النضر بن طاهر، قال عنه ابن عدي في «الكامل» ٢٦٨/٨: «ضعيف جداً، يسرق الحديث، ويحدث عمن لم يرهم، ولا يحمل سنه أنْ يراهم»، وقال في ٢٠٠٨/ ٢٠٠١: «والضعف على حديثه بين»، وقال ابن أبي عاصم فيما نقله الذهبي في «الميزان» ٢٥٩/٤: «سمعت منه، ثم وقفت منه على كذب..» أما عمرو بن النعمان، فقد قال عنه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» لابنه ٢/٣٤٢ (١٤٦٤): «ليس به بأس، صدوق»، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٤٤٢ إلا أنَّ ابن عدي قال عنه في «الكامل» ٦/ ١٢٠: «وعمرو بن النعمان روى عن جماعة من الضعفاء أحاديث منكرة، فلا أدري البلاء منه أو من الضعيف الذي يروي هو عنه؟»، وقال في مقدمة الترجمة: «ليس بالقوي في الحديث».

وقد لخّص الكلام فيه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٥١٢٣) فقال:

 <sup>(</sup>١) الرواية الموقوقة أخرجها أبو داود (٣٦٤٨) من طريق الزهري، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. وسيأتي إن شاء الله في آخر الحديث.

"صدوقٌ، له أوهام"، إلا أنَّ صاحبي التحرير قد تعقبا الحافظ في وصفه هذا، فقالا: "بل صدوق حسن الحديث"، وبعد أنْ نقلا قول ابن عديِّ فيه، قالا: «فقوله: له أوهام كأنَّه استفاده من قول ابن عدي، لكن ابن عدي بَيّنَ سبب هذه الأوهام وأنَّها من الضعفاء الذين روى عنهم" انتهى كلامهما.

قلت: ابن عدي كان شاكاً في كون الوهم منه أو من الضعفاء، كما تقدم النقل عنه، ولم يجزم بكون الوهم من الضعفاء الذين روى عنهم، كما زعم صاحبا التحرير.

وقد روي الحديث من طريق آخر عن سفيان، إذ أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٥٠٢/٣ من طريق يوسف بن أسباط، عن سفيان الشوري، عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد مرفوعاً، فأقحم يوسفُ بنُ أسباط - بين سفيانَ وزيد - خارجة بنَ مصعب. فبذلك يكون الإسناد ضعيفاً؛ لضعف خارجة، قال عنه يحيى بن معين: «ليس بشيء»، وقال ابن نمير: «ليس بثقة»، وقال مرة: «ليس بشيء»، وقال أحمد بن حنبل: «لا يكتب حديثه»، وقال البخاريُّ: «تركه ابن المبارك ووكيع»، وقال السَّائيُّ: «مضطرب الحديث، ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال النَّسائيُّ: «متروك الحديث، وقال مرة: «ليس بثقة»، وقال أخرى: «ضعيف». كما جاء «متروك الحديث»، وقال مرة: «ليس بثقة»، وقال أخرى: «ضعيف». كما جاء في «تهذيب التهذيب» (١٦٨٩) (١٦٨٩).

ويوسف بن أسباط هذا قد وتقه ابن معين، وقال البخاريُّ في «التاريخ الكبير» ٨/٢٦١ (٣٤١٤): «قال صدقة: دفنَ يوسفُ كتبَهُ، فكان بعد يقلب عليه فلا يجيء به كما ينبغي»، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه ٩/ ٢٦٨ (٩١٥): «كان رجلاً عابداً دفن كتبه، وهو يغلط كثيراً، وهو رجل صالح، لا يحتج بحديثه»، وقال ابن عديٍّ في «الكامل» ٨/ ٤٨٩: «ويوسف هذا هو عندي من أهل الصدق، إلا أنَّه لما عدم كتبه كان يعمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه، ولا يتعمد الكذب»، وقال ابن حبان في «الثقات» ٧/ ٤٣٨: «مستقبم الحديث، ربما أخطأ».

قلت: وعلى حال يوسف وغلطه فإنَّ أحداً من أهل العلم لم يقدح في

عدالته، وإنَّما ملخص الكلام فيه: أنَّه حدّث من حفظه فأخطأ. في حين أنَّ الإسناد السابق فيه من قُلِحَ في عدالته، فيكون إسناد يوسف أكثر قبولاً من سابقه، ويكون الحديث ضعيفاً بخارجة، والله أعلم.

وقد توبع همام متابعة أخرى.

إذ أخرج: ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١٣/١ من طريق هشام \_ وهو ابن سعد \_، قال: حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريِّ: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا تكتبوا عَني شَيئاً سوى القرآنِ، فمنْ كتبَ عَنى شَيئاً سوى القرآن فليمحُهُ».

وهشام بن سعد متكلم فيه، إذ نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٩/ (٢٤١) عن يحيى بن معين أنَّه قال: «هشام بن سعد فيه ضعف»، وقال أخرى: «هو صالح، ليس بمتروك الحديث»، وعن أحمد أنَّه قال: «لم يكن هشام بن سعد بالحافظ»، وقال أحمد أيضاً: «ليس بمحكم الحديث»، ونقل عن أبيه - أبي حاتم - أنَّه قال: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، ونقل عن أبي زرعة أنَّه قال: «شيخ محله الصدق»، وقال النَّسائيُ في «الضعفاء والمتروكون» (٢٦١): «ضعيف»، ونقل الغميّ عنه في «ميزان الاعتدال» ٢٩٩/٤ (٩٢٢٤) أنَّه قال مرة: «ليس بالقوي».

إلا أنَّ أبا داود قال فيما نقله الذهبيُّ: "هو أثبت الناس في زيد بن أسلم"، ونقل عن الحاكم أنَّه قال: "أخرج له مسلم في الشواهد"، وقال العجليُّ في "الثقات" ٣٢٩/٢ (١٩٠٠): "جاثز الحديث، وهو حسن الحديث، وقال ابن عدي في "الكامل" ١١/٨ ٤١٤: "ومع ضعفه يكتب حديثه"، وقال الذهبيُّ في "الكاشف" (١٩٦٤): "حسن الحديث، ولخص القول فيه ابن حجر فقال في "التقريب» (١٩٦٤): "صدوق، له أوهام».

والكلام الذي قبل في هشام انجبر بروايته عن زيد بن أسلم، فالناظر في كلام أبي داود سيجد أنَّ هشام بن سعد مقدم في الرواية عن زيد بن أسلم، وقد وجدت مسلماً قد خرج له في صحيحه في ثمانية مواضع خمسة منها عن زيد بن أسلم، لذلك فإنَّ ما كنا نخشاه من أوهام هشام تلاشت بروايته عن زيد، وبذلك يزداد هذا الطريق قوة ويكون عاضداً للطريق الأول. وبعد هذا الجهد والعناء، تبين لنا أنَّ هشاماً قد تصحف عن همام! إذ رجعنا إلى طبعة أخرى للكتاب، وهي بعناية الشيخ شعيب الأرناؤوط ٨٨/١ فوجدنا الاسم على الصواب: همام، ولكنهم لم يشيروا إلى ما وقع في الطبعات السابقة من تحريف، فعاد الحديث بذلك إلى تفرد همام، وأنا أنصح نفسي والباحثين بالتأني والتأني قبل الاعتماد على هذه المتابعات الصورية، أو المصحفة. وإنما تدخل هذه الأمور على من ولج هذا العلم من غير بابه، والله أعلم.

وتابع هماماً أيضاً سفيانُ بن عيينة بنحو مختلف.

فقد أخرجه: الدارميُّ (٤٥١) عن أبي معمر.

وأخرجه: الترمذيُّ (٢٦٦٥) عن سفيان بن وكيع.

كلاهما: (أبو معمر، وسفيان بن وكيع) عن سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ﷺ، قال: استأذنًا النبي ﷺ في الكتابة فلم يأذن لنا.

وأبو معمر هذا هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي، وهو ثقة مأمون (۱)، وسفيان بن وكيع، كان صدوقاً إلا أنَّه ابتليّ بورّاقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فَنُصِحَ فلم يقبل، فسقط حديثه (۲). غير أنَّ في إسناد سفيان شبهة انقطاع، أو أنَّه لم يسمع هذا الحديث من زيد، والذي يدل على ذلك أنَّه جاء في رواية الدارمي: «حدث زيد بن أسلم»، فتكون عنعنته في رواية الدارمي.

ولكن الذي يدل على أنَّ سفيان لم يسمعه من زيد رواية لوين عند الخطيب في "تقييد العلم": ٣٦ - ٣٣، والحسين بن الحسن بن حرب المروزيّ عند الخطيب أيضاً في "تقييد العلم": ٣٣ كلاهما: عن سفيان بن عبينة، عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري هي، به.

وهذا الإسناد الثاني فيه زيادة: (عبد الرحمٰن بن زيد) وهو ضعيف، إذ

<sup>(</sup>١) «التقريب» (٤١٥).

قال عنه يحيى بن معين: «ليس حديثه بشيء، ضعيف»، وقال أحمد بن حنبل: «ضعيف»، وقال أبو حاتم: «ليس بقوي الحديث، كان في نفسه صالحاً، وفي الحديث واعياً، ضعفه علي \_ يعني: ابن المديني \_ جداً»، وقال أبو زرعة: «ضعيف الحديث». كما في «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٨٩ (١١٠٧).

فإذا لم نرد ترجيح أيّ الروايتين عن سفيان بن عيينة، فهذا بحد ذاته اضطراب قادحٌ في طريق سفيان، وإنْ كنت أميل إلى ترجيح الرواية الثانية عنه، إذ رواه لوين وهو ثقة (١)، والحسين بن الحسن، وهو صدوق (١)، في حين أنَّ الرواية الأولى رواها إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، وله متابعة واحدة لا تصح من طريق سفيان بن وكيع، فاتفاق اثنين على رواية الحديث على وجه معين أولى من رواية الواحد، لذا فإنَّ طريق ابن عيينة لا يصح، والله أعلم، ولا ينفع كمتابع لهمام.

ولنرجع الآن إلى تفرّد همام، قال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": ٢٦٤: «قالوا: رويتم عن همام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن، فمن كتب عني شيئاً فليمحه». ثم رويتم عن ابن جربج، عن عطاء، عن ابن عمرو، قال: قلت: يا رسول الله، أُقيِّد العلم؟ قال: «تَعمْ» قبل: وما تقييده ؟ قال: «كتابتُه». ورويتم عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله! أكتبُ كل ما أسمع منك؟ قال: «تَعمْ». قلتُ: في الرضا والغضب؟ قال: «تَعمْ، فإني لا أقول في ذلك كله إلا الحقّ».

<sup>(</sup>۱) «التقريب» (۹۲۰). (۲) «التقريب» (۱۳۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الخطيب في القييد العلما: ٨١.

<sup>(3)</sup> أخرجه: أحمد ٢٠٧/٢ و٢٠٥٢، والطحاوي في «شرح معاني الآثار، ٢٠٩/٤ وفي الخرجه: أحمد ٢٠٩/٤)، والحاكم ٢٠٥/١، والخطيب في القلمية: ٧٤ و٧٥ و٢٠، والخامم ٢٠/١٠ والخطيب في القلمية: ٧٤ و٧٥ و٢٠، وابن عبد البر في «الجامم» ٢٠/١٠ - ٧١ من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

واختلاف. قال أبو محمد: ونحن نقول: إنَّ في هذا معنيين. أحدهما (١): أنَّ يكون من منسوخ السنة بالسنة، كأنَّه نهى في أول الأمر عن أنْ يكتب قوله، ثم رأى بعد لما علم أنَّ السنن تكثر وتفوت الحفظ له أنْ تكتب وتقيد. والمعنى الآخر: أنْ يكون خص بهذا عبد الله بن عمرو، لأنَّه كان قارئاً للكتب المتقدمة، ويكتب بالسريانية والعربية، وكان غيره من الصحابة أميين، لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان، وإذا كتب لم يتقن، ولم يصب التهجي. فلما خشي عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم، ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك، أذن له.

وقال ابن الصلاح في "معرفة أنواع علم الحديث": ٢٩٢ ـ ٢٩٤ بتحقيقي: "اختلف الصدر الأول في في كتابة الحديث، فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك . . . ومن صحيح حديث رسول الله هي الدالَ على جواز ذلك حديث: أبي شاه اليمني في التماسه من رسول الله أن يكتب له شيئاً سمعَهُ من خطبته عام فتح مكة، وقوله هي: "اكتبوا الأبي شاوي"، ولعله هي أذِن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه، مخافة الاتكال على الكتاب، أو نهى عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأذِنَ في كتابته حين أمن من ذلك . . ولولا تدوينه في الكتب لدرس في وأذِنَ في كتابته حين أمن من ذلك . . ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة، والله أعلم».

وقال الحافظ العراقي في الشرح التبصرة، ٢٦٤/١ بتحقيقي: الوقد اختلف في الجواب عن حديث أبي سعيد الخدري، والجمع بينه وبين أحاديث الإذن في الكتابة، فقيل: إنَّ النهيَ منسوخ بها، وكان النهيُ في أول الأمر لخوف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن فيه، وجمع بعضهم بينهما، بأنَّ

وأخرجه: أحمد ١٦٢/١ و١٩٢، والمدارمي (٤٨٤)، وأبو داود (٣٦٤٦)، والحاكم
 ١٠٥/١ - ١٠٦، والخطيب في "نقيبد العلم»: ٨٠، وابن عبد البر في "الجامع» ١/
 ١٧ من طرق عن الوليد بن عبد الله، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: "إحداهما" خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري ٣/ ١٦٤ (٢٤٣٤)، ومسلم ١١٠/٤ (١٣٥٥) (٤٤٧) و(٤٤٨).

النهيَ في حق من وثق بحفظه وخيف اتكاله على خطه إذا كتب، والإذن في حق من لا يوثق بحفظه، كأبي شاو المذكور، وحمل بعضهم النهي على كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة؛ لأنَّهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معه فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه، والله أعلم».

وقال ابن حجر في "فتح الباري" ١٧٥/ عقب (١١٣): "إنَّ النهيَ خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك، أو: أنَّ النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما، أو: النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، وهو أقربها مع أنَّه لا ينافيها. وقيل: إنَّ النهي خاص بمن خُشِيَ منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن ممن أمن منه ذلك».

وكذلك من الأحاديث التي تمنع الكتابة.

ما أخرجه: أبو داود (٣٦٤٨) عن أحمد بن يونس، قال: حدثنا ابن شهاب، عن خالد الحذّاء، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، من قوله قال: ما كنّا نكتبُ غيرَ التشهيدِ والقرآن.

انظر: «تحقة الأشراف» ٣٩٠/٣ (٤١٦٧)، و«إتحاف المهرة» ٣٢٤/٥ (٢٤٥٥) و (٥٤٨٢)، و«المسند» ٢٨٥/٦ (٨٣٣٥)، و«المسند الجامع» ٢٨٥/٦ (٤٦٠٣).

ه مثال آخر لما أعل بالتفرد، مع إعلال الحديث بعلة أخرى، صارت هي العلة الرئيسة، وقد ألقى التفرد الضوء عليها: روى محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى ـ ابن كناسة ـ قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، عن الزبير، قال: قال رسول الله ﷺ: "غيروا الشبهوا باليهود" (١٠).

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ٣٣٨/١، وأحمد ١٦٥/١، والنسائي

<sup>(</sup>١) لفظ رواية أحمد.

 $\Lambda/N = 170$  وفي «الكبرى»، له (978) ط. العلمية و(974) ط. الرسالة، وأبو يعلى (1۸۱)، والشاشي (62)، وأبو نعيم في «الحلية»  $\gamma/N = 1.0$  والخطيب في «الريخ بغداد» 0.0 وفي ط. الغرب  $\gamma/N = 1.0$  وابن عساكر في «تاريخ دمشق»  $\gamma/N = 1.0$  والمزي في «تهذيب الكمال»  $\gamma/N = 1.0$  (942)، والذهبي في «تاريخ الإسلام» حوادث (701).  $\gamma/N = 1.0$  من طريق محمد ابن كناسة به  $\gamma/N = 1.0$ 

هذا الإسناد ظاهره أنَّه حسن؛ من أجل محمد ابن كناسة فهو صدوق (٢٠). إلا أنَّه معلول بعلتين، فقد تفرّد ابن كناسة بروايته، قال الدارقطني في علله ٢٠/٤ س (٥٣١): «لم يتابع عليه»، وقال أبو نعيم في «الحلية» ٢/ ١٨: «غريب من حديث عروة، تفرّد به ابن كناسة، وحدّث به عن ابن كناسة الأثمة أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وأحمد بن حنبل، وأبو خيشمة»، وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» «تفرّد به ابن كناسة».

وأما العلة الثانية: فإنَّ حديث ابن كناسة أُعل بالإرسال.

قال يحيى بن معين في تاريخه (٢٦٠٧) برواية الدوري: "حديث ابن كناسة حديث: غيروا الشيب إنَّما هو عن عروة مرسل»، وقال الدارقطني في "العلل» ٢٣٥/م (٥٣١): "ورواه الحفّاظ من أصحاب هشام، عن هشام، عن عروة مرسلاً، وهو الصحيح».

قلت: أما الطريق المرسل.

فقد أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ٣٣٨/١، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤٠٦/٥ وفي ط. الغرب ٤٠٢/٣ من طريق ابن نمير، قال: حدثنا هشام، عن أبيه مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) في مطبوعة «الحلية»: «... هشام بن عروة، عن أبيه... دون ذكر عثمان بن عروة، ولا شك في حدوث سقط في المطبوع، دليله أنَّ الحافظين المزي والذهبي أخوجا الحديث من طريق أبي نعيم بإسناده ومته وفيه: هشام بن عروة، عن أخيه عثمان بن عروة، ومطبوعة «الحلية» هذه كثيرة الخطأ والتحريف والسقط، والله المستعان.

<sup>(</sup>۲) وهو في طبعة الدكتور بشار ١٧٩/٥.(٣) "التقريب" (٦٠٢٧).

وأخرجه: الخطيب في التاريخ بغداد؛ ٤٠٦/٥ وفي ط. الغرب ١/ ٤٠١ من طريق محمد بن بشر العبدي (١) قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن عروة به.

وقد روي هذا الحديث موصولاً من طريق هشام.

قال الدارقطني في «العلل» ٢٣٥/٤ س (٥٣١): «.. وروي عن الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قال ذلك زيد بن الحريش عن عبد الله بن رجاء، عن الثوري، وكذلك روي عن حفص بن عمر الحيلي<sup>(٢)</sup>، عن هشام».

قلت: حديث سفيان الثوري أخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد» ٥/ ٤٠٥ وفي ط. الغرب ٣/ ٤٠١ من طريق زيد بن الحريش، قال: حدثنا ابن رجاء، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به مرفوعاً.

قال الخطيب عقبه: "قال ابن المقرئ: أنا سألت عبدان عن هذا الحديث، وحدثني جماعة من أصحابنا عن يحيى بن صاعد، عن عبدان بهذا الحديث، وهكذا رواه أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني، عن هشام».

قلت: زيد بن الحريش ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٠٤ (٢٥٣٧) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٢٥١/٨ وقال: «ربما أخطاً»، وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (٣٢٩٣): «قال ابن القطان: مجهول الحال»، فعلى هذا تعد هذه الرواية غير ثابتة عن الثوري.

وأما حديث يحيى بن أبي زكريا الذي أشار إليه الخطيب، فأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (١٢٥٢) ط. الحديث و(١٢٣٠) ط. العلمية من طريق محمد بن حرب الواسطى، قال: حدثنا يحيى، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

وهو: اثقة حافظ، (التقريب، (٥٧٥٦).

 <sup>(</sup>۲) قال يحيى: (ليس بشيء)، وقال مرة: (ليس بثقة ولا مأمون، أحاديثه كذب،، وقال ابن عدى: (أحاديثه غير محفوظة). كذا في (لسان الميزان، (۲۵۰۰).

عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «غَيِّروا الشبيب، ولا تشبهوا باليهود والنصارى».

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن يحيى إلا محمد».

قلت: يحيى بن أبي زكريا الغساني ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٧٥٥٠)، وبه تعلم أنَّ قول الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٥/ ١٦٠ ـ ١٦١ عن هذا الحديث: «رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخ له اسمه أحمد، ولم أعرفه، والظاهر أنَّه ثقة لأنَّه أكثر عنه، وبقية رجاله ثقات» فيه تساهل، لما علم من حال يحيى المذكور.

وأخرجه: النَّسائي ١٣٧/٨ وفي «الكبرى»، له (٩٣٤٤) ط. العلمية و(٩٢٩١) ط. الرسالة، وأبو يعلى (٥٦٧٨)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤/ ٧٧ وفي ط. الغرب ١٢٣/٥ من طريق أحمد بن جناب، قال: حدثنا عيسى ابن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر به مرفوعاً.

قال الخطيب عقبه: "تفرّد بروايته هكذا عن هشام عيسى بن يونس، ولم نكتبه إلا من حديث أحمد بن جناب عنه".

هذا الاختلاف من هشام بن عروة، فإنّه اضطرب في هذا الحديث ففي طريق ابن كناسة أثبت أخاه (عثمان بن عروة) أما الروايات المرسلة ففي رواية محمد بن بشر العبدي أثبته، وتارة يسقطه كما في رواية ابن نمير، وجعله تارة من حديث عائشة، ثمّ جعله من مسند ابن عمر.

وعلى ذلك فالمروئ عنه أربعة أوجه لا يمكن جمع أحدها مع البقية، فيكون الحديث بذلك معلاً باضطراب هشام فيه. ولا سبيل إلى تصحيحه، ولعل هذه العلل هي التي دفعت النَّسائي كَلَّلَهُ أَنْ يقول في «المجتبى» وفي «الكبرى» عقب تخريجه لحديث ابن عمر وحديث الزبير: «وكلاهما غير محفوظ».

على أنَّ الحديث قد روي من غير هذا الوجه.

فأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ٣٣٨/١، وأحمد ٢٦١/٢ و٤٩٩، وأبو يعلى (٥٩٧٧)، وابن حبان (٥٤٧٣)، والبغوي (٣١٧٥) من طريق محمد بن عمرو.

وأخرجه: الترمذيُّ (١٧٥٢)، وابن عدي في «الكامل» ٧٩/٦ من طريق عمر بن أبي سلمة (١).

كلاهما: (محمد بن عمرو، وعمر) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "فَيُرُوا الشَّيْبُ، ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصاري".

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٥٠٩/٦ من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة ذكر أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «غَيِّروا الشَّيْبَ، ولا تشبهوا باليهود، واجتنبوا السواد». وعبارة «واجتنبوا السواد» دخيلة على الحديث، وعبد العزيز بن أبي رواد فيه كلام.

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٩/٥ من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النّبيّ ﷺ، قال: «فيّروا المُثَنِّب، ولا تشبهوا باليهود والنصاري».

وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف يحيى بن أبي أنيسة.

قلت: وأقوى هذه الأسانيد، الإسناد الأول على ما فيه من كلام، وقد روي بنحوه عن أبي هريرة بأسانيد صحيحة بلفظ آخر.

فأخرجه: معمر في جامعه (۲۰۱۷)، والحميدي (۱۱۰۸)، وأحمد ٢/ و و ٢٠٠ و و ٢٠٠ و و ٢٠٠ و و ٢٠٠ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٠٠ و ١٥٠ و ١٠٠ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٠٠ و ١٥٠ و ١٠٠ و ١٥٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و

<sup>(</sup>۱) هو: «صدوق بخطئ» «التقریب» (۲۹۱۰).

 <sup>(</sup>۲) أفرده بالرواية معمر وأحمد ۲۱۰/۲ و ۳۹ و (۴۰ و البخاري ۲۷/۶ (۲۲۲۳)، والنسائي في «الكبرى» باستثناء (۹۳۶۳) و (۹۳۶۳)، وأبو عوانة (۸۷۱۶) و (۸۷۱۲) و (۸۷۱۷).



وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال النَّبيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اليهودَ والنصارى لا يصبغونَ فخالفوهم».

وانظر: «تـحـفـة الأشراف» ٢/ ١٢٥ (٣٦٤٢) و٩/ ٢٦٦ (١٣٤٨٠)، والتحاف المهرة» ٤/٥٠٥ (٤٦٤٩) و٢/ ١٩٢ ـ ١٩٣ (٢٠٦٣١).





يراد بالأصل، الشيخ، والفرع: تلميذه.

وصورته ـ التي لا خلاف فيها ـ: أنْ يروي التلميذ عن شيخه حديثاً، وعندما يراجع التلميذُ الشيخ بذلك الحديث ينكر أنْ يكون قد رواه أو حدّث به.

وهذا المبحث فيه بعض الأمور، فيمكن أنْ نقسمه ـ بحسب إنكار الشيخ ـ إلى قسمين:

الأول: أنْ يتوقف الراوي في ذلك الحديث، كأنْ يقول: لا أدري، فهذا القسم أجاب عنه القاضي أبو بكر محمد بن الطيب فقال: "إنْ كان إنكاره لللك إنكار شاك متوقف، وهو لا يدري هل حدّث به أم لا، فهو غير جارح لمن روى عنه، ولا مكذب له، ويجب قبول هذا الحديث والعمل به؛ لأنّه قد يعدث الرجل بالحديث وينسى أنَّه حدث به، وهذا غير قاطع على تكذيب من روى عنه..ه(۱)، وقال ابن الصلاح: "أما إذا قال لا أعرفه، أو لا أذكره أو نحو ذلك فذلك لا يوجب رد الراوي عنه(۱)، وقال السخاري: "فقد رأوا - أي الجمهور من المحدثين - قبوله والحكم للراوي الذاكر كما هو عند المعظم من الفقهاء والمتكلمين، وصححه غير واحد، منهم الخطيب وابن الصلاح وشيخنا(۱)، بل حكى فيه اتفاق المحدّثين؛ لأنَّ الفرض أنَّ الراوي ثقة جزماً فلا يطعن فيه بالاحتمال؛ إذ المروي عنه غير جازم بالنفي، بل جزم الراوي عنه، وشكه هو قرينة لنسيانه (١٠).

<sup>(</sup>١) نقله الخطيب في «الكفاية»: ١٦٩ ـ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) «معرفة أنواع علم الحديث»: ٢٣٤ بتحقيقي.

<sup>(</sup>٣) أي: الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٤) وَقَتْحَ الْمُغَيْثُ، ١/ ٣٧٢ ط. العلمية و٢/ ٢٤٦ ط. الخضير.

الثاني: أنْ يجزم الشيخ بكذب من روى عنه، قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب: "وإنَّ جحوده للرواية عنه جحودَ مصمّم على تكذيب الراوي عنه وقاطع على أنَّه لم يحدثه ويقول: كذب عليّ فذلك جرح منه له، فيجب أنْ لا يعمل بذلك الحديث وحده من حديث الراوي"(۱)، وقال ابن الصلاح: "إذا روى ثقة عن ثقةٍ حديثاً ورُوجع المروي عنه فنفاه، فالمختارُ: أنَّه إنْ كان جازماً بنفيه بأنْ قال: ما رويته، أو كذب عليّ، أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان، والجاحد هو الأصل، فوجب رد حديث فرعه ذلك"(۱)، وقال السخاوي: "ومن روى من الثقات عن شيخ ثقة أيضاً حديثاً فكذبه المروي عنه صريحاً، كقوله: كذب عليّ فقد تعارضا في قولهما كالبيتين إذا تكاذبتا فإنّهما يتعارضان؛ إذ الشيخ قطع بكذب الراوي، والراوي قطع بالنقل، لكل منهما يتعارضان؛ إذ الشيخ قطع بكذب الراوي، والراوي قطع بالنقل، لكل منهما أمرٍ يقرب من المحصور غالباً"(۱).

تقدم في مباحث سابقة أنَّ وصف الراوي بالكذب من أغلظ الجرح وأشنع الأوصاف فإذا أنكر الشيخ هذا الحديث بصيغة الجزم بأنْ قال: كَذَبَ هل يعد هذا القول دليلاً على سقوط مرويات المنكر عليه؟ وهل يعد قول الشيخ جرحاً في روايات ذلك التلميذ؟ نقول: هذا السؤال أجاب عنه القاضي أبو بكر محمد بن الطيب، فقال: "ولا يكون هذا الإنكار جرحاً يبطل جميع ما يرويه الراوي؛ لأنَّه جرح غير ثابت بالواحد، ولأنَّ الراوي العدل أيضاً يجرح شيخه، ويقول: قد كذب في تكذيبه لي، وهو يعلم أنَّه قد حدثني، (١٤)، وقال ابن جماعة: "إذا كذب أصل فرعه في رواية خبر عنه أو جزم بنفيه سقط ذلك الخبر، ولا يقدح ذلك في عدالتهما وباقي رواياتهما..، (٥٠)، وقال ابن الصلاح: ". ثم لا يكون ذلك جرحاً له يوجب رد باقي حديثه؛ لأنَّه مكذب

<sup>(</sup>١) نقله الخطيب في «الكفاية»: ١٦٩ \_ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) "معرفة أنواع علم الحديث»: ٢٣٣ بتحقيقي.

<sup>(</sup>٣) "فتح المغيث" ١/ ٣٦٩ ـ ٣٧٠ ط. العلمية ٢٤٢/٢ ط. الخضير.

 <sup>(</sup>٤) «الكفاية»: ١٦٩ ـ ١٧٠.
 (٥) «المنهل الروي»: ٦٨.

لشيخه أيضاً في ذلك. . "(')، وقال السخاوي: ".. وأيضاً فقد كذبه الآخر أي كذب الراوي الشيخ بالتصريح إنْ فرض أنَّه قال: كذب، بل سمعته منه، أو بما يقوم مقام التصريح وهو جزمه بكون الشيخ حدثه به؛ لأنَّ ذلك قد يستلزم تكذيبه في دعواه أنَّه كذب عليه، وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر. وأيضاً: فكما قال التاج السبكي: عدالة كل واحدٍ منهما متيقنة، وكذبه مشكوك فيه، واليقين لا يرفع بالشك فتساقطا" ('').

## العمل في الحديث إذا كان بمثل ما تقدم

للعمل بمثل هذا الحديث ننظر إلى الأصدق الأحفظ والأكثر جزماً وقطعاً، وأيهما أكثر، فيحكم للأكثر عدداً وللأقل تردداً<sup>(١٢)</sup>..

وهذا الحال كله معقود بكون التلميذ أو شيخه ثقتين، أما إذا اتُهم أحدهما بتهمة ما، فإنَّ عامة ما تقدم سيتلاشي وتنجلي تهمة المتهم.

فإذا أنكر الأصل رواية الفرع إنكار متوقف اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنَّ هذا لا يضر الرواية ولا يوهنها.

وبعض أهل العلم رأوا أنَّ ذلك علة تبطل الرواية<sup>(٤)</sup>.

قال الخطيب: «وقد اختلف الناس في العمل بمثل هذا وشبهه: فقال أهل الحديث وعامة الفقهاء ـ من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما ـ وجمهور المتكلمين: إنَّ العمل به واجب إذا كان سامعه حافظاً والناسي له بعد روايته عدلاً، وهو القول الصحيح. وزعم المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة: أنَّه لا يجب قبول الخبر على هذا السبيل ولا العمل به، قالوا: ولهذا لزم اطراح

<sup>(</sup>١) "معرفة أنواع علم الحديث": ٢٣٤ بتحقيقي.

<sup>(</sup>۲) "فتح المغيث" ١/ ٣٧٠ ط. العلمية و٢/ ٢٤٢ ط. الخضير.

<sup>(</sup>٣) انظر: «توضيح الأفكار» ٢٤٦/٢.

 <sup>(3)</sup> انظر: "فتح المغيث؛ ١/ ٣٧٠ - ٣٧١ ط. العلمية ٢/٣٤٣ - ٢٤٤ ط. الخضير، و«المغني في أصول الفقه؛ ٢١٤، و«شرح النووي على صحيح مسلم؛ ٢١١/٧.

حديث الزهري في المرأة تنكح بغير إذن وليها»(١<sup>)</sup>.

وقال ابن الصلاح: «ومن روى حديثاً ثم نسبه لم يكن ذلك مسقطاً للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين؛ خلافاً لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك»(۲).

وقال ابن عبد البر: «العدل إذا روى خبراً عن عدل مثله حتى يتصل، لم يضر الحديث أنْ ينساه أحدهم؛ لأنَّ الحجة حفظ من حفظ، وليس النسيان بحجة» (٢٠).

فقد تبين لنا أنَّ الجمهور على قبول رواية الراوي إذا نساها بعد أنْ حدث بها، والحنفية على خلاف ذلك.

مثال ذلك: روى إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن عُلَيَّة - قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا نَكَحَتِ المرأةُ بغير أمر مَولاها فَيْكَاحُها باطلٌ، فَيْكَاحُها باطلٌ، فَيْكَاحُها باطلٌ، فَيْكَاحُها باطلٌ، فَيْكَاحُها أصابها، فلها مهرُها بما أصاب منها، فإن اشتَجَروا، فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ للهُ. قال ابن جريج: فلقيتُ الزهريَّ، فسألتُه عن هذا الحديث، فلم يعرفه (٤).

أخرجه: أحمد 7/ 8/ والبخاري في «التاريخ الكبير» ٤٢/٥ (١٨٨٨) وفي «التاريخ الصغير» له / ٣٤٠، والعقبلي في «الضعفاء الكبير» ٢/ ١٤٠، والخطيب في «الكفاية» ٢٨٠، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٢٧/٢٤، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤٢٠/ ٢٢٧، وابن الجوزي في «التحقيق» (١٦٨٥) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) «الكفاية»: ٣٨٠.

 <sup>(</sup>Y) «معرفة أنواع علم الحديث»: ٢٣٤ بتحقيقي. وانظر «التقييد والإيضاح»: ١٥٤، وقواعد في علوم الحديث»: ٢٠١، و«أسباب اختلاف الفقهاء» للدكتور عبد الله التركي: ٩٨، و«شرح السنة) ٩٩/٩٠.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» ٢/١٤٢.(٤) لفظ رواية أحمد.

قلت: فيه سليمان بن موسى، قال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ٥٢ (١٨٨٨): «عنده مناكبر»، وقال في «التاريخ الصغير»، له ٢٠٤٠: «عنده أحاديث عجائب»، وقال كما في «علل الترمذي الكبير» بترتيب أبي طالب القاضي: ٦٦٦ (٧٧٠): «سليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئاً، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكبر»، وقال عنه النسائي فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال» ٣٠٥ (٢٥٥٦): «أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث».

إلا أنَّ يحيى بن معين قال حينما سُئل عن رواية سليمان، عن الزهري، فقال: "ثقة"، نقل ذلك المزي في "تهذيب الكمال" ٢٠٥٣ (٢٥٥٦)، ونقل المزي عن دحيم أنَّه قال: "ثقة"، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" لابنه عجر في "تهذيب التهذيب" ٢٠٥/٤ عن يحيى بن معين أنه قال ليحيى بن حجر في "تهذيب التهذيب" ٢٠٥/٤ عن يحيى بن معين أنه قال ليحيى بن أكثم: "سليمان بن موسى: ثقة، وحديثه صحيح عندنا"، وعن الدارقطني أنَّه قال في "العلل": "من الثقات، أثنى عليه عطاء والزهري"، وقال ابن عدي بعد أن ساق عدداً من الأحاديث: "ولسليمان بن موسى غير ما ذكرت من الأحاديث، وهو فقيه راوٍ حدَّث عنه الثقات من الناس، وهو أحد علماء أهل الأحاديث، وهو أحد علماء أهل الكامل ٢٦١٤ ـ ٢٦٢، وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ٢٦١٢ (٣٥١٨): "كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل الأوزاعي؛ وهذه الغرائب التي تستنكر له، يجوز أن يكون حفظها"، وقال ابن حجر في "التقريب" (٢٦١٦):

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب «منهج الإمام أبي عبد الرحمٰن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال» (٢١٨٦ (٣٩): «قال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث، وقال أيضاً: ليس بالقوي في الحديث، وقال أيضاً: وليس بذاك القوي في الحديث، وقال أيضاً: في حديثه شيءً».

أقول: والحديث أعلَّ بقول ابن جريج: «فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه».

قال العيني في «عمدة القاري» ١٢٨/٢٠: «وضعفوا هذا الحديث من أجل هذا \_ يعني: قول ابن جريج \_ فإن قلت: قال الترمذي: هذا حديث حسن.

قلت: من أين له الحسن وقد أنكره الزهري! فإن قلت: إنكاره لا يعيِّن التكذيب، بل يحتمل أنه رواه فنسيه، إذ كل محدث لا يحفظ ما رواه. قلت: إذا احتمل التكذيب والنسيان فلا يبقى حجة، ويلزم المحتج به أنْ يقول بمفهوم الخطاب، ومفهوم هذا يقتضي صحة النكاح بإذن الولي فلا نقول به».

وقال أيضاً فيما أسنده إليه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٦٩/٢٤ "كتب إلي يحيى بن أكثم: هل يصح عندك حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة: «أيمًا امرأة نكحتْ بغير إذن وليها فتكاحُها باطلٌ ؟» قال: فكتبت إليه: نعم، هو صحيح، سليمان بن موسى ثقة، ولعل الزهري نسيه بعدد (٢٠٠٠)، هذه الكلمة لم يحدث بها غير إسماعيل ابن علية، قال: قال ابن جريج: سألت عنه الزهري فلم يعرفه، وهو عندنا صحيح (٣٠٠)، وقال الإمام أحمد بن حَنْبل عندما سُئل عن قول ابن جريج هذا فيما نقله ابن أبي حاتم في «العلل» (١٢٢٤)،

 <sup>(</sup>١) انظر: "مستدرك الحاكم" ٢/١٦٩، و"سنن البيهقي الكبرى" ١٠٦/٧، و"تاريخ دمشق"
 ٢٦٩/٢٤.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) يقصد أنَّ الحديث صحيح، وأنَّ قصة نفي الزهري غير صحيحة عنه.

والحاكم ١٦٩/٢، والبيهقي ١٠٦/٧، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٢/٤ إنَّ ابن جريج له كتب مدونة، وليس هذا في كتبه، يعني: حكاية ابن علية، عن ابن جريج"، وقال ابن جريج فيما نقله الخليلي في "الإرشاد" ١/ ٣٠٠ (وأنا ممن لا يتهم سليمان"، وقال الأثرم فيما أسنده إليه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٦٨/٢٤ (قلت لأبي عبد الله: حديث الولي، الكلام الذي يزيد فيه إسماعيل فقال: نعم، لم أسمعه من أحد غيره، قال أبو عبد الله: إسماعيل إنما سمع هذا بالبصرة فكيف هذا؟! كالمنكر له، إن شاء الله"، وقال رواية ابن علية، عن ابن جريج - أنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى -، وقال: لم يذكره عن ابن جريج غير ابن علية، وإنَّما سمع ابن علية من ابن جريج سماعاً ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز وضعف يحيى رواية إسماعيل، عن ابن جريج جداً".

وقال الترمذي عقب (۱۱۰۲م): "وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا". ثم ذكر قول يحيى بن معين السابق.

أقول: لتذليل صعاب ما تقدم نقول: إن الحديث صحيح عن ابن جريج، كما سيأتي في بقية الطرق، ولكن إسماعيل بن إبراهيم أغرب عن نحو عشرين راوٍ رووا هذا الحديث عن ابن جريج، فلم يذكروا الزيادة التي زادها إسماعيل في آخر الحديث.

قال ابن حبان عقب (٤٠٧٤): "هذا الخبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنَّه منقطع أو لا أصل له، بحكاية حكاها ابن علية، عن ابن جريج في عقب هذا الخبر، قال: ثم لقبت الزهري، فذكرت ذلك له فلم يعرفه، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله، وذلك أنَّ الخيّر الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يُحَدِّثُ بالحديث ثم ينساه، وإذا سُئل عنه لم يعرفه، فليس نسيانه الشيء الذي حدث به بدالً على بطلان أصل الخبر».

وقال الحاكم ١٦٨/٢ ـ ١٦٩ : «فقد صح وثبت بروايات الأثمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه وقوله: إني سألت الزهري عنه ولم يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدَّث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث.

وقال ابن الجوزي في «التحقيق» عقب (١٦٨٤): «فإنْ قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهري فأخبرته بهذا الحديث فأنكره، قلنا: هذا الحديث صحيح ورجاله رجال الصحيح. . . وما ذكرتموه عن ابن جريج ليس في هذه الرواية التي ذكرناها».

وقـال الـشيـخ الألـبـانـي فـي «الإرواء» ٢٤٦/٦ (١٨٤٠): «لا يـصـلـح الاعتماد على هذه الحكاية في الطعن في سند الحديث».

قلت: إلا أنَّ هناك من تابع ابن علية على ذكر قول ابن جريج هذا.

فقد أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٢٥٥/٤ من طريق الشاذكوني، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، به فذكر قول ابن جريج المذكور سالفاً.

وهذا حديث إسناده تالف؛ فيه الشاذكوني ـ وهو سليمان بن داود ـ قال عنه يحبى بن معين فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١١٢/٤ (٤٩٨): «كذاب عدو الله، كان يضع الحديث»، وقال أحمد بن حنبل فيما أسنده إليه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ١٢٨/٢: «كان يحيى بن سعيد يُسمِّي الشاذكوني: الخائب»، وقال البخاري في «التاريخ الصغير» ٢/٤٣٤: «فيه نظر»، وقال أيضاً فيما نقله الخطيب في «تاريخ بغداد» ٩/٧٤ وفي ط. الغرب نظر»، وقال صالح جزرة فيما نقله

<sup>(</sup>١) قولا ابن حبان والحاكم يصبان في مجمع نسيان الزهري، فإنه واهم عندهم، وسبب الوهم نسيانه ما حدث به. وليس الأمر كذلك، فإن حديث ابن علية شاذ لمخالفة الرواة عن ابن جريج بذكر زيادة: «فلقيت الزهري..» فلم ترد عند بقية الرواة.

الذهبي في «الميزان» ٢٠٠/٢ (٣٤٥١)، وابن حجر في «لسان الميزان» (٣٢٠١): «كان يكذب في الحديث»، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه ١١٢/٤ (٤٩٨): «ليس بشيء، متروك الحديث»، وقال النسائي فيما نقله الخطيب في «تاريخ بغداد» ٤٧/٩ وفي ط. الغرب ٢٣/١٠، والذهبي في «ميزان الاعتدال» ٢٠٥/٢ (٣٤٥١): «ليس بثقة».

وروي الحديث عن ابن جريج من وجوه عديدة من غير طريق إسماعيل، وليس فيها ذكر قصة ابن جريج.

فأخرجه: عبد الرزاق (١٠٤٧٦)، ومن طريقه إسحاق بن راهويه (١٩٩)، وأحمد ١٦٥/٦، وابن الجارود (٧٠٠)، والدارقطني ٣٢٠/٣ ط. العلمية و(٣٥٠٠) ط. الرسالة، والحاكم ١٦٨/٢، والبيهقي ٧/١٠٥، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٦٧/٢٤.

وأخرجه: الحميدي (٢٢٨)، والترمذي (١١٠٢)، وابن الجوزي في «التحقية» (١٦٨٤) من طريق سفيان بن عبينة.

وأخرجه: أبو داود (٢٠٨٣)، ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» ٧/ ٥٥ من طريق سفيان الثوري.

وأخرجه: الشافعي في مسنده (١١٤٠) بتحقيقي، ومن طريقه البغوي (٢٢٦٢) عن سعيد بن سالم.

وأخرجه: الشافعي في مسنده (١١٣٩) بتحقيقي من طريق مسلم بن خالد، وعبد المجيد بن أبي رواد (مقرونين).

وأخرجه: ابن أبي شيبة (١٦١٥١)، ومن طريقه ابن ماجه (١٨٧٩) من طريق معاذ بن معاذ.

وأخرجه: الدارمي (٢١٨٤)، والحاكم ١٦٨/٢، والبيهقي ١٣٨/٧ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد.

وأخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٧ وفي ط. العلمية (٤١٦٥)، والبيهقي ٧/٥٠، والخطيب في "الفصل للوصل": ٧٦٠ ط.

الهجرة و: ٨٨٢ ط.العلمية، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٦٧/٢٤ من طريق عبد الله بن وهب.

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (٥٩٤) ط. العلمية و(٣٧٣٥) ط. الرسالة، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٧/٣ وفي ط. العلمية (٤١٦٦)، وابن حبان (٤٠٧٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٨٨٦، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٦٥/٢٤ الإنصاري.

وأخرجه: الطيالسي (١٤٦٣) من طريق همام.

وأخرجه: إسحاق بن راهويه (٦٩٨)، والدارقطني ٣/ ٢٢٥ ط. العلمية و(٣٥٣٣) ط. الرسالة، وابن حزم في «المحلي» ٢٦/١١، والبيهقي ٧/ ١٢٥، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٦٦/٢٤ من طريق عيسى بن يونس.

وأخرجه: ابن حبان (٤٠٧٥) من طريق حفض بن غياث.

وأخرجه: الحاكم ١٦٨/٢، والبيهقي ١٢٤/٧ من طريق يحيى بن أيوب.

وأخرجه: الحاكم ١٦٨/٢، والبيهقي ١٠٥/٧ من طريق حجاج بن حمد.

وأخرجه: أبو يعلى (٤٧٥٠) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري.

وأخرجه: سعيد بن منصور (٥٢٩) من طريق إسماعيل بن زكريا.

وأخرجه: سعيد بن منصور (٥٢٨) من طريق عبد الله بن المبارك.

وأخرجه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ٢٦٥/٢٤ من طريق حجاج وابن أبي رواد ومؤمل (مَقرونِيزَ).

وأخرجه: البيهقي ١١٣/٧ من طريق عبيد الله بن موسى.

وأخرجه: البيهقي ٧/ ١٢٥ من طريق يحيى بن سعيد الأموي.

وأخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٦٦/٢٤ من طريق مؤمل بن إسماعيل. وأخرجه: الحميدي (٢٢٨) من طريق عبد الله بن رجاء المزني(١).

وأخرجه: السهمي في «تاريخ جرجان» (٥٥٤) من طريق أبي بشر السيرافي اللؤلؤي.

وأخرجه: البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤٠٦٤) ط. العلمية، و(١٣٥٠٦) ط. الوعي من طريق مسلم بن خالد وسعيد بن سالم وعبد المجيد (مقرونينَ).

جميعهم: (عبد الرزاق، وابن عيينة، والثوري، وسعيد، ومسلم، وابن أبي رواد، ومعاذ، وأبو عاصم، وابن وهب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهمام، وعيسى، وحفص، ويحيى بن أيوب، وحجاج، ومحمد، وإسماعيل، وابن المبارك، ومؤمل، وعبيد الله، ويحيى بن سعيد الأموي، وعبد الله بن رجاء، وأبو بشر) عن ابن جريج، بنفس الإسناد من دون قول ابن جريج المذكور.

قال الترمذي: عقب (١١٠٢) "وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» حديث عندي حسن».

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٣٤٣/٣ (١٥٠٤) عن هذا الحديث: "وأعلَّ بالإرسال».

والحديث روي من طرق عن الزهري من غير طريق سليمان بن موسى ولا يصح.

فأخرجه: أحمد ٦٦/٦، وأبو داود (٢٠٨٤)، وأبو يعلى (٢٥٨٧)، والبويعلى (٢٥٨٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٧/٣ وفي ط. العلمية (٤١٦٨)، والبيهقي ١٠٦/٧ وفي «معرفة السنن والآثار»، له (٤٠٦٦) ط. العلمية و(١٣٥١٩) ط. الوعي، وابن عبد البر في «التمهيد» ٧/٥٨ من طريق ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، به.

وهذا حديث ضعيف؛ من أجل ابن لهيعة، وكذلك جعفر بن ربيعة، قال أبو داود: "لم يسمع من الزهري، كتب إليه".

<sup>(</sup>١) جاء مقروناً مع ابن عيينة.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (١٦١٦٦)، وأحمد ٢٦٠/٦ من طريق أبي خالد لأحمر.

وأخرجه: ابن ماجه (۱۸۸۰)، وأبو يعلى (۲۵۰۷) و(٤٦٩٢)، والبيهقي ١٠٦/٧ و ١٠٦ ـ ١٠٧ من طريق ابن المبارك.

وأخرجه: أبو يعلى (٤٩٠٦)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٧/٥٨ ـ ٥٩ من طريق هشيم بن بشير.

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/٧ وفي ط. العلمية (٤١٦٧) من طريق المعتمر بن سليمان.

أربعتهم: (أبو خالد، وابن المبارك، وهشيم، ومعتمر) عن حجاج بن أرطاة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، بنحوه.

وهذا الحديث فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس<sup>(۱)</sup> وقد عنعن، وهو لم يسمع من الزهري، فقد أخرج ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٥٢١ بإسناده إليه أنه قال: «لم أسمع من الزهري شيئاً»، ولم يره، فقد قال يحيى بن معين فيما أسنده إليه ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٥٢١: «قال لي هشام: قال لي الحجاج: صِفْ لي الزهري فإني لم أره».

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني كما في «تاريخ بغداد» ٨/ ٢٣٥ وفي ط. الغرب ١٣٩/٩ : «الحجاج بن أرطاة يروي عن قوم لم يلقهم: الزهري وغيره، فيُتشّب في حديثه».

نقل ابن الملقن نصاً طويلاً في «البدر المنير» ٧/ ٥٥٥ \_ ٥٥٨، ومن ذلك: «ورواه عن الزهري الحجاج بن أرطاة وأبو بكر الهذلي ومحمد بن أبي قيس وقرة بن عبد الرحمٰن بن جبريل وأيوب بن موسى وعثمان بن عبد الرحمٰن وهشام بن سعد وموسى بن عقبة وابن إسحاق وسليمان بن يسار ومالك بن أنس وهشيم بن بشير ومعاوية بن سلمة البصري وعبد الرحمٰن بن رزيق النوفلي وجعفر بن ربيعة وإبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة وابن جريع».

انظر: "كتاب المدلسين" (٨).

انظر: «تحفة الأشراف» ٣٤٦/١١ (١٦٤٢٠) و١١/ ٦٣٣ (١٦٤٦٢)، و«نصب الراية» ١٨٤/٣ و١٩٥٥، و«البدر المنير» ٥٥٣/٧، و«التلخيص الحبير» ٣/٣٤٣ (١٥٠٤)، و«أطراف المسند» ١٣٣/٩ (١١٧٨٢)، و«إتحاف المهرة» ٢١٦/١٧ (٢١١٤٨).

مثال آخر: روى الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن،
 عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ قَضَى
 بشاهد ويمين.

أخرجه: الشافعي في مسنده (١٧١٤) بتحقيقي وفي «الأم»، له ٢٥٥٦ وفي ط. الوفاء ٢٦٢٦/، وأبو داود (٢٣٦٠)، وابن ماجه (٢٣٦٨)، والترمذي (١٣٤٠)، وأبو يعلى (٦٦٦٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٤٤/٤ وفي ط.العلمية (٤٤٨٩)، والدارقطني ٢١٢/٤ ط. العلمية و(٤٤٨٩) ط. الرسالة، وأبو نعيم في «الحلية» ١٥٧/، والبيهقي ١٦٨/١ وفي «معرفة السنن والآثار»، له (١٩٩٤) ط. العلمية و(١٩٩٨٩) ط. الوعي، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٠٠١، و١٦٦ و ٢٦٠١، والبغوي (٢٠٠٣) من طريق عبد العربة العربة العربة الدراوردي، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: «حديث حسن غريب».

قال الشافعي: «قال عبد العزيز: فذكرت ذلك لسهيل، قال: أخبرني ربيعة \_ وهو عندي ثقة \_ أني حدثته إياه ولا أحفظه. وقال: وقد كان أصاب سهيلاً علة أصبب ببعض حفظه، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بُعْدُ يحدثه عن أبيه.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ٢٦١/١»: «نسي سهيل حديثه هذا، ثم حمله الورع على أنْ يحدث به عن ربيعة، عن نفسه ولم يمل إلى إذكار ربيعة إياه بذلك، فكان يقول: حدثني ربيعة أنني حدثته، عن أبي هريرة (١)، عن

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع ولعل في الإسناد سقطاً؛ لأنَّ سهيلاً لا يروي عن أبي هريرة، وإنما =

النبيِّ ﷺ بهذا الحديث، ولم يقل هذا عن سهيل أحد إلا الدراوردي في رواية بعض الرواة عنه فيما علمت».

قلت: بل رواه غير واحد، عن سهيل.

فأخرجه: أبو داود (٣٦١١)، وابن الجارود (١٠٠٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٤٤/٤ وفي ط. العلمية (٥٩٦٥)، وابن حبان (٥٩٦٥)، والبيهقي ١٦٨/١ و١٦٦٩، وابن عبد البر في «التمهيد» ٣٦٢/١ من طريق سليمان بن بلال.

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» ٣٦٢/١ من طريق أنس بن عياض أبي ضمرة.

كلاهما: (سليمان بن بلال، وأنس) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن، بالإسناد السابق.

قال أبو داود: "قال سليمان: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث، فقال: ما أعرفه، فقلت له: إنَّ ربيعة أخبرني به عنك، قال: فإنَّ كان ربيعة أخبرك عني فحدث به، عن ربيعة عني"(١).

وأخرجه: الطحاوي في الشرح معاني الآثار» ١٤٤/٤ وفي ط. العلمية (٥٩٦٧) من طريق الدراوردي وسليمان بن بلال (مقرونين).

قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١٣٩٢أ): "قيل لأبي: يصح حديث أبي هريرة عن النبي الله في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة، فقال: ترى المدراوردي ما يقول؟ يعني قوله: قلت لسهيل فلم يعرفه. قلت: فليس نسيان سهيل دافعاً لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقة، والرجل يحدث بالحديث وينسى. قال: أجل هكذا هو، ولكن لم نر أن يتبعه متابع على روايته، وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة، ليس عند أحد منهم هذا

يروي عن أبيه، عن أبي هريرة، والذي يرجع إلى فشرح معاني الآثار، ١١٤/٤ يتأكد
 له هذا الظن.

<sup>(</sup>١) رواية أنس بن عياض التي ساقها ابن عبد المبر ليس فيها القصة.

الحديث قلت: إنَّه يقول بخبر الواحد. قال: أجل، غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلاً عن أبي هريرة أعتبر به، وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة».

قلت: بل توبع، فقد قال البيهقي ١٠٦٩/١٠: «وقد رواه غير ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن، عن سهيل» وساق حديثاً بإسناده من طريق محمد بن عبد الرحمٰن العامري، وقال: مدني ثقة.

ورواه حماد بن سلمة عند ابن عبد البر في «التمهيد» ١/٣٦٣.

كلاهما: (محمد، وحماد) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.

قال ابن عبد البر قبيل الحديث: "وهو غريب من حديث حماد" وقال بعده: "لا أعلم روي عن حماد بن سلمة بغير هذا الإسناد، وهو غير محفوظ من حديث حماد بن سلمة، والله أعلم".

قلت: حديث حماد بن سلمة فيه أحمد بن محمد بن أبي بزة المؤذن وهو: ضعيف. قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/٢٦ (١٢٩): «قلت لأبي: ابن أبي بزة ضعيف الحديث؟ قال: نعم، ولست أحدث عنه»، وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢/٧١: «منكر الحديث، ويوصل الأحاديث»، وقال الذهبي في «الميزان» 1/٤٤ (١٤٤٥): «لين الحديث»، إلا أنّ ابن حبان ذكره في «الثقات» ٨/٣، وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١٤٤٠): «وسألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه ربيعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أنّ النبيّ فضى بشاهد ويمين. فقالا: هو صحيح. . . قلت: فإنّ بعضهم يقول: عن سهيل، عن أبيه، عن زيد بن ثابت. قالا: وهذا أيضاً صحيح؛ جميعاً صحيحان» (١٠).

<sup>(</sup>١) رحم الله أبا حاتم وتجاوز عنا وعنه؛ فإنه مال في (١٣٩٢) إلى تضعيف حديث سهيل، وهو هنا يصححه وحديث زيد بن ثابت، ثم إنه عاد في (١٤٢٥) إلى تضعيف حديث زيد بن ثابت، فكأنه استقر على حديث أبي هريرة من طريق سهيل، والله أعلم.

قال الدارقطني في «العلل» ١٤١/١٠ (١٩٢٩): «المحفوظ حديث ربيعة، عن سهيل».

وحديث زيد بن ثابت الذي أشار إليه أبو حاتم وأبو زرعة:

أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٤٤/٤ وفي ط. العلمية (٩٦٦)، ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» ٣٦٣/١ من طريق عثمان بن الحكم، عن زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، به.

قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (١٤٢٥): «إنَّما هو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، وعثمان بن الحكم ليس بالمتقن<sup>(١١)</sup>».

قال الطحاوي: "وأما حديث عثمان بن الحكم، عن زهير بن محمد، عن سهيل، عن أبيه، عن زيد بن ثابت فمنكر أيضاً؛ لأنَّ أبا صالح لا تُعرف له رواية عن زيد. ولو كان عند سهيل من ذلك شيء ما أنكر على الدراوردي ما ذكرتم عن ربيعة، ويقول له: لم يحدثني به أبي، عن أبي هريرة، ولكن حدثني به زيد بن ثابت، مع أنَّ عثمان بن الحكم، ليس بالذي يثبت مثل هذا بروايته.

قال الدارقطني في «العلل» ١٤١/١٠ (١٩٢٩): «ولا يصح عن زيد».

وقال ابن عبد البر بعد الحديث: «زهير بن محمد عندهم سيّئ الحفظ كثير الغلط، لا يحتج به، وعثمان بن الحكم ليس بالقوي، والصواب في حديث سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وبالله التوفيق».

وقال ابن عبد البر أيضاً: "وقد روي عن أبي هريرة من غير حديث سهيل».

أقول: أخرجه: النسائي في «الكبرى» (٢٠١٤) ط. العلمية و(٥٩٦٩) ط. الرسالة، وابن عدي في «الكامل» ٧٧/ - ٧٨ و٧٨، والبيهقي ١٥/

<sup>(</sup>١) تقدم أنه صححه قبل قليل.

179، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣٦٣/١ من طرق عن المغيرة بن عبد الرحمٰن، عن أبي الزناد، عن الأعرج (١)، عن أبي هريرة، به.

قال ابن عبد البر بعد الحديث: «المغيرة بن عبد الرحمٰن انفرد برواية هذا الحديث، عن أبي الزناد بإسناده المذكور، ولم يتابع عليه».

والمغيرة بن عبد الرحمٰن قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٩٢٨) برواية الدوري: «ليس بشيء»(٢)، وقال النسائي فيما نقله الذهبي في «الكاشف» (١٩٥٩): «ليس بالقوي»، وهو في «التقريب» (١٩٤٥): «ثقة له غرائب»، وقال ابن عدي ٨/٨٧: «ولمغيرة بن عبد الرحمٰن غير ما ذكرت من الحديث، وعامة رواياته عن أبي الزناد من هذه النسخة عن أبي الزناد عنه شيء كثير يوافقه الثقات عليها عن أبي الزناد، ومنه ما لا يوافق عليه» وأظن هذا الحديث أحد الأحاديث التي لم يتابع عليها.

إلا أنَّ أحمد بن حنبل قال فيما أسنده إليه البيهقي ١٦٩/١٠: «ليس في هذا الباب \_ يعني: قضى باليمين مع الشاهد \_ حديث أصح من هذا»(٣).

إلا أنَّ ابن التركماني قال معقباً: "مغيرة قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وذكره صاحب "الميزان" وذكر حديثه هذا، ثم قال: قال ابن عدي: مغيرة ينفرد بأحاديث، وقال صاحب "التمهيد": أصح إسناد لهذا الحديث حديث ابن عباس، وهو بخلاف ما قال ابن حنبل".

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» ٣٦٤/١ من طريق عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.

<sup>(</sup>١) عند الدارقطني في «العلل» ١٤١/١٠ (١٩٢٩): «الأعمري».

<sup>(</sup>٢) لعل هذا الكلام من يحيى بن معين نزله الدوري في غير من يريده ابن معين، فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» ١٩٩/ ١٩٩ عن أبي عبيد الآجري أنه قال: «وسألت أبا داود عن المغيرة بن عبد الرحلن المخزومي وهو ليس صاحب هذا الحديث - فقال: ضعيف. فقلت: إن عباساً حكى عن يحيى أنه ضعف الحزامي - وهو صاحب هذا الحديث - ووثق المخزومي. فقال: غلط عباس.

<sup>(</sup>٣) قلت: حديث ابن عباس الآتي أصح.

وهذا حديث ضعيف؛ فيه عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٥٢٧) برواية الدارمي: "ضعيف»، وقال البخاري في "التاريخ الكبير» ١٦٨/٥ (٩٢٣) وفي "الضعفاء الصغير» (٢٠٨)، له: "ضعّفه علي جداً»، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل» لابنه ١٨٩/٥ (١١٠٧): "ليس بقوي الحديث، كان في نفسه صالحاً وفي الحديث واعياً، ضعفه علي ـ يعني: ابن المديني ـ جداً»، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكون» (٣٦٠): "ضعيف».

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس.

أخرجه: مسلم ۱۲۸/۵ (۱۷۱۲) (۳)، وأبو داود (۳۱۰۸)، وابن ماجه (۲۳۷۰).

قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٣٦٧/١: «أصح إسناد لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس».

انظر: «تنحفة الأشراف» ١٦٧/٩ (١٢٦٤٠) و١/١٦٦ (١٣٩١٠)، و«نصب الراية» ١٩٩٤، و«البدر المنير» ١/٥٩٦، و«التلخيص الحبير» ٤٦٦/٤)، و«إتحاف المهرة» ١/١٤٥ (١٨٢٨٣).





الجادة: معظم الطريق وسميت بذلك لأنَّها خطة مستقيمة(١١).

ومعنى سلك الجادة ولزمها أي سار على الغالب والأشهر، فهي تقال لمن ذهب في روايته أو حكمه إلى ما غلب في ذلك الباب من الروايات أو الأحكام.

وهو تعبير استعمله جماعة من العلماء، واستعمل علي بن المديني: «سلك المحجَّة» ( $^{(7)}$ )، وأبو حاتم: «لزم الطريق» ( $^{(7)}$ )، والخطيب البغدادي: «سلك السهولة» ( $^{(0)}$ )، وابن حجر: «اتبع العادة» ( $^{(1)}$ ) وغيرهم.

ويكون أحياناً نوعاً من أنواع وقوع الرواة أو النقاد في الوهم، فإنَّ بعض الرواة يكون معروفاً بالرواية عن شيخ معين أو بإسناد معين، كروايته عن أبيه، عن جده، فتكون أغلب أحاديثه بهذا الإسناد الذي اشتهر به، ولكنَّه قد يحدث بحديث بغير الإسناد.

فيأتي بعض الرواة بعده فَيَهِمُ ويقلب هذا الحديث، فيرويه بذلك الإسناد الشهير، فيقال له: سلك الجادة فَوْهِمَ (٧).

<sup>(</sup>۱) السان العرب، مادة (جدد). (۲) انتائج الأفكار، ۱۹٤/۲.

<sup>(</sup>٣) «العلل» لاينه (٨٨٨).

<sup>(</sup>٤) "معرفة علوم الحديث": ١١٨ ط. العلمية وعقب (٢٨٦) ط. دار ابن حزم.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ بغداد» ٤/٣٦٧ ط. الغرب.

<sup>(</sup>٦) «نکت ابن حجر» ۲۱۰/۲ و: ۳۸۱ بتحقیقی.

<sup>(</sup>٧) انظر: «لسان المحدّثين» (سلك الجادة).

وقد يتوارد جماعة على الخطأ فيسلكون الجادة، ويكون الوهم منهم جميعاً.

"إلا أنَّ الأثمة يرون أنَّ هؤلاء الجماعة وإن اتفقوا، إلا أنَّ ما اتفقوا عليه مما يسهل أنْ تتوارد عليه الأذهان، وأنْ يتفق على الخطأ فيه الجماعة، كأنْ تكون روايتهم جارية على الجادة المعهودة، ورواية الحفاظ على خلاف المجادة"(1). فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ، والسلسلة المعروفة تسبق إليها الألسن بخلاف السلسلة الغريبة لا يقولها إلا حافظ.

قال ابن رجب: «فإنْ كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور، والحفاظ يخالفونه، فإنَّه لا يكاد يُرتاب في وهمه وخطئه؛ لأنَّ الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيراً، فيسلكه من لا يحفظ» ('').

ويطرأ سلوك الجادة في المتن وهو قليل، وفي السند وهو الغالب (۱۳) وليس سلوك الجادة مقتصراً على راوٍ واحد، بل قد يسلكها جماعة عن راوٍ واحد، يقول ابن حجر: «ورواه سفيان بن عيبنة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه وكأنَّهم سلكوا الجادة؛ لأنَّ عبيد الله بن عمر معروف بالرواية عن نافع مكثر عنه (٤).

إنَّ وقوع الخطأ في الأسانيد المشهورة كان بسبب سلوك الجادة، لتعلقه بذهن الرواة، لا سيما من خفَّ ضبطه عن المكثرين، فكيف بالضعفاء إذا رووا عنهر<sup>(٥)</sup>! ومن الأسانيد التي تسبق إليها الألسنة:

١ \_ مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

٢ \_ هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

<sup>(</sup>١) "الإرشادات في تقوية الأحاديث": ٢٩٦.

<sup>(</sup>۲) فشرح علل الترمذي، ٢/ ٧٢٥ ط. عتر و٢/ ٨٤١ ط. همام.

<sup>(</sup>٣) انظر: ﴿قواعد العلل وقرائن الترجيع»: ٧٤.

<sup>(</sup>٤) "فتح الباري" ١٠/٤٤٧ عقب (٩٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «قواعد العلل وقرائن الترجيح»: ٨٠.

- ٣ \_ سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
  - عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده.
- ٥ \_ عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.
  - ٦ \_ الزهري، عن سالم، عن أبيه.
  - ٧ \_ حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس.

وغيرها. . وقد قام بجمع المشهور منها أحد الباحثين في كتاب(١٠).

♦ ومما أخطأ فيه راويه مخالفاً للثقات سالكاً في ذلك الجادة: ما روى محمد بن عجلان، عن سُميً مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﷺ الله مشقةً السجودِ عليهم إذا نفرَّجوا، فقال: «استعينوا بالرُّكب».

قال ابن عجلان: ذلك أنْ يَضَعَ مرفقه على ركبته إذا طال السجودُ وأعيى.

أخرجه: أحمد ٢/٣٣٩، وأبو داود (٩٠٢)، والترمذي (٢٨٦)، وابن خزيمة كما في «الذيل» (٣١٥٨) بتحقيقي، وابن حبان (١٩١٨)، والحاكم ١/ ٢٢٩، والبيهقي ١١٦٢/ ـ ١١٧ من طريق الليث بن سعد<sup>(٢)</sup>.

وتابع الليثَ غيرُ واحد على ابن عجلان، فأخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار، ٢ / ٢٣٠ وفي ط. العلمية (١٣٤١) من طريق حيوة بن شريح<sup>(٣)</sup>.

وأخرجه: أحمد ٤١٧/٢ من طريق يعقوب بن عبد الرحمٰن الإسكندراني<sup>(٤)</sup>.

وأخرجه: أبو يعلى (٦٦٦٤) وفي «المعجم»، له (٢٨)، وابن خزيمة كما

<sup>(</sup>١) وهو: عادل عبد الشكور الزرقي وكتابه: المشهور من أسانيد الحديث، مطبوع، ولم يصلنا الكتاب في بلدنا الجريح، وهذه السلاسل المشهورة يرجع الحديثي فيها إلى التحقة الأشراف، لينظر وفرة الأحاديث الواردة بها.

<sup>(</sup>۲) وهو: «ثقة ثبت، فقيه، إمام مشهور» «التقريب» (٦٨٤»).

<sup>(</sup>٣) وهو: اللقة؛ التقريب؛ (١٦٠١). (٤) وهو: اللقريب؛ (٧٨٢٤).

في «الذيل» عقب (٣١٥٨) بتحقيقي من طريق محمد بن الزبرقان<sup>(١)</sup>.

وتابعه أيضاً يحيى بنُ أيوب المصري<sup>(٢)</sup>، وعبد الله بنُ جعفر المديني<sup>(٣)</sup> كما عند الدارقطني في «العلل» ١٠/ ٨٥ س(١٨٨٣).

ستتهم: (الليث بن سعد، وحيوة بن شريح، ويعقوب بن عبد الرحمٰن، ومحمد بن الزبرقان، ويحيى بن أيوب، وعبد الله بن جعفر) عن محمد بن عجلان<sup>(1)</sup>، بالإسناد المتقدم.

هذا الحديث صححه عدد من الأثمة: من المتقدمين: ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ومن المتأخرين: العلامة أحمد شاكر، والشيخ حسين سليم أسد، وقوى إسناده الشيخ شعيب.

قلت: هذا الإسناد ظاهره الصحة، إلَّا أنَّه معلول بالإرسال، فقد خالف ابنَ عجلان سفيانُ الثوري وسفيانُ بن عيينة اللذين روياه مرسلاً.

وقد أخرج الرواية المرسلة: ابن أبي شيبة (٢٦٧٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ١٨/ (والبيهقي «التاريخ الصغير»، له ١٨/٢، والبيهقي ١١٧/٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن سمي مولى أبي بكر، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي ﷺ، مرسلاً.

وأخرجها أيضاً: عبد الرزاق (٢٩٢٨) من طريق سفيان الثوري، عن سمي، بهذا الإسناد<sup>(ه)</sup>.

وصححها - أعني: الرواية المرسلة - أربعة من جهابذة المعللين، وهم الإمام البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/٤٧٤ (٢٤٩٩) إذ قال: "والأول -

<sup>(</sup>١) وهو: "صدوق ربما وهم" "التقريب" (٥٨٨٤).

<sup>(</sup>۲) وهو: «صدوق ربما أخطأ» «التقريب» (۷۵۱۱).

<sup>(</sup>٣) وهو: "ضعيف" «التقريب» (٣٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) وهو: "صدوق إلا أنَّه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رهي التقريب" (٦١٣٦).

<sup>(</sup>٥) وذكر هذا الإسناد البيهقي في «السنن الكبرى» ٢/١١٧ معلقاً.

يعنى: الطريق المرسل ـ أصح بإرساله»، وأبو حاتم كما في «العلل» لابنه (٥٤٦) إذ قال \_ ابنه \_: "وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن عجلان، عن سمى، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: شكى إلى رسول الله على الله على الله ورواه ابن عيينة وغيره، عن سُميّ، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي ﷺ، مرسلاً. فسمعت أبي يقول: «والصحيح حديث سُميٌ، عن النعمان بن أبي عيَّاش، عن النبي ﷺ، مرسلاً». وتبع البخاريُّ تلميذُهُ الترمذيُّ فصحح المرسل كما في «الجامع الكبير» (٢٨٦) قال: «هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي عِيد إلَّا من هذا الوجه، من حديث الليث، عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سُميٌّ، عن النعمان بن أبي عيّاش، عن النبي ﷺ، نحو هذا. وكأنَّ رواية هؤلاء أصح من رواية الليث». وتعقب الإمام الترمذيُّ على هذا الكلام، العلامةُ أحمدُ شاكر بقوله: "هؤلاء رووا الحديث عن سمى، عن النعمان، مرسلاً، والليث بن سعد رواه عن سمى، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﷺ، موصولاً، فهما طريقان مختلفان، يؤيد أحدهما الآخر ويعضده، والليث بن سعد ثقة حافظ حجة، لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد به، فالحديث صحيح. نقله عنه الشيخ شعيب في تحقيقه لمسند الإمام أحمد(١) ١٨٢/١٤.

قلت: مما تقدم يتبين أن الطريق الموصول تفرد به محمد بن عجلان مخالفاً به من هما أوثق منه، سفيان الثوري وسفيان بن عيبنة، فدعوى أنَّ هذا الحديث له إسنادان لا طائل له بها، فالحديث واحد وابن عجلان واهمٌ فيه، والصواب أنه مرسل.

وقال إمام المعلّلين أبو الحسن الدارقطني في «العلل» ١٠/٥٥ س (١٨٨٣) \_ مبيناً لعلة الحديث، ومصححاً للرواية المرسلة \_: «يرويه سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمٰن، واختلف عنه، فرواه محمد بن عجلان، عن سمى، واختلف عن ابن عجلان؛ فرواه يعقوب الإسكندراني، وليث بن سعد،

 <sup>(</sup>١) ثم وقفت عليه في موضعه من طبعة العلامة أحمد شاكر لجامع الترمذي ٢/ ٧٨ ط. العلمية.

ومحمد بن الزبرقان أبو همام، ويحيى بن أيوب المصري، وعبد الله بن جعفر الممديني، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وخالفهم وهيب بن خالد، رواه عن ابن عجلان، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش الزرقي، مرسلاً، عن النبي على وتابعه سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة وغيرهما رووه عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش، كما قال وهيب، عن ابن عجلان، وهو الصواب. وقال ابن جريج: أخبرت عن سمي، عن ابن النعمان بن أبي عياش، مرسلاً أيضاً. وقيل: عن صفوان بن عيسى، عن ابن عجلان، عن سمي، عن ابن عبلان، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش، مرسلاً أيضاً. قال ابن عباس (۱): ولا أعلم أني قد سمعته منه».

لذا قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" ٧/ ٢٤٥: "والمرسل أصح عند البخاري، وأبي حاتم الرازي، والترمذي، والدارقطني، وغيرهم».

وخلاصة هذا الحديث:

١ ـ إن ابن عجلان خالف اثنين وهما أوثق منه في هذا الفن.

٢ - كأن ابن عجلان سلك الجادة في سياقه هذا الحديث؛ لأن سمياً
 معروف بالرواية عن أبي صالح، وأبو صالح مكثر عن أبي هريرة.

٣ - ومما يستأنس به على ما ذهبنا إليه في توهيم ابن عجلان: ما ذكره الدارقطني في «العلل» من اختلاف عليه، فكما تقدم أنه ذكر خمسة من الرواة رووه عنه موصولاً، وذكر أيضاً اثنين من الرواة روياه عنه مرسلاً، وهما وهيب وصفوان، فهذا الاختلاف يكون دليلاً على ضعف حديث ابن عجلان، فإن قيل: رواه ستة (٢) من الرواة عنه موصولاً، وخالفهم اثنان: فتكون رواية الجماعة أولى بالقبول، فنقول: هذا فيما لو لم يظهر له مخالف في الحديث، أما أن يخالف \_ ومخالفوه مثل السفيانين \_ فلا يكون هذا الاختلاف إلا دليل ضعفه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لعل المقصود: ابن عجلان، والمطبوع يكون تحريفاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) وهذا على ما ذكرناه آنفاً في التخريج أما الدارقطني فذكر خمسة وحسب.

بعد ذلك كله، لا نجد لمن صحح المرفوع حجة، بعد تضعيف جهابذة المحدّثين من المتأخرين أن يبحث جهابذة جيداً ثم يجتهد، لأنَّ موافقة المتقدمين في حكمهم أفضل من مخالفتهم، فهم الأقرب إلى عصر النبوة، لاسيما إذا اجتمعوا على أمر من الأمور، والله أعلم.

انظر: «تحفة الأشراف<sup>(۱)</sup>» ٩/ ١٥٢ (١٢٥٨٠)، و«إتحاف المهرة» ١٤/ ٥٠٧ (١٨١٠٧).

مثال آخر: روى حريث بن السائب، قال: سمعت الحسن، يقول: حدثني حُمران (٢٠)، عن عثمان بن عفان ﷺ، أنَّ رسول الله ﷺ، قال: "كلُّ شيء سوى ظلَّ بيتٍ، وجلْفِ الخبزِ، وثوبٍ يُواري عورتَهُ، والماء، فما فَضَل عَنْ هذا فليسَ لابن آدمَ فيهنَّ حق (٢٠).

أخرجه: الطيالسي (٨٣)، وأحمد ٢٢/١ وفي «الزهد»، له (١١٤)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢٨٨١، وأبو سعيد في «الزهد وصفة الزاهدين» (٢٨)، والطبراني في «الكبير» (١٤٧)، والخلّال في علله كما في المنتخب (٣)، والسَّهْمي في «تاريخ جرجان»: ٢١١، وأبو نعيم في «الحلية» ١/١٠، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢١٧٩) ط.العلمية و(٢٧٨) ط.الرشد وفي «الأداب»، له (٢٠٣٦)، وابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ» ٢/٥٣٧، وابن الجوزي في «المختارة» ٢٥٥١)، والمقدسي في «المختارة» ٢٥٥١) ـ ٤٥٥

 <sup>(</sup>١) الذي ثبته الدكتور بشار في طبعته: «ابن علية»، وقال في الحاشية: «هكذا وقع في الأصول التي بين أيدينا».

قال ماهر: أيُّ أصول تلك التي يتحدث عنها الدكتور بشار؟! وهو لم يحقق الكتاب سوى على نسخة واحدة مبتورة، وعند رجوعي إلى برنامج "إتقان الحرفة" ورجوعي للمخطوطات المصورة وجدت النص على الصواب.

 <sup>(</sup>۲) خمران، بضم أوله، ابن أبان، مولى عثمان بن عفان، اشتراه في زمن أبي بكر
 الصديق: «ثقة» التقريب (۱۵۱۳).

<sup>(</sup>٣) لفظ رواية أحمد.

(٣٣٠) و٤٥٦ (٣٣١)، والمزي في "تهذيب الكمال" ٨٨/٢ (١١٥٥) من طريق حريث بن السائب بهذا الإسناد واللفظ.

وأخرجه: عبد بن حميد (٤٦)، والترمذي (٣٤١)، والبزار (٤١٤)، والبزار (٢١٨٠) والحاكم ١٩٢٤، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦١٨٠) ط.العلمية و(٥٧٦٩) ط.الرشد، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٨٣٦، وفي ط. الغرب ١٧٩٧، والمقدسي في "المختارة" ١٥٥١، (٣٢٩) من طريق حريث بن السائب، عن الحسن، قال: حدثني حمران بن أبان، عن عثمان بن عفان النبيّ الله قال: «ليسَ لابن آدمَ حقَّ في سوى هذه الخصال: بيتّ يسكنه، وثوبٌ يواري عورته، وجلفُ الخُبز والماء"(١).

قالَ الترمذي عقبهُ: «هذا حديث صحيح وهو حديث الحريث بن السائب، وسمعت أبا داود وسليمان بن سلم البلخي يقول: قال النضر بن شميل: جلف الخبر، يعني: ليس معه إدام».

قلت: بين الصحة وبين هذا الحديث بحر عظيم، فإنَّ هذا الحديث معلول لا تصح نسبته إلى رسول الله هي فقد نقل ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ٢١٦/٢ عن الساجي أنَّه قال: "قال أحمد: روى عن الحسن، عن حمران، عن عثمان حديثاً منكراً، \_ يعني الذي أخرجه الترمذي \_، وقد ذكر الأثرم عن أحمد علته، فقال: شئل أحمد عن حريث فقال: هذا شيخ بصري، وي روى حديثاً منكراً عن الحسن، عن حمران، عن عثمان: "كلُّ شيء فضلَ عن ظل بيت، وجلفِ الخبز، وثوب يواري عورة ابنِ آدم، فلا حقَّ لابنِ آدمَ فيه، قال: قلتُ: قتادة بخالفه؟ قالُ: نعم، سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حمران، عن رجل من أهل الكتاب. قال أحمد: حدَّثناه روح، قال: حدثنا سعيد يعني عن قتادة به (٢٠).

وقال البزار عقب (٤١٤): "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان إلا

<sup>(</sup>١) لفظ رواية الترمذي.

<sup>(</sup>۲) وانظر: «تاريخ دمشق» ۱۲۲/۱۷، و«الإكمال» ٤٠/٤.

بهذا الإسناد، ولا أسند الحسن، عن حمران (۱) عن عثمان إلا هذا الحديث، وقال العقيلي في «الضعفاء» ٢٨٧/١ ؛ «عن الحسن، ولا يتابع على حديثه، ونقل كلله في ٢٨٨/١ عن أحمد بن نصر الخزاعي، قال: «سألت النضر بن شميل، عن حريث بن السائب، فقال: بَيّنَ المطبع وبَيّنَ، وقد رُوي عن النبي على «العلل» ٢٩/٣ (٢٦٥): «كذا رواه حريث بن السائب، عن الحسن، عن حمران، عن عثمان، عن النبي على ووهم فيه، والصواب عن الحسن، عن حمران، عن بعض أهل الكتاب» (٢٠). وقال ابن الجوزي في «العلل» (١٣٣٤): «وهذا الحديث لا يصبع عن رسول الله على».

قلت: ولعل سبب وهم حريث فيه أنَّه سلك الجادة في رواية هذا الحديث؛ لأنَّ حمران ـ وهو مولى عثمان ـ معروف بالرواية عن عثمان، فحينما أراد حريث التحديث بهذا الحديث ساقه بإسناد معروف يعني: (حمران عن عثمان) فخالف من هو أوثق وأجلّ منه، حيث رواه قتادة (٣)، عن الحسن، عن حمران، عن رجل من أهل الكتاب، وهو الصواب لتكون روايته شاذة لا تقوم بها حجة.

وقد روي هذا الحديث مرسلاً عن الحسن، بطريقين كلاهما ضعيف. فأخرجه: عبد الله بن أحمد كما في زوائده على «الزهد» لأبيه (٦٤)

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: اعمران.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: «البيت» وهو لفظ منكر، والمثبت من علل ابن الجوزي، وهو الموافق للفظ الإمام أحمد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ومما يذكر هنا في ضبط قتادة، ما قاله عبد الرزاق، عن معمر: (جاء رجل إلى ابن سيرين، فقال: رأيت حمامة التقمت لؤلؤة، فخرجَتْ منها أعظم مما دخلت. ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت أصغر مما دخلت. ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت كما دخلت سواء. فقال له ابن سيرين: أما التي خرجت أعظم مما دخلت فذاك الخسن يسمع الحديث فيجؤده بمنطقه ثم يصل فيه من مواعظه، وأما التي خرجت أصغر مما دخلت فذاك محمد بن سيرين يتنقص منه ويشك فيه، وأما التي خرجت كما دخلت فهو قتادة، وهو أحفظ الناس». "تهذيب الكمال» ١٠١/١ (١٤٣٧).

قال: حدثنا بيان بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن حاتم، قال: حدثني بشر بن الحارث، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن الحسن، بنحوه مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بيان بن الحكم؛ إذ قال عنه الذهبي في «الميزان» ١/٣٥٣): (لا يعرف».

وأخرجه: أحمد في «الزهد» (٢٣٩١) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا المبارك، عن الحسن، به.

وهذا إسناد ضعيف فالمبارك وهو ابن فَضالة - مدلسٌ وقد عنعن، فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال» ٢٨/٧ (٦٣٥٨) عن عبد الرحلن بن مهدي أنّه قلل المزي في "تهذيب الكمال ٢٨/٧ (٦٣٥٨) عن عبد الرحلن بن مهدي أنّه قال: "لمبارك شيئاً إلا شيئاً إلا شيئاً يقول فيه حدثنا»، وعن يحيى بن سعيد أنّه قال: "ولم أقبل منه شيئاً إلا شيئاً يقول فيه حدثنا»، وعن أحمد أنّه قال: "كان المبارك يدلس»، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل» ٨/ ٣٨٩ (١٥٥٧) عن أبي زرعة أنّه قال: "يدلس كثيراً فإذا قال: حدثنا فهو ثقة»، وقال أبو داود "كما في سؤالات الآجري» (٤٤٤): "شديد التدليس»، وقال أيضاً: "إذا قال مبارك: حدثنا فهو ثبت، وكان مبارك يدلس».

ثم إنَّ هذين الطريقين ضعيفان بالإرسال، ولا سيما أنَّ المرسِل الحسن البصري، قال الإمام أحمد فيما أخرجه: الخطيب في «الكفاية»: ٤٢٦: «وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنَّهما كانا يأخذان عن كل واحده(١).

وانظر: «تحفة الأشراف» ٦/ ٥٣٨ (٩٧٩٠)، و«أطراف المسند» ٢٠٩/٤ (٩٩٦٤)، و«المسند الجامع» ١/ / ٤٩ (٩٧٤١).

وقد يخطئ الراوي سالكاً الجادة، فيحول الإسناد الضعيف إلى إسناد صحيح، ولا أصل لذلك الإسناد الصحيح، وإنما أداه إلى ذلك عدم

<sup>(</sup>١) وانظر: «تحرير علوم الحديث»: ٩٣٥ ـ ٩٣٦ لعبد الله الجديع.

الضبط، وسلوك المجرة، مثاله ما رواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، قال: إنَّ امرأةُ (١) جاءتِ النَّبيَّ ﷺ فقالتُ: يا رسولَ الله، سكنّا دارنا هذه، ونحنُ ذوو وفرق، فأصبحنا وساءَ ذاتُ بَيْننا، فاختلفنا، فقال: «بيِعُوها، أو ذَروها وهي ذهيمةٌ (٢).

أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (٣٠٥١)، وابن خزيمة كما في «الذيل»<sup>(٣)</sup> (٣١٢٦) بتحقيقي من طريق صالح بن أبي الأخضر، بهذا الإسناد.

وهذا إسناد ضعيف، وعلته: صالح بن أبي الأخضر، فهو ضعيف خاصة في روايته عن الزهري، إذ قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (١١) برواية الدارمي: «ليس بشيء في الزهري»، وقال عنه البخاري في «الضعفاء الصغير» (١٦٤): «عن الزهري لين»، ونقل المزي في «تهذيب الكمال» ١٩/٣ (٢٧٨١) عن عمرو بن علي، قال: «سمعت معاذ بن معاذ، وذكر صالح بن أبي الأخضر، فقال: سمعته يقول: سمعت من الزهري وقرأت عليه، فلا أدري هذا من هذا. فقال يحيى وهو إلى جنبه: لو كان هذا هكذا كان جيداً، سمع وعرض، ولكنّه سمع وعرض ووجد شيئاً مكتوباً، فقال: لا أدري هذا من هذا»، وقال عنه ابن حبان في «المجروحين» ٢٦٨/١: «يروي عن الزهري اشياء مقلوبة، روى عنه العراقيون، اختلط عليه ما سمع من الزهري بما وجد عنده مكتوباً، فلم يكن يميز هذا من ذاك».

<sup>(</sup>١) في رواية البزار: ﴿إِنَّ قُوماً جاؤو......

<sup>(</sup>٢) قال الخَطَابي في المعالم السنن؛ ٢١٩/٤: اقد يحتمل أنْ يكون إنَّسا أمرهم بتركها والتحول عنها، إيطالاً لما وقع في نفوسهم من أنْ المكروه إنَّما أصابهم بسبب الدار وسكناها، فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم، وزال ما كان خامرهم من الشبهة فيها، وإلله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) وهذا الحديث ليس من الأحاديث التي صححها ابن خزيمة، إذ إنَّ كل ما في الكتاب صحيح عنده إلا: ما ضقفه، أو توقّف فيه، أو ما صدَّر المتن على الإسناد، وهذا الحديث مما نص هو على ضعفه كما سيأتي.

تبين الآن أنَّ رواية صالح عن الزهري ضعيفة، وقد تفرَّد بهذه الرواية الموصولة، فوهم فيها.

قال البزار كما في «كشف الأستار» عقب (٣٠٥١): «أخطأ فيه ـ عندي ـ صالح؛ إنَّما يرويه الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن المحارث، عن عبد الله بن شداد، مرسلاً».

وقال ابن خزيمة كما في «الذيل» عقب (٣١٢٦): «وقد وهم صالح بن أبي الأخضر في هذا الحديث بهذا الإسناد».

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ١٨٦/٩: «لم يروه إلا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري ـ وثقات أصحاب الزهري يروونه عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن شداد، عن النبي على وهو مرسل».

أما الرواية المرسلة المشار إليها.

فأخرجها: معمر في جامعه (١٩٥٢٦)، ومن طريقه البيهقي ١٤٠/٨. ابن عبد البر في «التمهيد» ١٨٦٨.

وأخرجها: ابن عبد البر في «التمهيد» ١٨٦/٩ من طريق سفيان بن بينة.

كلاهما: (معمر، وابن عيينة) عن الزهري، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن شداد: أنَّ امرأةً من الأنصار قالت... مرسلاً.

وعلى هذا تكون رواية صالح منكرة؛ لمخالفته اثنين من الثقات، بل هما أوثق أصحاب الزهري. فتكون الرواية الراجحةُ لهذا الحديثِ المرسلةَ لاتفاق الحقاظ عليها.

قال البيهقي عقبه: «هذا مرسل»، ورجح ابن حجر الرواية المرسلة في «فتح الباري» ٧٧/٦ عقب (٢٨٥٩).

وقد اعترض ابن التركماني في «الجوهر النقي» على البيهقي \_ في قوله: «هذا مرسل» \_ فقال: «هذه المرأة \_ يعني: التي جاءت إلى النَّبعّ ﷺ \_ صحابية، وابن شداد سمع جماعة من قدماء الصحابة كعمر وعلي ومعاذ ﷺ وقولهم: إنَّ فلاناً قال كذا كالعنعنة عند جماهير أهل الحديث، فالحديث إذن مرفوع».

بداية أقول: ما أكثر ما اعترض ابن التركماني على جهبذ من جهابذة الحديث كالبيهقي، وأغلب اعتراضاته إنَّما هي اجتهاد برأيه، فقلما يستشهد بكلام أحد من المتقدمين. واعتراضه هنا من هذا القبيل.

فقوله: «وابن شداد سمع جماعة من قدماء الصحابة كعمر وعلي ومعاذ ﷺ،

فإذا سمع تابعيٌ من قدماء الصحابة فهل هذا يعني أنَّه سمع من الصحابة كلهم؟ وهل يعني هذا أنَّه سمع من هذه المرأة على وجه الخصوص؟ فكم من تابعيٌ سمع من قدماء الصحابة، ولم يسمع من كثير منهم. وعلى فرض أنَّه سمع كبار الصحابة، فالمسألة ليست في حيز السماع والانقطاع، فإنَّ سياق عبد الله بن شداد لهذا الحديث جلي الإرسال، إلا إذا زعم ابن التركماني أنَّ بشداد من الصحابة.

وانظر: «مجمع الزوائد» ٥/ ١٠٤، و«إتحاف المهرة» ٣٩٦/٨ (٩٦٢٨). وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه.

فأخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (٩١٨)، وأبو داود (٣٩٢٤)، وابن قبية في «تأويل مختلف الحديث»: ٩٩، والبيهتي ١٤٠/٨، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٨٦/٨ ـ ١٨٦١، والضياء المقدسي في «المختارة» ٤/٣٦٤ في «المختارة» ٤/٣٦٤ من طريق عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: قال رجل: يا رسول الله، إنّا كُنّا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى، فقلَّ فيها عددنا، وقلتُ فيها أموالنا، قال رسول الله ﷺ: «دوُها وهي ذميمةً»(١).

هذا الإسناد رجاله ثقات خلا عكرمة بن عمار، فهو صدوق يغلط(٢)،

<sup>(</sup>١) لفظ رواية البخاري. (٢) \*التقريب؛ (٢٧٢).

وهو ليس ممن يحتمل تفرّده فضلاً عن كونه قد وصف بالتدليس.

قال ابن حجر في «طبقات المدلسين» (٨٨): «وصفه أحمد والدارقطني بالتدليس»، ونقل ابن أبي حاتم في «المجرح والتعديل» ١٦/٧ (٤١) عن أبيه أنّه قال: «ربما دلس»، وقال عنه ابن حبان كما في هامش كتاب «المدلسين» (٤٤): «كثير التدلس»(١٠).

وعلى وصفه بالتدليس فإنّه لم يصرِّح بالسّماع في أي طريق من طرق الحديث، والمتن منكر.

ولعل هذه العلة هي التي جعلت الإمام البخاري يقول في «الأدب المفرد» عقب حديث (٩١٨): «في إسناده نظر».

انظر: «تحفة الأشراف» ٢١٦/١ (١٩٣).

وقد روي من حديث سَهْل بن حارثة الأنصاري.

فأخرجه: البخاري في "التاريخ الكبير" ١٠١/٤)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٠٠)، والطبراني في "الكبير" (٥٦٣٩)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٣٣١) من طرق عن أنس بن عياض (٢)، عن سعد بن إسحاق (٣) بن كعب (٤)، عن سهل بن حارثة (٥) الأنصاري، قال: شكا قوم إلى رسول الله ﷺ أنَّهم سكنوا داراً وهم عدد ففنوا، فقال: "فهلا ترختموها وهي ذميمة".

هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ سهلاً قد اختلف في صحبته. فنقل ابن الأثير في «أسد الغابة» ٢/٥٧٥ (٢٢٨٤)، وابن حجر في «الإصابة» ٢/٤٠٤ (٣٥١٨) عن ابن منده أنَّه قال: «لا تصح صحبته، وعداده في التابعين»، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٣٢١/٤ في عداد التابعين وقال: «يروي

<sup>(</sup>۱) وانظر: «التبيين لأسماء المدلسين» (٤٥م).

 <sup>(</sup>۲) وهو: اثقة، التقريب، (٥٦٤).
 (۳) تحرف في االمعجم الكبير، إلى: السعد بن سعد.

<sup>(</sup>٤) وهو: «ثقة» «التقريب» (٢٢٢٩). (٥) في «معرفة الصحابة»: «جارية».

المراسيل». ورجّع الإمام البخاري أنّه تابعيّ، فقال عقب ذكره هذا الحديث: «مرسل».

في حين قال ابن الأثير: «قد قال أبو على الغساني: إن العدوي ذكر حارثة بن سهل بن حارثة بن قيس بن عامر بن مالك بن لوذان، أجمع أهل المغازي وابن القداح على أنه شهد أحداً، وقال ابن القداح: وابنه سهل بن حارثة شهد أحداً أيضاً»، ونقل عن أبي نصر أنه قال: «وحارثة بن سهل بن عامر بن لوذان، وابنه سهل، شهدا جميعاً أحداً، والمشاهد بعدها.. وقول ابن منده: إنّه ذكره ابن أبي عاصم في الصحابة، ولا يصح، وعداده في التابعين، مع الاتفاق على أنّه شهد أحداً غريب جداً، وإلله أعلم».

أقول: تقدم أنَّ راوي الحديث اسمه سهل بن حارثة بن سهل بن حارثة. وهذا الراوي إنْ شارك في معركة أحد فلا شك إنَّه سيكون من كبار الصحابة، ولو كان هذا الأمر صحيحاً لما خفي على البخاري - وهو سيد هذا الشأن - والظاهر أنَّ من قال إنَّه شارك في معركة أحد، وقع له لبسٌ بين الجد وابنه، والأب وابنه، أعني: من المحتمل أنْ يكون المشارك بمعركة أحد هو سهل الجد، مع ابنه حارثة أبي سهل راوي الحديث. وعلى هذا الأساس قول من قال بإرساله أوجه وأرجع ممن قال بوصله، والله أعلم.

وعلى هذا يكون الحديث مرسلاً، والله أعلم بالصواب.

انظر: «مجمع الزوائد» ٥/ ١٠٤ ـ ١٠٥.

وقد روي من حديث عبد الله بن مسعود ﴿ الله عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٤/٥٥٥، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٣٦٣) ط. العلمية و(١٣٠١) ط. الرشد من طريق سكين بن عبد العزيز، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، قال: أتى قوم النبي الله فقال الله إنا سكنًا داراً، وكنّا ذوي وفرة فافترقنا، وكنّا ذوي عدد فقلنا، فقال النَّبيُ الله «اخرجوا عَنْها وهي ذميمةٌ، أو: انتقلوا مِنْها وهي ذميمةٌ،

وهذا إسناد ضعيف؛ فسكين بن عبد العزيز صدوقٌ يروي عن ضعفاه (۱۰). وإبراهيم الهجري أحدُ الضعفاء الذين روى عنهم، إذ قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (١٦٢) برواية الدارمي و(١٣٢٢) برواية الدوري: «ليس بشيء»، وقال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢٩٩١ (١٠٢٢): «كان ابن عيينة يضعّفه»، ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٧٨/٧ (٤١٧) عن أبيه أنَّه قال فيه: «ليس بقويً، لين الحديث (١٠).

وقد روي من حديث يحيى بن سعيد.

فأخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٧٨٨) برواية الليثي و(٢٠٤٨) برواية أبي مصعب الزهري، عن يحيى بن سعيد أنَّه قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ فقالتُّ: يا رسولَ الله ، دارٌ سكنّاها والعدد كثير والمال وافر، فقلَّ العدد وذهب المال، فقال رسولُ الله ﷺ: «دعوها فميمةً».

ويحيى بن سعيد في عداد صغار التابعين، روى عن أنس بن مالك، فحديثه مرسل؛ لذا فالحديث لا يصح عن النَّبِيّ ﷺ.

 <sup>«</sup>التقريب» (۲٤٦١).

<sup>(</sup>٢) وقال عنه الحافظ في «التقريب» (٢٥٢): «لين الحديث، رَفَعَ موقوفات».





جمع الشيوخ من أنواع الإدراج، وهو أيضاً نوع من التدليس ـ كما تقدم ـ وإنّما أفردته بالكلام لما فيه من نوع فائدة لطالب العلم.

وقد عرّفه الحافظ، فقال: «أنْ يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد، ولا يبين الاختلاف، (١) وقال ابن رجب: «ومعنى هذا أنَّ الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أنَّ لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديث، يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم، كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره، وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذا، كما أنكر على ابن إسحاق وغيره، وقد أنكره شعبة أيضاً على عوف الأعرابي، (١)، وقال على القاري: «وحاصله: أنّه يسمع الراوي حديثاً عن جماعة مختلفين في إسناده فيرويه عنهم باتفاق، ولم يبين الاختلاف، (١)، وقال الدكتور همام: «الأصل أنْ يوجد بعض باتفاق، ولم يبين الاختلاف في روايات الحديث الواحد، لتصرف الرواة في لفظ الحديث دون المعنى، فإذا روى أحد الرواة حديثاً واحداً عن عدد من الشيوخ، ثم ساق اللفظ سياقاً واحداً، فإنَّ هذا دليل على الوهم والخطأ، إلا أنْ يكون الراوي مرزاً في الحفظ جداً «٤٠٠».

مما تقدم تبين أنَّ الأثمة الذين بينوا ماهية جمع الشيوخ ركزوا جل

 <sup>(</sup>١) (ازمة النظرة: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) ﴿شرح علل الترمذي؛ ٢/ ٦٧٦ ط. عتر و٢/ ٨١٦ ط. همام.

٣) فشرح شرح نخبة الفكر»: ٤٦٣. (٤) مقدمة فشرح علل الترمذي»: ١٥٢.

اهتمامهم على الوهم في السند، وليس ذلك بمطرد؛ إذ إنَّ الأوهام الواردة في تلك الأسانيد ولّدتْ أوهاماً في المتن والإسناد، لكن العلة الرئيسة كانت بسبب تلك الأسانيد التي حصل فيها جمع للشيوخ، ويعضد هذا الكلام ما قال النووي: «أنْ يسمع حديثاً من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق»(۱).

## أنواعه

وفيه نوعان:

الأول: أن يروي الراوي الحديث عن عدد من الشيوخ اختلفوا في اللفظ لكن المعنى واحد، فيروي عنهم بلفظ واحد، ولا يشير إلى اختلاف ألفاظهم اعتماداً على اتحاد المعنى، فهذا يرجع إلى مبحث الرواية بالمعنى، فيتقيد جواز هذا الصنيع بشروط الرواية بالمعنى، لكن الاتقان يقتضي من الراوي أن يبين صاحب اللفظ، وفي حالة عدم علمه بما يميز لفظ بعضهم عن البعض يبين كذلك.

والآخر: أن يكون متن الحديث مجموعه من جماعة من الشيوخ ملفقاً، بأن يكون عن كل شيخ قطعة منه، فيخلط ألفاظهم ويسوق الحديث سياقاً واحداً بلا تمييز لما عند كل واحد منهم، فهذا لا يقبل إلا من حافظ متقن لحديثه عارف بمواضع الاتقان والاختلاف بين شيوخه كما تقدمت إشارة ابن رجب لصنيع الإمام الزهري في روايته لحديث الإفك، فإنَّه رواه عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن معود كلهم عن عائشة عن المناهد الله عن عائشة عن المسعود كلهم عن عائشة

قال الزهري: "وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأثبت له اقتصاصاً، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضاً، وإن كان بعضهم أوعى

<sup>(</sup>١) «التقريب» المطبوع مع «التدريب» ١/ ٢٧٣.

له من بعض، أ<sup>(۱)</sup> وقد انتقد على الزهري هذا الصنيع كما نقله القاضي عياض فقال: «انتقدوا على الزهري ما صنعه من روايته لهذا الحديث ملفقاً عن هؤلاء الأربعة، وقالوا: كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخر».

وأما الجمع في السند ففيه أمران أيضاً:

الأول: إذا كان الجمع بين ثقات وضعيف، فهذا مما يلزم الحذر منه لاحتمال اختصاص الضعيف بشي عن الثقات؛ ولأجل هذا المحذور كان الإمام أحمد يكره أن يروي الراوي حديثاً عن رجلين أحدهم مجروح فيسقط اسم المجروح من السند ويقتصر على جعل الحديث عن الثقة وحده.

والأمر الآخر: أن يكون في منتهى السند خلاف، كأنْ يكون أحد الأسانيد موقوفاً والآخر مسنداً، أو يكون عند موقوفاً والآخر مسنداً، أو يكون عند بعضهم زيادة رجل في الإسناد، ولا يكون هذا الرجل موجوداً عند الآخرين، فحينلذ يكون جمع هذه الأسانيد غير مقبول، إلا بعد تمييز كل منها على حدة (٢٠).

إذنْ فإنَّ جمع الشيوخ يتناول الإسناد والمتن على حد سواء، يدرس اتفاق الرواة واختلافهم، لذلك أولاه أهل العلم عناية كبرى، وكان محل دراسة ونقد النقاد، فليس غريباً أنْ يقبل النقاد جمع راو ويردوا آخر، فمن ذلك ما نقله الخطيب عن عثمان الدارمي أنَّه قال: "يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث: سفيان، وشعبة، ومالك بن أنس، وحماد بن زيد، وابن عيينة، وهم أصول الدين،"، وقال الخطيب: "وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير هؤلاء، أنا أذكر ما حضرني من أسمائهم، فمنهم: إسماعيل بن أبي خالد البجلي، وأيوب بن أبي تعيمة السختياني، وبيان بن بشر الأحمسي، وداود بن أبي هند البصري، وربيعة بن أبي عبد الرحلن المدني، والحسن بن صالح بن حيّ الكوفي،

<sup>(</sup>١) انظر: «صحيح البخاري» ٥/ ١٤٨ (٤١٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: (منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث): ٣٧٦ ـ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) ﴿الجامع لأُخلاق الراوي؛ (١٩١٨).

وزياد بن سعد الخراساني، وسليمان الأعمش الكاهلي، وسليمان أبو إسحاق الشيباني، وسليمان بن طرخان التيمي، والزهريان: صفوان بن سليم، ومحمد بن مسلم بن شهاب، وطلحة بن مصرف اليامي، ومسعر بن كدام الهلالي، وعبد الله بن عون البصري، وأبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي، وعبد الرحمٰن بن عمرو الأوزاعي، وعبيد الله بن عمر العمري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعمرو بن دينار المكي، ومحمد بن جُحادة الأودي، ومحمد بن سوقة العبدي، ومحمد بن واسع الأزدي، ومطر بن طهمان الخراساني، ويونس بن عبد البصري، (۱).

وعلى النقيض من هؤلاء الأعلام فقد ضُمِّفَ بعض الشيوخ إذا ما جمعوا بين شيوخهم، منهم: عطاء بن السائب، وليث بن أبي سليم، وجابر الجعفي، ومحمد بن إسحاق، وحماد بن سلمة، وعبد الرحمٰن بن عبد الله بن عمر العمري، وأبو بكر بن أبي مريم (٢٠).

ونستطيع الآن أن نحدد بعض المحذورات في جمع الشيوخ:

- ان لا يكون عند الراوي حفظ ومعرفة بكلام العرب فيكون جمعه للشيوخ محذوراً؛ لأنَّ بعض ألفاظ الروايات تختلف عن الأخريات، والجمع يستلزم أن يكون الجامع له معرفة بكلام العرب حتى يميز التوافق من التضاد.
- ٢ ـ أن لا يكون الراوي من الحفاظ المتقنين العارفين بمواضع الاختلاف في مرويات شيوخه.
- " أن يكون بعض الشيوخ ضعيفاً فإنَّ جَمْعَ الشيوخ في هذه الصورة يؤدي إلى حمل حديث الضعيف على حديث الثقة (١٩٥٠)، ولكن إذا مُيزَتْ رواية الضعيف فكانت مثل رواية الثقات فلا بأس إذ ذاك في الجمع.

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأخلاق الراوي؛ عقب (۱۹۱۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح علل الترمذي» ٢/ ٢٧٢ ـ ٦٧٩ ط. عتر و٢/ ٨١٣ ـ ٨١٧ ط. همام.

<sup>(</sup>٣) انظر: "منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث": ٣٧٤.

= [7]



## علل المتن

هذا القسم يتناول أخطاء الرواة في متون الأحاديث من زيادة لفظ أو اختصار أو معارضة، ويتناول أيضاً دارسة هذه الأخطاء وبيانها.

ومرجع علل المتن في الأصل إلى الإسناد؛ لأن خطأ الرواة بزيادة لفظ في المتن وإغرابه عن بقية الرواة هي علة في الإسناد، ودراسة علل المتون لا تبحث في مجرد الزيادات أو الاختصارات بل تبحث في توافق الروايات مع بعضها أو تنافرها.

ولما كان هذا القسم يدخل في أقوال وأفعال النبي هم أولاه النقاد جل اهتمامهم. وهذا ليس لأهل الحديث خاصة، فالبحث والتنقير في متون الأحاديث تعداهم إلى الأصوليين فوضعوا شرائط خاصة لقبول الأحاديث، قال الزركشي: «أن يكون مما يصح كونه، ولا يستحيل في العقل وجوده، وأن لا يكون مخالفاً لنص مقطوع بصحته، ولا مخالفاً لإجماع الأمة والصحابة، وأن لا يخالفه دليل قاطع، لقيام الإجماع على تقديم المقطوع على المظنون، فإن خالفه قاطع عقلي ولم يقبل التأويل علم أنَّه مكذوب على الشارع، وإن قبله تعبّن تأويله جمعاً بين الدليلين، وإن كان سمعياً، ولم يمكن الجمع فكذلك، وإن غُلم تأخر المقطوع عنه حمل أنَّه منسوخ به، وأن لا ينفرد راويه بما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر، أو يجب عليهم علمه، فإن انفرد لم يقبل المادة أن ينقله أهل التواتر، أو يجب عليهم علمه، فإن انفرد لم يقبل.

أقول: هذه الضوابط التي استعان بها الأصوليون دليل عميق على شدة ترابط أواصر العلوم الشرعية فيما بينها فإنَّ عموم هذه الضوابط لخصها المحدثون بقولهم: "غير شاذ ولا معلل"، ومنه تعلم أنَّ العلوم الشرعية تعوم في فلك الكتاب والسنة، وأنَّها تدور في أفلاك متراصة.

وقد سبق القسم الأول بقضه وقضيضه، والذي تناول العلل التي تصيب الإسناد، وها هو ذا القسم الثاني من العلل وهي التي تطرأ على المتن، سأذكر أنواعها متكلماً عن كل ضرب منها في موطنه.

<sup>(</sup>١) قالبحر المحيطة ٣٩٨/٣.





التعارض: هو التقابل على سبيل التمانع بين أمرين أو أكثر، فكل أمر منها يدل على ما ينافى الأمر الآخر.

قال الغزالي: «اعلم أنَّ التعارض هو التناقض» (١)، وقال الصنعاني: «حقيقة التعارض بين الشيئين تقابلهما، وحيث يمنع كل واحد منهما مقتضى  $|\vec{V}|$ .

أما خبر الآحاد، فالآحاد جمع أحد أي واحد، قال ابن حجر: "وخبر الواحد في اللغة: ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح: ما لم يجمع شروط التواتر» (۲).

قال البقاعي: «والأصل في خبر الواحد أنَّ النبي ﷺ كان يرسل رسله إلى الآفاق وحداناً بأوامره ونواهيه التي تستباح بها الدماء والأموال وغيرها، بكتب وبغير كتب، ولم يشهد على شيء من ذلك اثنين، وكان يأمر بقبول أخبارهمه(٤).

وقال ابن رجب: «وأما خبر الواحد الثقة الذي ليس له معارض أقوى

<sup>(</sup>١) ﴿المستصفى ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) وإجابة السائل شرح بغية الآمل، ١٩١٨. وقال الزركشي في «البحر المحيط» ٤٠٧/٤: «فهو تفاعل من العُرض \_ بضم العين \_، وهو الناحية والجهة، وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض، أي ناحيته وجهته، فيمنعه من النفوذ إلى حيث وُجّه، وفي الاصطلاح: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة».

<sup>(</sup>٣) «نزهة النظر»: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) «النكت الوفية» ١/ ٥٩٢ ـ ٥٩٣ بتحقيقي.

منه، فإنَّه يجب قبوله لأدلة دلَّت على ذلك، وقد يُتوقف فيه أحياناً؛ لمعارضته بما يقتضي التوقف فيه، كما توقف النبي ﷺ في قول ذي اليدين حتى تُوبع عليه،(١)

وهذا النوع وثيقة صلته بمباحث الناسخ والمنسوخ، إذ قد يكون الخبران المتعارضان في الظاهر غير متعارضين، بأن يكون أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً (٢).

وتحت هذا النوع أمور منها: معارضة خبر الآحاد لنصوص القرآن الكريم، ومعارضته لحديث آخر، وكذلك معارضة خبر الأحاد لإجماع أهل المدينة، وللقياس، وللقواعد العامة وغيرها مما سيأتي في هذا القسم.

## ١ ـ معارضة خبر الآحاد لنصوص القرآن الكريم:

من المتفق عَلَيْهِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ أَنَّ القرآن الكريم نُقل إلينا متواتراً، وهو من حَيْثُ الثبوت قطعي لا مراء فِيْهِ، في حين أنَّ خبر الآحاد لا يعدو كونه ظنى الثبوت، إذ إنَّ احتمال وجود الخطأ في رِوَايَة الحفاظ الثقات المتقنين أمر وارد، وَقَدْ قَالَ الإمام أحمد: «ومن ذا الَّذِي يَعْرَى من التصحيف والخطأ»<sup>(٣)</sup>.

وخبر الآحاد إذا كان معارضاً للقرآن الكريم، فإنَّ ذلك يدل على عدم صحته، إذ لو كان صحيحاً لما خالف القرآن.

وبسبب هَذِهِ الشبهة في خبر الآحاد، فإنَّه لا مجال للقول بقطعية ثبوته؛ لأنَّ "مَا فِيْهِ شبهة لا يعارِض مَا لَيْسَ فِيْهِ شبهة"<sup>(1)</sup>. ومن ثَمَّ فإنَّه لا وجه للقول باستوائهما من ناحية الاستدلال، فضلاً عن تعارضهما وفي ذلك يقول الغزالي: «الظن ينمحي في مقابلة القاطع، فلا يبقى معه»، وقال ابن قدامة: «لا يتصور أن يتعارض علم وظن؛ لأنَّ ما عُلم، كيف يظن خلافه؟ وظن

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري» ۹/ ۲۲٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: «معرفة مدار الإسناد» ٢/ ٧٤. الْمُعْرِفَةُ أَنُواعَ عَلَمُ الْحَدِيْثُ؛ ٣٨٣ بتحقيقي، والنَّتِح المغيث، ٣/ ٦٤ ط. العلمية و٣/ ٤٥٧ ط. الخضير، والتدريب الراوي، ٢/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) اأسباب اختلاف الفقهاء ٢٠٠٠.

خلافه شك، فكيف يشك فيما يعلم (١٠)؛ لذا نجد فقهاء الحنفية (٢٠) ويعض فقهاء المالكية (٣) عند معارضة خبر الآحاد لنصوص القرآن الكريم يوجبون ردّه، أو تأويله عَلَى وجه يجمع بَيْنَهُمَا. ويُعلّلون مَذَا الاشتراط: بأنَّ «خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب، والسهو والغلط، والكتاب دليل قاطع، فَلَا يقبل المحتمل بمعارضة القاطع، بَلْ يخرج عَلَى موافقته بنوع تأويل (٤٠).

وبالمقابل فإننا نجد الجُمْهُوْر يلغون هَذَا الاشتراط، ويجوَّزون تخصيص عموم نصوص الكِتَاب بخبر الواحد عِنْدَ التعارض، كَمَا يجوز تقييد ما أطلق من نصوصه بِهَا (٥٠)؛ وذلك أنّ الحنفية ومن وافقهم يرون الزيادة عَلَى النص نسخاً (١٠)، وكيف يصح نسخ المقطوع بالمظنون؟

قال ابن حجر: "وأجاب بعض الحنفية بأنَّ الزيادة على القرآن نسخ، وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر، (٧).

وذهب الكلوذاني \_ من الحنابلة \_ قريباً من مذهب الحنفية والمالكية

انظر: «القطعى والظنى»: ٦٣٦.

 <sup>(</sup>٢) انظر: «أصول السرخسي» ١/ ٣٤٤، و«الفصول في الأصول» ٣٤٤، و«ميزان الأصول»: ٤٣٣ تح: محمد زكي عبد البر و٢/ ٦٤٢ تح: د. عبد الملك السعدي، و«التلويح» ٢/ ١٥ - ١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: «أحكام الفصول» للباجى ١/١١٤ (٤١٩).

 <sup>(3) &</sup>quot;ميزان الأصول": ٤٣٤ تح: محمد زكي عبد البر و٢/٦٤٣ تح: د. عبد الملك السعدى.

<sup>(</sup>٥) انظر: «أسباب اختلاف الفقهاء»: ٣٠١.

 <sup>(</sup>٦) انظر: «أصول السرخسي؛ ٢/ ٨١ ـ ٨٦، و«الفصول في الأصول» ٣١٣/٣، و«ميزان الأصول»: ٧٢٥ تح: محمد زكي عبد البر و١٠١٣/٢ تح: د. عبد العلك السعدي.

<sup>(</sup>٧) "فتح الباري" ٥/٣٤٦ عقب (٢٦٧٠). (٨) «الأم» ٩/٤٨٩ ط. الوفاء.

فقال: "ومن ذلك أنَّ يدفع مقتضى خبر الواحد الكتاب أو السنة المتواترة، ولا يكون ذلك إلا إذا نفى أحدهما ما أثبته الآخر على الحد الذي أثبته، نحو أن يرد في أحدهما: ليصل فلان في الوقت الفلاني في المكان الفلاني على الوجه الفلاني، وينهى في الآخر عن هذه الصلاة على هذا الحد، فلا يقبل الخبر؛ لأنا قد علمنا أنَّ الله تعالى تكلم بالآية، وأنَّ النَّبِيِّ ﷺ تكلم بما ورد به التواتر، فلو أخذنا بخبر الواحد، لكنا قد تركنا ما علمنا أنَّ المشرع قاله إلى ما لا نعلم أن صدق (١٠)، فنترك اليقين بالشك، وهذا لا يجوز (١٠٠٠).

ومنع ابن حزم العمل بما خالف القرآن بقوله: "وما كان خلافاً لظاهر القرآن دون نص من بيان النَّبِيِّ ﷺ فلا يجوز القول به، وليس يوجب هذا القول قياس، ولا نظر".

ونقل الزركشي عن أبي زيد قال: «خبر الواحد يعتقد زيفه من وجوه أربعة: العرضُ على كتاب الله، ورواجه بموافقته، وزيافته بمخالفته، ثم على السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ وهي الثابتة بطريق الاستفاضة....<sup>(1)</sup>.

وقال أحد الباحثين: «اعلَم أنَّه يخطئ على هذا العلم من أقام المعارضة بين القرآن والحديث \_ يزعم صحته \_، فالمفارقة بين طريقي نقلهما كافية للقضاء أنْ لا يوجد حديث يقوم لمعارضة القرآن. لذا ما يمكن تصور وجودٍه من ذلك إن كان ظاهره الصحة نقلاً، فلا يخلو من أحد حالين:

الأول: أن تكون المعارضة بينه وبين القرآن، لا تعدو أن تكون غلطاً من مُدَّعيها، لا غلطاً في نفس الأمر، وهذا يكون تارة وهماً، وتارة هوى.

والثاني: أن تكون معارضة حقيقية، وعندئذ لا يسلم الإسناد من علة خفية.

والمقصود: منع وقوع التعارض الحقيقي بين آية من كتاب الله وحديث

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع، ولعل الصواب: «أنه صدق».

 <sup>(</sup>۲) «التمهيد في أصول الفقه» ٣/ ١٤٨ \_ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) «المحلى» ٢٩/٥. (٤) «البحر المحيط» ٣/٠٠٤.

صحيح عن رسول الله ﷺ، إلا على معنى وجود النسخ، وواقع الحال: امتناع أن يأتي حديث يسلم من علق، يعارض آية من كتاب الله، وإنَّما توجد أمثلة من الحديث يحسبها بعض المشتغلين بالحديث صحيحة، ولم يقفوا على عللها، ووجدها غيرهم مما يخالف القرآن. وعرض الحديث على القرآن طريق من طرق فحصه، اعتبره أثمة هذا العلم وبنوا عليه التعليل لبعض الحديث الآتي على خلافه (۱۰).

ويرى الجمهور: أنّ الزيادة عَلَى النص، ليست من باب النسخ دائماً (")، وإنّما قَدْ تَكُون بياناً، أو تخصيصاً، أو تقييداً. وفي مسألة البيان لا يشترط تكافؤ الأدلة من حَيْثُ عدد ناقليها. وهذان مثالان لمعارضة خبر الآحاد لنصوص القرآن الكريم.

الأول: حَدِيْث فاطمة بنت قبس قالت: طَلَّقَني زَوْجِي ثَلاناً لَمْ
 يُجْمَلُ لي سُكُنَى وَلا نَفَقَةً، فَأَتَيْثُ رَسُول الله ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ
 لَهُ: إِنَّهُ لَمْ يَجْعَلُ لي سُكُنَى ولا نَفَقَةً، قَالَ: «صَدَقَ» (""....

رَوَاهُ مالك (٤)، والشافعي (٥)، والطيالسي (١٦)، وعبد الرزاق (٧)، والحميدي (٨)، وسعيد (٩) بن مَنْصُوْر (١٦)، وابن سعد (١١)، وابن الجعد (١٦)،

(٢) انظر: «البحر المحيط» ١٤٣/٤.

<sup>(</sup>۱) «تحرير علوم الحديث» ۲۹۸/۲.

<sup>(</sup>٣) ألفاظ الْحَدِيْث مطولة ومختصرة، وأثبت روايّة أبي داود الطيالسي.

<sup>(</sup>٤) في الموطأ، (١٦٩٧) برواية الليثي و(١٦٦٥) برواية أبي مصعب الزهري.

<sup>(</sup>٥) في مسنده (١٣١٥) بتحقيقي. (٦) في مسنده (١٦٤٥).

<sup>(</sup>۷) في مصنفه (۱۲۰۲۱) و(۱۲۰۲۲) و(۱۲۰۲۲) و(۱۲۰۲۲).

<sup>(</sup>۸) في مسئده (۳۲۳).

 <sup>(</sup>٩) اللّقة أبو عثمان الخراساني، سعيد بن منشور بن شعبة، نزيل مكة، توفي سنة (٢٣٧هـ).
 انظر: «تاريخ الإسلام»: ١٨٤ وفيات (٢٢٧هـ)، و«سير أعلام النبلاء» ٥٨٦/١٠،
 و«التقريب» (٣٣٩).

<sup>(</sup>۱۰) في سننه (۱۳۵۵) و(۱۳۵۲) و(۱۳۵۷).

<sup>(</sup>١١) في طبقاته ٢١٣/٨ ـ ٢١٤ و٢١٤.

<sup>(</sup>١٢) في مسنده (٦٢٣) ط. الفلاح و(٦٠٤) ط. العلمية.

وابن أبي شيبة (١)، وأحمد (٢)، والدارمي (٣)، ومسلم (٤)، وأبو داود (٥)، وابن ماجه (٢)، والترمذي (٧)، والنساثي (٨)، وابن الجارود (٩)، والطبري (١٠)، والطحاري (١١)، وابن حبان (١٢)، وغيرهم (١٣).

وألفاظ الروايات مختلفة متفقة المعنى غير أنَّ مسلماً أخرجه: ١٩٨/٤ (٤٦) (٤٦) من طريق أبي أحمد، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أنَّ رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفاً من حصى فحصبه به، فقال: ويلك

<sup>(</sup>۱) في مصنفه (۱۸۸۷۱) و(۱۸۸۷۲) و(۱۹۰۵٤).

<sup>(</sup>٢) في مسنده ٦/٣٧٣ و٤١١ و٤١٢ و٤١٣ و٤١٤ و٤١٥ و٤١٦.

<sup>(</sup>٣) في سننه (٢٢٧٤) و(٢٢٧٥).

<sup>(3)</sup> في صحيحه ٤/ ١٩٥٥ (٢٨٠) (٣٦) و(٣٧) و ٤/ ١٩٦٦ (١٤٨٠) (٣٨) و(٣٣) و (٤٤٠) و ٤/ ١٩٥٠ (١٤٨٠) (١٤٨٠) (١٤٨٠) (١٤٨٠) (١٤٨٠) (١٤٨٠) و ٤/ ١٩٨٠ (١٤٨٠) (١٤٨٠) (١٤٨٠) (١٤٨٠) و ٤/ ٣٠٠ (١٤٨٠) (١٤٨٠) (١٤٨٠) (١٤٨٠) (١٤٨٠) (١٤٨٠) (١٤٨٠) (١٤٨٠) (١٤٨٠) (١٤٨٠) (١٤٨٠)

<sup>(</sup>۵) في سننه (۲۲۸٤).

<sup>(</sup>٦) في سننه (١٨٦٩) و(٢٠٣٥) و(٢٠٣٦).

<sup>(</sup>۷) في جامعه (۱۱۳۵) و(۱۱۸۰) و(۱۱۸۱).

<sup>(</sup>٩) في «المنتقى» (٧٦٠) و(٧٦١).

<sup>(</sup>١٠) في تفسيره (٢٦٦٠٩) ط. الفكر و٢٣/ ٢٤ ـ ٦٥ ط. عالم الكتب.

<sup>(</sup>١١) في اشرح المعاني؛ ٣/ ١٤ و٦٥ و٦٦ و٦٧ و٦٨ و٦٩ وفي ط. العلمية (٤٤١٦) \_ (٤٤٣٥) وفي اشرح المشكل؛، له (٢٦٤٧) و(٣٦٤٣) وفي اتحقة الأغيار؛ (٢٤٤٩) و(٢٤٥٠)

<sup>(</sup>۱۲) في صحيحه (٤٢٥٠) ـ (٤٢٥٤).

<sup>(</sup>١٣) انظر تخريجه موسعاً في: تحقيقي لـ «مسند الشافعي».

تحدث بمثل هذا. قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسبت. لها السكنى والنفقة، قال الله ﷺ: ﴿لاَ تُمْرِّمُوهُمْ مِنْ بُيُرُدِهِنَ وَلاَ يَخْرُمُنَ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِثَةِ مُبْيَّئُهُ».

قوله: "وسنة نبينا" لفظة في ثبوتها نظر؛ قال الدارقطني: "هذا أصح من الذي قبله؛ لأنَّ هذا الكلام لا يثبت، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه، والله أعلم، وقد تابعه قبيصة بن عقبة".

وَقَد اختلف الفقهاء في المطلقة ثلاثاً (المطلقة غَيْر الرجعية) إذا لَمْ تَكُنْ حاملاً، هَلْ تجب لها النفقة والسكن أم لا؟ عَلَى ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنَّ المطلقة البائن بينونة كبرى غَيْر الحامل تجب لها النفقة والسكنى عَلَى الزوج المُطَلِّق.

روي ذَلِكَ عن عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وعائشة، والنخعي، وابن شبرمة (١)، والثوري، والحسن بن صالح، وعثمان البتي (٢)، وعبيد الله بن الحسن (١) العنبري (٤).

وَهُوَ رِوَايَة عن سعيد بن المسيب(٥).

<sup>(</sup>١) مُوَ الإمام، فقيه العراق عَبْد الله بن شُبْرُمة بن الطفيل بن حسان الضبي، أبو شبرمة الكوفي الْقاضِي: ثقة، فقيه، توفي سنة (١٤٤٤هـ). انظر: «تهذيب الكمال» ١٥٩/٤ ـ ١٦٠ (٣٣١٦)، و«سير أعلام النبلاء» ٣٤٧/٦ و٤٤٠، و«التقريب» (٣٣٨٠).

 <sup>(</sup>۲) مُوَّ أبو عَمْرو، بياع البتوت، عثمان بن مُسلم، وَقِيْلَ: أسلم، وَقِيْلَ: سليمان: فقيه، وأصله من الكوفة. انظر: «تهذيب الكمال» (١٣٧/٥)، و«سير أعلام النبلاء» ١/ ١٤٨٨، و«الكاشف»: (٧٤٠).

 <sup>(</sup>٣) هُوَ عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر بن الخشخاش العنبري التميمي،
 قاضي البصرة: ثقة، فقيه، توفي سنة (١٦٨هـ).

انظر: «الأنساب» ٢١٨/٤، و«تهذيب الأسماء واللغات» ١/ ٣١١، و«التقريب» (٤٢٨٣). (٤) انظر: «المغنى» ١/ ١٨٠، و«الشرح الكبير» ٩/ ٢٤٠.

 <sup>(</sup>٥) انظر: «شرح معاني الآثار» ٣/٧٧ وفي ط. العلمية (٤٤٤٨)، و«الاستذكار» ٥/ ١٧٧، و «فقه سعيد بن المسيب» ٣٢٦/٣.

وبه قَالَ الحنفية<sup>(١)</sup>.

واستدلوا: بأنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ افتتح سورة الطلاق بقوله ـ جل ذكره ـ: ﴿ يَكَأَبُّ النَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَةَ فَلَلِقُوهُنَ لِمِدَّبِئَ ﴾ [السطلاق: ١]، فسإنَّ الخطاب فِيْهَا شامل للمطلقة الرجعية والمبتوتة، فلما قال بَعْدَ ذَلِكَ بآيات: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَبْثُ سَكَّتُم تِن مُتَّلِكُمُ ﴾ [الطلاق: ٦] كان أمراً شاملاً للجميع، فدخلت تحته البائنة والرجعية، واستويتا في الحكم من حَيْثُ وجوب السكن (٢).

وأجابوا عن حَدِيْث فاطمة بأنَّه مخالف لنص القرآن الصريح، واستناداً إِلَى هَذِهِ المخالفة ردَّ حديثَها سيدُنا عمر بن الخطاب ﷺ، فروى الطحاوي أنَّهُ قَالَ: «لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ بقول امرأة لا ندري لعلها كنست<sup>(۲۲)</sup>ه(٤).

القول الثاني: لَيْسَ للمطلقة المبتوتة الحائل نفقة أيّاً كَانَت ولا سكن.

روي ذَلِكَ عن: عَلِيٍّ، وابن عَبَّاسٍ، وجابر، وطاوس، وعمرو بن ميمون، والزهري، وعكرمة، وإسحاق، وأبي ثور، وداود<sup>(ه)</sup>.

وَهُوَ رِوَايَة عن: الحسن البصري، وعطاء، والشعبي (٦).

واليه ذهب أحمد في المَشْهُوْر من مذهبه (٧)، وبه قَالَت الظاهرية (٨)، والإمامية (٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبسوط» ۲/۹۹، وابداتع الصنائع» ۲٬۹۹۳، وافتح القدير» ۳۳۹/۳، واحاشية رد المحتار» ۲٬۹۹۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ٣/ ٤٥٩.

 <sup>(</sup>٣) أي: لعلها أخطأت، وقد استعملت العربُ الكذب في موضع الخطأ.
 انظر: «لسان العرب» مادة (كذب).

<sup>(</sup>٤) • شرح معاني الآثار، ٣/ ٦٧ وفي ط. العلمية عقب (٤٤٣٢).

 <sup>(</sup>٥) انظر: «الحاوي الكبير» ٢٨٣/١٤، و«الشرح الكبير» ٢٤٠/٩.
 (٦) انظر: «الاستذكار» ١٧٢/٠.
 (٧) انظر: «السندكار» ١٧٢/٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: «المحلى» ١٠/ ٢٩٢.

٩) انظر: "تهذيب الأحكام" ٨/ ١٢٣، و«الاستبصار» ٣/ ٣٣٨.

واستدلوا بحديث فاطمة، وقالوا: لا تعارض بينه وبين نصوص الكِتَاب، وَهُوَ "حَدِيْث صَجِيْح صريح في دلالته، وأنَّه يعتبر مخصصاً لعموم آيات الإنفاق والسكن للمعتدات، وَلَيْسَ بمستغرب أن تَكُوْن السنة النبوية مخصصةً لعامّ القرآن أو مقيّدة لمظلّقِهِ كَمَا هُوَ معروف في أصول الفقه، (۱).

القول الثالث: لها السكن دُوْنَ النفقة.

روي هَذَا عن الفقهاء السبعة<sup>(٢)</sup>، والأوزاعي، وابن أبي ليلى<sup>(٣)</sup>. وَهُوْ رِوَايَة عن: سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي<sup>(1)</sup>. وإليه ذهب المالكية<sup>(۵)</sup> والشافعية<sup>(۲)</sup>، والزيدية<sup>(۷)</sup>، وأحمد في رِوَايَة<sup>(۸)</sup>.

المثال الثاني: حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد.

القول الأول: ذهب إلى ذلك المالكية (٩) والشافعية (١١)، والحنابلة (١١).

وكانت إحدى الحجج المشتركة بَيْنَ هَذِهِ المذاهب الثلاثة، ما ورد: «أنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَضَى بِاليّمينِ مَعَ الشَّاهِدِ». وسيأتي الكلام عَنْهُ.

القول الثاني: أنَّهُ لا يقضى باليمين مَعَ الشاهد في شيء مطلقاً.

روي ذَلِكَ عن الشعبي، والنخعي، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وابن

<sup>(</sup>١) انظر: «المفصل في أحكام المرأة» ٢٤٣/٩ (٩٥٥٤).

 <sup>(</sup>٢) انظر في تعيينهم: أمَثْرِفَة أنواع علم الْحَدِيثُ»: ٤٠٨ مَعَ تعليقنا عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>٣) انظر: أحلية الْعُلَمَاء ١٠/٧ - ١١١.

 <sup>(3)</sup> انظر: «معالم السنن» ٣/ ٢٨٤، و«الشرح الكبير» ٩/ ٢٤٠، و«فقه سعيد بن المسيب»
 ٢٣٢/٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الاستذكار» ٥/ ١٧٠ ـ ١٧١، و ابداية المجتهد، ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الحاوي الكبير» ١٤/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣، و«مغنى المحتاج» ٣/ ٤٠١ و ٤٤٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: «السيل الجرار» ٢/ ٣٨٥ و٣٩٨.

<sup>(</sup>A) انظر: «المغنى» ٩/ ١٧٩، و٩/ ٢٨٨ ـ ٢٨٩.

 <sup>(</sup>٩) انظر: «المدونة» ١٨٣/١٣، و«بداية المجتهد» ١/٣٥١، و«الشرح الكبير» ٤/٧٤، و«القوانين الفقهية»: ٣٠٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر: «الحاوي الكبير» ٢١/٢١، و«المهذب» ٢٠١/٢ و٣٣٤، و«التهذب» ١٣١٨، و«مغني المحتاج» ٤٤٣/٤ و٤٨٦.

<sup>(</sup>١١) انظر: "المقنع": ٣٥٣، و"المغني، ١٠/١٠، و"المحرر، ٢١٢/٢.

شُبْرُمة، وإبراهيم، والحكم بن عتيبة(١).

وَهُوَ رِوَايَة عن: عروة بن الزبير، والزهري، وعمر بن عبد العزيز<sup>(۲)</sup>. وبه قَالَ أبو حَيْثَةَ وأصحابه<sup>(۲)</sup>.

وذكر ابن عبد البر أنَّ هَذَا القول لَمْ يرو عن أحد من الصَّحَابَة (٤).

وأجابوا عن الْحَدِيْث بأنَّه معارض لنص القرآن الكريم، وَهُوَ قوله تَعَالَى: ﴿ وَاَسْتَنْهِمُوا شَهِيدَيْنِ مِن يَبَالِكُمُ ۖ فَإِن لَمْ يَكُونًا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُّ وَاَمْرَأَتُكَانِ مِمَّن رَيْمَوَنَ مِنْ وَيَهالِكُمُ فَإِن لَمْ يَكُونًا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُّ وَامْرَأَتُكَانِ مِمَّن رَبِّيْوَنَ مِنْ العمل بهذا الخبر أنَّه آحاد معارض للكتاب العزيز (٥٠).

وأجاب الجُمْهُؤر عن هَلَا الاعتراض، بأن هَذَا الْحَدِيْث في أقل تقديراته يَكُوْن مشهوراً، فَقَدْ روي عن عدد من الصَّحَابَة منهم:

۱ - عَبْد الله بن عَبَّاسٍ: أخرجه الشَّافِعِي  $^{(1)}$ ، وأحمد $^{(1)}$ ، ومسلم  $^{(1)}$ ، وأبو داود $^{(1)}$  والنسائي  $^{(1)}$ ، وابن ماجه $^{(11)}$ ، وأبو يعلى  $^{(11)}$ ، وابن الجارود $^{(11)}$ ، والطحاوي  $^{(11)}$  والطبراني  $^{(01)}$ ، والبيهتي  $^{(11)}$ .

 <sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو مُحَمَّد، الكندي، الكوفي، الحكم بن عتيبة: ثقة ثبت فقيه إلا أنَّهُ رُبَّمًا دلس، توفي سنة (١١٣هـ).

انظر: «تهذيب الكمال» ٢/ ٢٤٥ (١٤٢٢)، و«سير أعلام النبلاء» ٥/٢٠٨، و«القريب» (١٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الحاوي الكبير» ٢١/٧٤، و«الاستذكار» ٢/١١٦، و«التمهيد» ٢/٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر الطحاوي: ٣٣٣، واالاختيار؛ ١١١/، واتبيين الحقائق؛ ٢١٠/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الاستذكار» ٦/ ١١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ٥١٤/١. (٦) في مسنده (١٧٠٩) بتحقيقي.

<sup>(</sup>۷) فی مسنده ۱/۸۱۸ و ۳۱۵ و ۳۲۳.

<sup>(</sup>۸) في صحيحه ٥/١٢٨ (١٧١٢) (٣). (۹) في سننه (٣٦٠٩).

<sup>(</sup>١٠) في «السنن الكبرى» (٦٠١١) ط. العلمية و(٩٦٧) ط. الرسالة.

<sup>(</sup>۱۱) في سننه (۲۳۷۰). (۲۲) في مسنده (۲۵۱۱).

<sup>(</sup>۱۳) في «المنتقى» (۱۰۰٦).

<sup>(</sup>١٤) في السرح المعاني؛ ١٤٤/٤ وفي ط. العلمية (٥٩٦٤).

<sup>(</sup>١٥) في «الكبير» (١١١٨٥). (١٦) في «السنن الكبرى» ١٦٧/١٠.

- ٢ أبو هُرَيْرَةَ: عِنْدَ الشَّافِعِي (١)، والترمذي (٢)، وأبي داود (٣)، وابن ماجه (٤)، والطحاوي (٥).
- ٣- جابر بن عَبْد الله: عِنْدَ أحمد<sup>(۲)</sup>، وابن ماجه<sup>(۷)</sup>، وابن الجارود<sup>(۸)</sup>، واليهقي<sup>(۹)</sup>.
  - ٤ سُرَّق (١٠): عِنْدَ ابن ماجه (١١)، والبيهقي (١٢).

وَقَدُ روي أيضاً من حَدِيث: عمر، وعلي، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وبلال بن الحارث، وعمارة بن حزم، ومسلمة بن قيس، وعامر بن ربيعة، وسهل بن سعد، وتميم الداري، وأنس، وأم المؤمنين أم سلمة، وزينب بنت ثعلبة (۱۳).

وإذا قُلْنَا: إنَّهُ مشهور، فإنَّه يعتبر بياناً للكتاب، ويصح كونه مخصِصاً لعام القرآن كَمَا هُوَ مقرر في أصولهم(١٤٠).

<sup>(</sup>۱) في مسنده (۱۷۱۶) بتحقيقي. (۲) في جامعه (۱۳٤۳).

<sup>(</sup>٣) في سننه (٣٦١١). (٤) في سننه (٣٦٦٨).

 <sup>(</sup>٥) في (شرح المعاني؛ ٤/١٤٤ وفي ط. العلمية (٥٩٦٥).
 (٦) في مسئله (٣٦٦٩).

<sup>(</sup>٨) في المنتقى؛ (١٠٠٨). (٩) في سننه الكبرى ١٠٠/١٠.

 <sup>(</sup>۱۰) الصَّخَابِيّ سرّق بن أسد الجهني، ويقال: الليلي، ويقال: الأنصاري.
 انظر: «الثقات» ۱۸۳/۳، و«التقريب»
 (۲۲۱۷).

<sup>(</sup>۱۱) فی سننه (۲۳۷۱).

<sup>(</sup>۱۲) في سننه الكبرى ١٠/ ١٧٢ ـ ١٧٣.

<sup>(</sup>١٣) وَقَدْ اعتنى بتخريج طوقه: الدارقطني في سننه ٢١٢/٤ ط. العلمية و(٤٤٥٥) ط. الرسالة وما بعدها، والبيهقي ٢٠/١٦٧ وما بعدها، وابن تمبّد البر في «التمهيد» ٢/ ١٣٤ فما بعدها، وانظر: «نصب الراية» ٤٩٦/٤، و"مجمع الزوائد» ٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>١٤) انظر: "فواتح الرحموت" ١٢٨/٢، و"مسائل من الفقه المقارن" ١٩٩/٢ ـ ٢٠٨.

🕏 ومما روى منكراً مسلسلاً بالعلل؛ لمخالفته القرآن الكريم والسنة النبوية والتاريخ والحكم الفقهي: ما روى مُعانُ بنُ رفاعة السلامي (١)، عن أبي عبد الملك على بن يزيد الألهاني (٢) أنَّه أخبره، عن القاسم بن عبد الرحمٰن أنَّه أخبره، عن أبي أُمامة الباهليِّ، عن (٣) ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله ﷺ: ادعُ اللهَ أن يرزقني مالاً، فقال رسولُ الله ﷺ: "ويحكَ يا ثعلبةُ، قليلٌ تؤدي شكرَه، خيرٌ من كثير لا تُطيقهُ!» قال: ثم قالَ مرةً أخرى، فقال: «أَمَا ترضَى أَنْ تكون مثل نبيِّ الله؟ فوالذي نفسي بيده، لو شئتُ أن تسيرَ معى الجبالُ ذهباً وفضةً لسارتْ!» قال: والذي بعثك بالحق، لئنْ دعوتَ اللهَ فرزقني مالاً لأعطينً كلُّ ذي حقِّ حقَّه! فقال رسول الله ﷺ: «اللهم ارزقْ ثعلبةَ مالاً!». قال: فاتَّخذَ غَنَماً، فَنَمَتْ كما ينمو الدودُ، فضاقت عليه المدينةُ فتنحَّى عنها، فنزل وادياً من أوديتها، حتى جعل يُصلى الظهر والعصر في جماعةٍ، ويترك ما سواهما، ثم نَمَتْ وكَثرتْ، فتنحّى حتى تركَ الصلوات إلا الجمعةَ، وهي تنمو كما ينمو الدودُ، حتى تركَ الجمعةَ. فطفقَ يتلقى الرُّكبان يومَ الجمعةِ يسألهم عن الأخبارِ، فقال رسول الله ﷺ: «ما فعل ثعلبة؟» فقالوا: يا رسول الله، اتخذَ غنماً فضاقتْ عليهِ المدينةُ، فأخبروه بأمرِو، فقال: «يا ويحَ ثعلبةَ، يا ويحَ ثعلبةَ، يا ويحَ ثعلبةً ! قال: وأنزل الله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [النوبة: ١٠٣] الآية. ونزلتْ عليه فرائضُ الصدقة، فبعثَ رسولُ الله ﷺ رجلينِ على الصدقةِ، رجلاً من

<sup>(</sup>١) في رواية الطبري: «السلمي» وهو تحريف. انظر: «التقريب» (٦٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) جاء في مطبوع «التفسير» لابن أبي حاتم: «الهلالي».

<sup>(</sup>٣) جاء في روايات ابن أبي عاصم، والطبري، وابن قانع، وابن أبي حاتم، وأبي نعيم، وابن عساكر، وابن عبد البر: «عن ثعلبة». وفي روايات الواحدي، والطبري، وابن الأثير: «أن ثعلبة». وفي روايات البيهقي وابن حزم: «جاء ثعلبة» فإذا كان الثابت من هذا الاختلاف: «عن» فيكون الحديث من مسند ثعلبة.

جهينة، ورجلاً من سُليم، وكتبَ لهما كيف يأخذانِ الصدقة من المسلمينَ، وقال لهما: «مُوَّا بثعلبة وبفلان \_ رجلٌ من بني سُليم \_ فَخُذا صدقاتهما» فخرجا حتى أتيا ثعلبة، فسألاهُ الصدقة، وأقرآه كتابَ رسول الله ﷺ، فقال: ما هذه إلا جزيةٌ، ما هذه إلا أختُ الجزيةِ، ما أدري ما هذا! انْطَلِقًا حتى تفرغا ثم عُودا إلى ! فانْطَلَقَا، وسمع بهما السُّلميُّ، فنظر إلى خيار أسنان إبلهِ فعزلها للصدقةِ ثم استقبلهم بها، فلما رأوها، قالوا: ما يجب عليك هذا، وما نريدُ أنْ نأخذَ هذا منكَ. قال: بلى فخذوه، فإنَّ نفسى بذلك طيبةٌ، وإنما هي لي فأخذوها منه. فلما فرغا من صدقاتهما رَجعا حتى مَرًّا بثعلبةً، فقال: أروني كتابكما! فنظر فيه فقال: ما هذه إلا أختُ الجزيةِ، انطلقا حتى أرى رأيى، فانطلقا حتى أتيا النبيَّ ﷺ، فلما رآهما قال: «يا ويمّ ثعلبةً!» قبل أنْ يكلمهما، ودعا للسُّلميِّ بالبركة، فأخبراه بالذي صنعَ ثعلبة، والذي صنعَ السُّلميُّ، فأنزل اللهُ تبارك وتعالى فيه: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدُ ٱللَّهَ لَـٰعِتْ مَاتَلْنَا مِن فَضَلِهِ. ﴾ إلى قوله: ﴿وَبِمَا كَاثُواْ بَكُذِيُونَ ﴾ [التوبة: ٧٥ ـ ٧٧] وعند رسول الله ﷺ رجل من أقارب ثعلبةً، فسمِعَ ذلك، فخرج حتى أتاهُ، فقال: ويحكَ يا تُعلبةُ، قد أنزل الله فيكَ كذا وكذا! فخرج تعلبة حتى أتى النبيَّ عَلَيْتُو، فسألهُ أن يقبلَ منهُ صدقته، فقال: "إنَّ اللهُ منعني أَنْ أَقبِلَ منكَ صدقتكَ!» فجعلَ يحثى على رأسه الترابَ، فقال له رسولُ الله ﷺ: «هذا عملُك، قد أمرتُك فلم تُطعني». فلما أبي أن يقبضَ رسولُ الله ﷺ، رجعَ إلى منزله، وقُبضَ رسول الله ﷺ ولم يقبلُ منه شيئاً، ثمَّ أتى أبا بكر حينَ استخلفَ، فقال: قد علمتَ منزلتي منْ رسول الله ﷺ وموضعي منَ الأنصار، فاقبلُ صدقتي! فقال أبو بكر: لم يقبلها رسولُ الله ﷺ وأنا أقبلها؟! فقُبضَ أبو بكر ولم يقبضُها. فلما ولي عمرُ أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، اقبل صدقتي! فقال: لم يقبلها رسولُ الله ﷺ، ولا أبو بكر، وأنا لا أقبلها منك! فقُبضَ ولم يقبلها.

ثمَّ ولي عثمان \_ رحمة الله عليه \_ فأتاه فسأله أنْ يقبل صدقته، فقال: لم يقبلها رسول الله على و لا أبو بكر ولا عمر رضوان الله عليهما وأنا لا أقبلها منك، فلم يقبلها منه، وهلك ثعلبة في خلافة عثمانَ رحمة الله عليه (١٠).

أخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٢٥٣)، والطبري في تفسيره (١٣٢٥) ط. الفكر و٧٨/١١ و ٥٨٠ ط. عالم الكتب، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٨٤٧٦) (١٠٤٠) و (١٠٤٠٩)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١٨٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٤٠٦)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢٧٦)، والواحدي في «أسباب النزول» (٢٦٦) بتحقيقي، والبغوي في تفسيره (١٩٤٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢/١٦، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٢٦٦) ـ ٤٦٤ من طريق محمد بن شعيب بن شابور(٢).

وأخرجه: الطبراني في "الكبير" (٧٨٧٣) وفي "الأحاديث الطوال"، له (٢٠)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢٠)، من طريق الوليد بن مسلم.

وأخرجه: أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٤٠٦)، وابن حزم في «المحلى» ٧٥/١٣) ط. العلمية «المحلى» ٧٥/١٣) ط. العلمية و(٤٠٤٨) ط. الرشد وفي «دلائل النبوة»، له ٧٨٩/٥ ـ ٢٩٢ من طريق مسكين بن بكير.

ثلاثتهم: (محمد بن شعيب، والوليد بن مسلم، ومسكين بن بكير) عن معان<sup>(٣)</sup> بن رفاعة السلامي، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) لفظ رواية الطبري.

 <sup>(</sup>۲) في «الاستيعاب» لابن عبد البر: «إسحاق بن شعيب بن شابور» ولعله تحريف إذ لم
 أجد ترجمة لإسحاق بن شعيب. وانظر: «تهذيب الكمال» ۲۱/۵ (٤١٩٥).

 <sup>&</sup>quot;") عند الطبري ط. الفكر، وابن أبي عاصم، وابن أبي حاتم، والبيهقي، وابن عساكر:
 «معاذ» وهو تحريف.

انظر: "تهذيب الكمال» //١٤٩ (٦٦٣٦)، و"التقريب" (٦٧٤٧) وبقية التخاريج.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٢٥ ؟ وعزاه إلى الحسن بن سفيان، وابن المنذر، وأبي الشيخ، والعسكري في «الأمثال» وابن مردويه، عن أبي أمامة.

قال البيهقي في «شعب الإيمان»: «في إسناد هذا الحديث نظر»، وقال في «دلائل النبوة»: «هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير، وإنما يروى موصولاً بأسانيد ضعاف».

وقال ابن حجر في «فتح الباري» ٣٣٦/٣ عقب (١٤٠٠): «لكنه حديث ضعيف لا يحتج به»، وقال في «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، (٤٧٥): «وهذا إسناد ضعيف جداً».

قلت: هذا حديث لا يصح، إسناده ضعيف ومتنه باطل.

أما إسناده ففيه معان بن رفاعة مختلف فيه، قال عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن عدي في «الكامل» ٢٧/٨، وابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» (٣٣٥٣): «ضعيف»، وقال أحمد بن حنبل فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/ ٤٨٪ (١٩١٩): «لم يكن به بأس»، وقال السعدي فيما نقله ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٤٨٪ (١٩١٩): «لم يكن به بأس»، وقال السعدي فيما نقله ابن «ليس بحجة»، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه ٢/ ٤٨٪ (١٩١٩): «ليس بحديثه، ولا يحتج به»، وقال ابن حبان في «المجروحين» ٣/ ٣٦٪ «منكر الحديث، يروي مراسيل كثيرة، ويحدث عن أقوام مجاهيل، لا يشبه حديث الأثبات، فلما صار الغالب على روايته ما تنكر القلوب استحق ترك الاحتجاج به»، وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٤/ ١٣٤): «لين الحديثي» . . . وهو صاحب حديث ليس بمتقن»، وقال ابن حجر في «القريب» (١٧٤٧): «لين الحديث كثير الإرسال».

وفيه على بن يزيد الألهاني، قال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٤٥) وفي التاريخ الصغير»، له ٣٤٥/١): «منكر الحديث»، وقال أبو حاتم فيما نقله ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» (٢٤١٠): «متروك الحديث»، وقال أبو زرعة فيما نقله الذهبي في

"ميزان الاعتدال» ٣/ ١٦١ (٥٩٦٦): "ليس بالقوي"، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٤٣٢): "متروك الحديث»، وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» (٤٠٧) وقال فيما نقله الذهبي في "ميزان الاعتدال» ٣/ (١٦٦ (٩٦٦)): «متروك».

وفيه القاسم بن عبد الرحمٰن، مختلف فيه، قال عنه يحيى بن معين فيما نقله المزي في "تهذيب الكمال» ٢/٤٧ (٥٣٨٩): "ثقة»، ونقل عن يعقوب بن شيبة أنه قال: "ثقة» وقال في موضع آخر: "قد اختلف الناس فيه، فمنهم من يضعف روايته، ومنهم من يوثقه»، ونقل عن أبي حاتم أنه قال: "حديث الثقات عنه مستقيم، لا بأس به، وإنّما ينكر عنه الضعفاء»، وقال أحمد بن حنبل في "الجامع في العلل» ٢٠٦١ (١٢٦٩): "في حديث القاسم مناكبر»، وقال فيما نقله ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكون» (٢٧٤٦): "منكر المحديث، حدث عنه علي بن يزيد أعاجيب، وما أراها إلا من قبل القاسم»، وقال ابن حجر في "التقريب» (٥٤٧٠): "صدوق يغرب كثيراً».

إذن فالسند مسلسل بالعلل زيادة على علته الكبيرة، وهي التفرد إذ لم يروه عن أبي أمامة سوى القاسم بن عبد الرحمٰن ولم يروه عن القاسم سوى علي، ولم يروه عن علي سوى معان، ولا يقبل تفرد واحد من هؤلاء؛ لضعفهم، فالإسناد مظلم؛ لذا قال العلامة الكبير أحمد محمد شاكر في تعليقه على "تفسير الطبري" ٢٤/٣٧٣: "وهو ضعيف كل الضعف ليس له شاهد من غيره، وفي بعض رواته ضعف شديد».

أما متن الحديث فمنكر جداً.

قال ابن حزم في "المحلى" ٧٥/١٣ بعد ذكر الآية: "وهذه أيضاً صفة أوردها الله تعالى يعرفها كل من فعل ذلك بنفسه، وليس فيها نص ولا دليل على أنَّ صاحبها معروف بعينه، على أنه قد روينا أثراً لا يصح، وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب، وهذا باطل؛ لأنَّ ثعلبة بدريٍّ معروفٌ فخرج حديثنا هذا، وقال عقبه: "وهذا باطل بلا شك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين، وأمر على عند موته أنْ لا يبقى في جزيرة العرب

دينان، فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلماً ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد، ولا فسحة في ذلك، وإن كان كافراً ففرض أن لا يقر في جزيرة العرب فسقط هذا الأثر بلا شك، وفي رواته معان بن رفاعة، والقاسم بن عبد الرحمٰن، وعلي بن يزيد \_ وهو أبو عبد الملك الألهاني \_ وكلهم ضعفاء، ومسكين بن بكير: ليس بالقوي».

وقال القرطبي في تفسيره ٢١٠/٨: «وثعلبة بدري أنصاري ممن شهد الله له ورسوله بالإيمان... فما روي عنه غير صحيح».

قال ابن الأثير في «أسد الغابة» 131/ ( 900) عقب الحديث: «أخرجه الثلاثة ( )، ونسبوه كما ذكرناه وكلهم قالوا: إنَّه شهد بدراً، وقال ابن الكلبي: ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية ـ يعني: ابن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري من الأوس، شهد بدراً، وتُتِلَ يوم أحد، فإن كان هذا الذي في هذه الترجمة، فإما أنْ يكون ابن الكلبي قد وهم في قتله، أو تكون القصة غير صحيحة، أو يكون غيره، وهو هو لا شك فه».

وقال ابن حجر في «الإصابة» (٩٢٤): «وفي كون صاحب هذه القصة \_ إن صح الخبر ولا أظنه يصح \_ هو البدري المذكور قبله نَظَرٌ \_ عنى بذلك: ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد \_ وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن الكلبي: إنَّ البدري استشهد بأحد، يقوّي ذلك أيضاً أنَّ ابن مردويه روى في تفسيره من طريق عطية، عن ابن عباس في الآية المذكورة قال: وذلك أنَّ رجلاً يقال له ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصار، أتى مجلساً فأشهدهم فقال: ﴿ وَلَهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عللة بن أبي حاطب ألهُ بطولها (١٦) ، فقال: إنَّه ثعلبة بن أبي

إذا قال ابن الأثير في (أسد الغابة): (أخرجه الثلاثة) قصد بذلك ابن منده، وأبا نعيم، وابن عبد البر.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: الطبري في تفسيره (١٣٠٤) ط. الفكر (٢٥٧١) - ٥٧٨ ط. عالم الكتب، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٨٤٩/٦ (١٠٥٠٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» /٢٨٩٠

حاطب، والبدري اتفقوا على أنَّه تعلبة بن حاطب، وقد ثبت أنَّه ﷺ قال: «لا يدخل النار أحدّ، شهد بدراً والحديبية» (١٠ وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر: «احملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم» (٢٠)، فمن يكون بهذه المثابة، كيف يعقبه الله نفاقاً في قلبه، وينزل فيه ما نزل؟! فالظاهر أنَّه غيره، والله أعلم».

وقال أيضاً في «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» (٤٧٥): «وقال السهيلي عن ابن إسحاق: ثعلبة بن حاطب من البدريين. وعن ابن إسحاق أيضاً: في المنافقين وذكر هذه الآية التي نزلت فيه، فلعلهما اثنان».

قلت: هذا حديث متنه باطل؛ لأنّه يخالف ما جاء في القرآن والسنة فقد قال الله تعالى: ﴿ اللّهِ يَعَلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقَبَلُ النّيَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُدُ الصَّلَفَتِ وَأَنَّ اللّهَ هُو النّيَابُ اللّهِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُدُ الصَّلَفَتِ وَأَنَّ اللّهَ هُو النّيَابُ الرّبَهُ اللّهَ الله عَنْ عَبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ النّبِيَّاتِ وَيَعَلَمُ مَا نَفَعَلُونَ ﴿ ﴾ [السسورى: ٢٥]، وقال مو الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله عن إليلس، وعن فرعون لكونه وصل إلى حالة اليأس عن أحد من خلقه إلا عن إليلس، وعن فرعون لكونه وصل إلى حالة اليأس وهي بعثابة الغرغرة وما شابه ذلك، وهذا إذا كان السند صحيحاً، فكيف والسند مسلسل بالعلل كما تقدم؛ فالحديث باطلٌ سنداً ومتناً.

## ٢ ـ معارضة خبر الآحاد لحديث آخر:

مِمَّا لاريب فِيْهِ أنَّ الأحكام الشرعية مصدرها واحد، لذا نجد أنَّ من العلماء كثراً ذهبوا إلى امتناع ورود دليلين صحيحين متكافئين في نفس الأمر

 <sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد ٣٦٢/٦، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٦١) وفي الآحاد والمثاني،
 له (٣٣١٦)، وابن حبان (٤٨٠٠) من حديث أم مبشر امرأة زيد بن حارثة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد ۷۹/۱ والبخاري ۲/۲۷ (۳۰۰۷) وه/ ۱۸۶ (٤٢٧٤) و٦/ ١٨٥٥ (٤٨٩٠)، ومسلم ٧/١٦١ (٣٩٩٤) (١٦١) من حليث علي بن أبي طالب.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد ٢/١٩٢ و١٥٢، وابن ماجه (٤٢٥٣)، والترمذي (٣٥٣٧)، وابن حبان (٢٢٨) من حديث عبد الله بن عمر. وجاء عند ابن ماجه: (عبد الله بن عمره وهو تحريف. انظر: (تحفة الأشراف) ٥/٥٥ (١٦٧٤) وتنبيه المزي هناك.

ويكونان متضادين ينفي أحدهما ما أثبته الآخر<sup>(١)</sup>.

لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ وجدنا من أدلة الأحكام الشرعية قد بدت ـ لأول وهلة ـ متعارضة من حَيْثُ الظاهر، والحقيقة أنَّهُ لا تعارض بَيْنَها؛ لذا كَانَ الإمام ابن خزيمة يَقُول: "لا أعرف أنَّهُ روي عن رسول الله ﷺ حديشان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كَانَ عنده فليأت بِهِ حتى أؤلف بَيْنَهُمَا".

وَقَد تقاسم المحدّثون والأصوليون الاهتمام بهذا الجانب، وكرَّسوا لَهُ جزءاً لا يستهان بِهِ من طاقاتهم الفكرية؛ وذلك من خلال إشباعه بحثاً في مصنفاتهم. فالأصوليون ذكروه تحت باب «التعارض والترجيح»<sup>(٣)</sup>، وأما المحدّثون فَقَدْ خصوه بنوع من أنواع علم الْحَدِيْث أسمَوْه مختلف الْحَدِيْث، تحدّثت عَنْهُ كتب المصطلح، وأفرده قسم مِنْهُمْ بالتأليف المستقل.

فإن كان الحديثان المتعارضان متماثلين في القوة، أو على أقل الأحوال صحيحين، فقد سلك الفريقان إزاء هَذَا الاختلاف الظاهري ثلاثة مسالك، هِي:

- ١ \_ الجمع.
- ٢ النسخ.
- (٤) الترجيح

انظر: «توجیه النظر» ۱/۵۲۳.
 ۱) «الكفایة»: ۲۳۱ ـ ٤٣٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال: الميزان الأصولة: ١٩٤ و ٧٣٧ تح: د. محمد زكي عبد البر
 و٢/ ٩٧١ و ١٠٢١ تح: د. عبد الملك السعدي، والبحر المحيطة ٤٠٦/٤ فعا
 بعدها، والسرح الكوكب المنير، ١٩٩٤ فعا بعدها، والرشاد الفحولة: ٨٨٢.

<sup>(</sup>٤) فائدة: ظاهر عبارة ابن حجر في «النخبة» أنَّه يقصر «مختلف الحديث» على الحديث المهبول الذي عارضه مثله معارضة ظاهرية وأمكن الجمع، فقد قال: «ثم المعبول إنْ سلم من المعارضة فهو المحكم، وإنْ عورض بمثله، فإنْ أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا وثبت المتأخر، فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيع ثم التوقف».

وأما ابن الصلاح فأدخل في مختلف الحديث ما أمكن فيه الجمع، وما لم يمكن معا قيل فيه بالنسخ أو بالترجيح انظر: «معرفة أنواع علم الحديث»: ٣٩٠ ـ ٣٩١ بتحقيقي، أفاده الشيخ محمد خلف سلامة في السان المحدثين، مادة: (مختلف الحديث).

٤ - وهذه المسالك ليست اختيارية للمجتهد، بَلْ هِيَ واجبة حسب ترتيبها، فالمجتهد يطلب الجمع بوجه من الوجوه الممكنة من غَيْر تعسف(١)؛ لأنَّ في الجمع إعمالاً للدليلين معاً، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما أو إهمالهما كليهما(٢).

وإذا لَمْ يمكن الجمع، فإن عُلِمَ تاريخ المتقدم من المتأخر قِيْلَ بالنسخ، والنسخ: رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه.

والناسخ: ما يدل على الرفع المذكور.

ويعرف النسخ بأمور:

ـ أصرحها: ما ورد في النص.

ـ ومنها: ما يجزم الصحابي بأنَّه متأخر.

- ومنها: ما يعرف بالتاريخ، وليس منها ما يرويه الصحابي الذي تأخر إسلامه معارضاً للمتقدم عليه؛ لاحتمال أنْ يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المذكور، أو يكون مثله فأرسله، فإن وقع التصريح بسماعه له من النَّبيِّ عَلَيْ السلامه، فإن لم يتحمل عن النَّبيِّ عَلَيْ أَسِناً قبل إسلامه، فإن لم يعلم التاريخ صير إلى الترجيح بوجه من وجوهه المعتبرة (٣).

قال ابن رجب: "وأحمد كان شديد الورع في دعوى النسخ، فلا يطلقه إلا عن يقين وتحقيق، فلذلك عدل عن دعوى النسخ هنا إلى دعوى تعارض الأخبار والأخذ بأصحها إسناداً، فأخذ بحديث عائشة في المرأة، وبحديث

<sup>(</sup>۱) وإنما شرطوا في مختلف الحديث أنَّه يمكن فيه الجمع بغير تعسف؛ لأنَّ الجمع مع التعسف لا يكون إلا بحمل الحديثين المتعارضين معاً، أو أحدهما، على وجه لا يوافق منهج الفصحاء، فضلاً عن منهج البلغاء في كلامهم، فكيف يمكن حينلذ نسبة ذلك إلى أفصح الخلق وأبلغهم على الإطلاق؟ ولذلك جعلوا هذا في حكم ما لا يمكن فيه الجمع، وقد ترك بعضهم ذِكْرُ هذا القيد اعتماداً على كونه مما لا يخفى. «توجيه النظره (١٩/٥ ـ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختلف الْحَدِيْث بَيْنَ المحدّثين والأصوليين والفقهاءة: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: "نزهة النظر»: ٥٧ فما بعدها.

ابن عباس في الحمار، فبقي الكلب الأسود من غير معارض الله الأسود المن عبر معارض الله عبر المالية المالية

وقد ذكر الحازمي<sup>(۱)</sup> خمسين وجهاً من وجوه الترجيح، وزاد عليها الحافظ العراقي فأوصلها إلى مائة وجو أو تزيد<sup>(۱)</sup>، وأرجعها السيوطي إلى سبعة أقسام تندرج تحتها وجوه الترجيح<sup>(1)</sup>.

ثُمَّ إِنَّ هَذَا التعارض إِنَّما يَكُوْن متجها فِيْمَا إِذَا تساوى الدليلان من حَيثُ القوة، أما إذا كَانَ أحدهما صحيحاً والآخر ضعيفاً، فَلَا اعتبار بمخالفة الضعيف، إذ الضعيف غَيْر معتبر في نفسه، فكيف تستقيم معارضته لما هُوَ أَوْى منْهُ؟

وقد كان حفاظ الحديث المتقدمون يردون الحديث الواحد من رواية الثقة إلى المحفوظ ميزاناً يزنون به الثقة إلى المحفوظ من السنن، ويجعلون من ذلك المحفوظ ميزاناً يزنون به رواية ذلك الثقة، فإن جاءت على خلاف المحفوظ جعلوا ذلك علة لها<sup>(٥)</sup>، يعلم ذلك من تتبع صنيعهم في إعلال كثير من الأحاديث التي هذه حالتها.

فجهابذة المتقدمين ممن لم يفصلوا متن الحديث عن سنده، ولا فصلوا هذين عن فقهه ومعناه، إذا جاءهم الحديث أول ما ينظرون إلى معناه هل هو موافق للشرع أم لا؟ ثم هل هو موافق للمحفوظ أم لا؟ فلعل راويه قد أخطأ فيه، أو وهم في متنه، أو خالف ما عند الناس.

ونقل أبن رجب عن الشافعي في الحديث الذي فيه المرأة والحمار والكلب قال: "إنه عندنا غير محفوظ، وردّه \_ أي الشافعي \_ لمخالفته لحديث عائشة وغيره؛ ولمخالفته لظاهر قول الله على: ﴿ وَلَا نَزُدُ وَازِرَةٌ فِنْدَ أَخَرَكُمُ ﴾ [الأنعام: ٦٦٤] (الأنعام: ٦٦٤).

<sup>(</sup>١) "فتح الباري، ١٢٨/٤ وانظر مناقشة ابن رجب للحديث.

 <sup>(</sup>٢) انظر: «الأعتبارة: ١٤ ـ ٤٠ ط. الوعي و١/١٣١ ـ ١٦٠ ط. ابن حزم، وتبعه على
 ذلك ابن الصلاح. انظر: «معرفة أنواع علم الحديثة: ٣٩١ بتحقيقي.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التقييد والإيضاح»: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تدريب الراوي» ٢/ ١٩٨ ـ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تحرير علوم الحديث» ٢/ ٧٠٥.

<sup>(</sup>٦) فنتح الباري، ١١٩/٤.

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنَّ اختلاف الروايات شيء غير تعارض الأدلة، فاختلاف الروايات يعني: أنَّ الحديث متحد المخرج والمدار، ثم اختلف الرواة عن المدار في سند الحديث أو في متنه، أما تعارض الأدلة فهو إشكال في ذهن الناقد أو الفقيه رأى من خلاله تعارضاً بين دليلين منفصلين، وعلى هذا فإن اختلاف الروايات عن المدار ما لم يكن راجعاً إلى معنى واحد، لا بد فيه من سلوك طريق الترجيح أولاً، ولا يجمع بينهما إذا كان المعنى متعارضاً، ولا دخل للنسخ هنا؛ لأنَّ الاختلاف طارئ متأخر، وقد صدر الحديث عن النَّبي على مرة واحدة. أما ما يذكر في كتب الأصول والمصطلح من الجمع ثم الحكم بالنسخ إنْ عُلم المتقدم والمتأخر ثم الترجيح ثم التوقف، فهذا في اختلاف دليلين منفصلين، ومن الخطأ تطبيق هذه القاعدة على اختلاف الروايات (۱۰).

ولاختلاف الروايات أسباب:

١ - الرواية بالمعنى: فمعلوم قطعاً أنَّ كثيراً من الأحاديث التي تروى عن النَّبِيُ ﷺ، لم ينطقها النَّبيُ ﷺ بحروفها وترتيبها كاملة كما نقلت إلينا، ولكنَّه كلام النَّبيِّ ﷺ بالجملة، وما تغاير اللفظ فيه فهو يحمل على المعنى في الغالب. علماً أنَّ الرواية بالمعنى ليست هي الغالب في نقل الأحاديث، بل الأصل أنَّ الحديث نقل إلينا بلفظه، لكن حينما تختلف الألفاظ المنقولة في كثير من الأحايين، فتحمل على النقل بالمعنى.

٢ - قلة ضبط بعض الرواة، فربما تكون الواقعة في الخبر هي التي يهتم
 بها الناقل، فيضبطها، ولا يعتني عناية تامة فيما هو خارج عن المناسبة.

٣ - اختلاف فُهوم النقلة، فربما يكون الحديث فعلاً من أفعاله ﷺ
 فيحكيه أحدهم على وجه ويحكيه الآخر على وجه آخر إلا أنَّ المعنى واحد،
 فالحديث حكاية فعل لا حكاية قول.

٤ - وربما يكون اختلاف الروايات اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد،
 فكل راو يحكي ما رآه ممن لم يره الآخر وإذ كانت الواقعة واحدة.

<sup>(</sup>١) انظر: «معرفة مدار الإسناد» ٢/٤١٢.

٥ ـ وربما يكون هناك اختلاف حقيقي فعلي سببه تعدد الواقعة، فمعلوم أنَّ بعض الحوادث تكررت وتعددت كواقعة السهو في الصلاة. وينبغي لطالب العلم في مثل هذا النظر في حال هذه الروايات المختلفة، والترجيح بأحوال منها: النظر في أحوال الرواة عند تعددها فهم غالباً يتفاوتون في الضبط، وكذلك ينظر إلى العدد فقد يتفق الجمع الغفير على رواية معينة ويخالفهم من هم أقل عدداً. والنظر في ترجيح الأئمة الأوائل لهذه الرواية أو تلك مما ينقل عنهم من إعلال وترجيح، وغير ذلك مما هو معلوم لدى الاستقراء (١).

وَقَد اختلفت مناهج الفقهاء والمدارس الفقهية في سلوك مسالك دفع التعارض بَيْنَ الأدلة الشرعية المتكافئة المتعارضة من حَيْثُ الظاهر، فمنهم من يتبين له وجه جمع بينها، ومنهم من قد يرى في الجمع تكلفاً فيلجأ إلى القول بالنسخ. . . وهكذا، مِمَّا أدَى إلى ظهور خلاف بَيْنَ الفقهاء في استنباط الأحكام التي دلّت عَلَيْهَا بَلْكَ الأدلة.

وقد يأتي حديث موقوف لفظاً، وله حكم المرفوع، وتأتي لفظة منه تعارض الأحاديث الصحيحة الثابتة، مثاله: ما روى سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن عبد الله بن مسعود وشيد حديثاً طويلاً موقوفاً عليه وفيه: ثم يأذن الله تعالى في الشفاعة فيكون أول شافع، روح الله القدس جبريل، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم يقوم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يشفع أحد فيما يشفع فيه، وهو المقام المحمود، الذي ذكره الله تعالى: ﴿عَمَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكُ مَقَاماً خَمْمُونَ الإسراء: ٧٤].

أخرجه: الطيالسي (٣٨٩)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢١٤/٦ ـ ٣١٥، والنسائي في «الكبرى» (١١٢٩٦) ط. العلمية و(١١٢٣٢) ط. الرسالة وفي «التفسير» له (٣١٦)، والطبري في «التفسير» (١٧٠٦٣) ط. الفكر و١٥٠/

 <sup>(</sup>۱) وقد استفدت فيما سبق في أسباب اختلاف الروايات من جواب نافع للشيخ المحدّث عبد العزيز الطريفي، وقد هذبته وزدت عليه، فبارك الله في علمه وعمره.

38 \_ 08 ط. عالم الكتب، وابن خزيمة في «التوحيد»: ١٧٥ ـ ١٧٦ ط. العلمية و(٢٥٦) ط. الرشد، والطبراني في «الكبير» (٩٧٦٠) و(٩٧٦٠)، والحاكم ٤٩٦/٤ ع ٩٨٥ و ٥٩٥ \_ ٠٠٠، والبيهتي في «البعث والنشور» (٥٩٨) من طرق عن سلمة بن كهيل، بهذا الإسناد موقوفاً.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي، فقال: «ما احتجا بأبي الزعراء».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٣٠//٣٣: «رواه الطبراني، وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح، وقول النبي ﷺ: «أنا أول شافع».

وقال الشيخ الألباني في تعليقه على «شرح العقيدة الطحاوية»: ١٠: «وله حكم المرفوع؛ لكنه منقطع بين أبي الزعراء واسمه يحيى بن الوليد، لم يرو عن أحد من الصحابة بل عن بعض التابعين، ثم إن في الحديث فقرة.. مخالفة لحديث صحيح...».

قلت: قد أصاب الشيخ، فإن الحديث في حكم المرفوع؛ لأن هذا الكلام لا يقال بالرأي، أما قوله: لكنه منقطع بين أبي الزعراء واسمه يحيى بن الوليد. فقد أخطأ فيه كلَفَّة؛ وذلك لكون أبي الزعراء هذا هو عبد الله بن هانئ أبو الزعراء الأكبر، وقد أورد المزي هذا الحديث في «تحفة الأشراف» (أن في ترجمة عبد الله بن هانئ، عن عبد الله بن مسعود، وكذلك ابن حجر في «إتحاف المهرة» في موضعين في ترجمة عبد الله بن هانئ (<sup>(۲)</sup> وفي كنيته أبي الزعراء (<sup>(۲)</sup>)، عن عبد الله بن مسعود.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» ١٢٠ (٧٢٠): «روى عن ابن مسعود في الشفاعة، ثم يقوم نبيكم رابعهم، والمعروف عن النبي ﷺ: «أنا أول شافع» ولا يتابع في حديثه».

<sup>(1) 1/433 (7079).</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر: ﴿إِتَّحَافُ الْمَهْرَةُ ١٩٩/١٥٩ (١٢٧٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «إتحاف المهرة» ١٦/١٠ (١٣٣١٩).

وقال العقيلي: «سمع ابن مسعود، وفيه كلام ليس في حديث الناس».

وقال النسائي فيما نقله ابن عدي في «الكامل» ٣٨٩/٥: «أبو الزعراء لا يعلم أحد روى عنه غير سلمة بن كهيل».

انظر: «تحفة الأشراف» ٦/ ٣٣٤ (٩٣٥٣)، و«إتحاف المهرة» ١٩٩/١٠ (١٢٧٩٩)، و«إتحاف المهرة» ٢٩٩/١٠).

وهذا الحديث فيه ما ينافي الحديث الصحيح الذي يدل على أنَّ أول من يُشَفَّع هو رسول الله ﷺ، وكما أشار البخاري، والهيثمي، والشيخ الألباني.

فقد ورد من حديث أنس ﷺ، أن النبي ﷺ، قال: «أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً».

أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٢١٨٣) و(٣٦٨٥٧)، وأحمد ١٤٠/٣ والدارمي (٥١)، ومسلم ١/ ١٣٠ (١٩٦) (٣٣٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٩٦)، وأبو يعلى (٣٩٦٨)، وابن خزيمة في «التوحيد»: ٢٥٥ ط. العلمية و(٣٦٠) ط. الرشد، وابن منده في «الإيمان» (٨٨٠) و(٨٨٧) من طريق زائدة بن قدامة (١٠).

وأخرجه: مسلم ۱/۱۳۰ (۱۹۲۰) (۳۳۰)، وأبو يعلى (۳۹۰۹) و(۳۹۲۳) و(۳۹۷۳) من طريق جرير<sup>(۲)</sup>.

وأخرجه: أبو عوانة ١٠٢/١ و١٣٨ من طريق حفص بن غياث(٣).

وأخرجه: ابن منده في «الإيمان» (٨٨٥) من طريق القاسم بن مالك المزني (١٤).

<sup>(</sup>١) وهو: اثقة ثبت، االتقريب، (١٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) وهو: اثقة صحيح الكتاب، االتقريب، (٩١٦).

<sup>(</sup>٣) وهو: اثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخر؛ «التقريب» (١٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) ﴿صدوق فيه لين؛ ﴿التقريبِ؛ (٥٤٨٧).

انظر: «تحفة الأشراف» ١/ ٦٧٨ (١٥٧٨)، و«إتحاف المهرة» ٢/ ٣٣١).

وقد تجتمع في الحديث عدة علل من ضعف في الرواة وتكارة في المتن ومعارضته لأحاديث صحيحة قوية، يدركها الباحث لأول نظرة في الحديث، مثاله: ما روى عمار بن مطر، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ قتل مسلماً بمعاهد، وقال: «أنا أَكُرُمُ مَنْ وَفَى بلمتيه».

أخرجه: الدارقطني ٣/ ١٣٣ ط. العلمية و(٣٢٥٩) ط. الرسالة، ومن طريقه البيهقي ٣٠/٨ من طريق عمار بن مطر الرهاوي، عن إبراهيم بن محمد، عن ربيعة، عن عبد الرحمٰن بن البيلماني، عن عبد الله بن عمر، به موصولاً هكذا.

**أقول**: هذا حديث ضعيف.

قال الدارقطني: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني - مرسل - عن النبي ﷺ وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله، والله أعلم».

وقال البيهقي: "هذا خطأ من وجهين، أحدهما: وصله بذكر ابن عمر فيه، وإنَّما هو عن ابن البيلماني، عن النبيِّ الله مرسلاً. والآخر: روايته عن إبراهيم، عن ابن المنكدر. والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد، ويسرق الحديث حتى كثر ذلك في رواياته، وسقط عن حد الاحتجاج به».

وعمار بن مطر قال عنه أيضاً أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه ١٨٨٦٥ (٢١٩٨): «كان يكذب»، وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٣٧٧٣: «يحدث عن الثقات بمناكير»، وقال ابن حبان في «المجروحين» ١٨٥/٢: «يسرق الحديث ويقلبه»، وقال ابن عدي في «الكامل» ٢١٣٧٦: «متروك الحديث». أما إبراهيم بن محمد فقد قال عنه يحيى القطان فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۷۳/۲ (۳۹۰): «سألت مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي يحيى أكان ثقة؟ قال: لا، ولا ثقة في دينه»، وقال أحمد بن حنبل في «الجامع في العلل» ۲۹/۲ (۲۹۹): «ترك الناس حديثه»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (۲۹۳) ۳۰۲/۱)، وفي «الضعفاء الصغير»، له (۸): «تركه ابن المبارك والناس»، ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۷۶/۲ (۳۹۰) عن أبيه أنَّه قال: «كذاب، متروك الحديث»، وعن أبي زرعة أنَّه قال: «ليس بشيء»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٥): «متروك الحديث».

زيادة على هذا ضعف عبد الرحمٰن بن البيلماني قال عنه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه (٢٦٩/ (٢٠١٨): «هو لين»، وقال البزار كما في «كشف الأستار» (١٢٩٣) و(١٢٩٦): «عبد الرحمٰن له مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم»، وقال الحازمي في «الاعتبار»: ٢٨٤ ط.الوعي و(٣٠٥) ط.ابن حزم: «وليس ابن أبي يحيى ممن يفرح بحديثه».

ومع كل هذه العلل فهو معلول بالإرسال، والصواب في الحديث الإرسال.

فأخرجه الشافعي في مسنده (١٦٢٢) بتحقيقي وفي «الأم»، له ٣٢٠/٧ وفي ط. الوفاء ١٢٨/٩، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤٨١٤) ط. العلمية و(١٥٧٢) ط. الوعى عن محمد بن الحسن.

وأخرجه: البيهقي ٨/ ٣٠ من طريق يحيى بن آدم.

وأخرجه: البيهقي ٨/ ٣١ من طريق القاسم بن سلّام.

ثلاثتهم: (محمد بن الحسن، ويحيى بن آدم، والقاسم بن سلّام) عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمٰن بن البيلماني: أنّ رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، قُرُفِعَ ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال: "أنا أَحَقُّ مَن وَفَى بِلِمَّتِهِ ثُمْ أمر فقتل، مرسلاً.

قال البيهقي: «هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو منقطع وراويه غير ثقة».

وقد توبع محمد بن المنكدر تابعه ربيعة الرأي.

فأخرجه: عبد الرزاق (١٨٥١٤)، ومن طريقه الدارقطني ٣/١٣٥ ط. العلمية و(٣٢٦٠) ط. الرسالة، والبيهقي ٨/ ٣١، والحازمي في «الاعتبار»: ٢٨٤ ط. الوعي و(٣٠٥) ط. ابن حزم عن الثوري، عن ربيعة الرأي.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (٢٧٩٠٩)، وأبو داود في "المراسيل": ١٥٥ ط. القلم و(٢٥٠) ط. الرسالة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار»  $^{9}$  العلمية (٤٩٣٦)، والدارقطني  $^{9}$  العلمية و (٣٢٦١) و و(٣٢٦٠) ط.الرسالة، والبيهقي  $^{9}$  -  $^{9}$  والحازمي في "الاعتبار»:  $^{9}$  ط.الوعي و(٤٠٣) ط.ابن حزم من طرق عن ربيعة، عن عبد الرحمٰن بن البلماني، به مرسلاً (١٠).

ونقل البيهقي، عن صالح بن محمد أنه قال: "عبد الرحمٰن بن البيلماني حديثه منكر، وروى عنه ربيعة أنَّ النَّبِيَّ فَقَل مسلماً بمعاهد، وهو مرسل منكر»، وقال البيهقي: "ويقال إنَّ ربيعة إنَّما أخذه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى والحديث يدور عليه" ، ونقل عن علي بن المديني أنَّه قال: «حديث ابن البيلماني: أنَّ النبيَّ فَقَل مسلماً بمعاهد، هذا إنما يدور على ابن أبي يحيى ليس له وجه حجاج وإنَّما أخذه عنه».

ولهذا رواه في ٨/ ٣١ بصيغة البلاغ من طريق القاسم بن سلّام، قال: بلغني عن ابن أبي يحيى أنه قال: أنا حَدَّثتُ ربيعة بهذا الحديث. فإنما دار

<sup>(</sup>١) من خلال هاتين الروايتين تعلم أن عمار بن مطر قلب الإسناد الموصول، يدل على ذلك أنه خالف الثوري وغيره، فأسنده وأرسلوه، وقواه وضعفوه، وحينما رواه الثقات لم يعرفوه، ولا فسحة لهم فأنكروه، وأعرضوا عنه وهمشوه.

 <sup>(</sup>٢) فإن صحت هذه الرواية التي أشار إليها البيهةي ففي ذلك دليل آخر على بطلان رواية عمار بن مطر، فإنه جعل الشيخ تلميذاً والتلميذ شيخاً، وأعرض عن الطريق الصحيح صفحاً، فبان عواره للناس ردحاً، فواعجباه ممن يأخذ بحديثه محتجاً.

الحديث على ابن أبي يحيى، عن عبد الرحمٰن بن البيلماني: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفَادَ مسلماً بمعاهدِ وقال: **«أَنَا أَحقُّ مَنْ وَفَى بلمت**ِه».

وهذه رواية شديدة الأهمية؛ فإنها تبين تدليس ربيعة وتعيد الحديث إلى مداره إبراهيم، ولكن هذا الحديث ضعيف؛ لإرساله ولكونه جاء بصيغة البلاغ، فلا يعرف من هو الذي بلغ به مع شدة ضعف مداره.

وقد بين الشافعي علة حديث ابن البيلماني الرئيسة، فقال فيما نقله البيهقي في «المعرفة» عقب (٤٨١٨): «.. وحديث ابن البيلماني منقطع، وحديث ابن البيلماني خطأ، وإنَّما روى ابن البيلماني: فيما بلغني أنَّ عمرو بن أمية قتل كافراً كان له عهد إلى مدة، وكان المقتول رسولاً فقتله النبيُ ﷺ».

وأخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآثار، ٣/ ١٩٥ وفي ط.العلمية (٤٩٣٧) من طويق محمد بن أبي حميد المدني، عن محمد بن المنكدر، عن النبئ ﷺ.

وهذا حديث ضعيف؛ لإرساله بل إنّه معضل. وفيه محمد بن أبي حميد المدني قال عنه يحيى بن معين كما نقله العقيلي في «الضعفاء الكبير» 1/1: «ليس بشيء»، وقال أحمد بن حنبل كما في «الجامع في العلل» (٣٤٧/١ (٢٧١): «أحاديثه أحاديث مناكير» وفي ٢٠ (٣٣): «ليس هو بقوي في الحديث»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٧٧ (١٦٨) وفي «الضعفاء الصغير»، له (٣١٥): «منكر الحديث»، وقال ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ١٨ (٢١٠ في المتن ولا يعلم، فيلزق به المتن ولا يعلم، فلما كثر ذلك في أخباره بطل الاحتجاج بروايته»، وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (٢١٦): «واهي الحديث، ضعيف».

أقول: هذا حديث منكر الإسناد منكر المتن، قال أبو عُبيد \_ القاسم بن سلّام \_ فيما نقله البيهقي ٨/ ٣٦: «وهذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله إماماً يسفك به دماء المسلمين. قال أبو عُبيد: وقد أخبرني عبد الرحمٰن بن مهدي، عن عبد الواحد بن زياد، قال: قلت لزفر: إنَّكم تقولون إنا ندراً الحد بالشبهات، وإنَّكم جثتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها. قال: وما هو؟

قال: قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا».

وقال الحازمي في «الاعتبار»: ٢٨٥ ط.الوعي و(٣٠٦) ط.ابن حزم: «وذهب الشافعي إلى أنَّ حديث ابن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بقوله ﷺ في خطبته زمن الفتح «لا يقتلُ مسلمٌ بكافر»(١٠)».

وانظر: «نصب الراية» ٤/٣٣٥ ـ ٣٣٦، و«تحفة الأشراف» ٣٩٠/١٢ ٣٩٠). (١٨٩٥٧)، و"إتحاف المهرة» ٨/٥٥٧ (٣٩٥٣).

🕏 ومن المعارضة أن يأتي الخبر فيعارض ما ثبت تاريخياً، مثاله: ما روى السديُّ، عن أبي سعد الأزدي (٢)، عن أبي الكنود، عن خَبّاب بن الأرتِّ في قــوك ﷺ: ﴿وَلَا تَطْرُو الَّذِينَ يَنْعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَوْقِ وَالْمَشِيُّ بُرِيدُونَ وَجَهُدُّ ﴾ [الأنعام: ٥٦] قال: جاء \_ يعني: النبيُّ ﷺ \_ الأقرعُ بنُ حابس التميميُّ وعُبِينةُ ابن حصن الفزاري فوجدوا النبيَّ ﷺ قاعداً مع بلال وعمار بن ياسر وصُهيب وخَبّاب بن الأرت ﷺ في أناسٍ من الضعفاء منَ المؤمنين، فلما رأوهم حوله حَقَروُهم، فأتوه فَخَلُوا به، فقالوا: إنا نحبُ أنْ تجعل لنا منكَ مجلساً تعرف به العرب فضلنا، فإنَّ وفودَ العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العربُ قعوداً مع هؤلاء العبيد، أو إذا نحنُ جئناكَ فأقمهم عنا، وإذا نحن فرغنا فأقعدهم إنْ شئتَ، فقال: «نعم» فقالوا: فاكتبُ لنا عليك كتاباً، فدعا بالصحيفة ليكتب لهم، ودعا علياً ليكتب، فلما أراد ذلك ونحن قعود في ناحية؛ إذ نزل جبريل ﷺ: ﴿وَلَا تَطَارُهِ الَّذِينَ يَنَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَفَةِ وَٱلۡشِيِّؼِ الآية. ثم ذكر الأقرعَ بنَ حابس وصاحبَه قال: ﴿وَكَنَاكُ فَتَنَّا بَعْضُهُم يَعْضِ لِتَقُولُوا أَهْتَوُلُآ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَّا أَلْيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِينَ ١٠٥٠ [الانعام: ٥٥] ثم ذكره فقال: ﴿ وَإِذَا جَاتُكُ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري ۳۸/۱ (۱۱۱) و٤/ ۸٤ (۳۰٤٧) و ۱۳/۹ (۱۹۰۳) و ۱۹ (۱۹۱۵)
 من حديث على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في التقريب؛ (٨١١٧): ﴿ويقال: أبو سعيد؛ .

اللَّيْنَ يُؤْمِنُونَ بِكَايَنِنَا فَقُلَ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الانعام: ١٤] فرمى رسول الله ﷺ بالصحيفة، فدعانا فأتيناه وهو يقول: «سلامٌ عليكم» فدنونا منه حتى وضعنا رُكَبَننا على رُكْبَتَيِه، وكانَ رسولُ الله ﷺ يجلسُ معنا، فإذا أراد أنْ يقومَ قامَ وَتَرَكَنَا، فأنزل الله ﷺ وَكَانَ عَنْهُم وَأَصَيْرَ نَشْكَ مَعَ النِّينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم وَالْمَدُوٰةِ وَالنَّنِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُمْ وَلَا تَتَكُلُ عَنْهُم ثُولُكُ عَنْهُم ثُولُكُ عَنْهُم ثُولُكُ عَنْهُم ثُولُكُ عَنْهُم فَوْلَكُ عَنْهُم ثُولُكُ عَنْهُم ثُولُكُ الكهف: ٢٨].

أمًّا الذي أغفل قلبه فهو عيينةُ، والأقرعُ بنُ حابس، وأما فُرُطاً فهلاكاً (()، ثم ضرب مَثْلَ رجلين ومَثْلَ الحياة الدنيا قال: فكنا بعد ذلكَ نقعدُ مع النَّبيُ ﷺ، فإذا بَلَغْنَا الساعة التي كانَ يقوم فيها قُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ حتى يقومَ وإلا صَبَرَ حتى نقومَ ().

أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٣٠٥٨)، وابن ماجه (٤١٢٧)، والبزار (٢١٢٩) و(٢١٣٠)، والطبري في تفسيره (١٠٣٢٨) ط. الفكر و٢٥٩/٩ -٢٦٢و-٢٦٢ ط. عالم الكتب، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، (٣٦٧) وفي

<sup>(</sup>٢) اللفظ للطبراني.

تحفة الأخيار (٢٠٢٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٧/٤ (٧٣٣١)، والطبراني في «الكبير» (٣٦٩٣)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٤٦/١ ـ ١٤٦ علام و٣٤٤ و٣٤٥، والمزي في «تهذيب الكمال» ١١٠/٨ (٨١٨٥) من طريق أسباط بن نصر.

وأخرجه: البيهقي في «دلائل النبوة» ٢٥٢/١ ـ ٣٥٣، والواحدي في «أسباب النزول» (٢٤٠) بتحقيقي وفي تفسيره ٢/ ٢٧٤ من طريق حكيم بن زيد.

كلاهما: (أسباط بن نصر، وحكيم بن زيد) عن السدي، بهذا الإسناد.

قال البوصيري في «الزوائد» ٢١٩/٤ (١٦٤١): «هذا إسناد صحيح رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط ابن نصر فذكره بإسناده ومتنه وزاد في آخره «ولا صبر أبداً حتى نقوم» وأصله في «صحيح مسلم» وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص، وقد روى مسلم والنسائي والمصنف (١) بعضه من حديث سعد بن أبي وقاص».

قلت: في إسناده من تكلم فيه، فالسُّدي صدوق يَهِمُ ورُمِيَ بالتشيع كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٢٣).

وأبو سعد الأزدي لم يذكر فيه العلماء جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٥٦٨/٥، وقال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٨١١٧): «مقبول».

وأبو الكنود الكوفي وهو عبد الله بن عامر أو عبد الله بن عمير. ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» /٦٤ (٥٠٣)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١٥٩ (٥٩٩) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثقه ابن سعد في «الطبقات» ٢١٥/٦ - ٢١٦، وذكره ابن حبان في «الثقات» /٤٤، وقال عنه ابن حجر في «التقريب» (٨٣٢٨): «مقبول».

ولم أجد متابعاً للسدي أو من بعده فالحديث ضعيف من جهة السند.

<sup>(</sup>١) يعنى بذلك ابن ماجه.

وأما الحافظ ابن كثير فقد انتقده من ناحية أخرى فقال في تفسيره: ٢٨٥: «وهذا حديث غريب، فإنَّ هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر».

فبذلك بان ضعف الحديث وعدم صحته.

وانظر: "تحفة الأشراف" ٣/ ٤٧ (٣٥٢٢)، و"جامع المسانيد" ٤٦/٤ (٢٤٣٦)

وأصل الحديث أنه من حديث سعد بن أبي وقاص.

أخرجه: عبد بن حميد (١٣١)، ومسلم ٧/ ١٢٧) (٤٥)، وابن ماجه (٤١٢٨) (و٤١) (٤٤) (٤٤)، وابن ماجه (٤٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٢٠) و(٨٢٢٠) و(٤٢٨) ط. المسلمة و(٨٢٣٠) و(٨١٨٠) و(٨٢٠٠) ط. الرسالة، وفي «فضائل الصحابة» له (١٦٦) و(١٣٣) و(١٦٦)، وأبو يعلى (٨٢٦)، والطبري في تفسيره (١٠٣١) ط. الفكر و٢/٦٦ ط. عالم الكتب، وابن أبي حاتم في تفسيره الم١٤٦ (١٣٣١)، وابن حبان (١٥٧٣)، والحاكم ٣/ ٣١٩، وأبو نعيم في «الحليمة» ٢٤٥/١، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢١٩٣، والواحدي في «أسباب النزول» (٢٣٩) بتحقيقي من طريق المقدام بن شريح، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص، قال: كنا مع النبيً ﷺ ستة نفر، فقال المشركون للنبيً ﷺ اطرد مؤلاء لا يجترئون علينا.

قال: وكنتُ أنا وابن مسعود، ورجل من هذيل، ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله ﷺ ما شاء الله أنْ يقع، فحدث نفسه فأنزل الله ﷺ: ﴿وَلا تَطْرُو الَّذِينَ يَنْعُونَ رَبِّهُم بِالْفَدُوْقَ وَالْمَشِقِي بُرِيدُونَ وَجَهَمُهُمُ

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٢٥ وعزاه إلى الفريابي، وأحمد، وابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه.

أقول: وقد اعتمد الدكتور خالد بن سليمان المزني في "المحرد في أسباب النزول»: ٦٨٤ على أمر آخر لتقوية هذا الحديث، فقال: إن سبب النزول المذكور وإن كان ضعيفاً لكن يعتضد بإجماع المفسرين على معناه، وسياق الآيات القرآني ويكون سبب نزولها، والله أعلم.

وهذا القول عليه بعض المؤخذات منها:

١ ـ ادعى الإجماع ولم ينقل عمن نقله.

٢ ـ لعله أراد بالإجماع ذكر أصحاب التفسير لهذه القصة في مصنفاتهم، فإن صح هذا الأمر فيكون أشد عليه من الأول، وهل ذكر المفسرين لأمر ما دليل على تصحيحه؟! ولو أصل هذا الأمر لصححت عدد من القصص والروايات الواهية والموضوعة والتالفة كقصة ثعلبة وغيرها.

وانظر: "تحفة الأشراف" ٣/ ٢٤٩ (٣٨٦٥)، و"جامع المسانيد" ١٤٤/٥ (٣٢٣٨).

أخرجه: ابن المنذر في تفسيره (١٢٦٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٤ (٤٦٥٥)، والطحاوي في "تحفة الأثار» (٤٦١٦) وفي "تحفة الأخيار» (٩٣٦)، والطبراني في "الكبير» (١٣٣٢)، والواحدي في "أسباب النزول» (١٥٨) بتحقيقي واللفظ له، من طريق يحيى الحماني، بهذا الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٢٩٩/١ و١٩٣/ وعزاه لابن مردويه، عن ابن عباس.

هذا الحديث فيه يحيى الحماني، قال عنه ابن نمير فيما نقله الذهبي في «الميزان» ٣٩٢/٤ (٩٥٦٧): «كذاب» وقال مرة أخرى: «ثقة»، وقال أحمد بن

حنبل فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٠٧/٩ (٦٩٥)، والذهبي في «الميزان» ٢٠٢/٤ (٩٥٦٧): «كان يكذب جهاراً»، وقال البخاري في «الميزان» كاكبير» ١٧١/٨ (٣٠٣٠): «يتكلمون فيه رماه أحمد وابن نمير» وفي «الضعفاء الصغير»، له (٣٩٨) قال: «سكتوا عنه»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٢٠٥): «ضعيف»، وقال ابن حجر في «التقريب» (٢٥٩١): «حافظ إلا أنّهم اتهموه بسرقة الحديث»، إلا أنّ ابن معين قال في تاريخه (٨٩٩) برواية الدارمي: «صدوق مشهور، ما بالكون مثل ابن الحماني، ما يقال فيه إلا من حسد» (١٠).

وفيه أيضاً يعقوب القمي قال عنه النسائي: "ليس به بأس"، وقال الدارقطني: "ليس بالقوي" هذا فيما نقله الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٨/ ٣٠٠، وقال ابن حجر في "التقريب" (٧٨٢٢): "صدوق يهم".

وفيه جعفر بن أبي المغيرة قال عنه أحمد بن حنبل في «الجامع في العلل» ٢/ ١٢٠ (١٠٥٧): «ثقة»، وقال الذهبي في «الميزان» ١٧/١ (١٥٥٨): «وكان صدوقاً» وقال: «قال ابن منده: ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير»، وقال ابن حجر في «التقريب» (٩٦٠): «صدوق يهم».

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٢٩٧/٨ عقب (٤٥٦٩): "رجاله ثقات إلا الحماني فإنَّه تكلم فيه، وقد خالفه الحسن بن موسى فرواه عن يعقوب، عن جعفر، عن سعيد مرسلاً، وهو أشبه.

وحديث سعيد بن جبير المرسل الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>١) قال المعلمي: اعادة ابن معين في الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشبخ سعع منه جملة من أحاديث، فإذا رأى أحاديث مستقيمة ظن أن ذلك شأنه فوققه، وقد كانوا يتقونه ويغذافونه، فقد يكون أحدهم ممن يخلط عمداً، ولكنه استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة ولما بعد عنه خلط، فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معين من الرواة من وثقه ابن معين، وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعناً شديداً، فالظاهر أنه من هذا الضرب، فإنما يزيده توثيق ابن معين وهناً، لدلالته على أنه كان يتعمده، فبلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني»: ١٨٠.

أخرجه: عبد بن حميد كما في «العجاب» لابن حجر ٨١٦/٢ ـ ٨١٨ عن الحسن بن موسى.

وأخرجه: الطبري في تفسيره (١٩٩٠) ط. الفكر و٣/٧ ط. عالم الكتب عن محمد بن حميد الرازي.

كلاهما: (الحسن، وابن حميد) عن يعقوب القمي، عن جعفر، عن سعيد، قال: سألتُ قريشٌ اليهودَ... فقالتُ قريشٌ عند ذلك للنّبيٌ ﷺ: ادعُ الله أَنْ يَجعلَ لنا الصَّفا ذهباً فنزداد يقيناً، ونتقوَّى به على عدونا. فسأل النبيُ ﷺ ربّه، فأوحى إليه: إني مُعطيهم، فأجعل لهم الصَّفا ذهباً، ولكن إنْ كنبوا عنبتهُم عذاباً لم أعنبُه أحداً منَ العالمينَ، فقال النبيُ ﷺ: "قَرْني وقومي فَأَدْعُوهُم يَوماً بِيوم، فأنزل الله عليه: ﴿إِنَّ فِي خَلِي السَّكَوَتِ وَالأَرْنِينِ وَقَومِي فَأَدْعُوهُم يَوماً بِيوم، فأنزل الله عليه: ﴿إِنَّ فِي ذلك لآيةً لهم، إن كانوا إنَّما يريدون أنْ أجعل لهم الصَّفا ذهباً، فخلق الله السمواتِ والأرض واختلاف الليلِ والنهارِ أعظم من أنْ أجعلَ لهم الصَّفا ذهباً، ليزدادوا يقيناً (١)، مرسلاً.

قال ابن حجر في "العجاب" ٨١٧/٢ "وأخرجه: ابن أبي حاتم والطبراني من رواية يحيى بن عبد الحميد، عن يعقوب موصولاً يذكر ابن عباس فيه. والمرسل أصح».

قلت: بقي فيه: يعقوب القمي، وجعفر بن أبي المغيرة، وقد تقدم الكلام عليهما، كما أنَّ فيه علة أخرى وهي المعارضة، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ٤٢٩: "وهذا مشكلٌ فإنَّ هذه الآية مدنية، وسؤالهم أنْ يكون

<sup>(</sup>١) اللفظ للطبري.

الصفا ذهباً كان بمكة، والله أعلم وقال في: ٤٣١: "وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية والمشهور أنها مدنية ».

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٢٩٧/٨ عقب (٤٥٦٩): "وعلى تقدير كونه محفوظاً وصله، ففيه إشكال من جهة أنَّ السورة مدنية وقريش من أهل مكة، قلت: ويحتمل أنْ يكون سؤالهم لذلك بعد أنْ هاجر النَّبِيُّ ﷺ إلى المدينة، ولا سيما في زمن الهدنة".

والدليل على أن هذه الآية مدنية ما رواه عطاء بن أبي رباح من حديث عائشة.

أخرجه: ابن المنذر في «التفسير» (١٢٦١)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» (٥٤٢) من طريق أبي جناب الكلبي.

وأخرجه: ابن حبان (٦٢٠)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبيّ» (٥٦٦) من طريق إبراهيم النَّخعي، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان.

كلاهما: (أبو جناب، وعبد الملك) عن عطاء، قال: دخلتُ أنا وعُبيدُ ابنُ عُمير على عائشة (()، فقالت لعُبيد بن عُمير: قد آنَ لكَ أنْ تزورنا، فقال: أقولُ يا أُمَّه كما قال الأولُ: رُرْ غَبَاً تزدد حُبَّا (() قال: فقالت: دعُونا من رَطَانتكُمْ هذهِ. قال ابنُ عُمير: أخبرينا بأعجبِ شيء رأيتهِ منْ رسول الله ﷺ، فال: فسكتتُ ثم قالتُ: لما كانَ ليلةٌ من الليالي قال: «يا عائشةُ، ذريني أتعبد الليلة لربي، قلتُ: والله إني لأحبُّ فُربَكَ، وأحبُ ما سرَّكَ. قالت: ثم فقام فتطهرَ، ثمَّ قام يصلي. قالت: فلم يزلْ يبكي حتى بَلَّ حجرَهُ، قالت: ثم بكى فلم يزلْ يبكي حتى بَلَّ لحيتُ (()، فالت يكي حتى بَلَّ لحيتُ (())، فالم الرَّهُ يبكي الله يكي على قال: يا رسول الله، لِمَ الأرض، فجاء بلالٌ يؤذنُهُ بالصلاةِ، فلما رآهُ يبكي، قال: يا رسول الله، لِمَ

 <sup>(</sup>١) في رواية أبي جناب قول عطاء: «دخلت أنا وعبد الله بن عمر، وعبيد بن عمير...»
 نقال ابن عمر...

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام روي مرفوعاً، ولا يصح، وهو في كتابنا هذا مع بيان إعلاله.

<sup>(</sup>٣) عبارة: «ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته» ليست موجودة عند أبي الشيخ.

تَبكي وقدْ غَفَرَ اللهُ لكَ ما تقدَّمَ وما تأخّرَ؟ قال: **«أفلا أكون عَبداً شكوراً؛ لقد** نزلت ع**ليَّ الليلة آيةٌ، ويلٌ لمنْ قرأها ولم يتفكر فيها: ﴿إِنَّ فِي خَلَقِ السَّمَكِوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ﴾... الآية كلها<sup>(١)</sup>".** 

قال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» عقب (٤٦١٨) وفي «تحفة الأخيار» عقب (٥٩٣٨): «فقال قاتل: فهذا بخلاف حديث ابن عباس...؛ لأنّ في حديث ابن عباس أنّ إنزال الله تعالى كان لهذه الآية على رسوله للسبب الذي ذكره ابنُ عباس في حديثه، وفي حديث عائشة على رسول اللسبب الذي ذكره ابنُ عباس في حديثه، وفي حديث عائشة ورقة قلبه عندها. إياها على رسول الله على عند الذي كان منه من صلاته ورقة قلبه عندها. فكان جوابنا له في ذلك: أنه لا اختلاق في هذين الحديثين ولا تضادً؛ لأنّ الذي في حديث ابن عباس هو ذكر سؤال قريش رسول الله على، ما ذكر من سؤالها إياه فيه، وتخيير الله الله إياه على المذكورين في ذلك الحديث، واختياره الله السائلية ما هو في العاقبة أحمدُ، ومآلهم فيه السبب الذي يكون إيصالاً لهم إلى الجنة، وفوزاً لهم من عذابه، وكان إنزال الله على الآثار بيت عائشة، وكان ابن عباس قد تقدّم علمُهُ بالسبب الذي كان من أجله نزولها، ولم يكن ذلك تقدّم عند عائشة، عاد بحمد الله ونعمته جميع الآثار التي رويناها في هذا الباب إلى انتفاء التضاد لها، والاختلاف عنها، والله الموقية.

قلت: كلام الطحاوي لا ينفي التعارض بين الحديثين فحديث ابن عباس يقتضي كون الآية مكية، في حين أنَّ حديث عائشة صريح في كون الآية نزلت على رسول الله ﷺ في المدينة، كما أنَّ المشهور في كتب التفسير أن سورة آل عمران مدنية.

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن حبان، وهذا النص يتشرق منه أنَّ عطاء مرة يضيف إلى نفسه عبد الله بن عمر ومرة لا يذكره، ومرة يجعل المتكلم ابن عمر ومرة يجعله عبيد بن عمير والرواية التي فيها ابن عمر هي رواية أبي جناب، وقد ضعفوه، والرواية التي فيها عبيد بن عمير رواية عبد الملك وهو أرسخ قدماً من أبي جناب.

وانظر: «جامع المسانيد» ٢٠٥/٣٠ (٣٩٢)، و«إتحاف المهرة» ٧٠/١٧. (٢٢٥٠٧).

أمثال آخر: روى الحسين بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم، عن أبي الجنوب الأسدي، قال: أُتِيَ علي بن أبي طالب ولله برجلٍ من المسلمينَ قَتلَ رجلاً من أهلِ الذمة قال: فقامتُ عليه البيّنةُ فأمرَ بقتله، فجاء أخوهُ قال: إني قد عفوتُ، فقالَ: لعلهم هدّدوكَ أو فرقوك أو فزعوك؟ قال: لا، ولكنُ قتله لا يرد عليّ أخي، وعوضوني فرضيتُ، قال: أنتَ أعلم، مَنْ كان له ذمتنا، فدمهُ كدمنا، وديتُهُ كديتنا.

أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الحجة» ٤/ ٣٥٥، والشافعي في «الأم» ٧/ ٣٦١ وفي ط. الوفاء ٩/ ١٣١ (٤٠٧٨) وفي «المسند»، له (١٦٢٣) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقي ٨/ ٣٤ وفي «المعرفة»، له (٤٨١٧) ط. العلمية و(١٥٧٢٨) ط. الوعي.

هذا حديث فيه ثلاث علل:

العلة الأولى: اضطراب الحُسين بن ميمون فيه، فرواه عن عبد الله بن عبد الله عبد الله كما هو أعلاه، ورواه عن أبي الجنوب دون ذكر عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عند الجصاص في «أحكام القرآن» ١/٣٧١، والدارقطني ٣/ ١٤٧ ط. العلمية و(٣٢٩٦) ط. الرسالة. وهو على اضطرابه لين في المحديث، فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» ٢/ ٢٠٥٧ (١٣٢٩) عن علي بن المديني أنَّه قال فيه: «ليسَ بمعروف، قلَّ من روى عنه»، ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٧ ـ ٣٧ (٣٩٣) عن أبيه أنَّه قال فيه: «ليسَ بقويً الحديث، يكتب حديثه»، ونقل عن أبي زرعة أنَّه قال فيه: «شيخ».

وأما العلة الثانية: فهي ضعف أبي الجنوب (عقبة بن علقمة)، إذ نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢٠٤/ (١٧٤٣) عن أبيه أنَّه قال فيه: «ضعيف الحديث.. لا يشتغل به»، وقال عنه الدارقطني ١٤٧/٣: «ضعيف

الحديث»، وقال عنه ابن حجر في «التقريب» (٤٦٤٦): «كوفيٌّ ضعيفٌ».

وأما العلة الثالثة: فهي المعارضة، فهو مخالف لما أخرجه: الشافعي في «المسند» (١٦٢٥) و(١٦٢٦) بتحقيقي، و«السنن المأثورة»، له (٦٣٢)، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤٩٨٤) ط. العلمية و(١٦٤٢٥) ط. الوعي، والطيالسي (٩١)، وعبد الرزاق (١٨٥٠٨)، والحميدي (٤٠)، وابن أبي شيبة (٢٧٩٢٠)، وأحمد ١/ ٧٩، والدارمي (٢٣٥٦)، والبخاري ١/ ٣٨ (١١١) و٤/ ٨٤ (٣٠٤٧) و٩/ ١٣ (٦٩٠٣) و٩/ ١٦ (١٩١٥)، وابن ماجه (٢٦٥٨)، والترمذي (١٤١٢)، والنَّسائي ٢٣/٨ - ٢٤ وفي «الكبرى»، له (٦٩٤٦) ط. العلمية و(٦٩٢٠) ط. الرسالة، وأبو يعلى (٤٥١)، وابن الجارود (٧٩٤)، والطحاوي في «شرح المعاني» ٣/ ١٩٢ وفي ط. العلمية (٤٩٣٣) وفي «شرح مشكل الآثار»، له (٥٧٦٤) و(٥٧٦٥) وفي «تحفة الأخيار» (٥٧٢٧)، والبيهقي ٨/٨، والبغوي (٢٥٣٠) وفي «التفسير»، له (١٢٨)، والحازمي في «الاعتبار»: ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ط. الوعي و(٣٠٨) ط. ابن حزم: عن مطرف بن طريف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة، قال: سألتُ علياً رها: هل عندكم من رسول الله على شيءٌ سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فلقَ الحبةَ وبرأَ النسمةَ، إلا أن يُؤتى عبدٌ فهما في القرآن وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقلُ، وفكاكُ الأسير، ولا يُقتلُ مسلمٌ بكافر<sup>(١)</sup>.

ومطرف والشعبي أوثق مائة مرة من الحسين بن ميمون ومن أبي الجنوب، وعلى هذا فتكون الرواية الأولى منكرة، قال الشافعي في القديم: «وفي حديث أبي جحيفة عن على الله علي الله كله الله يكله الشائد الشائدي الله المنان الكبرى» ٨/ ٣٤. ثم ذهب الشافعي إلى

<sup>(</sup>١) ووجه المعارضة أنَّ حديث الحسين بن ميمون يعارض الحديث الثابت القوي: ٤... ولا يقتل مسلمٌ بكافر، وإنما بينت ذلك حتى لا يتبادر إلى الذهن أنَّ المدار مختلف؛ إذ الحديثان مختلفان لكن الحديث القوي يعارض الحديث الضعيف، كلما ازدادت علله ازداد وهنه، والله الموفق.

تضعيف عامة أحاديث الباب، فقال: «وهذه الأحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعاً» نقله البيهقي في «المعرفة» عقب (٤٨١٨)، والله أعلم.

انظر: «تحفة الأشراف» ٧/ ١٣٥ \_ ١٣٦ (١٠٣١١).

### ٣ \_ معارضة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة:

"المراد بإجماع أهل المدينة: هو اتفاق مجتهديهم على حكم في واقعة بعد وفاة النّبي على القرون الثلاثة المفضلة، هذا هو الراجح في حصر هذا الاتفاق على هذه القرون، قال ابن تيمية: والكلام إنّما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة، وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة (١٠).

لقد كَانَت المدينة المنورة مهبط الوحي ومركز النشريع بعد هجرة الرسول ﷺ إليها، أي الحقبة الثانية من الدعوة النبوية، وَلَمْ يُؤْثَرُ عن أحد من الصحابة سواء من المهاجرين أم من الأنصار أنَّهُ نزح عَنْهَا في حياة رَسُول الله ﷺ. قال القاضي: وإنَّما خصوا هذه المواضع - يعني القائلين بحجية إجماع أهلها - لاعتقادهم تخصيص الإجماع بالصحابة، وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة ما خرج منها إلا لشذوذ (۱۰).

وكانت حياتهم العامة عَلَى تماس مَعَ التشريعات والأحكام، يعيشون ظروفها، ويفقهون عللها، ويقومون بمهمة نشرها وتعليمها، وهكذا ظلت القرون الأولى فِيهًا تتلقى الأحكام جبلاً عن جيل، مما أدى في نهاية المطاف إلى وصف إجماع أهلها نقلاً بالتواتر للحكم المعمول بِهِ<sup>(77)</sup>.

وقد كان الإمام مالك لا يروي في كتابه «الموطأ» إلا ما عمل به، أما ما لا يعمل به، فإن ذَكَرَهُ في كتابه بين أنَّ العمل على خلافه، كما صنع في

<sup>(</sup>۱) «القطعي والظني»: ۳۱۹. (۲) انظر: «إرشاد الفحول»: ۳۰۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: «ترتيب المدارك» ١/٦٤ ـ ٦٥، و«إعلام الموقعين» ٢/٣٧٤.

حديث خيار المجلس، إذ أخرجه ثم قال عقبه: «وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه»(۱)، وحديث الأكل والشرب للصائم ناسياً في الفرض لم يخرجه وتكلم عن اجتهاده في خلافه(۱). أما صوم ستة من شوال فلم يخرجه، وذكر عدم شرعية صيامه(۱)، قال السيوطي: «وقد روى مالك حديث الخيار ولم يعمل به؛ لعمل أهل المدينة بخلافه، ولم يكن ذلك قدحاً في نافع راويه،(۱).

لذا اشترط جمهور المالكية للعمل بخبر الآحاد أن لا يَكُوْن مخالفاً لعمل أهل المدينة (٥) واحتجوا بِمَا قدمنا ذكره.

والحق أنَّ الْحَدِيْث إذا صَحَّ لَمْ يَكُنْ لأحدِ كاثناً من كَانَ أن يعارض بِه، والحجة في نقل المعصوم فَقَطْ، ثمَّ إنَّ أهل المدينة جزء من الأمة لا كلها، فَلَا ينبني عَلَى موافقتهم جواز مخالفة الأحاديث المقبولة<sup>(٧)</sup>.

وَقَدْ فند أدلتهم ابن حزم من وجوه حاصلها:

١ - الخبر المسند الصَّحِيْح قَبْلَ العمل بِهِ، أحق هُوَ أم باطل؟ فإن قالوا: حق، فسواء عمل بِهِ أهل المدينة أم لَمْ يعملوا، لَمْ يزد الحقَّ درجةً عملُهُم بِهِ وَلَمْ ينقصه إن لَمْ يعملوا بِهِ، وإن قالوا: باطل، فإنَّ الباطل لا ينقلب حقاً بعملهم بِهِ، فثبت أنَّ لا معنى لعمل أهل المدينة أو غيرهم.

٢ - نقول: متى أثبت الله العمل بالخبر الصَّحِيْح؟ قبل أنْ يعمل بِهِ أم
 بَعْدَ العمل بِهِ؟ فإن قالوا: قَبْلَ أن يعمل بِهِ، فَهُوَ كقولنا. وإن قالوا: بَعْدَ أن
 يعمل بِهِ، لزمهم عَلَى هَذَا أَنَّ العاملين بِهِ هم الَّلِيْنَ شرعوا الشريعة، وهذا
 باطل.

٣ ـ نقول: عمل من تريدون؟ عمل أمة مُحَمَّد ﷺ كافة، أم عمل عصر

<sup>(</sup>١) ﴿الموطأ؛ (١٩٥٨) برواية الليثي.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الموطأ» (۸٤٩) برواية الليثي.
 (۳) انظر: «الموطأ» (۸۲۹) برواية الليثي.
 (٤) "تدريب الراوى، ١/ ٣١٥.

 <sup>(</sup>٥) انظر: (إحكام الفصول) ١/ ٤٨٦ (٥١١) فما بعدها.

<sup>(</sup>٦) انظر: «مسائل من الفقه المقارن» ١/ ٢٥.

دُوْنَ عصر، أم عمل رسول الله على أم عمل أبي بكر، أم عمل عمر، أم عمل صحابي مخصوص من سكان المدينة؟ فإن قالوا: عمل الأمة كلها، فَلَا يصح؟ لأنَّ الخلاف بَيْنَ الأمة مشتهر، وهم دائمو الرد عَلَى من خالفهم، فلو كَانَتْ الأمة مجمعة عَلَى هَذَا القول فعلى من يردون؟! وإن قالوا: عمل عصر دُوْنَ عصر، فباطل أيضاً؛ لأنَّهُ ما من عصر إلا وقَدْ وجد فيه خلاف، ولا وجود لمسألة متفق عَلَيْهَا بَيْنَ أهل عصر واحد(١).

٤ ـ ونقول لَهُمْ: أهل المدينة الْذِيْنَ جعلتم عملهم حجة رددتم بِهَا خبر المعصوم، اختلفوا فِيْمَا بَيْنَهُمْ أم لا؟ فإن قالوا: لا، فإنَّ «الموطأ» يشهد بخلاف هَذَا، وإن قالوا: نعم، قُلْنًا: فما الَّذِي جعل اتباع بعضهم أولى من بمنشص? (٢).

وقال الآمدي: «اتفق الأكثرون على أنَّ إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم خلافاً لمالك، فإنَّه قال: يكون حجة.. والمختار مذهب الأكثرين، وذلك أنَّ الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة متناولة لأهل المدينة، والخارج عن أهلها، وبدونه لا يكونون كل الأمة، ولا كل المؤمنين، فلا يكون إجماعهم حجة على ما عرف في المسائل المتقدمة... وعلى ما ذكرناه: فلا يكون إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة، والمصرين: الكوفة والبصرة حجة على مخالفيهم، وإنْ خالف فيه قوم، لما ذكرناه من الدليلي<sup>(77)</sup>، وقال الزركشي: «ولا يضره عمل أهل المدينة بخلافه خلافاً لمالك، ولهذا لم يقل بخيار المجلس مع أنَّه الراوي له. قال القرطبي: وإذا فُسر عملُهم بالمنقول تواتراً كالأذان والإقامة والمُدّ والصاع، فينبغي أن لا يقع فيه خلاف، لانعقاد الإجماع على أنَّه لا يُعمل

<sup>(</sup>١) هَذَا تأسيس من ابن حزم عَلَى رأيه القائل بعدم إمكان الإجماع بَعْدَ عصر الصَّحَابَة ﴿ وَهُو ظَاهَر كَلام ابن الصَّحَابَة ﴿ وَهُل اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

 <sup>(</sup>٢) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» ١/ ٢٢٣ ـ ٢٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) «الإحكام في أصول الأحكام» ٢٤٣/١ - ٢٤٤.

بالمظنون إذا عارضه قاطع (١٠)، ونقل عن إمام الحرمين في باب الترجيح: اإن تحقق بلوغه لهم، وخالفوه مع العلم به دلّ على نسخه، وليس ذلك تقديماً لأقضيتهم على الخبر، بل هو تمسك بالإجماع على وجوب حمله على وجه ممكن من الصواب، فكان تعلقاً بالإجماع في معارضة الحديث، وإن لم يبلغهم أو غلب على الظن أنّه لم يبلغهم، فالتعلق حينئذ واجب، وظني بدقة نظر الشافعي في أصول الشريعة أنّه يُقدَّم الخبر في مثل هذه الصورة، وإن غلب على الظن أنّه بلغهم وتحققنا مخالفة عملهم له، فهذا مقام التوقف، فإن لم نجد في الواقعة سوى الخبر والأقضية تعلقنا بالخبر، وإنْ وجدنا غيره تعين التعلق به. قال: ومن بديع ما ينبغي أنْ يُتنبه له أنَّ مذاهب أثمة الصحابة إذا نُقلت من غير إجماع لا يتعلق بها، فإذا نُقلت في معارضة خبر نَصَّ على المخالفة تعلقنا بها، وليس هو في الحقيقة تعلق بالمذاهب، بل بما صدرت عنه مذاهبم، قال: وما ذكرناه في أثمة الصحابة يظرد في أثمة التابعين، وفي عنه مذاهبهم، قال: وما ذكرناه في أثمة الصحابة يظرد في أثمة التابعين، وفي غذه مذاهبهم، قال: وما ذكرناه في أثمة الصحابة يظرد في أثمة التابعين، وفي أثمة كل عصر ما لم يوقف على خبره (٢٠).

#### المثال الأول: خيار المجلس:

يمكن تعريف خيار المجلس بأنه: حق العاقدين في إمضاء العقد أو رده، منذ التعاقد إلَى التفرق أو التخاير (٢٠).

والأكثرون عَلَى تسميته اخيار المجلس، ومنهم من يسميه اخيار المُتَابِعَيْن (٤٠).

فإذا أتم العاقدان عقد البيع من غَيْر أنْ يتفرقا وَلَمْ يختر أحدٌ مِنْهُمَا اللزوم، فهل يعتبر العقد لازماً بمجرد هَذَا التمام أَمْ أن لكلا العاقدين الحق في فسخ العقد ما داما في مجلس البيع؟ فقال الجمهور بثبوت خيار المجلس للمتعاقدين واستدلوا بقول النَّبيِّ ﷺ: «البَيِّعانِ بالخيارِ ما لَمَ يَتفرَقا، فِإنْ صَدَقا

<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» ٣/ ٤٠٠. (۲) «البحر المحيط» ٣/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الموسوعة الفقهية» ٢٠/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغني» ٧/٤ و٩، و«التهذيب في فقه الشافعي» ٣/ ٢٩٠ و٢٩٦.

وبَيّنا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهما، وَإِنْ كَتَما وَكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْمِهِما». واعترض المالكية بأنَّ هذا الحديث مخالف لعمل أهل المدينة.

وَهُوَ خبر آحاد فَلَا يقوى عَلَى مخالفة عملهم (۱). نقل ابن رجب قول طائفة من السلف: ﴿إِذَا اختلفت الأحاديث، فانظروا ما كان عليه أبو بكر وعمر، يعني أنَّ ما عملا به فهو الذي استقرّ عليه أمر النبي ﷺ (۱).

ونستطيع أن نرد قَوْل المالكية هَذَا، من ثلاثة وجوه هِيَ:

١ ـ أنَّ اشتراط المالكية للعمل بخبر الآحاد: أن لا يَكُون مخالفاً لعمل أهل المدينة، شرط تفردوا به، فيكون لازماً لَهُمْ ولا يلزم غيرهم.

٢ علَى فرض التسليم ـ جدلاً ـ بكون هَذَا الَّذِي اشترطوه شرطاً للعمل
 بخبر الآحاد، فما اشترطوه غَيْر متحقق في هَذِهِ المسألة، فإنَّهم نصوا عَلَى أنَّ
 إجماع أهل المدينة إذا عارضه خبر آحاد، قدم الإجماع.

ودعوى إجماع أهل المدينة هنا منقوضة، فقد ثبت القول بخيار المجلس عن: عمر وعثمان وابن عمر وأبي مُرَيِّرةً وسعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب والدراوردي<sup>(٣)</sup>، وهؤلاء جميعاً من أهل المدينة، فكيف تصح دعوى إجماعهم؟

حَتَّى إِنَّ ابن أَبِي ذَئب لما قِيْلَ لَهُ: إِنَّ مالكاً لا يعمل بهذا الْحَدِيْثُ قَالَ: «هَذَا خبرٌ مُوطو في المدينة»<sup>(٤)</sup>، يريد أنَّهُ منتشر.

٣ ـ إذا أمعنا في التنزل معهم، والتسليم بأن هَذَا الشرط الَّذِي اشترطوه صَحِيْح، وأن إجماع أهل المدينة متحقق، فإنه يخدش استدلالهم عدم كون الْحَكِيْثِ آحادياً، وكيف يَكُون خبر آحاد وَقَدْ رَوَاهُ من الصَّحَابَة عدد غفير، وففنا عَلَى روَايَة سبعة بِنْهُمْ، هم:

أ ـ سمرة بن جندب: وحديثه أخرجه: أحمد (٥)، وابن ماجه (٢)،

<sup>(</sup>١) انظر: (طرح التثريب) ٦/٨٤١. (٢) افتح الباري، ٧/ ٣٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر: «الحاوي الكبير» ٦/٤، و«الاستذكار» ٥/٤٨٧، و«المغنى» ٦/٤.

<sup>(</sup>٤) ﴿ الْجَامِعِ فِي الْعَلَلِ ﴾ (١١٩٣ (١١٩٣). ﴿ ٥) في مسنده ٥/١٢ و١٧ و٢١.

<sup>(</sup>٦) في سننه (٢١٨٣).

والنسائي<sup>(۱)</sup>، والطحاوي<sup>(۲)</sup>، والطبراني<sup>(۱)</sup>، والحاكم<sup>(۱)</sup>، والبيهقي<sup>(۵)</sup>، وابن عبد البر<sup>(۱)</sup>.

ب. عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص: وحديثه عِنْدَ أحمد  $^{(Y)}$ ، وأبي داود  $^{(\Lambda)}$ ، والنرمذي  $^{(\Lambda)}$ ، والنساثي  $^{(\Upsilon)}$ ، والدارقطني  $^{(\Upsilon)}$ ، والبيهقي  $^{(\Upsilon)}$ ، وابن عبد البر  $^{(\Upsilon)}$ .

ج ـ عبد الله بن عَبَّاسٍ: وأخرج حديثه ابن حبان<sup>(۱۱)</sup>، والبزار<sup>(۱۱)</sup>، وأبو بكر<sup>(۱۲)</sup> الإسماعيلي<sup>(۱۷)</sup>، والبيهقي<sup>(۱۸)</sup>.

د ـ أبو هُرَيْرةَ: حديثه عِنْدَ الطيالسي (١٩٠)، وابن أبي شيبة (٢٠٠، وأحمد (٢١٠)، والطراني (٢٣)، وابن عدي (٢١٠).

(۱) في «المجتبى» ۲۵۱/۷ وفي «الكبرى»، له (۲۰۷۳) و(۲۰۷۶) ط. العلمية و(۲۰۲۹) و(۲۰۳۰) ط. الرسالة.

(٢) في فشرح معاني الآثار، ١٣/٤ وفي ط. العلمية (٥٤١٢) وفي فشرح المشكل، له
 (٢٦٣٠) وفي فتحفة الأخيار، (٢٦٣٩). (٣) في «الكبير، (٦٨٣٣).

(٥) في سننه الكبرى ٥/ ٢٧١.

(٤) في «المستدرك» ٥/٥١و ١٦.
 (٦) في «التمهيد» ٥/٢٣٧.

(۷) في مسنده ۲/۱۸۳.

(۸) فی سننه (۳٤٥٦).

(٩) في جامعه (١٢٤٧)

(١٠) في «المجتبى» ٧/ ٢٥١ وفي «الكبرى»، له (٦٠٧٥) ط. العلمية و(٦٠٣١) ط. الرسالة.

(١١) في سننه ٣/ ٥٠ ط. العلميَّة و(٢٩٩٨) ط. الرسالة.

(۱۳) في «التمهيد» ٥/ ٢٣٤.

(۱۲) في سننه الكبرى ٥/ ٢٧١.

(١٥) كما في "كشف الأستارة (١٢٨٣).

(۱٤) في صحيحه (٤٩١٤).

(١٦) هُوَّ الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، الجرجاني، الإسماعيلي، الشَّافِهيّ، من مصنفاته «الصَّحيْنِ» و«المعجم»، توفي سنة (٧٣هـ). انظر: «الأنساب» ١٥٨/١، و«سير أعلام النبلاء» ٢٩٢/١٦ و ٢٩٢، و«البداية والنهاية» ٢١٤/١١.

(۱۷) في معجم شيوخه (۲٤۱).

(۱۸) في سننه الكبرى ٥/ ٢٧٠.

(۱۹) في مسنده (۲۵٦۸).

(۲۰) في مصنفه (۲۲۸۹۰).

(۲۱) فی مسئده ۲/ ۳۱۱.

(٢٢) في أشرح معاني الآثار؛ ١٣/٤ وفي ط. العلمية (٤١١) وفي أشرح المشكل؛، له (٥٢٦٥) وفي اتحفة الأخيار؛ (١٣٨٨).

(٣٣) في «الأوسطة (٩١٢) و(٩٣٣١) ط. الحديث و(٩٠٨) و(٨٣٣١) ط. العلمية.

(٢٤) في «الكامل» ١/ ٥١٥ و٣/ ٣٣٤.

هـ ـ عَبْد الله بن عمر: وَطریقه أشهر طرق هَذَا الْحَدِیْث، أخرجه: مالك (١) و الشافعي (۲) و أحمد (۳) و البخاري (٤) و مسلم (۵) و أبو داود (۱۱) و الترمذي (۷) و وابن ماجه (۱۸) و النسائي (۱۹) و غيرهم (۱۰) .

و ـ حكيم بن حزام: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (۱۱)، والطيالسي (۱۱)، وأحمد (۱۱)، والبخاري (۱۱)، ومسلم (۱۱)، وأبي داود (۱۱)، والترمذي (۱۱)، والنسائي (۱۱)، وابن حبان (۱۱۹)، والطبراني (۱۱۰)، وغيرهم (۱۱۱).

ز ـ أبو برزة الأسلمي: أخرجه الشَّافِعِيُّ (٢٢)، والطيالسي(٢٣)، وابن أبي

- (١) في «الموطأ» (١٩٥٨) بروايّة الليثي و(٢٦٦٤) برواية أبي مصعب الزهري و(٥٨٥) برواية محمد بن الحسن.
  - (٢) في مسنده (١٣٧٠) و(١٣٧٤) بتحقيقي وفي الرسالة، له (٨٦٣) بتحقيقي.
  - (٣) في مسنده ٢/١٥ و٧/٤ و٩ و٥٢ و٥٤ و٧٣ و١١٩ و١٣٥.
  - (٤) في صحيحه ٣/٣٨ (٢١٠٧) و٣/٨٤ (٢١٠٩) و(٢١١١) و(٢١١١) ((٢١١٢). (ه) في صحيحه ه/٩ (١٥٣١) (٤٤) وه/١٠ (١٥٣١) (٤٤) و(٤٥) و(٤٦).
    - (۵) في صحيحه ۲/۵ (۱۷۱۱) (۱۵) و۱۰/۵ (۱۳۱۱) (۱۷) وو۲۵) و (۲۵) (۲۵) و (۲۵)
      - (۸) فی سننه (۲۱۸۱).
- (٩) في «المجتبى» ۲٤٨/۷ و ۲۵۳ و ۲۵۰ و ۲۵۰ و ۲۵۱ و في «الكبرى»، له (۲۰۵۷) \_ (۲۰۷۲)
   ط. العلمية و (۲۰۱۶) \_ (۲۰۲۸) ط. الرسالة.
  - (١٠) انظر: تخريجه موسعاً في تحقيقي لمسند الشَّافِعِيّ.
  - (١١) في مسنده (١٣٧٤) بتحقيقي. (١٢) في مسنده (١٣١٦).
    - (۱۳) في مسنده ٣/ ٤٠٢ و٤٠٣ و٤٣٤.
- - (۱۵) في صحيحه ٥/١٠ (١٥٣٢) (٤٧). (١٦) في سننه (٣٤٥٩).
    - (۱۷) في جامعه (۱۲٤٦).
- (١٨) في «المجنبي» ٧/ ٢٤٤ ـ ٢٤٥ و ٢٤٧ وفي «الكبرى»، له (٦٠٤٩) و(٦٠٥٦) ط. العلمية و(٦٠٠٦) و(٦٠١٣) ط. الرسالة.
  - (۱۹) في صحيحه (٤٩٠٤).
  - (۲۰) في «الكبير» (۳۱۱۵) و(۳۱۱۲) و(۳۱۱۷) و(۳۱۱۸) و(۳۱۱۸)
    - (٢١) انظر: تخريجه موسعاً في تحقيقي لمسند الشافعي.
  - (۲۲) في مسنده (۱۳۷۰) بتحقيقي. (۲۳) في مسنده (۹۲۲).

شيبة (١)، وأحمد (٢)، وأبو داود (٣)، وابن ماجه (٤)، وبحشل (٥)، والبزار (٢)، وابن الجارود(٧)، والروياني(٨)، والطحاوي(٩)، والدارقطني(١٠)، والبيهقي(١١)، والخطيب(١٢)، وابن عبد البر(١٣).

وبهذا فإنَّ الْحَدِيْث في أقل أحواله: مشهور(١٤)، والمشهور تختلف أحكامه عن الآحاد من حَيْثُ تخصيص الكِتَابِ والزيادة عَلَيْهِ.

أما الحنفية فَقَدْ استدلوا بعمومات نصوص الكِتَابِ العزيز مِنْهَا:

قوله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمَوَلَكُم بَيِّنَكُم مِالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوكَ يَجَكَرَةً عَن زَاضِ مِنكُمُّ وَلَا نَفْتُكُوّا أَنفُسَكُمٌّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا ﴿ [النساء: ٢٩].

وجه الدلالة: أنَّ الله تَعَالَى أباح أكل المبيع إذا كَانَ عن رضا الطرفين، والنص مطلق عن قيد التفرق عن مكان العقد.

قوله تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١].

(٢) في مسنده ٤٢٥/٤.

(١) في مصنفه (٢٢٨٨٨).

(٣) في سنته (٣٤٥٧)

(٤) في سننه (٢١٨٢). (٥) الحَافِظ المحدث المؤرخ أبو الحسن، أسلم بن سهل بن مُسْلِم الواسطى الرزاز المعروف ببحشل، مصنف «تاريخ واسط»، توفي سنة (٢٩٢هـ).

انظر: "سير أعلام النبلاء" ١٣/٥٥، و"تذكرة الحفاظ» ٢/٦٦٤، و"مرآة الجنان" ٢/ ١٦٥. والْحَدِيْث أخرجه في «تاريخ واسط»: ٥٩ ـ ٦٠.

(٦) في «البحر الزخار» (٣٨٦٠) و(٣٨٦١).

(V) في «المنتقى» (٦١٩).

(٨) في «مسند الصَّحَابَة» (٧٧١) و(١٣١٩).

(٩) في الشرح المعاني؛ ١٣/٤ وفي ط. العلمية (٥٤٠٨) وفي الشرح المشكل؛، له (٥٢٦٣) و(٥٢٦٤) وفي «تحفة الأخيار» (٢٥٣٦) و(٢٥٣٧).

(١٠) في سننه ٦/٣ ط. العلمية و(٢٨٠٩) و(٢٨١٠) ط. الرسالة.

(۱۱) في سننه الكبرى ٥/ ٢٧٠.

(١٢) في «تاريخ بغداد» ٢٣/ ٨٧ وفي ط. الغرب ١٠١/١٥.

(۱۳) في «التمهيد» ٥/ ٢٣٧.

(١٤) نَصَّ عَلَيْهِ الحَافِظ ابن حجر في "فتح الباري" ٤١٨/٤ عقب (٢١١١).

وجه الدلالة: أنَّ الشارع ـ تبارك وتعالى ـ أوجب الوفاء بالعقود، وعقد البيع بَعْدَ الإيجاب والقبول وقبل مفارقة المجلس أو التخيير يسمى عقداً أيضاً، فيكون داخلاً في عموم هَذَا النص، والقول بخلافه إبطال للنص.

## وأجابوا عن الْحَدِيْث بأنه:

خبر آحاد مخالف لظاهر الكِتَاب فيجب تأويله، فيحمل التفرق الوارد في الْحَدِيْث عَلَى التفرق بالأقوال لا بالأبدان، جمعاً بَيْنَ النصوص الواردة في هَذَا (١).

# ونجيب عَنْهُ بِمَا يأتي:

أما كون الْحَدِيْث آحادياً: فَقَدْ أَبطلنا ذَلِكَ في ما مضى، وبيَّنا أنَّ الْحَدِيْث في أقل أحواله مشهور، وللمشهور عِنْدَ الحنفية حكم المتواتر في جواز تخصيص عمومات الكِتَاب بِهِ<sup>(۲)</sup>.

وأما كون المراد التفرق بالأقوال: فهو خلاف المتبادر إلى الذهن من أنَّ المراد التفرق بالأبدان، ونضيف بأنَّ من الْمُسلَمَات ـ إذا سرنا عَلَى أصول المعزفية ـ أنَّ راوي المحديث أعلم بتفسيره لذا ردوا حَدِيْث ولوغ الكلب، وإذا حكمنا هَذِهِ القاعدة هنا بانت الحجة عَلَيْهم، فهذا الحديث من رواية ابن عمر في وقد أخرج البُخَاريُ (٢) من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، قال: وكانَ ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. ورواه مسلم (٤) من طريق ابن جريج، عن نافع بلفظ: فكانَ إذا بابعَ رجلاً فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هنية، ثُمَّ رجع إليه.

كُمَا أَنَّ في بَعْض ألفاظ الْحدِيث - من رواية ابن عمر وغيره من الصحابة ، التصريح بما يخالف تأويل الحنفية لهذا الحدِيث.

 <sup>(</sup>١) انظر: «بدائع الصنائع» ٥/ ٢٢٨، و«شرح فتح القدير» ٥/ ٨١.

 <sup>(</sup>۲) انظر: (ميزان الأصول): ۲۹۱ - ۲۳۱ تج: د. محمد زكي عبد البر و۲/ ۱۳۳ - ۱۳۳ تج: د. عبد الملك السعدي.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٨٣/٣ عقب (٢١٠٧).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ١٠/٥ (١٥٣١) عقب (٤٥).

لهذا ولغيره، يبدو لنا رجوح ما ذهب إِلَيْهِ الجُمْهُورُ.

مثال آخر: روى عبد الله بن الحارث، عن مالك بن أنس، عن يزيد بن قسيط، عن سعيد بن المسيب: أنَّ عُمَرَ وعثمانَ اللهِ قَضَيا في المِيطاق<sup>(۱)</sup> بنصفِ دية المؤضِحةِ (۱۲).

أخرجه: الشافعيُّ في مسنده (١٦٦٥) بتحقيقي وفي «الأم»، له ٢٦٨/٧ وفي ط. الوفاء ٨٣/٨ وفي «معرفة السنن وفي ط. الوفاء ٨/٥٧٨، ومن طريقه البيهقي ٨/٣٨ وفي «معرفة السنن والآثار»، له (٤٩٠٣) ط. العلمية و(١٦٠٨٨) ط. الوعي من طريق عبد الله بن الحارث، به.

وأخرجه: الشافعي في مسنده (١٦٦٦) بتحقيقي وفي «الأم»، له ٢٦٨/٧) وابن أبي شيبة (٢٧٢٣٤)، وفي ط. الوفاء ٨/٥٧٥ وعبد الرزاق (١٧٣٤٥)، وابن أبي شيبة (٢٧٢٣٤)، وابن عدي في «الكامل» ١٩٠٨ - ١٣١ والبيهقي ٨/٨٣ - ٨٤ وفي «معرفة السنن والآثار»، له (٤٩٠٤) ط. العلمية و(١٦٠٨٥) ط. الوعي، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٢٣/١١ وفي ط. الغرب ٢١/١٧، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٨/٣١٤ و ٢٤٤ وفي «ميزان الاعتدال»، له ٤٣٠/٤ - ٤٣١ أعلام النوري، به.

قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ١٢٤/٨: "وهذا إسناد عزيز، نزل الشافعي في إسناده كثيراً؛ تحصيلاً للعلم" ("".

وأخرجه: الشافعي في مسنده (١٦٦٧) بتحقيقي وفي «الأم»، له 170 / 700 وفي ط. الوفاء 100 / 700 ومن طريقه البيهقي 100 / 700 وفي «معرفة السنن والآثار»، له (٤٩٠٤) ط. العلمية و(١٦٠٩٠) ط. الوعي عن من سمع ابن نافع، به.

<sup>(</sup>١) الملطاة: القشرة الرقيقة بين عظام الرأس ولحمه. ﴿النهايةِ ٢٥٦/٤.

 <sup>(</sup>٢) الموضحة: وهي التي تبدي وَضَحَ العظم، أي بياضه، والجمع المواضح. «النهاية»
 ١٩٦/٥.

<sup>(</sup>٣) وانظر جودة مرويات الشافعي في مقدمتي لتحقيق مسنده ٣١ / ٣١ ـ ٣٢.

ثلاثتهم: (عبد الله بن الحارث، والثوري، ومن سمع ابن نافع) عن مالك (١)، عن يزيد بن قسيط، به.

قال عبد الرزاق: «قلت لمالك: إنَّ الثوري أخبرنا عنك، عن يزيد بن قسيط، عن ابن المسيب: أنَّ عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة، فقال لي: قد حدثته به، فقلت: فحدثني به، فأبى، وقال: العمل عندنا على غير ذلك، وليس الرجل عندنا هنالك، يعنى: يزيد بن قسيطه (٢٠).

أتول: هذا الحديث موقوف، إسناده صحيح، إلا أنَّ عدول مالك عن التحديث به، يدل على أنَّ الشخص الذي أخذ عنه مالك فيه نظر.

إلا أنَّ ابن التركماني قال في «الجوهر النقي» ٨٣/١ (إن عبد الرزاق قال لمالك: حدثني به، فأبى، وقال: العمل عندنا على غيره، ورجلهُ عندنا ليس هناك ـ يعني: ابن قسيط ـ قلت (٢): في كونه هو المراد نظر. وذكر الطحاوي في كتاب «الرد على الكرابيسي» أن المراد غيره فأخرج في الكتاب المذكور عن النسائي قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع (١)، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن عبد الرحمٰن بن أشرس، عن مالك، عن رجل، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط فذكره. ثم قال الطحاوي ما ملخصه: فعقلنا عن يزيد بن عبد الله بن قسيط فذكره. ثم قال الطحاوي ما ملخصه: فعقلنا بذلك أنّ مالكاً لم يسمع من ابن قسيط وأنّ مُبلّغه عنه الذي لم يسمع ليس هناك ابن هنيك ـ أي: ليس موضعاً لقبول روايته، لا أنّه أراد بقوله: ليس هناك ابن قسيط. انتهى كلامه، وهذا أولى؛ لأنّ ابن قسيط من الثقات الذين أخرج لهم الشيخان وغيرهما» (٥).

 <sup>(</sup>١) جاء في طريق عبد الله بن الحارث: ﴿إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمَعَتُهُ مِنْ عَبِدَ اللهُ اللهِ وَهَذَا بلا شَكَ
 شَكِّ مِنْ عَبِدَ الله في هذا الحديث في سماعه أمن عبد الله أم من مالك.

 <sup>(</sup>٢) وهذا معروف عند المحدّثين بمخالفة الراوي لما روى وانظر للفائدة: «قواعد في العلل وقرائن الترجيع»: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) أي: ابن التركماني.

 <sup>(</sup>٤) هذا من دقة الإمام النسائي كلله فإنَّ الحارث بن مسكين لم يأذن للنسائي بالسماع؛
 فكان النسائي يجلس خلف المجلس ويسمع فكان من تمام تدينه أنَّه ذكر هذه العبارة.

<sup>(</sup>٥) وتعقب ابن التركماني ليس في محله؛ إذ إنَّه لم يحل إلى مليٌّ فجاء تعقبه ككثير من =

وقد رويت بعض الآثار على أنْ ليس في ما دون الموضحة شيء.

قال مالك في «الموطأ» (٢٢٧٠) برواية أبي مصعب الزهري، و(٢٥٠١) برواية الليثي: «الأمر عندنا فيما دون الموضحة من الشّجاج عقل، حتى تبلغ الموضحة، وإنَّما العقل في الموضحة فما فوقها؛ وذلك أنَّ رسول الله ﷺ انتهى إلى الموضحة، في كتابه لعمرو بن حزم، فجعل فيها خمساً من الإبل، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث، فيما دون الموضحة بعقل.

وأخرج: عبد الرزاق (١٧٣١٦) عن معمر والثوري، عن بعض أصحابهم: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يقضِ فيما دونَ الموضحةِ بشيءٍ.

وأخرج: عبد الرزاق (١٧٣٢٠) من طريق يونس، عن الحسن: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يقضِ فيما دون الموضحة بشيء.

وأخرج: عبد الرزاق (۱۷۳۱۷) من طريق سليمان بن يونس، قال: كتب عمر إلى الأجناد: ولا نعلم أنَّ رسول الله ﷺ قضى فيما دون الموضحة بشيء.

وأخرج: البيهقي ٨/ ٦٥ من طريق محمد بن المنكدر، عن طاوس ذكر النبي الله قال: «لا طلاق قبل مِلكِ، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات».

قال البيهقي: «هذا منقطع».

التعقيبات الباردة التي ليس فيها إلا تسويد الورق وإشغال الناس بالبحث والرد عليه، عفر الله لنا وله - فالسند الذي اعتمد عليه فيما احتج به سند غير قويًّ، ولا يقاوم تلك الأسانيد التي خالفت ما ذهب إليه؛ فعبد الرحمٰن بن أشرس لا يقف أمام ثلاثة أحدهم سفيان الثوري وهو من هو في الحفظ والإتقان فكانت مخالفته منكرة، وسوف تأتي ترجمة عبد الرحمٰن في مناقشة ابن عبد البر.

ومما يجعلنا نجزم بخطأ عبد الرحمٰن بن أشرس ووهمه فيما ذكر أنَّ قول مالك جاء واضحاً في كتاب «أسماء شيوخ مالك بن أنس»: ٣٨٨ لابن خلفون، وفيه: «...، قال: العمل عندنا على غير هذا، والرجل ليس هناك عندنا يزيد بن قسيط، فبعد هذا العرض يتين لكل باحث منصف الحق، والله الموفق.

قلت: فهذا الحديث إنما هو من أفراد يزيد بن عبد الله بن قسيط، وإنما له عن ابن المسيب بضعة أحاديث، غالبها موقوفات ومقاطيع، فأين كان الزهري وأضرابه حتى ينفرد عنهم راو لم يشتهر بتلك الصحبة لابن المسيب، ثم إنَّ مثل هكذا أثر فيه حكم من أحكام أثمة الهدى، فلو صح لَضُربتُ إليه أكبادُ الإبل من القاصي والداني، فكيف وقد عزف عن التحديث به مالك كِلَّيَّة، قال الإمام الشافعي في مسنده عقب (١٦٦٧): "وقرأنا على مالك: إنا لم نعلم أحداً من الأئمة في القديم ولا الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء»، وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» ٧/ ١٠٠ عقب ذكره لهذا الأثر: اهذا خلافُ ظاهر الموطأ»، وقال أيضاً مُعقِّباً على كلام عبد الرزاق: قلتُ لمالكِ: إنَّ الثوريَّ...: «هكذا قال عبد الرزاق: (يعني: يزيدَ بنَ قُسيط)، وليس هو عندي كما ظنَّ عبد الرزاق؛ لأنَّ الحارث بن مسكين ذكر هذا الحديث، عن ابن القاسم، عن عبد الرحمٰن بن أشرس، عن مالك، عمن حدثه، عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط<sup>(١)</sup>، عن سعيد بن المسيب أنَّ عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة. . . ، إلى أنْ قال: ١٠٠٠ وما كان مالكٌ ليقول فيه ما ظن عبد الرزاق به؛ لأنَّه قد احتَجَّ به في مواضع من موطئه، وإنَّما قال مالك: وليس الرجل عندنا هنالك في الرجل الذي كُتم اسمه، وهو الذي حدثه بهذا الحديث عن يزيد بن قسيط». انتهى كلامه كَالله وفيه نظرٌ من بعض الوجوه. فإنَّه احتج بعبد الرحمٰن بن أشرس وعبد الرحمٰن هذا مجهول؛ إذ قال عنه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «الجرح والتعديل» ٥/٢٦٧ (١٠٠٧): "مجهول"، وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ٥٤٨/٢ (٤٨١٤): "مجهول الحال، وقال ابن الجنيد: ليس به بأس، وضعّفه الدارقطني».

هَبُ أَنَّ حاله أقوى من هذا، فكفى بروايته ضعفاً ونكارة أنه خالف ثلاثة من الرواة أحدهم سفيان الثوري رووه بخلاف ما رواه. إذن فالصواب هو رواية الجماعة.

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى اقسيط، وعن سعيد. .٩.

وأما قوله: «وإنَّما قال مالك: وليس الرجل عندنا هنالك في الرجل الذي كتم اسمه، وهو الذي حدثه بهذا الحديث عن يزيد بن قسيطه.

هذا الكلام فيه احتمالان:

الأول: أنَّه زعم أنَّ مالكاً مدلس، وهذا الاحتمال بعيدٌ؛ لأنه بناه على صحة رواية عبد الرحمٰن، وقد تقدم حاله.

والثاني: أنَّ معنى كلامه أنَّ مالكاً لم يقف على اسم الراوي الذي حدثه بهذا الحديث، وهو احتمال بعيدُ؛ لأنَّ مالكاً رواه عن يزيد من دون واسطة بينهما.

قلت: فإنْ قال قائل: فإنَّ مالكاً أخرج له في موطئه في غير موضع، ثم إنه ضعّفه في هذا الحديث.

فنقول: الظاهر ـ والله أعلم ـ أنَّ مالكاً كَثَلَثُهُ إنَّما غمز يزيد في هذا الحديث خصوصاً، والله أعلم.

## ٤ - معارضة خبر الآحاد للقياس:

القياس: أحد أدلة الأحكام الشرعية ومصادرها في الفقه الإسلامي(١).

وقد ذهب جمهور عُلَمَاء الأمة إلَى القول بحجيته، ويعرّف بأنّه: حمل معلوم عَلَى معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمرِ جامع بَيْنَهُمَا<sup>(٢)</sup>.

ويكون القياس بالنظر في تصرفات الشارع الحكيم والاستنباط منها وربط الأحكام بعللها، فإذا عارض خبر الواحد القياس، فأي مِنْهُمَا يقدم موجبه عَلَى الآخر؟

اشتهر عند الحنفية اشتراط عدم مخالفة خبر الواحد للقياس حَتَّى يصح العمل بِهِ كدليل مستقل، والحق أنَّ هَذَا الموطن لَيْسَ محل اتفاق بَيْنَهُمْ، بَلْ هناك تفصيل في مذهبهم عَلَى النحو الآتى:

<sup>(</sup>١) انظر: «نهاية السول» ٣/١٠، و«إرشاد الفحول»: ٦٥٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: «البرهان» ۲/ ۶۸۷، و «المستصفى» ۲/ ۲۲۸، و «إحكام الأحكام» ۳/ ۱۲۲.

أكثر المتقدمين من الحنفية على تقديم خبر الآحاد إذا تعارض مع القياس، سواء أوافق القياس أم خالفه؛ لأنَّ القياس اجتهاد ولا اجتهاد في مورد النص. وهو رأي الآمدي وابن الحاجب الشافعيين (١).

بل نقل ابن حزم عن أبي حنيفة أنَّه قال: ﴿إِنَّ الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله ﷺ أولى من القياس، ولا يحل القياس مع وجوده، (٢٠).

وأما الَّذِيْنَ قالوا بتقديم القياس عَلَى خبر الواحد فهم بَعْض المتقدمين مِنْهُمْ، وتابعهم عَلَيْهِ كَثِيْر من المتأخرين، ولكنَّهم لَمْ يقولوا بالرد بالإطلاق، بل قسموا الرُّوَاة إلى قسمين:

الأول: الرُّوَاة المعروفون بالضبط والفقه والاجتهاد، كالخلفاء الأربعة والعبادلة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ﷺ فهؤلاء تقبل أخبارهم باتفاق.

الثاني: الرُّواة الَّذِيْنَ استهروا بالرواية، وَلَمْ يُعرفوا بالفقه والاجتهاد والفتيا، فإذا جاءوا بخبر الآحاد، فإن وافق القياس قُبل، وإن خالفه ووافق قياساً آخر قُبل أيضاً، وأما إنْ خالف جَمِيْع الأقيسة، فَقَالَ عيسى بن أبان (٢٠) والقاضي أبو زيد الدبوسي (٤٠) وتابعهما أكثر المتأخرين من الحنفية: أنَّه لا يقال (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؛ ٢/ ٤٩٥ ــ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» ٧/ ٣٦٨.

 <sup>(</sup>٣) عيسى بن أبانًا بن صدقة، أبو موسى، فقيه العراق وقاضي البصرة، مات سنة
 (٢١١هـ).

انظر: «تاريخ بغداد، ۱۵۷/۱۱ و۱۵۹، وأسير أعلام النبلاء، ٤٤٠/١٠، وأميزان الاعتدال، ٢٠٠/٣ (٢٥٥٣).

 <sup>(</sup>٤) العلامة، شبخ الحنفية، أبو زيد عَبْد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، له مصنفات بنتها: وتقويم الأدلة، ووالأسرار، مات سنة (٤٣٠هـ).

انظر: «اللباب» ١/-٤٩٥، و«سير أعلام النبلاء» ١٧/ ٥٢١، و«شفرات الذهب» ٣/ ٢٤٥. و«شفرات الذهب» ٣/ ٢٤٥.

 <sup>(</sup>٥) انظر: «كشف الأسرار» للبزدوي ٧٧/٧٦ - ٣٥٧، و«الفصول في الأصول» ٩٤٠، و«شرح مختصر ابن الحاجب» للشمس الأصفهاني ٧/ ٧٥٢، و«تيسير التحرير» ٣/ ١١٦، و«شرح التلويح على الترضيح» ٧/٥، و«أسباب اختلاف الفقهاء»: ٩٩٠.

مع أنّه ثبت أنَّ أبا حنيفة قد عمل بأحاديث رواها أبو هريرة وقدمها على القياس، وتبعاً لهذا لم يشترط الشيخ أبو الحسن الكرخي، ومن تبعه من الحنفية فقه الراوي لتقديم خبره على القياس؛ لأنَّ التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم. على أنَّ شرط الفقه متوفر في أبي هريرة، وقد روى حديث المصرّاة وأثبت الخيار للمشتري(۱).

وَهُوَ قُولٌ للمالكية أيضاً<sup>(٢)</sup> قال ابن جماعة: «ورجح بعض المالكية القياس على خبر الواحد المعارض للقياس)<sup>٣)</sup>.

إلا أنَّ ولي الدين العراقي قال: "وفي خبر الواحد المخالف للقياس مذهبان آخران: أحدهما: \_ وهو الصحيح \_ تقديم الخبر مطلقاً، وقال الباجي: إنَّه الأصح عندي من قول مالك؛ فإنَّه سُئل عن حديث المصرّاة، فقال: أوّ لأحد في هذا الحديث رأي.

ثانيهما: \_ وهو المختار عند الآمدي وابن الحاجب \_ التفصيل في ذلك، فإنْ عرفت علة ذلك القياس بنص راجع على الخبر، ووجدت في الفرع قطماً لم يقبل الخبر، وإنْ كان وجودها فيه ظناً فالوقف، وإن لم تعرف العلة بنص راجع قبل الخبر»<sup>(1)</sup>.

وفضل أبو الْحُسَيْن البصري<sup>(٥)</sup> ـ من المعتزلة ـ تفصيلاً آخر، فرأى انَّ القياس يقدّم عَلَى خبر الواحد في حال ثبوت علة القياس بدليل قاطع، وعلل ذَلِكَ بأنَّ النص عَلَى العلة كالنص عَلَى حكمها، فحيننذ يكون القياس قطعياً، وخبر الآحاد ظنياً، والقطعي مقدم عَلَى الظني<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «كشف الأسرار» للبزدوي ٢/ ٣٨٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «البحر المحيط» ٣/ ٩٩٩.
 (۳) «المنهل الروى»: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» ٢/ ٤٩٥ \_ ٤٩٦.

 <sup>(</sup>٥) أبو الْحُسَيْن مُحَمَّد بن عُلِيّ بن الطيب البصري صاحب التصانيف منها: «المعتمد في أصول الفقه، و«تصفح الأولة»، مات سنة (٣٦٦هـ). انظر: «تاريخ بغداد» ١٠٠/٣٠ و«سير أعلام النبلاء» ١٥٨٧/٧١ ـ ٨٨٥، و«شذرات الذهب، ٢٥٩/٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: «المعتمد» ١٦٣/٢.

واستدلوا - أي: الحنفية والمالكية - بأن عرض خبر الواحد عَلَى القياس كَانَ من ضمن المناهج الَّتِي اتبعها الصَّحَابَة في نقد المرويات وتمحيص الأخبار، فهذا ابن عَبَّاسٍ يرد عَلَى أبي هُريَرَةَ عندما حدّث بحديث: «تَوَصَّوُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»(۱) قائلاً: «أَنتَوَضًا بِنَ الدُّهنِ؟ أَنتَوَضًا بِنَ الحميم؟ فَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ: يا ابن أخي، إذا سَمِعْتَ حديثاً عنْ رَسُولِ الله ﷺ فَلا تَضُرِبْ لَهُ الأَمْنالَ».

فابن عَبَّاسٍ توقف في قبول خبر أبي هُرَيْرَةَ وعارضه بالقياس.

وقد أجاب الجُمْهُوْر: بِانَّ دعوى أنَّ مِثْل هَوْلَاءِ من الصَّحَابَة ـ كأبي هُرَيْرَةً وأنس ـ ليسوا من أهل الفقه، أمر فِيْهِ نظر طويل، ولو أمعنا النظر في مروياته وآرائه لعلمنا رجاحة عقليته الفقهية، وإجابته لابن عَبَّاسٍ تدل عَلَى هَذَا دلالة لا يشوبها لبس أو غموض.

وأمًّا حديث الوضوء مِمَّا مست النار، فَلَمْ يَكُنْ رد ابن عَبَّاسِ لَهُ مستنداً إِلَى مخالفة القياس، وإنَّما كَانَ الْحَدِيث عِنْدَ ابن عَبَّاسٍ منسوخاً بحديث: ﴿أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَكَلَ كَتفَ شاةِ وصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّاهِ (٢).

عَلَى أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةً لَمْ يَكُنْ منفرداً برواية حَدِيْثِ الوضوء مِمَّا مست النار، إذ شاركه في روايته: أبو أيوب<sup>(٣)</sup>، وأبو طلحة (٤)، وزيد بن ثابت<sup>(٥)</sup>، وأم حبيبة (٢)، وعائشة (٧)، وأبو موسى الأشعري<sup>(٨)</sup>، وسهل بن الحنظلية (٤)، وأم

<sup>(</sup>١) أخرجه: الطيالسي (٢٣٧٦)، وعبد الرزاق (٢٦٧) و(٢٦٨)، وأحمد ٢٦٥/٢، ومسلم ١/٣٥٠ (٣٥٦)، والترمذي (٧٩)، والنساني ١٠٥/١، والطحاوي في «شرح المعاني» ١/٦٣ وفي ط. العلمية (٢٤٩)، والحديث جعله المزي من مسند أبي هريرة «تحفة الأشراف» ١//٣٧ (١٥٣٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد /۲۵٦/، والبخاري //٦٣ (۲۱۷)، وأبو داود (۱۸۷)، وابن خزيمة (٤١) بتحقيقي من حَدِيْث ابن عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٣) عِنْدَ النسائي ١٠٦/٢. (٤) عِنْدَ النسائي ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٥) عِنْدَ النسائيُّ ١٠٧/٢. (٦) عِنْدَ أَبِي دَاوِد (١٩٥).

٧) عِنْدَ مُسْلِم ١٨٧/١ (٣٥٣). (٨) عِنْدَ أحمد ٤/٣٩٧ و٤١٣.

٩) عِنْدَ أحمد ١٨٠/٤ و٥/ ٢٨٩.

ﺳﻠﻤﺔ<sup>(١)</sup>، ﻭﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ<sup>(٢)</sup>، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ<sup>(٣)</sup>، ﻭﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ<sup>(ﺋ)</sup>، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ<sup>(٥)</sup>، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﺣَﺘَّﻰ ﻋڏﻭ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮ<sup>(١)</sup>.

واستدلوا أيضاً بأنَّ الخبر هو قول غيره، والقياس متعلق باستدلاله، وهو بفعله أوثق منه بفعل غيره، ولهذا قُدِّمَ اجتهاده على اجتهاد غيره، فكان الرجوع إلى فعله أولى.

ويجاب عن هذا القول أنَّه لا فرق بينهما؛ لأنَّه يرجع في عدالة الراوي ومعرفة صدقه إلى أفعاله التي قد شاهدها منه، كما يرجع إلى المعنى الذي ورد عن صاحب الشرع في الأصل، فنحكم به في الفرع، فطريق معرفة العدالة أظهر؛ لأنَّه رجوع إلى العيان والمشاهدة وطريق معرفة العلة هو الفكر والنظر، فكان الرجوع إلى الخبر أولى... واستدلوا أيضاً بأنَّ خبر الواحد يوجد فيه عدة وجوه توجب الرد منها: جواز غلط راويه وفسقه وكذبه، وأن يكون منسوخاً أو مجازاً، أو مجملاً، ولا يوجد في القياس ذلك، وإنَّما يوجد فيه جواز الخلط في علته، وذلك وجه واحد، فلم يقدم عليه ما يوجب رده لوجوه.

والجواب عن هذا الاستدلال أنَّ الخبر المستنبط منه القياس، جميع هذه الأحوال موجودة فيه، والوجه الذي يرد به القياس، فقد زاد عليه الخبر بوجه في الرد، فيجب أن يتأخر عنه (٧).

فالراجع من ناحية النظر والدليل: ما ذهب إِلَيْهِ جمهور الْمُلْمَاء، لذا قَالَ ابن جَمَاعَة: "والصحيح الَّذِي عَلَيْهِ أَثِمَّة الْحَدِيْثُ أو جمهورهم، أنَّ خبر الواحد العدل المتصل في جَمِيْع ذَلِكَ مقبول وراجح عَلَى القياس المعارض

عِنْدَ الطبراني في «الكبير» ٢٣/ (٦٢٨) و(٦٢٩) و(٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) عِنْدَ البزار كُمَا في اكشف الأستار، (٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) عِنْدَ البزار كَمَا في "كشف الأستار" (٢٩٠)، والطبراني في "الكبير" (١٣١١٧).

<sup>(</sup>٤) عِنْدَ البزار كما في «كشف الأستار» (٢٩١).

<sup>(</sup>٥) عِنْدَ الطبراني في «الأوسط» (٣٦٤) ط. الحديث و(٣٦٢) ط. العلمية.

<sup>(</sup>٦) انظر: «نظم المتناثر»: ٧٩ (٣٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: «التمهيد في أصول الفقه» ٣/ ٩٧ \_ ٩٩.

لَهُ، وبه قَالَ الشَّافِعِيُّ وأحمد بن حنبل وغيرهما من أَيِمَّة الْحَدِيْث والفقه والفقه والأصول الله المالية الشيرازي: "فأما إذا ورد مخالفاً للقياس، أو انفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى لم يرده").

وإليك مثالاً .

#### الانتفاع بالعين المرهونة:

اختلفوا في تعيين وجوب رد الصاع، أو ما ينوب عَنْهُ(٣).

واستدل الفاتلون بالجواز بحديث أبي مُرْيَرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْ تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ، فَمَنِ البَّنَاعَهَا بَعْلُهُ، فإنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شاءَ أَمْسَكَ، وإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ اللَّهِ .

وأجاب من قَالَ بعدم الجواز: بأنَّ هَذَا الْحَدِيْث مخالف للقياس من وجوه:

- ١ ـ إن رد المبيع بلا عيب ولا خلاف في صفة، لا تقره أصول الشريعة؛ وذلك لأنَّ التصرية ليست من العيوب، فإنَّ البيع يقتضي سلامة المبيع، وقلة اللبن لا تعدُّ من العيوب الَّتِي تعدم السلامة؛ لأنَّ اللبن ثمرة وبعدمه لا تنعدم صفة السلامة، وقلته من باب أولى.
- ٢ القاعدة: أنَّ الخراج بالضمان، فاللبن الحادث عِنْدَ الْمُشْتَرِي غَيْر مضمون، وَقَدْ نُفَّ عَلَى ضمانه.
- ٣ إنَّ الشيء المضمون أي: (اللبن) مثلي، والقاعدة: أنَّ المثليات تضمن بمثلها، وَقَدْ ضمنه بغير المثل.
- 4 في الضمان: إذا انتقل من المثل فإنَّه ينتقل إلَى القيمة، والتمر المذكور
   في الْحَدِيْث لَيْسَ قيمة ولا مثلاً.

<sup>(</sup>١) "المنهل الروي": ٣٢، وانظر: "أسباب اختلاف الفقهاء": ٢٩٢.

 <sup>(</sup>٢) «اللمع»: ١٧٣. وللفخر الرازي تفصيل في ذلك انظره في «المحصول» ٤٣١/٤ ـ
 ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التمهيد» ٦/ ٥٥٥، و«المغني» ٤/ ٢٥٣، و«فتح الباري» ٤/ ٤٥٩ عقب (٢١٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البُخَارِيّ ٣/ ٩٢ (٢١٤٨) و(٢١٥٠)، ومسلّم ٥/٤ (١٥١٥) (١١).

إنَّ المال المضمون يقدر بقدره قلة وكثرة، والقدر منصوص عَلَيْهِ هنا وَهُوَ الصاع(١).

وأجيب عن الأول بأنَّه لَيْسَ في أصول الشريعة ما يدل عَلَى انحصار أسباب الرد بهذين الأمرين، بَلْ إنَّ الخيار يثبت للمشتري بالتدليس؛ لأنَّ الْمُشتَرِي رأى الضرع مملوءاً باللبن، فظن أنَّ ذَلِكَ عادتها، فكأنَّ البائع قَدْ شرط لَهُ ذَلِكَ، فإذا تبين لَهُ خلاف ذَلِكَ ثبت لَهُ الرد، لفقد الشرط المعنوي الَّذِي نوهنا به.

وعن الثاني: فإنَّ الخراج اسم للغلة، مِثْل: كسب العبد وأجرة الدابة وتحوهما. أما الولد واللبن فَلَا يسمى خراجاً، والعامل المشترك بَيْنَهُمَا كونهما من الفوائد، وإلا فإنَّ الكسب الحادث والغلة لَمْ يكونا موجودين حال البيع، بَلْ حدثا بَغْدَ القبض. وأما اللبن هنا فإنَّه كَانَ موجوداً حال العقد، فكان جزءاً من المعقود عَلَيْه، والصاع لَمْ يقدره الشارع عوضاً عن اللبن الحادث، وإنَّما هُو عوض عن اللبن الذي كَانَ موجوداً وقت العقد في الضرع، فكان ضمانه من تمام العدل.

وعن الثالث: فإنَّه لا يمكن تضمينه بالمثل البتة، فإنَّ اللبن في الضرع محفوظ وغير عرضة للفساد، فإذا حلب صار معرضاً للحموضة والفساد.

وعن الرابع: بأنا لَوْ وكلنا تقديره إليهما أو إِلَى أحدهما لكثر النزاع، فحسم الشارع النزاع وحده بقدر يتعد أنَّهُ قطعٌ للخصومة.

وعن الخامس: فإنَّ اللبن الحادث بَعْدَ العقد قَدْ اختلط بالموجود وقته، ولا يعرف مقداره حَتَّى نوجب نظيره، وَقَدْ يَكُوْن أكثر أو أقل، فيفضي إلَى الربا<sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) انظر: «المبسوط» ۱۳۹/۱۳، و«إعلام الموقعين» ۲/۰۰، و فتح الباري، ٤٦٢/٤ عقب (۱۱٥٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: ﴿إعلام الموقعين؛ ٢/١٥ \_ ٥٢ و (٣١٠، و فتح الباري؛ ٤٦٢/٤ \_ ٤٦٥ عقب (٢١٥٠).

## ٥ ـ كون خبر الآحاد مما تعم به البلوى:

يجدر بنا قَبْلَ الدخول في هَذِهِ المسألة أنْ نتعرف عَلَى المقصود من قَوْل الفقهاء: «ما تعم بهِ البلوى».

المقصود به: هو ما كثر وقوعه، وكثر السؤال عنه، ويحتاج الناس إلى العلم به، وإذا كثر السؤال عنه كثر الجواب أيضاً. وبهذا يكثر نقله ويشتهر وينتشر، لهذا لا تقبل رواية الآحاد فيه، وهذا ما أخذ به الحنفية(١).

ولا يوجه الاتهام بالتقصير في رواية السنة، فالخبر مما تعم به البلوى، إذا لم يشتهر وينتشر مع شدة الحاجة إليه، كان ذلك آية عدم صحته (٢٠)، قال السمرقندي: «إذا ورد في حادثة تعم بها البلوى، فإنَّه لا يقبل؛ لأنَّ الحادثة إذا كانت مما يشتهر لشدة الحاجة، لو كان الحديث صحيحاً لاشتهر اشتهار الحادثة، فلما روي بطريق الآحاد علم أنَّه غير ثابت ظاهراً» (٢٠).

وموقف العلماء من العمل بخبر الواحد يظهر في أقوالهم وأفعالهم، فقد قَبلَ بعضهم العمل به فيما تعم به البلوى، بل أوجبه بعضهم.

وذكر السرخسي ـ بعد نصه أنَّ الانقطاع في الأخبار نوعان: انقطاع صورة، وانقطاع معنى ـ أنَّ الانقطاع معنى قسمان: إما أنْ يكون ذلك المعنى بدليل معارض، أو نقصان في حال الراوي، ثم ذكر أنَّ الانقطاع بدليل معارض على أربعة أوجه، ثم قال: «وأما القسم الثالث وهو الغريب فيما يعم به البلوى، ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به، فإنه زيف؛ لأنَّ صاحب الشرع كان مأموراً بأنْ يبين للناس ما يحتاجون إليه، وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بعدهم، فإذا كانت الحادثة مما تعم به البلوى فالظاهر أنَّ صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة وتعليمهم، وأنهم لم

 <sup>(</sup>۱) انظر: «أصول السرخسي» ١٩٦٨/١، و«أصول البزدوي» ١٧٣/١، و«الفصول في الأصول» ١٤/٣، و«نواتح الرحموت» ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: «أصول الشاشي»: ٢٨٤.

 <sup>(</sup>٣) الميزان الأصولة: ٣٤٤ تج: د. محمد زكي عبد البر و٢٤٣/٢ تج: د. عبد الملك السعدى.

يتركوا نقله على وجه الاستفاضة: فحين لم يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ»<sup>(۱)</sup>.

وقال الشاشي: «ومن صور مخالفة الظاهر: عدم اشتهار الخبر فيما يعم به البلوى في الصدر الأول والثاني؛ لأنهم لا يتهمون بالتقصير في متابعة السنة، فإذا لم يشتهر الخبر مع شدة الحاجة وعموم البلوى كان ذلك علامة عدم صحته<sup>(۲)</sup>.

وقال الكلوذاني: "يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر، ورفع اليدين في الصلاة، وبه قال عامة الفقهاء، وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن العربي: «خبر الواحد مقبول في الأحكام الشرعية باتفاق من أهل السنة، واختلف الفقهاء هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوي؟ فرده أبو حنيفة، وقد بيناه في الأصول، وأنه قد ناقض في مسائل قبل فيها خبر الواحد»(٤) وقال: «ويجب العمل به فيما تعم به البلوي»(٥).

وقال الشيرازي: «ويجب العمل بخبر الآحاد فيما تعم به البلوي وفيما لا تعم(٦)، وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز العمل به فيما تعم به البلوي، والدليل على فساد ذلك أنه حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد، فجاز إثباته بخبر الواحد قياساً على ما V تعم به البلوى $V^{(v)}$ .

وقال الآمدي: «خبر الواحد إذا ورد موجباً للعمل فيما تعم به البلوي. . مقبول عند الأكثرين، خلافاً للكرخي ويعض أصحاب أبي حنيفة...»(^^).

وقال العلائي: «اختيار ابن الخطيب في قول الصحابي إذا لم ينتشر وكان فيما تعم به البلوى أنَّه حجة»(٩).

<sup>«</sup>أصول السرخسي» ٣٦٨/١. (1)

اعارضة الأحودي، ١٦٧/٤. «التمهيد في أصول الفقه» ٣/ ٨٦. (4) (٤)

<sup>«</sup>المحصول»: ١١٧. في المطبوع: «تعلم» وهو خطأ. (٦) (0)

<sup>«</sup>اللمع في أصول الفقه»: ١٥٧. (V)

<sup>&</sup>quot;إجمال الإصابة": ١٢١. (4)

<sup>(</sup>٢) "أصول الشاشي": ٢٨٤.

<sup>(</sup>٨) «الإحكام» ٢/١١٢.

وواضح من النصوص عدم قبول خبر الآحاد إذا كانت فيما تعم به البلوى عند أصحاب أبي حنيفة خاصة.

نقل الصنعاني عن الجلال - وهو الحسن بن أحمد اليمني - قوله: "إنَّ كلامهم - يعني: الحنفية - فيها غير منقح؛ لأنَّ التكاليف كلها مما تعم به البلوى (١٠).

وبرّأ الغزالي ساحة الرواة، لا سيما الصحابة ، فقال: «ما تعم به البلوى، فيجوز أنْ يخبر به الرسول على عدداً يسيراً ثم ينقلونه آحاداً ولا يستفيض، وليس ذلك مما يعظم في الصدور وتتوفر الدواعي على التحدث به دائماً (۱۲).

واستدلوا ـ أعني: الحنفية ـ بالآثار الَّتِي رويت عن صحابة رَسُوُل الله ﷺ، مِمَّا يدل ظاهرها عَلَى العمل بهذا الشرط، من ذَلِكَ:

١ عن قبيصة بن ذؤيب، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدةُ إِلَى أَبِي بَكْرِ تَسْأَلُهُ مِيرانَها، قَالَ: فَقَالَ لَها: مَا لَكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ، وَمَا لَكِ في سُنَةِ رَسُولِ الله شيءٌ، وَمَا لَكِ في سُنَةِ رَسُولِ الله شَخْمَة، فارْجعي حَتَّى أَسْأَلُ النَّاسَ، فَمَالَ النَّاسَ فَقَالَ المُغَيرةُ بنُ شَعْبَةً: حَضَرْتُ رَسُولَ الله شَخْ فَأَعْطاها السُّدُسَ، فَقَالَ أَبو بَكْرٍ: هَلْ مَمَكَ عَيْرُك؟ فقامَ مُحَمَّدُ بنُ مسلمةً الأنصاريُّ فَقَالَ مِثْلَ ما قَالَ المغيرةُ بنُ شُعْبةً، فَانْفَذَهُ لِهَا أَبو بَكْرِ".

<sup>(</sup>١) ﴿إِجَابَةُ السَّائِلُ شُرِحَ بِغِيةُ الْأَمَلِ \*: ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» ۱/٤٤/۱.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: عَبْد الرزاق (١٩٠٨)، وسعيد بن مَنْصُور (٨٠)، وابن أبي شبية (٢١٧٩)، وأحمد ٤/ ٢٢٥، وأبو داود (٢٨٤٤)، وابن ماجه (٢٧٢٤)، والترمذي (٢٠٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٣٩) ـ (٦٣٤٦) ط.
 السالة.

وهذا الحديث رواه الزهري واختلف عليه فرواه مرة عن قبيصة، ومرة عن رجل، عن قبيصة، ومرة صرّح باسم الرجل وهو عثمان بن أبي إسحاق بن خرشة، عن قبيصة. وأخرجه: المدارمي (۲۹۳۹) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الأشعث، عن الزهري، قال: جامت إلى أبي بكر جدة أم أب....

٢ ـ عن أبي سعيد الخدريّ، قال: استأذن أبو موسى على عُمَر، فَقَال: السّلامُ عَلَيْكُمْ اَأَذْخُلُ ؟ قَالَ عُمَرَ: واجدة، ثُمَّ سكت ساعة، ثُمَّ قَالَ: السلام عليكم أأدخل؟ قالَ عمر: اثنان، ثُمَّ سكت ساعة، فَقَالَ: السلام عليكم أأدخل؟ فَقَالَ عمر: ثلاث.

ثُمَّ رجع أبو موسى، فَقَالَ عمر للبواب: ما صنع؟ قَالَ: رجع. قَالَ: السنة؟ قَالَ: السنة؟ عَلَيْ بِهِ، فلما جاءه قَالَ: ما هذا الَّذِي صنعت؟ قَالَ: السنة، قَالَ: السنة؟ والله لتأتيني عَلَى هَذَا ببرهان أو بينة أو لأفعلنَّ بك، قَالَ: فأتانا ونحن رفقة من الأنصار: قَقَالَ: يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رَسُول الله ﷺ؟ ألم يقل رَسُول الله ﷺ: «الاستندانُ ثلاث، فإنْ أَذَنَ لَك، وإلا فَارجعْ»، فجعل القوم يمازحونه، قَالَ أبو سعيد: ثُمَّ رفعت رأسي إِلَيْهِ، فقلت: فما أصابك في مَذَا من العقوبة فأنا شريكك. قَالَ: فأتى عمر فأخبره بِذَلِكَ، فَقَالَ عمر: ما كنت علمت بهذا (۱).

ولا معارض من الصَّحَابَة لفعل الخليفتين، فكان إجماعاً مِنْهُمْ عَلَى مضمون فعلهما<sup>(٢)</sup>.

وأجيب عن استدلالهم هذا:

بأنَّ دعوى الإجماع منقوضة بفعل عدد من الصحابة، إذ قَبِلَ كثير منهم أخبار الآحاد، بل ورد هذا عن الخليفتين أميري المؤمنين اللذَّيْنِ استدلوا بفعلهما، ومن ذلك:

١ ـ قَبِلَ الخليفة أبو بكر حديث ابنته أم المؤمنين عائشة في قدر الثوب

<sup>(</sup>۱) أخرجه: معمر في جامعه (۱۹۶۳)، والطيالسي (۲۱۳٤)، وابن أبي شببة (۱۳۲۳)، وأحمد ۱۹/۳ (۱۹۶۳)، والبخاري ۱۹/۳ (۱۳۶۵)، والمخاري ۱۹/۳ (۱۳۶۵)، والمخاري ۱۷/۳ (۱۳۵۳)، والمخاري (۳۱۵) (۳۱۵) (۱۱۵۳) وأسمالم ۱۷۹۱ (۱۱۵۳)، والبرمذي (۱۲۹۰)، والطحاوي في وشرح المشكل؛ (۱۵۷۹) و(۱۵۸۰) وفي «تحفة الأخيار» (۱۹۷۹) و(۲۳۱۸)، والبغوي (۲۳۱۸)،

<sup>(</sup>٢) انظر: «القصول في علم الأصول» ٣/١١٧.

الذي كفن فيه رسول الله ﷺ، فروى البخاري (١٠)، ومسلم (٢٠) وغيرهما (٣)، عن عاشة ﷺ النّبي ﷺ قَالَتْ: عاشة ﷺ، وَقَالَ النّبي ﷺ قَالَتْ: في كُمْ كَفَّتُم النّبي ﷺ قَالَتْ: في أيّ يوم في ثَلاثَةِ أَنُوابٍ سَحولِيَّةٍ لَيْسَ فِيها قَميصٌ ولا عِمامةٌ، وَقَالَ لها: في أيّ يوم توفي رَسولُ الله ﷺ؛ قالتْ: يوم الإثنين (١٠)...». وكلا الأمرين (الكفن، ويوم وفاته) مِمَّا تعم بِهِ البلوى.

٢ ـ قَبِلَ الخليفة الفاروق أمير المؤمنين عمر خبر أم المؤمنين عائِشة ﷺ في وجوب الغسل من التقاء الختانين، فأخرج الطحاوي<sup>(٥)</sup> من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيار، قَالَ: تَذاكَرَ أَصْحابُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ الغُسْلَ مِن الجَيَاتة.
 مَرَ الجَنَاتة.

فَقَالَ بَعْضُهُم: إذا جَاوَزَ الخِتانُ الخِتان فَقَدْ وَجَبَ الغُسُلُ، وَقَالَ بعضُهم: إنّما الماءُ مِنَ الماءِ.

فقال عمرُ ﷺ: قَدِ الْحَتَلَفَتُم عَلَيَّ وَأَنْتُم أَهلُ بَدْرِ الأَخْيارُ، فَكَيْفَ بالناسِ بَعَدْكُم؟ فَقَالَ عليُّ بنُ أَبِي طالبٍ ﷺ: يا أُميرَ المُؤْمِنيِنَ، إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ، فَأَرْسِلْ إِلَى أَزْواج النَّبِيِّ ﷺ فَسَلْهُنَّ عَنْ ذَلْكَ.

فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةً \_ عَلِيْنَا \_ فَقَالَتْ: «إذا جَاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ فَقَدْ وَجَبَ

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ۲/۹۰ (۱۲۲۴) و۲/۷۷ (۱۲۷۱) و(۱۲۷۲) و(۱۲۷۳) و۲/۷۲۲). (۱۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ٣/٤٩ (٩٤١) (٤٥) و(٤٦).

 <sup>(</sup>٣) فأخرجه: عبد الرزاق (٢٦١٧)، وأحمد ٢٠/١٤ و٥٥ و١١٨ و١٣٧ و١٩٥١ و ١٩٨١ و ١٩٥٠ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٥٩ و ١٩٥٩)، وأبو داود (١٥٥١)، وابن ماجه (١٤٦٩)، والترمذي (١٩٥٦) وفي «الشمائل»، له (٢٩٥٩) بتحقيقي، والنسائي ٢٥/٤ و وفي «الكبرى»، له (٢٠٢١) و (٢٠٢١) ط. العلمية و (٢٠٢٥) و (٢٠٢١) ط. الرسالة.

 <sup>(3)</sup> أحد أيام الأسبوع، همزته همزة قطع. قبل: لا يجمع، وقبل: جمعه أثناء وأثانين،
أو نقول: مضى يوما الاثنين، عند التثنية، ومضت أيام الاثنين عند الجمع. «معجم
الشوارد النحوية؛ 7.٨.

<sup>(</sup>٥) في «شرح معانى الآثار» ١/٥٩ وفي ط. العلمية (٣٢٧).

الغُسْلُ». فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَ ذَلك: لا أَسْمَعُ أَحَداً يَقُولُ: الماءُ من الماءِ، إلّا جَعَلْتُهُ نكالاً.

وهذا الأمر مما تعم به البلوى أيضاً. وغيرها من الحوادث والآثار التي تعزز في نفس الناظر قبول خبر الآحاد فيما تعم به البلوى أو في غيرها.

أما الحادثتان اللتان استدلوا بهما، فيمكن الإجابة عنهما:

أنَّ أبا بكر إنَّما توقف في خبر المغيرة؛ لأنَّ ما أخبر عنه أمر مشهور، فأراد التثبت فيه<sup>(١١)</sup>.

وأما عمر فلأنَّ أبا موسى أخبره الحديث عقب إنكاره عليه، فأراد عمر الاستثبات في خبره لهذه القرينة<sup>(۲)</sup>.

فالراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنَّ خبر الآحاد يعمل به وإن كان مما تعم به البلوى إذا استوفى شروط القبول للاحتجاج به من حيث ثبوته عن رسول الله على وجوب العمل بخبر الآحاد لم تفرق بين عموم البلوى وغيرها.

## مثال على ذلك:

اختلف أهل العلم في من مَسَّ ذكره، هل ينتقض وضوءه؟ على قولين: الأول: ينتقض وضوءه، وبه قال الشافعية<sup>(٣)</sup>، والظاهرية<sup>(٤)</sup>، وجمهور المالكية<sup>(۵)</sup>، ورواية عن الإمام أحمد<sup>(٦)</sup> على تفصيل بينهم.

الثاني: لا ينتقض وضوءه، وهو مذهب الحنفية(٧٧)، ورواية عن الإمام حمد(٨).

استدل من قَالَ بنقض الوضوء مِن مس الذكر بجملة أدلة: من بينها

<sup>(</sup>۱) انظر: «نکت ابن حجر» ۲۵۰/۱ و: ۷۲ بتحقیقی.

<sup>(</sup>٢) انظر: "نكت ابن حجر" ٢٤٦/١ و: ٧٧ بتحقيقيّ.

 <sup>(</sup>٣) انظر «المهذب» ١/ ٢٤٠.
 (٤) انظر: «المحلي» ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الاستذكار» ١/٢٩٢.

 <sup>(</sup>٦) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ١/٢٤٤، و«المغني» ١٣٦١/.
 (٧) انظر: «المبسوط» ١٦٢/١.

حَدِيْث بسرة بنت صفوان أنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَسَّ<sup>(١)</sup> ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأُهُ<sup>(٢)</sup>.

وَقَدْ رد الحنفية الاستدلال بهذا الْحَدِيْث من وَجْهَيْنِ:

الأول: الطعن في الْحَدِيْث من ناحية الثبوت (٣).

الثاني: الاعتراض عَلَيْهِ من حَيْثُ إِنَّ بسرة تفردت بنقله، والفرض أَنْ ينقله عدد كبير؛ لتوافر الدواعي عَلَى نقله (٤)، قَالَ السرخسي (٥): «ما بال رَسُول الله ﷺ لَمْ يقل هَذَا بَيْنَ يدي كبار الصَّحَابَة، حَتَّى لَمْ ينقله أحد مِنْهُم، وإنَّما قَالَهُ بَيْنَ يدي بسرة ؟ وَقَدْ كَانَ رَسُول الله ﷺ أَشد حياة من العذراء في خدرها (١).

ويتفرع عن إيرادهم هَذَا الاعتراض مَا يأتي:

١ ورد في بَعْض الروايات أنَّ مروان بعث شرطياً إلى بسرة، فنقل الْحَدِيث
عَنْهَا وسمعه مِنْهُ عروة، وهذا الشرطي مجهول. فتبين أن سَمَاع عروة
عن طريق مجهول، فَلَا تقوم الحجة بإخباره.

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في «التمهيد» ١/ ٣٥٤: «الشرط في مس الذكر: أن لا يكون دونه حاتل ولا حجاب، وأن يمس بقصد وإرادة؛ لأن العرب لا تسمي الفاعل فاعلاً إلا بقصد منه إلى الفعل، وهذه الحقيقة في ذلك، والمعلوم في القصد إلى المس: أن يكون في الأغلب بباطن الكف...».

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مالك في «الموطأ» (۱۰۰) برواية الليثي و(۱۱۱) برواية أبي مصعب الزهري، والشافعي في مسنده (۵۷) بتحقيقي، والطيالسي (۱۲۵۷)، وعبد الرزاق (۱۲۱) و(۲۱۲)، والحميدي (۲۵۳)، وابن أبي شببة (۱۷۳۳)، وأحمد ۲۰۰۱، والنداري (۷۲۵)، وأبو دارد (۱۸۱)، وابن ماجه (۲۷۹)، والترمذي (۲۸)، والنسائي ۱۰۱ ـ ۱۰۱ وفي «الكبري»، له (۲۵۹) كلنا الطبعتين، وابن الجارود (۱۱)، وابن خزيمة (۳۳) بتحقيقي، وابن حبان (۱۱۱۱)، والطبراني في «الكبر» ۲۶ (۱۸۷۷) وابن حزم في «الكبر» ۲۶ (۲۲۹)، والبيهقي ۱۸۲۱و۲۲، والبغوي (۱۲۵)، والحازمي في «الاعتبار»: ۷۰ ط. الوعي و(۲۲) ط. ابن حزم.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الحجة» ١/ ٦٤ \_ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «أصول السرخسي» ١/٣٥٦، و«عارضة الأحوذي» ١/٩٨.

 <sup>(</sup>٥) هُوَ أَبُو بكر مُحَمَّد بن أحمد بن سهل شمس الأئمة، من مؤلفاته «المبسوط» و«النكت»، و«الأصول»، توفي سنة (٤٨٣هـ). انظر: «الأعلام» ٣١٥/٥.

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ٦٦/١، واعارضة الأحوذي، ٩٨/١.

لأ هَذَا الْحَدِيْث يعارض حَدِيْث طلق بن عَلِيّ الحنفي في تَرْك الوضوء
 من مسه، وَقَدْ قَالَ التَّرْمِذِيّ في حَدِيث طلق: «هَذَا الْحَدِيْث أحسن شيء
 روي في هَذَا الباب\*(۱).

٣- إنَّ هَذَا الْحَدِيث حَدِيث آحاد، وَقَدْ ورد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى، وهذه ريبة توجب التوقف في قبوله.

أنَّهُ تضمن حكماً يختص بالرجال، وَقَدْ روته امرأة.

ونجيب عن هَذِهِ الاعتراضات بِمَا يأتى:

أما الأول: فإنَّه قَدْ ورد في بَغْض طرق الْحَدِيْث التصويح بأنَّ عروة سمعه مباشرة من غَيْر واسطة من بسرة.

فأخرج أحمد<sup>(٢)</sup>، وابن الجارود<sup>(٣)</sup>، وابن حبان<sup>(٤)</sup>، والدارقطني<sup>(٥)</sup>، والحاكم<sup>(١)</sup>، والبيهقي<sup>(٧)</sup> مَذَا الْحَرِيْث، وفيه التصريح بسماع عروة من بسرة.

ولنسق رِوَايَة ابن الجارود ليتضح هَذَا، فروى بإسناده عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، عن بسرة، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وَمَنْ مَسَ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّالُه. قَالَ عروة: سألتُ بُسْرةً فَصَدَّقَتُهُ.

ومن خلال النتبع للطرق الَّتِي روي بِهَا الْحَدِيْث، نقف عَلَى ثلاث طرق للحديث من طريق عروة، هِيَ:

ا ـ عروة، عن مروان، عن بسرة.

لذاكر عروة ومروان نواقض الوضوء، فأرسل مروان شرطياً إِلَى بسرة،
 فذكرت الْحَدِيث. فتكون حقيقة الرَّواية: عروة، عن الشرطي، عن بسرة.

<sup>(</sup>۱) جامعه عقب (۸۲).(۲) في مسئده ۲/٦٦ و ٤٠٠٠.

 <sup>(</sup>۳) في «المنتقى» (۱۷).
 (٤) في صحيحه (۱۱۱۲) ـ (۱۱۱۷).

<sup>(</sup>٥) في سننه ١/١٤٥ و١٤٧ ط. العلمية و(٥٢٧) و(٢٩٥) و(٥٣٠) ط. الرسالة.

<sup>(</sup>٦) في مستدركه ١٣٧/١.

 <sup>(</sup>٧) في السنن الكبرى، ١٢٨/١ و١٢٩ و١٣٠ وفي المعرفة السنن والآثار، له (١٨٥)
 و(١٨٦١) ط. العلمية و(١٠٠٨) و(١٠١١) ط. الوعي.

٣ \_ عروة، عن بسرة مباشرة.

وَقَدْ أَجَادِ الحَافِظِ ابن حبان في تفسير هَذَا التنوع قائلاً:

أوأما خبر بسرة الَّذِي ذكرناه، فإنَّ عروة بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم عن بسرة، فَلَمْ يقنعه ذَلِكَ حَتَّى بعث مروان شرطياً لَهُ إلى بسرة فسألها، ثُمَّ أتاهم فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة، فسمعه عروة ثانياً عن الشرطي عن بسرة، ثُمَّ لَمْ يقنعه ذَلِكَ حَتَّى ذهب إلَى بسرة فسمع منها. فالخبر عن عروة عن بسرة متصل لَيْسَ بمنقطع، وصار مروان والشرطي كأنَّهما عاريتان بسقطان من الاسناده(۱).

وَقَالُ الحَافِظ ابن حجر: "وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة: بأنَّ عروة سمعه من بسرة"<sup>(٢)</sup>.

وأسهب أبو عَبْد الله الحَاكِم في التدليل عَلَى هَذَا بعرض نفيس<sup>(٣)</sup>. عَلَى أَنَّ الْحَدِيْث مروي عَنْهَا من غَيْر طريق عروة<sup>(1)</sup>.

وقد اختلفت أقوال النقاد في هذا الحديث، فقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال محمد \_ يعني: البخاري \_: "إنَّه أصح شيء في الباب"، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح ثابت على شرط البخاري ومسلم"، وعن أبي داود أنَّه قال: "قلت لأحمد بن حنبل: حديث بسرة في مس الذكر ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح"، وقال الدارقطني: "هو صحيح ثابت"، وقال البهقيُّ في "المعرفة": "هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان في كتابيهما لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو هو عن مروان، فقد احتجا بسائر رواة حديثهما، واحتج البخاري برواية مروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو صحيح على شرط البخاري بكل حال، وإذا ثبت سؤال عروة بسرة عن هذا

 <sup>(</sup>١) وضيع ابن حيان، عقب (١١١٢)، ونقل نحوه ابن حجر عن الإسماعيلي. انظر:
 «التلخيص الحبير» (١٣٤١/١) (١٦٥).

 <sup>(</sup>۲) «التلخيص الحبيرة ۱/ ۱۳۵ (۱۲۵). وانظر: «صَحِيْح ابن خزيمة» عقب (۳۶) بتحقيقي.
 (۳) انظر: «المستدرك» ۱۳۲/۱ فما بعدها.

 <sup>(</sup>٤) انظر: تعليق الشَّيْخ شعيب عَلَى «المسند الأحمدي» ٢٦٨/٤٥ \_ ٢٧٠.

الحديث، كان صحيحاً على شرط الشيخين جميعاً، قال: وقد استقرت الدلالة على سؤاله إياها عن هذا الحديث وتصديقها مروان فيما روى عنها»، وقال الحافظ أبو بكر الحازمي: «هذا حديث لا يختلف في عدالة رواته»، وقال عبد الحق: «هو حديث صحيح»، وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: «إسناده لا مطعن فيه»، وقال ابن الصلاح: «هو حديث حسن ثابت، أخرجه أصحاب السنن بأسانيد عديدة»، وقال ابن الملقن: «فهذه أقوال الحفاظ قديماً وحديث تشهد لما قدمناه من صحته»(۱). ثم ذكر ابن الملقن اعتراضات من اعترض على تصحيحه.

وخالف هؤلاء الأثمة يحيى بن معين وعلي بن المديني، فقال ابن معين: «ثلاث لا يصح فيهن حديث عن رسول الله هي هذا منها \_ أي: حديث بسرة \_ (1). وأما علي بن المديني فإنَّ تضعيفه لهذا الحديث ثابت وسيأتي، وأما رواية ابن معين فلم تثبت عنه، قال ابن الملقن: «الحكاية عن يحيى بن معين أنَّه حديث لا يصح، فحكاية لا تثبت عنه البتة، كما نبه عليه ابن الجوزي في تحقيقه، وتبعه ابن المنذر، قالا: «وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء بمس الذكر، وقد كان يحتج بحديث بسرة كما رواه الدارقطني عنه، وروى عنه عبد الملك الميموني أنَّه قال: إنَّما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه، وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: «روى مضر بن محمد، قال: سألت يحيى بن معين عن مس الذكر، أي شيء أصح فيه من الحديث؟ قال يحيى بن معين: لولا حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة فإنَّه يقول فيه: سمعت، قال: سمعت، لقلت لا يصح شيء، قلت: على خلافها، فقد صححه الجماهير من الأثمة، والحفاظ كما أسلفناه، واحتج على خلافها، فقد صححه الجماهير من الأثمة، والحفاظ كما أسلفناه، واحتج به نجوم الحديث، ولو كان كما ذكر لم يحتجوا به (1).

<sup>(</sup>١) انظر: «البدر المنير» ٤٥٣ ـ ٤٥٤.(٢) انظر: «المبسوط» ١٦٦/١.

<sup>(</sup>T) انظر: «البدر المنير» ٢/ ٤٦١ \_ ٤٦٢.

وقد أخرج البيهقي من طريق عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، قال: حدثنا رجاء بن مرجا الحافظ، قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلى بن المديني ويحيى بن معين، فتناظروا في مس الذكر، فقال يحيى بن معين: يتوضأ منه، وتقلد علي بن المديني قول الكوفيين، وقال به، واحتج ابن معين بحديث بسرة بنت صفوان، واحتج على بن المديني بحديث قيس بن طلق، وقال ليحيى: كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان بن الحكم أرسل شرطياً حتى رد جوابها إليه، فقال يحيى: ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث، ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وأنَّه لا يحتج بحديثه، فقال أحمد بن حنبل: كلا الأمرين على ما قلتما، فقال يحيى: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر يتوضأ من مس الذكر، فقال علي: كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه، وإنما هو بضعة من جسدك، قال: فقال يحيى: هذا عمن، فقال: عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله، وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع، فقال له أحمد بن حنبل: نعم، ولكن أبا قيس الأودي لا يحتج بحديثه، فقال علي: حدثني أبو نعيم، قال: حدثنا مسعر، عن عمير بن سعيد، عن عمار قال: لا أبالي مسسته أو أنفي، فقال يحيى: بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة»(١).

غير أنَّ ابن الملقن رجح حديث بسرة فقال: «فقد اتضح صحة حديث بسرة هذا بحمد الله ومنه وزال عنه ما طعن فيه، ولقد أحسن الحافظ أبو حامد

<sup>(1) «</sup>السنن الكبرى» ١٩٣١، وانظر: «المهذب في اختصار السنن الكبير» ١٩٤١ - ١٤٣١، وهذه الحكاية لا تصح، قال الحافظ ابن عبد الهادي في «تعليقه على العلل»: ٩٤ - ٩٥ ما نصه: «وهذه الحكاية بعيدة عن الصحة من وجوه عديدة» وقد تفرد بها عبد الله بن يحيى السرخسي وهو متهم، وقال أبو أحمد بن عدي في كتاب «الكامل»: عبد الله بن يحيى بن موسى، أبو محمد السرخسي، ولي قضاء جرجان قديماً، ثم قضاء طبرستان بعد ذلك، وحدّث بأحاديث لم يتابعوه عليها، وكان متهماً في روايته عن قوم أنه لم يلحقهم مثل: علي بن حجر وغيره..».
وانظ: «الكامل» ٥٩٣٤ - ٤٤٥، و«الجوهر النقى» ١٣٦/١.

أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي تلميذ مسلم الذي قال فيه الحاكم: هو صاحب الصحاح فيما حكى عنه أبو الحسن محمد بن أحمد النصراباذي الفقيه قال: استقبلني أبو حامد بن الشرقي، وأنا متوجه إلى منزلي، فقلت أيها الشيخ: ما تقول في مس الذكر أيصح من جهة الإسناد؟ فقال: بلى، هو حديث صحيح، فقلت: إنّ مشايخ أصحابك يقولون: لا يصح، قال: من يقول هذا؟ قلت: أبو بكر بن إسحاق، وأبو علي الحافظ، فقال: أما أبو بكر بن إسحاق فقد سبق مني أني لا أقول في حديثه شيئاً، وأما أبو علي فلقيط لا يدري ما الحديث، وأما أنت فحائك، والحديث صحيح، (١).

وأما اعتراضهم الثاني:

فحديث طلق بن عَلِيّ الحنفي، صححه جمع من الحفاظ النقاد، مِنْهُمْ: عَمْرو بن عَلِيّ الفلاس<sup>(٢)</sup>، وعلي بن المديني، والطحاوي، وابن حبان، والطبراني، وابن حزم<sup>(٣)</sup>.

قَالَ الفلاس: "هُوَ عندنا أثبت من حَدِيْث بسرة" (٤)، وَقَالَ ابن المديني: "هُوَ عندنا أحسن من حَدِيْث بسرة" (٩).

وبيان طرق هَذَا الْحَدِيْث فِيْمَا يأتي:

فَقَدُ رَوَاهُ عن طلق ابنه قيس، وقيس هَذَا تكلم فِيْهِ، وثَقه أحمد، وابن مَعِيْنِ، والعجلي، وذكره ابن حبان في ثقاته (١٦)، وقال عنه الحافظ: "صدوق»(١٧).

<sup>(</sup>١) «البدر المنير» ٢/ ٤٦٣.

 <sup>(</sup>٢) هُوَ الحَافِظ الناقد عَمْرو بن عَلِيّ بن بحر بن كنيز، أبُو حفص الباهلي البصري الصيرة الصيرة (١٥٤/ هـ). انظر: «العبرة (١٥٤/ هـ) والسيرة (١١٣/ هـ) ١١٣/ ١٠٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التلخيص الحبير» ٢٤٦/١ - ٣٤٧ (١٦٥)، و«المحلى» ٢٢٨/١.

٤) "التلخيص الحبير" ٢/٧٤ (١٦٥). (٥) "التلخيص الحبير" ١/٣٤٧ (١٦٥).

 <sup>(</sup>٦) اسؤالات أبي داوده (٥٥١)، و«الجرح التعديل» ١٣٣/٧ (٥٦٨)، و«ثقات العجلي»
 (١٥٣٢)، واثقات ابن حبان» (٣١٣/٥، واتهذيب الكمال» ١٤٠/٦ (١٤٩٩).

<sup>(</sup>٧) «التقريب» (٨٠٥٠).

وَقَدْ روي من أربع طرق:

رَوَاهُ ابن أبي شيبة (١٠) وأبو داود (١٠) والترمذي (١٣) والنسائي (١٠) وابن الجارود (١٠) والطحاوي (١٠) والدارقطني (١٠) والبيهقي (١٠) من طريق ملازم بن عَمْرو، عن عَبْد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن عَلِيِّ، عن أبيه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ وَعَلْ هُو إِلَّا لَهُ ضُعَةٌ مُنُهُ ؟ أَوْ: بَضْمَةٌ مِنْهُ ؟ ٩.

وعبد الله بن بدر: هُوَ ابن عميرة الحنفي السحيمي اليمامي، جد ملازم ابن عمرو لأبيه، وَقِيْلَ: لأمه (۱۰)، وثقه ابن مَعِيْنِ وأبو زرعة والعجلي (۱۰)، وذكره ابن حبان في الثقات (۱۱)، وقال ابن حجر: «كَانَ أحد الأشراف: ثقة (۱۱).

وملازم بن عَمْرو: هُوَ ابن عَبْد الله بن بدر الحنفي السحيمي البمامي، وثقه أحمد وابن مَعِيْنِ وأبو زرعة والنسائي (۱۲)، وذكره ابن حبان في ثقاته (۱۲)، وقال أبو حاتم: «لا بأس بِهِ صدوق» (۱۵)، وقال الحَافِظ ابن حجر: «صدوق» (۱۲).

وانطلاقاً من هَذَا الطريق القوي، صححه من صححه من الأثمة، وإليه يشير كلام الإمام التُرْمِذِيِّ، إذ يَقُول بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ من هَذَا الطريق: "وَقَدْ رَوَى

<sup>(</sup>۱) في مصنفه (۱۷۵۵). (۲) في سننه (۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) في جامعه (٨٥).

<sup>(</sup>٤) في «المجتبي» ١٠١/١ وفي «الكبرى»، له (١٦٠) كلتا الطبعتين.

<sup>(</sup>٥) في قالمنتفى؛ (٢١).

<sup>(</sup>٢) فيُّ الشرح مُعاني الآثار» ١/ ٧٥ و٧٦ وفي ط. العلمية (٤٤٠) و(٢٤٤).

<sup>(</sup>٧) في سننه ١/٨٤١ ط. العلمية و(٥٤٣) و(٤٤٥) ط. الرسالة.

<sup>(</sup>۸) في سننه الكبرى ۱۳٤/۱.

 <sup>(</sup>٩) انظر: «تهذیب الکمال» ۹۲/٤ (۳۱۲۳).
 (١٠) انظر: «تهذیب الکمال» ۹۲/٤ (۳۱۲۳).
 (١١) ۱۱ظر: «تهذیب الکمال» ۹۲/٤ (۳۱۲۳).

<sup>(</sup>۱۲) «التقريب» (۳۲۲۳).

<sup>(</sup>١٣) انظر: "تهذيب الكمال" ٧/ ٢٨٧ (٢٩٢٠).

<sup>.190/9(18)</sup> 

<sup>(</sup>١٥) «المجرح والتعديل» ٨/ ٤٩٧ (١٩٨٩). (١٦) «التقريب» (٧٠٣٥).

هَذَا الْحَدِيْثُ أَيُوبِ بن عَتبة (١<sup>٠</sup> ومحمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه. وَقَدْ تَكَلّم بَغْض أهل الْحَدِيْث في مُحَمَّد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عَمْرو، عن عَبْد الله بن بدر أصح وأحسن<sup>(١)</sup>.

أما طريق أيوب فقد أخرجه: الطيالسي<sup>(٣)</sup>، وأحمد<sup>(٤)</sup>، والطحاوي<sup>(٥)</sup>، والبيهقي<sup>(٢)</sup>، من طرق عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه.

وأيوب: قَالَ أحمد: "ضعيف"، وفي رِوَايَة قال: "ثقة، إلا أنَّهُ لا يقيم حَدِيْث يَحْيَى بن أبي كَثِيرْه، وقَالَ ابن مَعِيْنِ: "لَيْسَ بالقوي"، ومرة: "لَيْسَ بشيء"، ومرة: "لَيْسَ حديثه بشيء"، ومرة قال: "لا بأس بشيء"، وقَالَ الفلاس: "ضعيف وكَانَ سيئ الحفظ، وَهُوَ من أهل الصدق". وقَالَ ابن المديني والجوزجاني (") وابن عمار ومسلم: "ضعيف". وقَالَ العجلي: ابن المديني والجوزجاني (") وابن عمار ومسلم: "ضعيف". وقَالَ العجلي: "كتب حديثه وَلَيْسَ بالقوي". وقَالَ البُخَارِيّ: «هُوَ عندهم لين

 <sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو يَخْيَى، أيوب بن عتبة اليمامي، قاضي اليمامة، توفي سنة (١٦٠هـ).
 انظر: "الأنساب" ٥/٢١، و"تهذيب الكمالة ١/ ٣٢٠ (٢١٠)، و"التقريب" (٦١٩).

<sup>(</sup>٢) ﴿الجامع الكبير؛ عقب (٨٥).

 <sup>(</sup>٣) في مسنده (١٠٩٦)، والطبراني في «الكبير» (٨٢٥٢)، ومن طريقه الحازمي في
 «الاعتبار»: ٧٧ ط. الوعي و(٢٦) ط. ابن حزم.

<sup>(</sup>٤) في مسنده ٢٢/٤.

 <sup>(</sup>٥) في "شرح المعاني" ١/ ٧٥ و٧٦ وفي ط. العلمية (٤٣٨) و(٤٣٩) جاء في حديث
 (٤٣٨): حدثنا أيوب، عن عتبة، وهو خطأ بين.

<sup>(</sup>٢) في امْعُرِفَة السنن والآثار؛ (٢٠٤) ط. العلمية و(١١١٦) ط. الوعي:

 <sup>(</sup>٧) المحدث الفقيه، أبو عَبْد الله أحمد بن عَلِيّ بن العلاء الجوزجاني ثُمَّ البغدادي، ولد سنة (٢٣٥هـ)، وتوفي سنة (٣٢٨هـ).

انظر: "سير أعلام النبلاء" ٢٤٨/١٥، واتهذيب التهذيب، ٢١٧/٢، واشذرات الذهب، ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>۸) انظر: «تهذیب الکمال» ۱/۳۲۰ ـ ۳۲۱ (۲۱۰).

ومن أجل أنَّ تتم الفائدة، ولا يُستدرك على البحث، فهناك طريق أخرجه: الطبراني في «الكبير» (٨٢٥٢) من طريق حماد بن محمد الحنفي، عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه مرفوعاً: «من مس فرجه فليتوضاً»، وهو حديث منكر؛ بسبب حماد بن محمد الحنفي، وحديثه هذا لا يصح، كما نصَّ على ذلك العقيلي في =

ومن يتأمل أقوال مَؤْلَاءِ الأئمة يجد أنَّهم تكلموا فِيْهِ من جهة الحفظ لا من جهة العدالة، وَعَلَيْهِ فحديثه قابل للارتقاء فِيْمًا إذا اعتضد بالمتابعات والشواهد، وَهُوَ مَتابِع في روايته عن قيس، كَمَا يعلم من تفصيل هَذِهِ الطرق.

وأما طريق محمد بن جابر فقد أخرجه: عبد الرزاق $^{(1)}$ ، وأحمد $^{(7)}$ ، وابن ماجه $^{(7)}$ ، والبن الجارود $^{(1)}$ ، والطبراني $^{(0)}$ ، والدارقطني $^{(7)}$ ، والحازمي $^{(8)}$  من طرق عن مُحَمَّد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، به.

ومحمد بن جابر: هُوَ ابن سيار السحيمي الحنفي الضرير، ضعيف، ضعّفه غَيْر واحد من الأثمة (<sup>(۸)</sup>.

وأخرجه: ابن عدي<sup>(٩)</sup> من طريق عبد الحميد بن جعفر<sup>(١٠)</sup>، عن أيوب ابن مُحَمَّد العجلي، عن قيس بن طلق، عن أبيه، بهِ.

 <sup>«</sup>الضعفاء الكبير» ۱۳۳۸ (۳۸۶)، وكذا نص على ذلك ابنُ عبد الهادي في «تعليفة على العلل»: ٨٧ ـ ٨٨، وقد وهل الحازمي \_ في «الاعتبار»: ٧٧ ط. الوعي و(٢٦) ط. ابن حزم \_ فصحح الحديث.

<sup>(</sup>۲) فی مسنده ۲۳/۶.

<sup>(</sup>١) في مصنفه (٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) في «المنتقى» (٢٠).

 <sup>(</sup>٣) في سننه (٤٨٣).
 (٥) في «الكبير» (٩٢٣٣) و(٨٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) في سننه ١/١٤٧ و١٤٨ ط. العلمية و(٥٤٠) و(٥٤١) ط. الرسالة.

 <sup>(</sup>٧) الإَمَام أبو بكر، مُحَمَّد بن موسى بن عثمان بن موسى، الحازمي الهمذاني، من مؤلفاته «الناسخ والمنسوخ» و«عجالة المبتدئ في النسب»، ولد سنة (٥٤٨هـ)، وتوفي سنة (١٨٥هـ).

انظر: فسير أعلام النبلاء، ٢١/١٦٧و١٦٩، وفالعبر، ٤/٢٥٤، وفالبداية والنهاية، ٢٩٣/١٧.

والحديث أخرجه في الاعتبار: ٧٧ ط. الوعي و(٢٥) ط. ابن حزم.

<sup>(</sup>٨) انظر: «تهذيب الكمال» ٦/ ٢٥٩ (٥٦٩٩).

<sup>(</sup>۹) في «الكامل» ۲/ ۱۲.

<sup>(</sup>١٠) عَبِّد الحميد بن جعفر بن عَبْد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري: صدوق رمي بالقدر، توفي سنة (١٥٣هـ).

انظر: «الكامل» ٣/٧، و«تهذيب الكمال» ٣٤٧/٤ ـ ٣٤٨ (٣٦٩٧)، و«التقريب» (٢٧٥٦).

وعبد الحميد بن جعفر، وأيوب بن مُحَمَّد، كلاهما متكلم فِيْهِ (١).

وإذا ضممنا هَذِهِ الطرق إِلَى بعضها، ارتقى الْحَدِيْث إِلَى حَبْرَ الاحتجاج، عَلَى أَنَّ الطريق الأولى عِنْدَ انفرادها حجة قائمة.

قَالَ ابن أبي حاتم: «سألت أبي وأبا زرعة عن حَدِيْث رَوَاهُ مُحَمَّد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، أنَّهُ سأل رَسُول الله ﷺ هَلْ في مَسُّ الدُّكُر وُضُوءٌ، قَالَ: «لا». فَلَمْ يثبتاه، وقالا: قيس بن طلق لَيْسَ مِمَّنْ تقوم بِهِ الحجة ووهناه"<sup>(۲)</sup>.

وهذا اجتهاد منهما ـ رحمهما الله ـ وقد تقدمت الإشارة إلى كلام الأثمة في توثيقه.

غير أنَّ الحَافِظ عبد الحق الإشبيلي (٣) أورد هَذَا الْحَدِيْث في «أحكامه الوسطى» (٤) ساكتاً عَنْهُ وَهُوَ يقتضي صحته عنده (٥). فتعقبه الحَافِظ ابن القطان الله الله عنه (٩). والحديث مختلف فِيْهِ، فينبغي أن يقال فِيْهِ: حسن (٢).

وأخرج الحازمي من طريق إسماعيل بن سعيد الكسائي الفقية قوله: 
«المذهب في ذلك عند من يرى الوضوء من ذلك يقولون: قد ثبت عن رسول الله ﷺ الوضوء من مس الذكر من وجوه شتى، ولا يرد ذلك بحديث ملازم بن عمر وأيوب بن عتبة، ولو كانت روايتهما مثبتة لكان في ذلك مقال لكثرة من روى بخلاف روايتهما، ومع ذلك الاحتياط في ذلك أبلغ.

ويروى عن النبيُّ ﷺ بإسناد صحيح: أنَّه نهى أنْ يمسَّ الرجلُ ذكره

<sup>(</sup>۱) انظر: «نصب الراية» ۱/۱٦. (۲) «علل الْحَدِيْث» (۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) هُوَ الإمام البارع أبو مُحَمَّد عَبْد الحق بن عَبْد الرحمٰن بن عَبْد الله الأزدي الأندلسي الإسبيلي المعروف بـ (ابن الخراط)، صاحب التصانيف مِنْهَا «الأحكام الوسطى، و«المعتل من الْحَدَيْث، ولد سنة (١٤هـم)، وتوفي سنة (١٨٥٨)، وقِيْلَ: (١٨٥٨م)، انظر: «تهذيب الأسماء واللغات، ٢٩٢/١ ـ ٣٢٣، وهمير أعلام النبلاء، ١٩٨/٢١ ـ ١٩٨، وهمير أعلام النبلاء، ١٩٨/٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: ١٣٩/١.(٥) انظر: «نصب الراية» ١٣٢١.

<sup>(</sup>٦) فَبَيَانَ الوهم والإيهام، ٤٤٤/ (١٥٨٧).

سِمينه، أفلا يرون أنَّ الذكر لا يشبه سائر الجسد، ولو كان ذلك بمنزلة الإبهام والأنف والأذن، وما هو منا لكان لا بأس علينا أن نمسه بأيماننا فكيف يشبه الذكر بما وصفوا من الإبهام وغير ذلك، فلو كان ذلك شرعاً سواء لكان سبيله في المس سبيل ما سمينا، ولكن هاهنا علة قد غابت عنا معرفتها، ولعل ذلك أنْ يكون عقوبة لكي يترك الناس مس الذكر فيصير من ذلك الاحتياط»<sup>(١)</sup>.

أما وجه التوفيق بَيْنَ حديثي بسرة وطلق فسيأتي فِيْمَا بعد.

وأما الثالثة: فادعاء أنَّهُ خبر آحاد ادعاء منقوض، فالحديث مروى من حَدِيْث ثمانية من الصَّحَابَة، هم:

١ - عَبْد الله بن عَمْرو: أخرجه أحمد (٢)، وابن الجارود (٣)، والطحاوي(؛)، والدارقطني(٥)، والبيهقي(١)، والحازمي(٧)، من طريق عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

نقل التُّرْمِذِيُّ عن البُّخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "وحَدِيْث عَبْد الله بن عَمْرو في مس الذكر، هُوَ عندي صَحِيْح (٨).

 $\Upsilon_{-}$  زيد بن خالد الجهني: رَوَاهُ ابن أبي شيبة (٩)، وأحمد (١٠)، والطحاوي(١١)، والبزار(١٢)، والطبراني(١٣)، وابن عدي(١٤).

<sup>(</sup>١) الاعتبار: ٧٨ ط. الوعى و(١١١) ط. ابن حزم.

<sup>(</sup>٣) في «المنتقى» (١٩). (٢) في مسنده ٢/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) في الشرح المعاني، ١/ ٧٥ وفي ط. العلمية (٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) في السنن؛ ١٤٦/١ ط. العلمية و(٥٣٤) ط. الرسالة.

<sup>(</sup>٦) في «السنن الكبري» ١٣٢/١ - ١٣٣ وفي «مَعْرِفَة السنن والآثار»، له (٢٠٢) ط. العلمية و(١٠٨٩) ط. الوعي.

<sup>(</sup>٧) في «الاعتبار»: ٧٢ ط. الوعي و(٢٤) ط. ابن حزم.

<sup>(</sup>٩) في مصنفه (١٧٣٤). (٨) «العلل الكبير»: ١٦١ (٣٠).

<sup>(</sup>۱۰) في مسنده ۵/ ۱۹۶.

<sup>(</sup>١١) في «شرح المعاني؛ ٧٣/١ وفي ط. العلمية (٤٢٣). (۱۳) في «الكبير» (٥٢٢١).

<sup>(</sup>۱۲) فی مسئده (۳۷۱۲).

<sup>(</sup>١٤) في «الكامل» ١/ ٣١٨ و٧/ ٢٧٠.

٣ - عَبْد الله بن عمر بن الخطاب: عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيُ (١)، وفي إسناده:
 عَبْد الله بن عمر العمري، ضعيف (٢).

وأخرجه أيضاً: الطحاوي (٣)، والبزار (١٤)، والطبراني (٥)، وابن عدي (١٦).

وفي إسناد الطحاوي والبزار: صدقة بن عَبْد الله، ضعيف (<sup>۷۷)</sup>، وهاشم ابن زيد أيضاً <sup>(۸)</sup>. أما الطبراني وابن عدي ففي إسنادهما: العلاء بن سليمان الرقي، ضعيف جداً <sup>(۹)</sup>.

وأخرجه: الحَاكِم (۱۱۰ وفي إسناده: عبد العزيز بن أبان، متروك، وكذبه ابن معين وغيره (۱۱۱).

وأخرجه: ابن عدي<sup>(١٢)</sup> وفيه: أيوب بن عتبة، وَقَدْ تقدم بَيَان حاله، وعبد الله بن أبي جعفر صدوق يخطئ<sup>(١٣)</sup>.

إبو هُرِيْرَةَ: بلفظ: "إذا أَنْضَى أَحَدُكُم بِيَدِه إِلَى قَرْجِهِ، حَتَّى لا يَكُوْنَ
 بَيْنَهُ حِجابٌ ولا سِنْرٌ، فَأَنْيَوَضًا وُضُوءًه للصَّلاة».

أخرجه: الشَّافِعِيِّ (١٤)، وأحمد(١٥)، وعبد الله بن أحمد(١٦)، والبزار(١٧)،

<sup>(</sup>١) في سننه ١٤٦/١ ط. العلمية و(٥٣١) ط. الرسالة.

<sup>(</sup>۲) «التقريب» (۳٤۸۹).

<sup>(</sup>٣) في الشرح معاني الآثار؛ ١/ ٧٤ وفي ط. العلمية (٤٢٧) و(٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) كما في «كشف الأستار» (٢٨٥). (٥) في «الكبير» (١٣١١٨).

<sup>(</sup>٦) في «الكامل» ٦/ ٣٨٥. (٧) انظر: «التقريب» (٣٩١٣).

 <sup>(</sup>۸) انظر: "میزان الاعتدال» ۲۸۹/ (۹۱۸۳).
 (۹) انظر: "میزان الاعتدال» ۱۰۱/۳ (۷۳۷۰)، و "مجمع الزوائد» ۱/۲۵۵.

<sup>(</sup>۱۰) في «المستدرك» ۱۳۸/۱. (۱۱) انظر: «التقريب» (۲۰۸).

<sup>(</sup>۱۲) في «الكامل» ٥/ ٣٦٢. (١٣) انظر: «التقريب» (٣٢٥٧).

<sup>(</sup>١٤) في الأم، ١٩/١ وفي ط. الوفاء ٢/٢٤ وفي مسنده (٥٨) بتحقيقي من طريق يزيد وحده.

<sup>(</sup>١٥) في مسنده ٢/ ٣٣٣ من طريق يزيد وحده.

<sup>(</sup>١٦) في زياداته على مسند أبيه ٢/٣٣٣ من طريق يزيد وحده.

<sup>(</sup>١٧) كما في اكشف الأستار؛ (٢٨٦) من طريق يزيد وحده.

والطحاوي<sup>(۱)</sup>، وابن السكن<sup>(۱۲)</sup>، وابن حبان<sup>(۱۲)</sup>، والطبراني<sup>(1)</sup>، والدارقطني<sup>(۱۰)</sup>، والحاكم<sup>(۱۲)</sup>، والبيهقي<sup>(۱۲)</sup>، وابن عبد البر<sup>(۱۸)</sup> والبغوي<sup>(۱۹)</sup>، والحازمي<sup>(۱۱)</sup> من طريق يزيد بن عبد الملك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به، وقرن يزيد في بعض الروايات بنافع بن أبي نعيم.

وَهُوَ حَدِيْث قويٌّ، تابع يزيدَ بنَ عبد الملك النوفليَّ (۱۱) عَلَى روايته نافعُ ابنُ أبي نعيم، قَالَ ابن حبان: «احتجاجنا في هَذَا الخبر بنافع بن أبي نعيم دُوُنَ يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ لأنَّ يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته (۱۲).

قَالَ ابن عبد البر: اكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ لا يعرف إلا ليزيد بن عبد الملك النوفلي هَذَا، وَهُوَ مجتمع عَلَى ضعفه، حَتَّى رَوّاهُ عبد الرَّحْمُن بن القاسم

- (١) في «شرح معاني الآثار» ١/ ٧٤ وفي ط. العلمية (٤٢٩) من طريق يزيد وحده.
- (٢) كَمَا في التحاف المهورة ١٨/١٥٤ (١٨٤٢٥)، ومن طريقه ساقه ابن عَبْد البر في «التمهيلة ٢/٢٥٤ من طريق يزيد مقروناً بنافع.
  - (٣) في صحيحه (١١١٨) من طريق يزيد مقروناً بنافع.
- (٤) في «الأوسط» (١٨٧١) ط. الحديث و(١٨٥٠) ط. العلمية وفي «الصغير»، له (١٠٤) من طريق يزيد مقروناً بنافع.
  - (٥) في سننه ١٤٦/١ط. العلمية و(٥٣٢) ط. الرسالة من طريق يزيد وحده.
- (٦) في مستدركه ١٣٨/١ من طريق نافع وحده، وفي إسناد المطبوع سقط، وتصرف ابن
   حجر في «إتحاف المهرة» يقتضي أن يكون نافع مقروناً بيزيد.
- (٧) في «السّنن الكبرى» ١٩٣/١ وفي «مُعْرِفَة السّنن والآثار»، له (١٨٧) ط. العلمية
   (١٠١٤) ط. الوعي من طريق يزيد وحده.
  - (A) في «التمهيد» ٦/ ٢٥٥ من طريق يزيد مقروناً بنافع.
    - (٩) في فشرح السنة؛ (١٦٦) من طريق يزيد وحده.
  - (١٠) في «الاعتبار»: ٧١ ط. الوعي و(٣٣) ط. ابن حزم من طريق يزيد وحده.
- (١١) أبو خالد يزيد بن عَبْد الملك بن المغيرة القرشي الأموي الدمشقي، ولد سنة (٧١هـ)، وتوفي سنة (١٠٥هـ).
- انظر: فتهذيب الكمال؛ ١٣٩/٨ (٧٦٢٠)، وقسير أعلام النبلاء؛ ٥/١٥٠ و١٥٠، وقالتقريب؛ (٧٧٥).
  - (۱۲) في صحيحه عقب (۱۱۱۸).

- صاحب مالك ـ عن نافع بن أبي نعيم القارئ (١) وَهُوَ إسناد صالح ـ إن شاء الله ـ، وَقَدْ أثنى ابن مَعِيْنِ عَلَى عبد الرحلن بن القاسم في حديثه ووثقه، وكَانَ النسائي يثني عَلَيْهِ أيضاً في نقله عن مالك لحديثه، ولا أعلمهم يختلفون في ثقته، وَلَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْهُ، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك إلا أصبغ بن الفرج (١).

م المؤمنين عَائِشة مرفوعاً: «وَيْلُ للذينَ يَمَسُّون فُرُوجَهُم ثُمَّ يُصَلُّونَ
 وَلا يَتَوَضَّوُونَ\*. رَوَاهُ ابن حبان (٣)، والدارقطني (٤).

والإسناد فيه عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري، قال عنه الدارقطني: "ضعيف"، وذكر ابن حبان حديثه هذا في عداد ما استنكر عليه.

٦ - أم المؤمنين أم حبيبة مرفوعاً: ولفظه: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».

أخرجه: ابن أبي شببة<sup>(۵)</sup>، وابن ماجه<sup>(۱)</sup>، والترمذي<sup>(۱۷)</sup>، وأبو يعلى<sup>(۸)</sup>، والطحاوي<sup>(۱)</sup>، والطبراني<sup>(۱۱)</sup>، والبيهقي<sup>(۱۱)</sup>، وابن عبد البر<sup>(۱۱)</sup> من طرق عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سُفُيَّان<sup>(۱۱)</sup>، عن أم حبيبة، بِهِ.

انظر: «الكاملُ» ٣٠٩/٨ و٣٠٠، وقميزان الاعتدالُ» ٢٤٢/٤ (٨٩٩٧)، وقسير أعلام النبلاء» ٣٣٦/٧ و٣٣٨.

(۲) «التمهيد» ٦/ ٢٥٥.(۳) في «المجروحين» ٢/ ٥٥.

(٥) في مصنفه (١٧٣٥). (٦) في سننه (٤٨١).

۷) في «العلل الكبير»: ۱۵۹ (۳۰). (۸) في مسنده (٧٤٤٠).

(٩) في فشرح المعاني؛ ١/٧٥ وفي ط. العلمية (٤٣٢).

(١٠) في «الكبير» ٢٣/ (٤٥٠). (١١) في سننه الكبرى ١/ ١٣٠.

(۱۲) في «التمهيد» ٦/٢٥٣.

<sup>(</sup>١) هُوَ نافع بن أبي نُعَيْم، أبو رُويم، مولى جعونة بن شعوب الليثي، أحد القراء السبعة، وثقه ابن مَعِيْن، وقَالَ السائمي: لَيْسَ بِهِ بأس، توفي سنة (١٩٨٨). انظ ما اكارا م ها هم هم معهم الله المراجعة (١٠٠٠).

في سننه ١٤٦/١ - ١٤٧ ط. العلمية و(٥٣٥) ط. الرسالة. وانظر: "مجمع الزوائد" ٢٤٥/١.

<sup>(</sup>١٣) هُوَّ أبو الوليد، ويقال: أبو عثمان، ويقال: أبو عامر المدني، واسمه صخر بن حرب بن أمية: له رؤية.

ونقل التَّرْمِذِيُّ<sup>(۱)</sup> عن البُخَارِيِّ أنَّهُ قَالَ: المكحول لَمْ يسمع من عنبسة... ونقل أيضاً أنَّ أبا زرعة استحسن الْحَدِيْث وعده محفوظاً.

لَكِن ابن أبي حاتم، قال: "سئل أبو زرعة عن حَدِيْث أم حبيبة في مس الفرج، فَقَالَ: مكحول لَمْ يسمع من عنبسة بن أبي سُفْيَان شيئًا" (٢٠).

وَكَانَ الإمام أحمد يثبت هَذَا الْحَدِيْث ويصححه (٣)، وكذا ابن مَعِيْنِ فِيْمَا نقله ابن عبد البر<sup>(١)</sup>.

٧ ـ جابر بن عَبْد الله الأنصاري مرفوعاً، ولفظه: اإذا مَسَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ
 قَعَلَيْهِ الوُضوءُ ».

روي من طريقين: موصولاً ومرسلاً، أما الرّوايّة الموصولة فأخرجها: الشّافِعِيُ  $^{(a)}$ ، وابن ماجه $^{(1)}$ ، والطحاوي $^{(v)}$ ، والبيهقي  $^{(h)}$ ، والمزي $^{(h)}$  وفي طرقهم: «عقبة بن عبد الرحمٰن» مجهول $^{(1)}$ .

وأما الرَّوَايَة المرسلة فأخرجها: الشافعي(١١١)، والطحاوي(٢١١)، والبيهقي(١٣) عن محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان، به مرفوعاً.

<sup>=</sup> انظر: «الثقات» ٥/ ٢٦٨، و«تهذيب الكمال» ٥/ ٢٠٥ (٥١٢٤)، و«التقريب» (٥٢٠٥).

<sup>(</sup>١) في «الجامع» عقب (٨٤) وفي «العلل الكبير»، له عقب: ١٦٠ (٣٠).

<sup>(</sup>٢) «المراسيل» (٧٩٨) ونحوه في «علل الحديث» (٨١).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «التمهيد» ٢/٢٥٢، و«المغني» ١٣٢/١، وانكت ابن حجر» ٢٠٥/١ و:٢١٩ يتحقيقي.

<sup>(</sup>٤) في «التمهيد» ٦/٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) في «الأم» ١/١١ وفي ط. الوفاء ٢/٤٤ وفي «المسند»، له (٩٩) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٦) في سننه (٨٠).

<sup>(</sup>٧) في قشرح المعاني، ١/ ٧٤ وفي ط. العلمية (٤٣٠).

<sup>(</sup>۸) في سننه الكبرى ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٩) في «تهذيب الكمال» ٥/ ١٩٨ (٤٥٦٩).

<sup>(</sup>١٠) انظر: ﴿ الْتَقْرِيبِ ﴾ (٤٦٤٣).

<sup>(</sup>١١) في «الأم» أ/١٩ وفي ط. الوفاء ٤٣/٢ ـ ٤٤ وفي «المسند»، له (٥٩) بتحقيقي.

<sup>(</sup>١٢) في قشرح المعاني؛ آ/٧٥ وفي ط. العلمية (٤٣١).

<sup>(</sup>۱۳) في سننه الكبرى ١٣٤/١.

قَالَ الشَّافِعِيِّ عقبه: «سَمِعْتُ غَيْر واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فِيْهِ جابراً».

وَقَالَ البُخَارِيُّ: اعقبة بن عبد الرحمٰن بن معمر (١)، عن ابن ثوبان، رَوَى عَنْهُ ابن أبي ذئب مرسلاً عن النَّبِيِّ ﷺ في مس الذَّكَر. وَقَالَ بعضهم: عن جابر ﷺ ولا يصعه(١).

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن الرُّوَايَة الموصولة فأجابه قائلاً: "هَلَا خطأ، الناس يروونه عن ابن ثوبان، عن النَّبِيِّ ﷺ مرسلاً، لا يذكرون جابراً" ".

وبنحو هَذَا أعله الطحاوي(٤).

 ٨ - أبو أبوب الأنصاري مرفوعاً: ولفظ حديثه: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَايْتَوْضَاً».

رَوَاهُ ابن ماجه<sup>(ه)</sup>، والطبراني<sup>(۱)</sup>، وفي إسنادهما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك<sup>(۷)</sup>.

وأيّاً ما يَكُن الأمر فإنَّ هَذَا الحكم قَدْ روي مرفوعاً عن ثمانية من الصَّحَابَة، بَعْض طرقهم صحيحة، وبعضها قابل للاعتضاد، فبمجموعها يَكُون الحديث في أقل أحواله مشهوراً، والمشهور يعمل بِهِ عندهم فِيْمَا تعم بِهِ البلوي.

أما الرابع، وَهُوَ كون الْحَدِيْثِ مِمًّا يختص حكمه بالرجال، وَقَدْ نقلته امرأة، فقول مردود، لا يصح مردود على قائله إذ أنَّ جمهور من يرى النقض

 <sup>(</sup>۱) عقبة بن عَبْد الرحان بن أبي معمر، وَقِيْل: ابن معمر الحجازي: مجهول.
 انظر: «التاريخ الكبير» ۲۲۸/۱ (۲۹۰۳)، و«تهذيب الكمال» (۱۹۷/ (٤٥٦٩)،
 و«التفريب» (۲۶۳»).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير، ٢٨٨٦ (٢٩٠٣). (٣) علل الْحَدِيْث، (٢٣).

<sup>(</sup>٤) في الشرح المعاني؛ ١/ ٧٤. وانظر: النقيع التحقيق؛ عقبُ (٢٠٣)، وانصب الراية؛ ١/ ٥٠/

<sup>(</sup>٥) في سننه (٤٨٦). (٧) انظ: «التقاس» (٣٦٨).

من مس الفرج يسوي في الحكم بَيْنَ الرجل والمرأة، ثُمَّ إِنَّ الْحَدِيْثُ قَدْ رَوَاهُ عدد من رجال الصَّحَابَة كَمَا تقدم.

وكان ديدن الصَّحَابَة ﷺ قبول أخبار النساء في أحكام تتعلق بالرجال فقبلوا خبر أم المؤمنين عَائِشَة ﷺ في التقاء الختانين ونسخ بِه: «الماءُ مِنَ المعاءِ٬٬٬٬ وقَدْ خاطب اللهُ تَعَالَى نساء رَسُوله ﷺ بقوله: ﴿وَالْدَصُّرُنَ مَا يُسُلَىٰ فِي بَعُونَ مَا يَسُلَىٰ فِي بَعُونَ مَا يَسُلَىٰ فِي اللهِ اللهِ عَالَىٰ اللهِ اللهِي

وبعد هَذَا النقاش الطويل، وحاصله هو صحة حديثي بسرة وطلق، فكيف نعمل فيهما؟

قَالَ ابن عبد البر: "والأصل أنَّ الوضوء المجتمع عَلَيْهِ لا ينتقض إلا بإجماع أو سنَّة ثابتة، غَيْر محتملة للتأويل، فَلَا عيب عَلَى القائل بقول الكوفيين؛ لأنَّ إيجابه عن الصَّحَابة لَهُمْ فِيْهِ ما تقدم ذكره" .

وفي توجيه هذين الحديثين لأهل العلم أقوال أولها: الجمهور عَلَى أنَّ حَدِيث بسرة ناسخ لحديث طلق<sup>(1)</sup>، وبه قَالَ ابن حبان<sup>(0)</sup>، والطبراني<sup>(1)</sup>، وابن حزم<sup>(۷)</sup>، والبيهقي<sup>(۸)</sup> والحازمي<sup>(۹)</sup>، وغيرهم<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد ٩٩/٩، ومسلم ١٨٥/١ (٣٤٣) (٨١)، وأبو داود (٢١٧)، والطحاري في قسرح المعاني، ١٥٤/١ وفي ط. العلمية (٢٠١١)، وابن حبان (٦١٦٨)، والبيهقي ١/١٦٧ من طريق عقرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبي سعيد الخدري، يد.

 <sup>(</sup>۲) انظر: (عارضة الأحوذي) ۱۹۸۱.
 (۳) «التمهيد» ٦/٩٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيحه عقب (١١٢٢). (٦) في «الكبير» عقب (٨٢٥٢)

<sup>(</sup>V) في «المحلى» ٢٢٨/١. (A) في «السنن الكبرى» ١٣٥/١.

<sup>(</sup>٩) انظر: ﴿الاعتبارِ»: ٧٤ ط. الوعي وعقب (٢٤) ط. ابن حزم.

<sup>(</sup>١٠) انظر: «نصب الرَّاية» ١/ ١٤ \_ ٦٩.

ومستند هؤلاء أنَّ طلق بن علي متقدم الإسلام، بينما بسرة ومن روى حديث النقض متأخرو الإسلام.

إلا أنَّ الذي ذهبوا إليه عند الآخرين فيه نظر لسببيين:

الأول: تقرر عند أهل العلم أنَّه لا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلن؛ لأنَّ النسخ يعني إبطال أحدهما؛ ولأنَّ الجمع بينهما أولى للعمل بهما، أو بالأخص إذا كان ذلك ممكناً.

الشاني: إنَّ مجرد تقدم إسلام الراوي لا يدل على النسخ؛ لاحتمال أنْ يكون الراوي المتأخر قد رواه عن غيره من الصحابة.

القول الثاني: التفريق بين أن يكون اللمس بشهوة أو غير ذلك، فقالوا: يحمل حديث بسرة على أنَّه بغير شهوة، نقل يحمل حديث بسرة على أنَّه بغير شهوة، نقل ذلك ابن عبد البر عن إسماعيل بن إسحاق وبعض أصحابه المبغدايين من المالكية كابن بكير، وابن المنتاب، وأبي الفرج، والأبهري فإنَّهم اعتبروا في صمه وجود اللذة (١٠).

القول الثالث: الفرق بين أنْ يكون وقع عن قصد أو بغير قصد، ويروى ذلك عن جابر بن زيد أنَّه قال بالنقض إنْ وقع اللمس عمداً لا أن يقع سهواً (1)، وهو ضعيف لعدم ورود التفصيل في ذلك.

القول الرابع: استحباب الوضوء مطلقاً، نقل عن الإمام أحمد في إحدى الروايات، نقله على بن سعيد النسوي، إذ قال: «سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس الذكر، فقال: أستحبه ولا أوجبه»"، ونقل ذلك عن الإمام مالك أيضاً نقله ابن وهب عن مالك، قال: «أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه»(3).

القول الخامس: يحمل الحديثان على النقض إذا كان بغير حائل، وعدم

<sup>(</sup>١) انظر: ﴿الاستذكارِ ٢ / ٢٩٢ ـ ٢٩٣. (٢) انظر: ﴿نيلِ الأوطارِ ٢ / ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) اصحيح ابن خزيمة؛ عقب (٣٣) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

النقض إذا كان بحائل، يروى عن أبي هريرة نقله الكلوذاني عنه (۱)، والحجة لهذا القول التصريح في بعض طرق الحديث باشتراط الحائل، هو قوله ﷺ: 
قَمَنُ أَفْضَى بِيدُو إِلَى ذَكَرَو لَيْسَ دُونَهُ سُنْرًا (۱٪).

القول السادس: منهم من حمله على باطن الكف دون ظاهره، وهو مذهب الشافعي، والأوزاعي، ودليلهم قوله ﷺ: "مَنْ أَفْضَى بِيكِهِ إِلَى ذَكَرِهِ، مناهم الشافعي، والأوزاعي، ودليلهم قوله ﷺ: "مَنْ أَفْضَى بِيكِهِ إِلَى ذَكَرِهِ، قال الحافظ ابن حجر: "احتج أصحابنا بهذا الحديث في أنَّ النقض إنَّما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف، لما يعطيه لفظ الإنضاء؛ لأنَّ مفهوم الشرط يدل على أنَّ عين الإفضاء لا ينقض فيكون تخصيصاً لعموم المنظوق ""، قال الشافعي كلَّلَهُ: "الإفضاء باليد إنما هو ببطنها، كما تقول: أفضى بيده مبايعاً، وأفضى بيده إلى الأرض اذا مسها بباطن راحته في سجوده "أ، وقال الإمام النووي: "معناه أنَّ التلذذ لا يكون إلا بالباطن، فالباطن هو آلة مسه". إلا المنافظ: "لكن نازع في دعوى أنَّ الإفضاء اليكون إلا ببطن الكف غير واحد، قال ابن سيده في "المحكم": أفضى فلان إلى فلان: وصل إليه، والوصول أعم من أنْ يكون بظاهر اليد كما يكون بطاهم اليد كما يكون بطاهم اليد كما يكون بباطنها" وقال ابن حزم: "الإفضاء باليد يكون بظاهر اليد كما يكون بباطنها" وقال: «لا دليل عليه لا من قرآن، ولا من سنة، ولا من إجماع، ولا

<sup>(</sup>١) انظر: «الانتصار في المسائل الكبار» ١/٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الشافعي في مسنده (٨٥) بتحقيقي وفي «الأم»، له ١٩/١ وفي ط. الوفاء ٢/٣٤ والم والمحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/٤٧ وفي ط. العلمية (١٩٧١)، والطيراني في «الأوسط» (١٨٧١) ط. الحديث و(١٨٥٠) ط. العلمية وفي «الصغير»، له (١٠٤٠)، والدارقطني ٢/١٤٧١ ط. العلمية و(٣٣٥) ط. الرسالة، والبيهتي ٢٣٣/١، والبنوي (١٢٦).

<sup>(</sup>٣) «التلخيص الحبير» ١/ ٣٤٨ ـ ٣٤٩ (١٦٦).

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٢/ ٤٤ ط. الوفاء. (٥) «مجمل اللغة» مادة (فضي).

<sup>(</sup>T) Ellarage 1/17.

<sup>(</sup>V) «التلخيص الحبير» ١/٣٤٩ ـ ٣٥١ (١٦٦).

من قول صاحب، ولا من قياس، ولا من رأي صحيح<sup>ي(١)</sup>.

## ٦ ـ معارضة خبر الآحاد لفتوى راويه أو عمله:

وهي طريق جرى كبار نقاد الحديث على اعتبارها في إعلال الحديث كعلامة تلقي الضوء على وجود العلة، أو قد تكون هي العلة<sup>(٢)</sup>.

وضع الحنفية شروطاً للعمل بخبر الآحاد، يمكن أن تَكُوْن عاضداً للظن الَّذِي يوجبه خبر الواحد<sup>(٣)</sup>.

ومن بَيْن يَلْكَ الشروط: أن لا يعمل الرَّاوِي بخلاف روايته (\*)، ووافقهم عَلَى هَذَا بَعْض المالكية (٥). وقال أبو حنيفة، والقاضي، وهو أحد قولي مالك: إنْ أفتى بخلاف ما روى أو ردَّ الحديث أصلاً يسقط الحديث؛ لأنَّ ذلك تهمة فيه، واحتمال أنْ يكون قد سمع ناسخه (٦)، إذ لا يظن به غير ذلك؛ لأنَّهُ ما عمل بخلافه إلا وَقَدْ تبقن من طريق صحيحة نسخه، أو صرفه عن ظاهره بتأويله أو تخصيصه، سواء كَانَ هَذَا من معاينة حال رَسُوْل الله ﷺ، أو سَمَاع نص جلي صريح مِنْه، أو علم إجماع الصَّحَابة عَلَى خلاف مضمونه، فأوجب هَذَا عَلَه القول بمقتضى المتأخر من حَيْثُ علمه (٧).

وفصّل أبو بكر الجصاص من الحنفية، فرأى أنَّ الخبر المروي عَلَى هَذِهِ الصورة لا يخلو من حالتين:

<sup>(1) «</sup>المحلى» // ٢٢٧ و // ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تحرير علوم الحديث» ٢/ ٧٥٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر: «ميزان الأصول»: ٤٣١ تج: د. مُحَمَّد زكي عَبْد البر، و٢/ ٦٣٩ تج: د.
 غَيْد العلك السعدى.

 <sup>(</sup>٤) انظر: «كشف الأسرار» للبزدوي ٣٠/ ٦١، و«أصول السرخسي» ٨/٢، و«ميزان الأصول»: ٤٤٤ تح: د. محمد زكي عبد البر و٧/ ٥٣٥ - ١٥٧ تح: د. عبد الملك السعدي، و«تسير التحرير» ٣/١٠/

<sup>(</sup>٥) انظر: «البحر المحيط» ٣/ ٤٠١. (٦) انظر: «المحصول» لابن العربي: ٨٩.

 <sup>(</sup>٧) انظر: «ميزان الأصول»: ٤٤٥ تح: د. مُحَمَّد زكي عَبْد البر و٢٥٦/٣ تح: د.
 عَبْد العلك السعدي، و«أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد»: ٣٦.

الأولى: أن يَكُون الخبر محتملاً للتأويل، فعند ذَلِكَ لا يؤخذ بتأويل الصَّحَابِيِّ فمن دونه، ويبقى الخبر عَلَى ظاهره معمولاً بمنطوقه، إلّا عِنْدَ قيام دلالة عَلَى وجوب صرفه إِلَى ما يؤوله الرَّاوِي.

الثانية: أن لا يحتمل الخبر تأويلاً، ولا يمكن أنْ يَكُون لفظ الْحَدِيث تعبيراً من الصَّحَابِيِّ، فهذا الَّذِي يتوقف في قبوله والعمل بِهِ<sup>(۱)</sup>.

وجمهور الفقهاء والأصوليين عَلَى خلافه، إذ لا يلزم من مخالفة الصَّحَابِيِّ للحديث الَّذِي يرويه، أن يَكُون قَد اطَّلع عَلَى ناسخ لَهُ، أو بدا لَهُ وجه تأويله (٢٠) ثُمَّ إنَّ المقتضي للحكم هُوَ ظاهر اللفظ في الخبر، وَهُوَ قائم، وما عارضه من فعل الرَّاوِي لا يصلح أن يَكُون معارضاً؛ وذلك لأنَّ احتمال تمسكه بِمَا ظنه دليلاً \_ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَلَيْكَ \_ قائم، وتَدَيّن الصَّحَابِيِّ وإحسان الظن يِه، يمنعه من تعمد الخطأ، أما السهو والغلط فممكن عَلَيْه، كَمَا هُوَ ممكن عَلَيْه، كَمَا هُوَ ممكن عَلَيْه، كَمَا هُوَ

وقول الصَّحَابِيِّ - مهما كَانَتْ مكانته - لا يقاوم الوقوف بوجه النص، لا سيما إذا كَانَ النص لا يحتمل التأويل، وإنَّما يعدُّ هَذَا من اجتهادات ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ، والأمة ملزمة بالعمل بالنص، وغير ملزمة بالعمل باجتهادات الصَّحَابَة، قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «كيف أترك الْحَدِيْث بعمل من لَوْ عاصرته لحاججته (٤).

ونقل السمرقندي عن أبي الحسن الكرخي قوله: «أنَّ قول النَّبيِّ ﷺ حجة، وعمل الراوي بخلافه محتمل، فإنَّه يجوز أنْ يكون الحديث محتملاً للتأويل فيصرفه إلى أحد وجوه الاحتمال باجتهاده، واجتهاده ليس بحجة، ويحتمل أنَّه ظهر له انتساخه بعد روايته بدليل، فلا يجوز العدول عن الحجة

<sup>(</sup>١) انظر: «الفصول في الأصول» ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: «أسباب اختلاف الفقهاء»: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) «إحكام الفصول» للباجي ١/ ٣٥٢ فقرة (٣١٤)، و«المحصول» ٤٤٠/٤.

<sup>(</sup>٤) «تيسير التحرير» ٣/ ٧١، و«فواتح الرحموت» ١٦٣/٢.

إلى غيرها بالاحتمال،(١).

وقال الكلوذاني: "إذا روى الصحابي شيئاً عن النّبي الله وخالفه، لم يدل ذلك على ضعف الخبر، ولا على نسخه... وقال الحنفية: يسقط العمل بالحديث، وعن أحمد نحوه (٢٠). لنا: أنَّ قول الرسول على حجة يجب العمل بها، فإذا ترك الراوي العمل احتمل أنْ يكون قد نسي الخبر أو تأوله، أو أنَّ ذلك قد نسخ فوقف فعل الراوي حتى يتبين، وبقي قول الرسول في فوجب المصير إليه. احتجوا بأنَّ الصحابي مع فضله لا يجوز مخالفته للرسول في المصير إليه. احتجوا بأنَّ الصحابي مع فضله لا يجوز مخالفته للرسول في فإذا عمل بخلاف الخبر دل على أنَّه علم نسخه. الجواب: أنَّه يحتمل ذلك، ويحتمل ما ذكرنا فوقف، فلا يترك ما هو حجة لغير حجة، ثم لو كان عرف ما نسخه لذكره ورواه ولو مرة في العمر؛ لأنَّه لا يظن به كتمان العلم، فلما لم يذكر دل على أنَّه نسيه (٢٠).

وذهب بعض أهل العلم إلى جعل المخالفة علة تمنع صحة الحديث، فقال طاهر الجزائري: "وكمن يشترط في صحة الحديث أنْ لا يكون الراوي قد عمل بخلافه بعد روايته له، فإذا استعمل هذا الحد أخرج الحديث الذي عمل الراوي له بخلافه بقوله: ولا علة، وجُعِلَ من العلل القادحة مخالفة عمل الراوي لما رواه" (1).

والحديث - إذا صَعَّ سنده واتضحت دلالته \_ حجة عَلَى الأمة، بِمَا فِيْهَا الصَّحَابِيّ (٥٠)؛ لذا قال الشافعي ومالك - فيما نقله ابن العربي -: «الحديث

<sup>(</sup>١) الميزان الأصوله: ٤٤٤ تح د. محمد زكي عبد البر و٦٥٦/٢ تح: د. عبد الملك السعدي (وفيها سقط مقدار سطر).

 <sup>(</sup>٢) الثابت عن الإمام أحمد أنَّه لم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً، ولا رأياً، ولا قياساً، ولا قول صاحب، وقد بين هذا بالتفصيل العلامة ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» ١/١٤ ـ ٤٣ ونقل عدداً وافراً من الأدلة على ذلك.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد في أصول الفقه، ٣/١٩٣ \_ ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) "توجيه النظر» ١/٢١٤.

<sup>(</sup>o) انظر: «أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء»: ١٧٥.

مقدم على فتواه»(١٠)، وقَالَ ابن القيم: «وهذا باب يطول تتبعه، وترى كثيراً من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده وقد خالفه راويه، يقول: الحجة فيما روى لا في قوله، فإذا جاء قول الراوي موافقاً لقول من قلده والحديث بخلافه، قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صع عنده نسخه، وإلا كان قدحاً في عدالته، فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا، بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد، وهذا من أقبح التناقض، والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره - وَهُوَ القصد في هَذَا الباب - أَنَّ الْحَدِيثِ إذا صَحَّ عن رَسُول الله ﷺ، وَلَمْ يصح عَنْهُ حَدِيْث آخر ينسخه، أنَّ الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه، وترك كُلِّ ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائناً من كَانَ لا راويه ولا غيره، إذ من الممكن أن ينسى الرَّاوى الْحَدِيث، أو لا يحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته عَلَى تِلْكَ المسألة، أو يتأول فِيْهِ تأويلاً مرجوحاً، يقوم في ظنه ما يعارضه، ولا يَكُوْن معارضاً في نفس الأمر، أو يقلُّد غيره في فتواه بخلافه؛ لاعتقاده أنَّهُ أعلم مِنْهُ، وأنَّه إنَّما خالفه لما هُوَ أقوى مِنْهُ، وَلَوْ قُدّر انتفاء ذَلِكَ كله، ولا سبيل إِلَى العِلْم بانتفائه ولا ظنه، لَمْ يَكُن الرَّاوي معصوماً، وَلَمْ توجب مخالفته لما رَوَاهُ سقوط عدالته، حَتَّى تغلب سيئاته حسناته، وبخلاف هَذَا الْحَدِيْث الواحد لا يحصل لَهُ ذَلِكَ»(٢).

وقال شارحاً ما ذهب إليه الإمام أحمد: «وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها، أنَّ الحديث إذا صح لم يردَّه لمخالفة راويه له، بل الأخذ عنده بما رواه، كما فعل في رواية ابن عباس وفتواه في بيع الأمة، فأخذ بروايته أنَّه لا يكون طلاقاً، وترك رأيه..»(٣).

غير أن ابن القيم كلَّلَهُ خالفه ابنُ رجبِ فقال: «قاعدة: في تضعيف الراوي إذا روى ما يخالف رأيه، قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا» (ق) ورد البخاري حديث ابن عمر في فضل صلاة

<sup>(</sup>١) المحصول: ٨٩. (٢) اعلام الموقعين، ٣/٥٣ - ٥٤.

<sup>(</sup>T) "إعلام الموقعين" ٣/ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) ﴿شَرَحُ عَلَلُ التَرَمَذَيِ ٣ / ٧٩٦ ط. عَتْرُ و٢/ ٨٨٨ ط. همام.

الجنازة، وقال: «وحديث ابن عمر ليس بشيء، ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه (۱)، ورد أيضاً حديث ابن عباس أنَّ النبي ﷺ لما سئل عن الصبي ألهذا حج؟ قال: «نعم» بأن ابن عباس كان يقول: أيما صبي حج ثم أدرك فعليه الحج»(۲).

وعليه فإنَّ مخالفة الراوي لما يرويه تعد عند المحدثين علة قادحة ترد بموجبها الأحاديث، ويشترط فيها صحة الإسنادين مع إمكانية الجمع بينهما، فإذا كان ذلك كذلك عدل إلى الترجيح.

على أنَّ هذا الأمر ليس على إطلاقه؛ فوجود فتوى للراوي بخلاف ما يرويه أمر يوجب على الناقد التوقف فقد تثبت الفتيا أم العمل بخلاف ما يرويه الراوي، ويكون هذا الأمر هو الأصل، ثم يبدأ البحث في تلك الرواية التي رواها الراوي مخالفة لفتواه أو عمله هل أنَّها ثابتة عن هذا الراوي أم لا. وقد تثبت الرواية عن الراوي ويقع الخلل في نقل عمله أو فتياه. فصنيع المحدثين في ذلك قائم على السبر والاستقراء في صحة الأمرين عن الراوي، ثم بعد ذلك يبدأ البحث في الترجيح أو الأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف فقد يكون الراوي مقلداً لغيره في فتياه أو له اجتهاد خاص في فهم النصوص.

وخلاصة الأمر أنَّ معارضة خبر الآحاد لفتوى راويه أو عمله لا تعد علة دائماً، وليست هي من الأمور المتروكة عند المحدثين، بل إنَّ المحدثين يستخرجون من ذلك ما هو علة، ويبينون ما ليس بعلة لقرائن قامت لديهم، وهذا الفهم واقع من كون علم العلل ليس قواعد مطردة، ولا هو أمور رياضية، بل جملة معطيات يستطيع الراوي من خلالها أن يبين صحيح الأخبار من معلولها.

## 🕏 مثال ذلك: اشتراط الولي في النكاح:

<sup>(</sup>١) «العلل الكبير»: ١٧٤ (١٥٤).

<sup>(</sup>۲) «شرح علل الترمذي» ۸۰۱/۲ ط. عتر و۲/ ۸۹۱ ط. همام.

## فَيْكَاحُهَا باطلٌ اللاتَ مَرَّاتِ، افَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالمهْرُ لها بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فالسُّلْطانُ وليّ مَنْ لا وَليّ لَهُ».

أخرجه: الشَّافِعِيُّ (١)، والطيالسي (٢)، وعبد الرزاق (٣)، والحميدي (١)، وسعيد بن مَنْصُوْر<sup>(ه)</sup>، وإسحاق بن راهويه<sup>(١٦)</sup>، وأحمد<sup>(٧)</sup>، والدارمي<sup>(٨)</sup>، وأبو داود (٩)، وابن ماجه (١١٠)، والترمذي (١١١)، والنسائي (١٢)، وأبو يعلى (١٣)، وابن الجارود(١٤)، والطحاوي(١١٥)، وابن حبان(١١٦)، وابن عدي(١١٠)، والدارقطني (١٨)، والحاكم (١٩)، والسهمي (٢٠)، وأبو نعيم (٢١)، والبيهقي (٢٢)، والخطيب(٢٣)، وابن عبد البر(٢٤).

<sup>(</sup>١) في مسنده (١١٣٩) و(١١٤٠) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة؛ (٤٠٦٤) ط. العلمية و(١٣٥٠٦) ط. الوعي، والبغوي (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) في مصنفه (١٠٤٧٢). (۲) فی مسنده (۱٤٦٣). (٤) في مستده (٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) في سننه (٢٨٥).

<sup>(</sup>۷) فی مسئده ۱۲/۷۶ و ۱۲ و ۱۲۵. (٦) في مسنده (٦٩٨) و(٦٩٩). (۸) فی سننه (۲۱۸٤).

<sup>(</sup>٩) في سننه (٢٠٨٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱۱) في جامعه (۱۱۰). (۱۰) فی سننه (۱۸۷۹). (١٢) في «الكبرى» (٥٣٩٤) ط. العلمية و(٥٣٧٣) ط. الرسالة.

<sup>(</sup>١٣) في مسنده (٤٦٨٢) و(٤٧٥٠) و(٤٨٣٧).

<sup>(</sup>١٤) في «المنتقى» (٧٠٠).

<sup>(</sup>١٥) في «شرح معاني الآثار» ٣/٧ وفي ط. العلمية (٤١٦٥) و(٤١٦٦) و(٤١٦٧) ,(٤٤٦٨) و(٤٤٦٨).

<sup>(</sup>۱۷) في «الكامل» ٣/ ٤٣٥. (١٦) في صحيحه (٤٠٧٤).

<sup>(</sup>١٨) في سننه ٣/ ٢٢٠ ط. العلمية و(٣٥٢٠) ط. الرسالة.

<sup>(</sup>۱۹) في مستدركه ۱۹۸/۲.

<sup>(</sup>٢٠) هُوَ الحَافِظ المتقن، أَبُو القاسم، حمزة بن يوسف بن إبراهيم القرشي السهمي، محدّث جرجان، صاحب، تاريخ جرجان، توفي سنة (٢٨هـ)، وَقِيْلَ: (٤٢٧هـ). انظر: «الأنساب» ٣/ ٣٦٩، و«سير أعلام النبلاء» ١٧/ ٤٦٩ و٤٧١، و«تذكرة الحفاظ» ٣/ ١٠٨٩. والحديث أخرجه: في اتاريخ جرجان؛ (٥٥٤).

<sup>(</sup>۲۱) في «الحلية» ٦/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢٢) في «السنن الكبرى» ٧/ ١٠٥و١١٣ و١٣٨ وفي «السنن الصغير»، له (٢٤٧٠).

رٌ۲۶) في «التمهيد» ٧/٥٥ و٥٨. (٢٣) في «الكفاية»: ٣٨٠.

وقد ذهب بعضهم إلى إعلال هذا الحديث قال الترمذي: "وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبيّ على قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا، وذكر عن يحيى بن معين أنَّه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج ليس بذاك، إنَّما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى عبد المحيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى حاتم محمد بن إبراهيم، عن ابن جريج، (۱۱). وأخرج الحاكم من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال: "سمعت أحمد بن حنبل يقول وذكر عنده أنَّ ابن علية يذكر حديث ابن جريج في لا نكاح إلا بوليٌ . قال أحمد بن حنبل: إنَّ ابن جريج، له كتب مدونة، وليس هذا في كتبه، يعني: حكاية ابن علية، عن ابن جريج، (۱).

وَقَدْ أَجَابِ أَصحَابِ المَدْهَبِ الثَّانِي \_ وهم القائلون بعدم اشتراط إذن الولي في النكاح، وهم الحنفية \_ عن هَذَا الْحَدِيْث، بأنَّه قَدْ عارضه فعلها، وأنَّها فعلت خلاف ما روت، فَقَالَ الطحاوي: «ثُمَّ لَوْ ثبت ما رووا من ذَلِكَ عن الزهري، لكان قَدْ روي عن عَائِشَة ﷺ ما يخالف ذَلِكَ، (٣٠).

ورَوَى مالك: عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، أنَّ عَائِشَة زوج النَّبِيِّ ﷺ زوّجت حفصة بنت عبد الرحمٰن (ألله عنه الزبير (ألله عنه الرحمٰن غائب بالشام.

<sup>(</sup>۱) "جامع الترمذي" عقب (۱۱۰۲) (م). (۲) "المستدرك" ٢/١٦٩.

<sup>(</sup>٣) فشرح معاني الآثار؛ ٨/٣ وفي ط. العلمية عقب (٤١٧٠).

<sup>(</sup>٤) هِيَ حَفْصة بنت عَبْد الرحمٰن بن أَبِي بكر الصديق: ثقة.

انظر: «الثقات» ٤/ ١٩٤، واتهذيب الكمال؛ ٨/ ٢٦٥ (٨٤١١)، و«التقريب» (٨٥٦٢). (٥) أبو عثمان، المنذر بن الزبير بن العوام القرشى، قتل سنة (٦٤هـ).

انظر: «طبقات» ابن سعد ٥/١٨٦، و«النَّقات، ٥/٢٠٥، و«سير أعلام النبلاء» ٣/

فلما قدم عبد الرحمٰن قَالَ: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يفتات<sup>(۱)</sup> عَلَيْهِ؟! فَكَلَّمَتْ عَانِشَةُ الممنذر بن الزبير، قَقَالَ الممنذر: فإنَّ ذَلِكَ بيد عبد الرحمٰن، فَقَالَ عبد الرحمٰن: ما كنت لأرد أمراً قضيتيه، فقرّت حفصة عند الممنذر، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طلاقاً»<sup>(۱)</sup>.

وقد أجاب البيهقي كلله عن هذا التعارض بما لا مزيد عليه فرد أولاً على الطحاوي بقوله: قوالعجب أنَّ بعض من يسوي الأخبار على مذهبه يحكي عمران، عن يحيج سأل ابن شهاب عن هذا الحديث فأنكره، ثم يرويه عن ابن أبي عمران، عن يحيى بن معين، عن ابن علية، عن ابن جريج سأل ابن شهاب، ولو ذكر حكاية يحيى بن معين في هذا على وجهها علم أصحابه أنْ لا مغمز في رواية سليمان بهذه الحكاية، فاختصرها ولم يذكرها على الوجه... والمحتج بحكاية ابن علية في رد هذه السنة يحتج في مسألة الوقف برواية ابن الهيعة وحده، وفي غير موضع برواية الحجاج بن أرطاة رحده، ثم يرد في هذه المسألة رواية ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن الزهري، مثل رواية موسى بن سليمان... ويرد رواية الحجاج بن أرطاة، عن الزهري مثل رواية موسى بن سليمان... ويرد رواية الحجاج بن أرطاة، عن الزهري شهد لروايتهما مجتمعة إذا خالفت مذهبه، ومعهما رواية فقيه من فقهاء الشام ثقة يشهد لروايتهما من هذه المسألة بالصحة، والله يوفقنا لمتابعة السنة وترك الميل إلى الهوى بفضله ورحمته (") ثم بين ما يجاب عن ما استشكله الطحاوي فقال: قونحن نحمل هذا على أنَّها مهدت أسباب الستشكله الطحاوي فقال: قونحن نحمل هذا على أنَّها مهدت أسباب

 <sup>(</sup>١) افتات في الأمر: استبد به، وَلَمْ يستشر من لَهُ الرأي فِيْهِ. ويقال: افتات عَلَيْهِ فِيْهِ،
وفلان لا يفتات عَلَيْهِ: لا يفعل الأمر دُونَ مشورته. «المعجم الوسيطه ٢٠٥/٢.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٥٩٦) برواية الليثي و(١٥٦٤) برواية أبي مصعب الزهري و(٢٦٩) برواية محمد بن الحسن الشيباني، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٨٦/٣ وفي ط. العلمية (٤٧١). وانظر: «نصب الراية» ١٨٦/٣)، و«تحفة الأحوذي» ٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>٣) "معرفة السنن والآثار" (١٣٥١١) ـ (١٣٥٢١) ط. الوعي وبعد (٤٠٦٤) ـ قبيل (٤٠٦٧) ط. العلمية.

تزويجها، ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح، وإنّما أضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك، وإذنها فيه وتمهيدها أسبابه.. فإذا كان هذا مذهبها، وراوي الحديثين عبد الرحمٰن بن القاسم؛ علمنا أنَّ المراد بقوله: «زوجت عائشةُ حفصةً بنت عبد الرحمٰن» ما ذكرنا وإذا كان محمولاً على ما ذكرنا لم يخالف ما روته عن النبي ﷺ"(۱).

🥸 مثال آخر: طهارة الإناء من ولوغ الكلب.

اختلف الفقهاء في عدد الغسلات التي يحصل بها التطهير من ولوغ الكلب على مذهبين:

الأول: مذهب جمهور الفقهاء، وهو أن الإناء يغسل سبع مرات من ولوغ الكلب $^{(1)}$ .

المذهب الثاني: مذهب الحنفية وهو أن الإناء الذي يلغ فيه الكلب يجب غسله مرتين أو ثلاثاً كسائر النجاسات من غير حدً<sup>(۱۲)</sup>.

واستدل القائلون بالمذهب الأول بِمَا صح عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُول الله ﷺ: ﴿إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعٌ مَرَّاتٍه. وفي رِوَايَة: ﴿إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ يَغْسِلْهُ سَبْعٌ مَرَّاتٍ . وفي رِوَايَة: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُم إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلُهُ سَبْعٌ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتَّرابِ».

والحديث رَوَاهُ عبد الرزاق(٤)، والحميدي(٥)، وأحمد(٢)، والبخاري(٧)،

 <sup>(</sup>١) «معرفة السنن والآثار، (١٣٥٣٣) ـ (١٣٥٢٧) ط. الوعي وبعد (٤٠٦٧) ـ (٤٠٦٩)
 ط. العلمية. وانظر لتمام الفائدة: «نصب الرابة، ١٨٦/٣، و«فتح الباري» ٩٣٣/٩
 (٥١٣٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «المجموع» ۲/۲۲٪، و«المدونة» ۱۲۲/۱، و«الاستذكار» ۱/۲٤٧، و«المغني» ۱/۳۹.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المبسوط» ١/ ٤٨. (٤) في مصنفه (٣٣٠).

<sup>(</sup>۵) في مسنده (۹۲۸). (۲) في مسنده ۲/ ۲۰۵.

<sup>(</sup>٧) في صحيحه ١/٥٤ (١٧٢).

ومسلم (١)، وأبو داود (٢)، وابن ماجه (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥)، وابن

واعترض القائلون بالمذهب الثانى عَلَى استدلال الجُمْهُوْر، بأنَّ أبا هُوَيْرَةَ ـ راوي الْحَدِيْث ـ أفتى بخلاف ما رَوَى، وَهُوَ الغسل ثلاثاً، فكان دليلاً عَلَى وجود النسخ $^{(v)}$ . فروى الطحاوي $^{(h)}$ ، والدارقطني $^{(p)}$  من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: إذا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِنَاءِ فأهْرِقْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

قال الدارقطني عقبه: «هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء، والله أعلم".

وعلى شدة غرابة إسناده فإنَّه قد اختلف عليه متن حديثه هذا، فإنَّه رواه هنا بصبغة الأمر.

وأخرجه: الدارقطني من طريقه عن عطاء، عن أبي هريرة: أنَّهُ كَانَ إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِناءِ أَهْراَقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (١٠٠.

قال البيهقي عقب تفنيده لهذه الرواية: "فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطاً برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه؟! وبالله التوفيق،(١١).

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ۱/۱۲۱ (۲۷۹) (۸۹). (۲) في سننه (۷۱) و(۷۳).

<sup>(</sup>٤) في جامعه (٩١).

<sup>(</sup>٣) في سننه (٣٦٣). (٥) في «المجتبي» ١٧٧/١ وفي «الكبري»، له (٦٩) كلتا الطبعتين.

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (٩٦) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٧) انظر: «شرح معاني الآثار؛ ٢٣/١ وفي ط. العلمية عقب (٦٥)، و«شرح فتح القدير؛ 1.9/1

 <sup>(</sup>A) انظر: فشرح معانى الآثار، ٢٣/١ وفي ط. العلمية عقب (٦٥)، وعنده زيادة: فأو الهر».

<sup>(</sup>٩) في: سننه ١٦٢/ ط. العلمية و(١٩٦) ط. الرسالة.

<sup>(</sup>١٠) سننه ١/٦٦ ط. العلمية و(١٩٧) ط. الرسالة.

<sup>(</sup>١١) «معرفة السنن والآثار» (١٧٥٦) ط. الوعى وقبيل (٣٦٦) ط. العلمية.

وأجاب الجُمْهُؤر عن اعتراضهم: بأنَّ هَلِهِ الرِّوَايَة تفرَّد بِهَا العرزمي، ونصّ الحفاظ عَلَى خطئه فِيْهَا، ومخالفته للثقات.

إذ رَوَى الدارقطني<sup>(۱)</sup> من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن مُحَمَّد بن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ ـ في الكلب يلغ في الإناء ـ قَالَ: ﴿يُهْرَاقُ وَيُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتِهِ. مَرَّاتِهِ.

قال الدارقطني: «صحيح موقوف»(٢).

ومما يشد عضد هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّها موافقة للمرفوع، فظهر أنَّ عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي أخطأ في روايته، وَقَدْ قَالَ عَنْهُ الإمام أحمد: "ثقة يخطئ (٣٠). وَقَالَ الحَافِظ ابن حجر: "صدوق لَهُ أوهام (٤٠).

وَقَدْ رَجِّح الرِّوَايَة الموافقة للحديث المرفوع البيهقي، فَقَالَ فيما نقله شمس الحق آبادي: "تفرّد بِهِ عبد الملك من أصحاب عطاء، ثُمَّ من أصحاب أبي هُرَيْرَةً، والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هُرَيْرةً يروون سبع مرات، وفي ذَلِكَ دلالة عَلَى خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هُريّدةً في الثلاث، وعبد الملك لا يقبل مِنْهُ ما يخالف الثقات، لمخالفته أهل الحفظ والثقة في بَعْض روايته، تركه شعبة بن الحجاج، وَتَمْ يحتج بِهِ البُخَارِيُّ في صحيحه (٥).

وَقَالُ ابن حجر: "ورواية من رَوَى عَنْهُ موافقة فتياه لروايته أرجح من رِوَايَة من رَوَى عَنْهُ مخالفتها من حَيْثُ الإسناد ومن حَيْثُ النظر، أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافِقَة وردت من رِوَايَة حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عَنْهُ، وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالِقَة فمن رِوَايَة عبد الملك بن أبى سليمان، عن عطاء عنه، وَهُو دُوْنَ الأول في القوة بكثير... (١٦٠).

<sup>(</sup>١) في سننه ١/٦٣ ط. العلمية و(١٨٣) ط. الرسالة.

<sup>(</sup>٢) ط. الرسالة: اموقوف؛ فقط. (٣) الخلاصة؛ للخزرجي: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) «التقريب» (٤١٨٤).

<sup>(</sup>٥) «التعليق المغنى» ٦٦/١، وانظر: «تحفة الأحوذي، ٣٠٢/١.

<sup>(</sup>٦) "فتح الباري" ١/٣٦٢ ـ ٣٦٣ عقب (١٧٢).

أمنال آخر: روى ابن أبي ليلى، عن عطية ونافع، عن ابن عمر، قال: صليتُ مع النبيِّ على المحضر والسفر: فصليتُ معه في الحضر الظهر ركعتين، وصليتُ معه في السفر الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين، ولم يُصلِّ بعدها شيئاً، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعاتٍ لا يُنقِصُ في حضرٍ ولا سفرٍ، وهي وتر النهارٍ، وبعدها ركعتين (۱).

أخرجه: الترمذي (٥٥٢)، وابن خزيمة (١٢٥٤) بتحقيقي، والبغوي (١٠٣٥) من طرق عن ابن أبي ليلي، بهذا الإسناد.

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن».

أقول: هذا الحديث معلول سنداً ومتناً، فأما علة سندِو فإنَّ ابن أبي ليلى قد تكلم فيه من قِبَلِ حفظهِ، فقال الإمامُ أحمدُ فيما نقله عنه المزي في "تهذيب الكمال» ٢/٣٠٤ (١٩٩٥): «كانَ سيّع الحفظ، مضطرب الحديث، كانَ فقه ابن أبي ليلى أحبَّ إلينا من حديثِه، في حديثه اضطرابٌ»، ونقل عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: «لبسَ بذاك»، ونقل عن عمرو بن علي، عن أبي داود: سمعت شعبة يقول: «ما رأيت أحداً أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلى»، ونقلَ البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (١٦٣/١ (٤٨٠) عَنْ شعبة أنَّه قال: «أفادني ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبةٌ».

وعلى حاله هذا فإنَّه قد اختلف عليه إسناد هذا الحديث، فإنَّه تارة يضيف نافعاً إلى عطية كما هو أعلاه، وتارة يخذفه، فقد رواه عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤١٨/١ وفي ط. العلمية (٢٣٦٧) عن العوفي، عن ابن عمر في ابن عمر في ابن عمر في ابن أبي ليلي؛ وذلك أنه مخالف للمروي عن نافع، فقد أخرج شذوذ رواية ابن أبي ليلي؛ وذلك أنه مخالف للمروي عن نافع، فقد أخرج

<sup>(</sup>١) لفظ رواية الترمذي.

 <sup>(</sup>۲) ولخص ابن حجر القول فيه، فقال: وهو صدوق سيئ الحفظ جداً «التقريب»
 (۲۰۸۱).

ابن أبي شيبة (٣٨٤٥) قال: حدثنا هشيم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وكان يصلي من الليل.

وهذا الإسناد لا يخشى فيه إلا عنعنة هشيم.

وقد توبع ابن أبي ليلي على رواية عطية، عن ابن عمر ﷺ.

تابعه: فراس<sup>(۱)</sup> ـ وهو ابن يحيى الهمداني ـ عند أحمد ٩٠/٢، ومسلم في «التمييز» (٩٠).

ومحمد بن عطية بن سعد العوفي<sup>(٢)</sup> عند الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر» (١).

والحجاج بن أرطاة<sup>(٣)</sup> عند الترمذي (٥٥١).

ثلاثتهم: (فراس، ومحمد، وحجاج) عن عطية، عن ابن عمر الله المتن المذكور (١٤).

وهذه المتابعات ترجح كون الحديث من طريق عطية العوفي من غير نافع، وأنَّ ذكر نافع فيه وهمّ، وعلى هذا فإنَّ الحديث يبقى ضعيفاً؛ لسوء حال عطية، فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال» /١٨٤ (٤٥٤٥) عن الإمام أحمد أنَّه قال فيه: "هو ضعيف الحديث»، وقال أيضاً: "كان الثوري وهشيم يضعفان حديث عطية»، وضعفه النسائي في "الضعفاء والمتروكون" (٤٨١)، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل» ٢ ٣٠٥، (٢١٢٥) عن أبيه أنَّه قال فيه: "ضعيف الحديث، يكتب حديثه...»، ونقل عن أبي زرعة أنَّه قال فيه: "ضعيف الحديث،

<sup>(</sup>۱) اوهو صدوق ربما وهم «التقريب» (۵۳۸۱).

 <sup>(</sup>۲) ذكره العقيلي في «الضعفاء» ١١٣/٤ وقال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» ١٩٦/١
 (٦١١): «عنده عجائب»، وضعفه وأباه ابن عدي في «الكامل» ١٩٩٠/٨.

<sup>(</sup>٣) •وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، «التقريب، (١١١٩).

<sup>(</sup>٤) رواية الحجاج مختصرة.

<sup>(</sup>٥) وهو في «التقريب» (٤٦١٦): "صدوق يخطئ كثيراً، وكان شبعياً مدلساً».

وقال البخاري: «هو صدوق، ولا أروي عنه، لأنه لا يدرى صحيح حديثه من سقيمة»(۱).

أقول: تزاد هذه على ما سطره يراع الحافظ في المفاضلة بين الصحيحين. فمن كلامه يستنبط أن البخاري كان لا يخرج للرواة المتكلم فيهم إلا ممن كان يعرف صحيح حديثه من سقيمه، فينتخبون له صحاح حديثهم، وينتخب هو من تلك الصحاح ما يشاء أو يراه مناسباً لوضعه في الصحيح. في حين لم نجد لمسلم ما ينص به على ذلك.

فهذه علل إسناده، ومما يبين ضعفه أنّه خالف الحفاظ بروايتهم، فقوله: «وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» هذه العبارة - أعني: وبعدها ركعتين - خالف بها عطية الرواة الحفاظ الذين رووه بخلاف هذا كما سيأتي في تخريج هذا الحديث. ثم إنّه زاد عليهم: «والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وترُ النهار وبعدها ركعتين»، هذه الزيادة لم أقف على من رواها من هذا الطريق، إلا من طريق عطية، وعبارة «وبعدها ركعتين» معلولة بإنكار ابن عمر الله لمن يتطوع في السفر.

وقد ذهب العلماء إلى رد حديث عطية، وقبل عرض أقوال العلماء، لا بد من التنبيه على ملاحظة بسيطة وهي: إنَّ قول الترمذي: "هذا حديث حسن" لا يقتضي أنَّه حسن بالمعنى الاصطلاحي، وإنَّها هي من الإطلاقات التي عُرف بها الترمذي، ولو أنَّه كان يقصد المعنى الاصطلاحي لما أعقبه بقوله: "سمعت محمداً يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثاً أعجب إليّ من هذا، ولا أروي عنه شيئاً»، ولعل ما يشهد لقولي هذا أنه كَلْنُه، قال عقب حديث (٣١٥): "حديث فاطمة حديث حسن، وليس إسناده بمتصل، وهذا يعني أنَّه حكم بانقطاع السند فكيف يحكم بانقطاعه، ثم يقول عنه حديث حسن، ومن الأمور المتفق عليها أنَّ كَلْنَهُ الترمذي أحد جهابذة هذا العلم، ومن أهل صنعته، فهل يعقل أنَّه كَلْنَهُ الترمذي أحد جهابذة هذا العلم، ومن أهل صنعته، فهل يعقل أنَّه كَلْنَهُ

<sup>(</sup>١) انظر: «عون المعبود» ٣/ ٣٥٥.

غابَ عنه حال ابن أبي ليلى، وحال عطية، وعلل متن هذا الحديث، حتى يحكم بحسنه؟ وإذا فاته ما تقدم، ألم يتنبه إلى كلام البخاري بعده؟ إذنً، أحكام الترمذي على الأحاديث إنَّما هي من الإطلاقات الخاصة به(۱).

وممن ذهب إلى رد هذه الرواية من العلماء، الإمام مسلم في «التمييز» قبيل (٩٠) فإنَّه بوّب لهذه الرواية، فقال: «ذكر خبر مستنكر، عن ابن عمر، عن انبي ﷺ، فقد أطبق الحفاظ على صدر روايته، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.

وقدّم ابن خزيمة متن هذه الرواية على سندها فهي ضعيفة عنده، ثم إنّه قدم هذا الحديث بمقدمة، فقال: "وقد روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمر، إني لخائف أنْ لا تجوز روايتها إلا لتبيين علتها، لا أنّها أعجوبة في المتن، إلا أنّها أعجوبة في الإسناد في هذه القصة، رووا عن نافع وعطية بن سعد العوفي، عن ابن عمر... فذكر الحديث، ثم قال: وروى هذا الخبر جماعة من الكوفيين، عن ابن عمر... فذكر الحديث، ثم قال: وروى هذا الخبر جماعة من الكوفيين، عن عطية، عن ابن عمر، منهم: أشعث بن سوار، وفراس، وحجاج بن أرطاة، منهم من اختصر الحديث، ومنهم من ذكره بطوله، وهذا خبر لا يخفى على عالم بالحديث أنَّ هذا غلط وسهو عن ابن عمر قد كان ابن عمر كلّلة ينكر التطوع في السفر، ويقول: لو كنتُ متطوعاً ما باليتُ أنْ أتم الصلاة، وقال: رأيت رسول الله كلا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر».

وقال ابن خزيمة قبيل (١٢٥٨): «فابن عمر كتلله ينكر التطوع في السفر بعد المكتوبة، ويقول: لو كنت مسبحاً لأتممت الصلاة، فكيف يرى النبي ﷺ يتطوع بركعتين في السفر بعد المكتوبة من صلاة الظهر، ثم ينكر على من يفعل

<sup>(</sup>۱) وقد حاول غير واحد من أهل العلم شرح هذه الاصطلاحات، فلم نجد ما يشفي الغليل، ولعل العقبة الكبرى في محاولات الشرّاح الاختلاف المتضمن عين الاصطلاحات فكم من حليث تجده في نسخة يقول عنه: قحسن، وفي أخرى: قحسن غريب، وأخرى كذا... إلخ، والذي نراه التوقف عن هذه المحاولات لحين الحصول على مخطوطات معتبرة قديمة بحيث تكون مرجعاً يتحاكم إليها عند الخلاف. وإلى ذلك تبقى كثير من أحكام الترمذي على الأحاديث مما يستأس بها، والله أعلم.

ما فعل النبي ﷺ، وسالم وحفص بن عاصم أعلم بابن عمر، وأحفظ لحديثه من عطية بن سعد".

ومثلما قال ابن خزيمة كَلِلله فإنَّ المشهور عن ابن عمر أنَّه كان لا يصلي النافلة في السفر، وقد روي عنه ذلك بأسانيد صحاح، فقد رواه عنه:

يحيى بن سعيد عند أحمد ٢/٦٥، والبخاري ٧/٧٥ (١٩٠٣)، والنَّسائي ٣/٣٦ وفي «الكبرى»، له (١٩١٦) ط. الوسالة، وابن خزيمة (١٢٥٧) بتحقيقي.

وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند مسلم ١٤٤/ (٦٨٩) (٨)، وأبي داود (١٢٢٣)، وأبي وأبي عوانة ٢/ ٦٩٦.

ووكيع بن الجراح عند ابن أبي شيبة (٣٨٤٣)، وأحمد ٢٤/٢، وأبي عوانة ٢٦/٢ (٢٣٣٦).

وعبد الملك بن عمرو العقدي عند ابن ماجه (۱۰۷۱)، وأبي يعلى (۵۷۷۸).

وجعفر بن برقان<sup>(۱)</sup> عند عبد بن حمید (۸۲۷).

وعبد الله بن عمر (٢) عند عبد الرزاق (٤٤٤٣).

وصفوان بن عيسى (٣) عند أبي عوانة ٦٦/٢ (٢٣٣٧).

وجعفر بن عون عند أبي عوانة ٦٦/٢ ـ ٦٧ (٢٣٣٨)، والمزي في "تهذيب الكمال» ٥٤٣/٥ (٥٢١٠).

ثمانيتهم: (يحيى، وعبد الله بن مسلمة، ووكيع، وعبد الملك، وجعفر بن برقان، وعبد الله بن عمر، وصفوان، وجعفر بن عون) عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر، عن أبيه أنَّه قال: كنت مع ابن عمر في سفر، فصلى الظهر

<sup>(</sup>١) الوهو صدوق يهم في حديث الزهري، «التقريب» (٩٣٢).

 <sup>(</sup>۲) لم أجده في تلاميذ عيسى، ولكن الذي وجدته في شيوخ عبد الرزاق هو عبد الله بن عمر العمري وهو: (ضعيف، «التقريب» (۳٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) «وهو ثقة» «التقريب» (٢٩٤٠).

والعصر ركعتين ركعتين، ثُمَّ قام إلى طِنْفِسَةِ (١) له فرأى ناساً يُسبّحونَ بعدها، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يُسبّحونَ، قال: لو كنتُ مصلياً قبلها أو بعدها لاتممتها، صحبتُ النبي ﷺ حتى قُبضَ، فكانَ لا يزيدُ على ركعتينِ، وأبا بكر حتى قُبضَ فكانَ لا يزيد عليها، وعمرَ وعثمانَ كذلكَ (١).

انظر: «تحفة الأشراف» ٥/ ٦١ (٦٦٩٣)، و«إتحاف المهرة» ٨/ ٢٩٩)، و«أطراف المسند» ٣٥/ (٤٠٨٩).

وقد أعل الحديث بغير هذا:

فأخرجه: أحمد ١٨/٢ و٤٢، وعبد بن حميد (٨٤٤)، وابن خزيمة (١٢٥٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٥٣) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة.

وأخرجه: النسائي ٣/ ١٣٢ وفي «الكبرى»، له (١٩١٥) ط. العلمية و(١٩٢٨) ط. الرسالة من طريق وبرة بن عبد الرحمن.

كلاهما: (عثمان، ووبرة) عن ابن عمر، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ لا يُصلي قبلها ولا بعدَها في السفر<sup>٣)</sup>.

وانظر: "تحفة الأشراف" ٥/٦٤٢ (٥٥٥٦)، و"إتحاف المهرة" ٨/٥٨٥). (٩٩٩٨).

ومما ضعف فبه الخبر وكان من علله مخالفة راويه لما روى وكان الراوي الذي خالف ما روى تابعياً: ما روى عمر بن إبراهيم، قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَكَمَّا مَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَمَلًا لَهُ شُرِكُونَ ﴿ وَلَمُ اللَّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَلَا عَسَالِهِ اللَّهِ الْأَلْمَ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَلَا عَسَالُهُمَا اللَّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الاعسراف:

 <sup>(</sup>١) الطنفسة: بكسر الطاء والفاء وبضمهما، ويكسر الطاء وفتح الفاء: البساط الذي له خعل رقيق، وجمعه طنافس. النهاية ٣/١٤٠.

 <sup>(</sup>٢) لفظ رواية الإمام أحمد من طريق يحيى القطان، والروايات مختلفة الألفاظ وبعضها يزيد على بعض، ورواية يحيى أشملها وأكثرها بياناً.

<sup>(</sup>٣) لفظ رواية ابن خزيمة، والروايات مطولة ومختصرة.

ا١٩٠ عن النّبيّ ﷺ، قال: «لما حَمَلَتْ حواء طافَ بها إبليسُ، وكانَ لا يعيشُ لها ولدٌ، فقال: سمّيه عبد الحارثِ فإنّه يعيشُ، فسمّوه عبد الحارث فعاشَ، وكانَ ذلك منْ وحى الشيطان وأمرهِ».

أخرجه: أحمد 11/0، والترمذي (٣٠٧٧)، والروياني في «مسند الصحابة» (٨٦٦)، والطبري في تفسيره (١٢٠٤٣) ط. الفكر و٢٠/٦٢٦ ط. عالم الكتب، وابن بشران في «الأمالي» كما في «السلسلة الضعيفة» (٣٤٢)، والحاكم ٢/ ٥٤٥ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث.

وأخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره كما في «تفسير ابن كثير»: ٨٠٩، والطبراني في «الكبير» (٦٨٩٥)، وابن عدي في «الكامل» ٨٧/٦، وابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير»: ٨٠٩ من طريق شاذ بن فياض(١١).

كلاهما: (عبد الصمد، وشاذ) عن عمر بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، عن قتادة».

قال ابن عدي: «وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

قلت: بل هذا حديث لا يصح، فيه أربع علل:

الأولى: تَفرُّدُ عمر بن إبراهيم - وهو العبدي البصري - بروايته هذا الحديث عن قتادة، وهو ضعيف في قتادة خاصة. قال عنه أحمد بن حنبل في «الجامع في العلل» ١٣٣/٢ (١٠٩٧): «له أحاديث مناكير»، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه ١٩/٦ (٥٠٩): «يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال ابن حبان في «المجروحين» ١٩/٨: «كان ممن يتفرّد عن قتادة بما لا يشبه حديثه، ولا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد»، وقال ابن عدي في

 <sup>(</sup>۱) عند ابن أبي حاتم: «هلال بن فياض»، وقال ابن كثير في تفسيره: ۱۰۹، «وشاذ هذا هو هلال، وشاذ لقبه». وانظر: «تهذيب الكمال» ۳/ ۳۵۷ (۲۲۲۷).

«الكامل» ٢٦/٦: «يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها» وقال في ٢٩/٦: «وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب»، وقال ابن حجر في «التقريب» (٤٨٦٣): «صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف».

والثانية: أنه معلول بالوقف فقد روي من قول سمرة نفسه، موقوفاً عليه.

فأخرجه: الطبري في تفسيره (١٢٠٤٤) ط. الفكر و٢٣/١٠ و ٦٢٤ ط. عالم الكتب من طريق سليمان التيمي، عن أبي العلاء بن الشخير، عن سمرة، قال: سَمَّى آدمُ ابنه عبد الحارث.

والثالثة: أنَّ الحسن لم يسمع من سمرة، قال شعبة فيما نقله ابن معين في تاريخه (٤٠٥٣) برواية الدوري، والكلاباذي في رجال «صحيح البخاري» العمراء الم يسمع الحسن من سمرة»، وقال يحيى بن معين في تاريخه (٤٠٩٤) برواية الدوري: «لم يسمع الحسن من سمرة شيئاً»، ونقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» (٩٦) عن عثمان بن سعيد الدارمي، قال: قلت ليحيى بن معين: الحسن لقي سمرة؟ فقال: «لا» ونقل في (٩٥) بإسناده إلى جرير يسأل بهزاً يعني: ابن أسد من الحسن: من لقي من أصحاب رسول الله بهزاً على فقال: سمع من ابن عمر حديثاً. قال جرير: فعلى من اعتماده؟ قال: على كتب سمرة... ثم قال بهز: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: «ما حدثنا الحسن عن أحد من أهل بدر مشافهة».

إلا أنَّ علي بن المديني قال في «علل الحديث ومعرفة الرجال»: ٦٤: «والحسن قد سمع من سمرة؛ لأنَّه كان في عهد عثمان ابن أربعةً عشرةً<sup>(١)</sup> وأشْهُر، ومات سمرة في عهد زياد».

والثابت أنه سمع من سمرة حديثاً واحداً هو حديث العقيقة (٢).

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع.

 <sup>(</sup>٢) قال البخاري في صحيحه ١٠٩/٧ عقب (٥٤٧٦): احدثني عبد الله بن أبي الأسود،
 قال: حدثنا قريش بن أنس، عن حبيب الشهيد، قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل
 الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من سمرة بن جندب، إلا أنه لم =

والرابعة: أنَّ الحسن نفسه قد فسّر الآية بغير هذا المعنى فأخرج الطبري في تفسيره (١٢٠٥٤) ط. الفكر و٢١٩/١٠ ط. عالم الكتب من طريق سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن، قال: كان هذا في بعض أهل الملل، ولم يكن بآدم.

وأخرج: عبد الرزاق في تفسيره (٩٦٩)، والطبري في تفسيره (١٢٠٥٥) ط. الفكر و٢٢٩/١٠ ط. عالم الكتب من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن الحسن، قال: عنى بهذا ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده.

وأخرج: الطبري في تفسيره (١٢٠٥٦) ط. الفكر و ٦٢٩/١٠ ط. عالم الكتب، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٣٤/٥ (٨٦٥٩) من طريق سعيد، عن قتادة، عن الحسن يقول: هم البهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا. ونصروا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٢٧٩ وعزاه لعبد بن حميد، وابن المنذر.

قال ابن كثير في تفسيره: ١٠٩. «وهذه أسانيد صحيحة، عن الحسن كلله أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير، وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله على أنه موقوف عنه هو ولا غيره، لا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب، من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما. . . إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع، والله أعلم».

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٣/ ١٧٩ (٦٠٤٢): «صححه الحاكم، وهو حديث منكر».

يذكر حديث العقيقة في «الصحيح»، وأضاف المزي في «تهذيب الكمال» ٢/ ١٢١
 على المن بفقال لي \_ أي ابن سيرين \_: لم يسمع الحسن من سمرة، قال: فقلت: على من يطعن، على قريش بن أنس؟ على حبيب الشهيد؟ فسكت» وقد سبق تخريج هذا الحديث.

قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ٨/ ٤٦١ ـ ٤٦٢: «حديث سمرة المذكور هنا في تفسير قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا ۚ فَلَنَا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِيِّهُ فَلَمَّا أَفْلَت ذَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَهِنْ مَاتَيْتَنَا صَلِيحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَكِرِينَ ﴿ لَلَّهِ مَالَئَةً وَالنَّهُمَا صَلِحًا جَمَلًا لَهُ شُرِّكَاةً فِيمَا ءَاتَنَهُمَأُ فَتَعَلَى أَلَلُهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ١٨٩ ـ ١٩٠]. قال صاحب "فتح البيان": قد استشكل هذه الآية جمع من أهل العلم؛ لأنَّ ظاهرها صريح في وقوع الإشراك من آدم ﷺ، والأنبياء معصومون عن الشرك ثم اضطروا إلى التفصى من هذا الإشكال، فذهب كل إلى مذهب، واختلفت أقوالهم في تأويلها اختلافاً كثيراً حتى أنكر هذه القصة جماعة من المفسرين منهم الرازي وأبو السعود وغيرهما. وقال الحسن: هذا في الكفار يدعون الله، فإذا آتاهما صالحاً هودوا أو نصروا. وقال ابن كَيْسان: هم الكفار سموا أولادهم بعبد العزى وعبد الشمس وعبد الدار ونحو ذلك. . . قلت: لو كان حديث سمرة المذكور صحيحاً ثابتاً صالحاً للاحتجاج لكان كلام صاحب «فتح البيان» هذا حسناً جيداً، ولكنك قد عرفت أنَّه حديث معلول لا يصلح للاحتجاج، فلا بد لدفع الإشكال المذكور أنْ يختار من هذه الأقوال التي ذكروها في تأويل الآية ما هو الأصح والأقوى، وأصحها عندي هو ما اختاره الرازي وابن جرير وابن كثير». انتهى كلام المباركفوري.

وقد أجاد في نقده صاحب كتاب "فتح البيان" فالحديث معلول بعدة علل فلا داعي للاستشكال.

وانظر: «تحفة الأشراف» ٣/ ٥٩٣ (٤٦٠٤)، و«جامع المسانيد»٥/ ٥٣٧ (٣٨٤٩)، و «أطراف المسند» ٢/ ٢٥ (٢٧٥٥)، و «إتحاف المهرة» ٢/ ٢٤). (٦١٠٥)، و «السلسلة الضعيفة» (٣٤٢).

مثال آخر لمخالفة الرواية مذهب الراوي، وتكون هي العلة الرئيسة وإن تعددت الطرق إلى الراوي: روى عمر بن عبد الله بن أبي خَنْعم، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:

أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله، ما الطهورُ بالخفينِ؟ قالَ: «للمقيم يومٌ وليلةٌ، وللمسافرِ ثلاثةُ أيام ولياليهنَّ»(١).

أخرجه: مسلم في «التمييز» (٨٨)، وابن ماجه (٥٥٥)، وابن عدي في «الكامل» ١٢٦/٦، وابن الجوزي في «تحقيق أحاديث الخلاف» (٢٣٨) من طرق عن زيد بن الحباب، عن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، بهذا الإسناد.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن أبي خَثْهم إذ قال عنه البخاري فيما نقله المحزي في «تهذيب الكمال» ٥/٣٦٢ (٤٨٥٤): «ضعيف الحديث ذاهب»، ونَقل عن أبي زرعة قوله فيه: «واهي الحديث، حدَّث عن يحيى بن أبي كثير ثلاثة أحاديث لو كانت في خمس مائة حديث لأفسدتها»، وقال عنه ابن عدي في «الكامل» ٢٥٥/١: «منكر الحديث».

وتابع عمر بنَ عبد الله، أيوبُ بنُ عتبة عند العقيلي في «الضعفاء» 1/ الا أنَّ هذه المتابعة لا تُقوي من رواية عمر شيئاً؛ لضعف أيوب، إذ قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (٣٢٧٥) برواية الدوري: «ليس بشيء»، ونقل المزي في «تهذيب الكمال» ٢٩١١/١ (٢١٠) عن علي بن المديني، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وعمرو بن علي، ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، ومسلم بن الحجاج أنَّهم قالوا فيه: «ضعيف». وعلى ضعفه هذا فإنَّ الإمام أحمد قد تكلم في روايته عن يحيى بن أبي كثير، إذ قال فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١٨٢١/ (٩٠٠): «مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير،

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق.

فأخرجه: ابن أبي شيبة (١٨٩٣) من طريق جرير بن أيوب، عن أبي زرعة بن عمرو، قال: رأيت جريراً - وهو ابن عبد الله البجلي - مسحَ على خُفّيه، قال: وقال أبو زرعة: قال أبو هريرة: قال رسولُ الله 護: ﴿إِذَا أَدْخُلُ

<sup>(</sup>١) لفظ رواية مسلم في التمييز.

## أحدُكُم رجليهِ في خُفّيهِ وهما طاهرتان فليمسحْ عليهما ثلاثاً للمسافرِ، ويوماً للمقيم».

وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ لضعف جرير بن أيوب، إذ قال عنه البخاري في "التاريخ الكبير» ١٩٨/٢ (٢٢٣٨): "منكر الحديث»، وقال عنه يحيى بن معين في تاريخه (١٤٣٤) برواية الدوري: "ليس هو بذاك» وقال في (١٦٤٤) برواية الدوري أيضاً: "ليس بشيء»، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل» ٢٣٦/٢ (٢٠٧٥) عن أبيه أنَّه قال فيه: "منكر الحديث وهو ضعيف الحديث»، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه: "منكر الحديث».

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق بنحو هذا، ولكن بذكر المسح على الخفين فقط دون ذكر المدة.

فأخرجه: أحمد ٣٥٨/٢، والبيهقي ١٠٧/١ من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا أبان \_ يعني: ابن عبد الله البجلي \_ قال: حدثني مولى لأبي هريرة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "وضئني" فأتيته بوضوء، فاستنجى، ثمَّ أدخلَ يده في الترابِ فمسحها، ثمَّ غسلها، ثمَّ توضأ ومسحَ على خفيه، فقلتُ: يا رسول الله، رجلاكَ لم تغسلهما، قال: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان،

والحديث بهذا الإسناد فيه علتان:

الأولى: جهالة مولى أبي هريرة. وقد جاء في رواية البيهقي زيادة: «وأظنه قال: أبو وهب» وحتى هذا التعيين لم يسعف هذا الطريق ليتقوى؛ لأنَّ أبا وهب مجهول الحال، فقد قال عنه ابن سعد في «الطبقات» (٣٤٤ (٣٥١) وابن أبي قليلَ الحديث»، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ٨/٩٣٠ (٧٥١) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٨/٩٨١ (٢٣٠٠) وسكتا عنه، وقال الهيثمي في «المجمع» ٥١/٥: «لم يجرحه أحد ولم يوثقه».

قلت: فيكون بهذا مجهول الحال.

والحديث أخرجه: ابن أبي شيبة (١٩٣٨) قال: حدثنا الفضل بن دكين،

عن أبان بن عبد الله، عمن حدثه (۱) عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ مسح على الخفين. دون ذكر القصة.

وأما العلة الثانية: فإنَّ أبا وهب قد اختلف عليه متن هذا الحديث، فتارة يرويه بذكر المسح على الخفين وتارة يحذفه، فأما الروايات التي ذكر فيها المسح فتقدم ذكرها.

وأما التي لا يذكر فيها المسح.

فرواها عنه محمد بن يوسف \_ وهو الفريابي<sup>(۲)</sup> \_ عند الدارمي (٦٧٨)، وأبي يعلى (٦١٣٦).

ورواها عنه أيضاً أبو داود الطيالسي (٢٣) عند ابن عدي في «الكامل» // ٦٨.

كلاهما: (محمد، وأبو داود) عن أبان، عن مولى لأبي هريرة، عن أبي هريرة، فأتيته بماء هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ائتني بوضوء» ثم دخل غيضة، فأتيته بماء فاستنجى، ثم مسح يده بالتراب، ثم غسل يديه، ولم يذكر المسح على الخفين.

مما تقدم يَتبيّن ضعف طرق هذا الحديث إلى أبي هريرة.

علاوة على ضعف هذه الأسانيد فإنَّ متنه منكر من حديث أبي هريرة. وذلك أنَّ المحفوظ عنه أنَّه كان ينكر المسح على الخفين، قال مسلم في «التمييز» عقب (٨٨): «وهذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة، وذلك أنَّ أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي الله البوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين». وقال عقب الرواية الصحيحة (٨٩) عن أبي هريرة: «فقد صَحِّ برواية أبي زرعة، وأبي رزين، عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين، ولو كان قد حفظ المسح عن النبي الله كان أجدر الناس

<sup>(</sup>١) الذي حدثه عن أبي هريرة قد يكون مولى أبي هريرة نفسه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) وهو: «ثقة فاضل» «التقريب» (٦٤١٥).

<sup>(</sup>٣) وهو: «ثقة حافظ، غلط في أحاديث» «التقريب» (٢٥٥٠).

وأولاهم للزومه والتدين به، فلما أنكره الذي في الخبر من قوله: ما أمرنا الله أنسح على جلود البقر والغنم (١). والقول الآخر: ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على جفي (١) بان ذلك أنَّه غير حافظ المسح عن رسول الله على وأنَّ من أسند ذلك عنه، عن النبي على واهي الرواية أخطأ فيه إما سهواً أو تعمداً، فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض تتميز صحيحها من سقيمها، وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ؛ ولذلك ما ضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أبي خعم وأشباههم من نقلة الأخبار، لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ»، وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» عقب (٢٥٩): «وقد سئل عنه الدارقطني: فضعفه وضعف كلَّ ما روي عن أبي هريرة في المسح على الخفين، والله أعلم».

ومما يزيد في هذه الطرق ضعفاً وخصوصاً طريق جرير بن أيوب ـ كونه خالف في روايته يزيد بن زاذي ـ وهو مولى بجيلة<sup>(٣)</sup> ـ إذ رواه يزيد من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة.

أخرجه: مسلم في «التمييز» (٨٩)، قال: حدثنا محمد بن المشى، قال: حدثنا محمد وهو غندر \_ قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن زاذي أن ، قال: سمعت أبا زرعة \_ وهو ابن عمرو بن جرير \_ قال: سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين، قال: فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم فبال ثم دعا بماء فتوضاً وخلع خفيه، وقال: ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم.

فهذه هي الرواية الصواب المحفوظة عن أبي هريرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن أبي شيبة (١٩٦٣) وعنده: •ما أبالي على ظهر خفي مسحت، أو على ظهر حماره.

 <sup>(</sup>٣) قال عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٩٢٥/٩
 (١١١٢): (تقق»، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ٨/١٥/٧ (٣٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «زاذان» خطأ.

وانظر: «نصب الراية» ١/١٦٩، و«تحفة الأشراف» ١/٥٨٠). (١٥٤١٤)، و«المسند الجامع» ١١/٥٥٥ (١٢٧٨).

أخرجه: الحاكم ٤٩٣/٢، ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٣١) به.

قال الحاكم عقبه: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ومما يقوي هذا الحديث أيضاً ما نقله المزي في "تهذيب الكمال" ٣/ ٣٨٥ (٢٧٢٢) عن وكيع أنَّه قال: "لم يكن أحدٌ أروى عن الكوفيين منْ شريك". وعطاء بن السائب كوفيٌّ.

وعلى الرغم من كل ما تقدم فإنَّ الحديث معلول لا يصحّ.

قاما أولى علله: فإنَّ شريكاً قد تكلم فيه، فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال» ٣٨ / ٣٥ (٢٧٢٣) عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: «شريك صدوق ثقة، إلا أنَّه إذا خالف، فغيره أحب إلينا منه»، ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣٤٤ (١٦٠٢) عن أبي زرعة أنَّه قال فيه: «كان كثير الحديث، صاحب وهم، يغلط أحياناً»، ونقل الخطيب في «تاريخ بغداد» ٩ / ٢٨٤ وفي ط. الغرب ١٠/ ٣٥٠ عن يعقوب بن شيبة أنَّه قال فيه: «ثقة، صدوق، صحيح الكتاب، رديء الحفظ مضطربه» ولخص ابن حجر القول فيه فقال في «التقريب» (٢٧٨٧): «صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ وُلي القضاء بالكوفة».

وقد روي الحديث من طريق آخر.

فقد أخرجه: الطبري في تفسيره (٢٦٦٤٣) ط. الفكر و٧٨/٣٣ من عالم الكتب، والحاكم ٤٩٣/٢، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٣٢) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي الضحى، عن ابن عباس الله قوله الله على: ﴿اللهُ اللهُ عَلَى سَبَعَ سَيَوْتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِنْلُهُنَ﴾ قال: في كل أرض مثل إبراهيم ﷺ، ونحو ما على الأرض من الخلق....

قال الإمام أحمد فيما نقله بمنه الخلّال في علله كما في "المنتخب" (٥٨): "هذا رواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي الضحى، عن ابن عباس لا يذكر هذا \_ يعني: الرواية الأولى \_ إنَّما يقول: "يتنزل العلم والأمر بينهن" (١) وعطاء بن السائب اختلط، وأنكر أبو عبد الله الحديث.

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢٠٠/٦: «.. فهذا الحديث تارة يرفع إلى ابن عباس، وتارة يوقف على أبي الضحى، وليس له معنى، إلا ما حكى أبو سليمان الدمشقي، قال: سمعت أنَّ معناه أنَّ في كل أرض خلقاً من خلق الله لهم سادة يقوم كبيرهم ومتقدمهم في الخلق مقام آدم فينا، وتقوم ذريته في السن والقدم كمقام نوح..».

وهذا التأويل سائغ لو ثبت أما مع نكارته فلا داعي لتلك التأويلات لعدم الجدوى منها.

وقال البيهتي في «الأسماء والصفات» عقب (٨٣٢): «إسناد هذا عن ابن عباس رها عن الله عنه متابعاً، والله أعلم».

ونقل العجلوني في اكشف الخفاء» ١٢٣/١ عن السيوطي أنَّه قال: «هذا من البيهقي في غاية الحسنِ، فإنَّه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن<sup>(٢)</sup>؛

 <sup>(</sup>١) هذه الرواية لم أقف عليها، ولكن الذي وقفت عليه أنَّ شعبة رواه بنحو رواية شريك، غير أن لشعبة فيه متنين.

<sup>(</sup>٢) يرى شيخنا العلَّامة عبد الله السعد أنَّه يلزم من صحة الإسناد صحة المتن؛ لأنَّ المتن =

لاحتمال صحة الإسناد مع أنَّ في المتن شذوذاً أو علة تمنع صحته».

أقول: وكلام السيوطي مقتبسٌ من كلام الحافظ ابن حجر.

والحديث بكلا الإسنادين منكر، فالله ﷺ أخبرنا في محكم التنزيل أنه أرسل إبراهيم وعيسى ومحمداً صلواته وسلامه عليهم أجمعين، ولم تذكر ولا آية من الآيات أن هناك سبعة براهمة أو سبعة محمدين أو غير ذلك، والنبي ﷺ أخبرنا أنه لا نبى بعده، ولا يدعى النبوة بعده إلا كاذب.

ونظرة فاحصة في إعلال الإمام أحمد لمتن هذا الحديث تبين الصحيح من السقيم، وتبين ما يمكن أن تستسيغه الفطرة الإسلامية مما يضادها.

## ٧ \_ معارضة خبر الآحاد للقواعد العامة:

لَمْ يشترط أحد من الأئمة المتقدمين للعمل بخبر الآحاد، أنْ لا يخالف القواعد العامة؛ لأنَّ القواعد العامة أصالة تؤسَّس عَلَى استقراء نصوص الشارع الحكيم، ومن ثَمَّ تصاغ القاعدة بِمَا يتفق مَعَ مضامين النصوص، وهؤلاء فريق.

إلا أننا وجدنا من خلال استقراء كتب الفقه أنَّ المتأخرين من أصحاب مالك خرّجوا بَعْض المسائل عَلَى هَذَا الشرط، وكأنَّهم فهموا من اجتهادات الإمام مالك أنَّه يشترط ذَلِكَ في خبر الآحاد لصحة العمل بمضمونه، وهؤلاء فريق ثانِ.

وعلى هَذَا، فمن الشروط التي اشترطوها للعمل بخبر الآحاد أنْ لا

إذا كان فيه شذوذ أو علة، فيكون سببه من الإسناد أي من أحد رواة الإسناد الذي أخطأ، فكان الشذوذ أو الإعلال بسببه، وهذا نظر قوئ. وبهذه القاعدة التي أصلها الحافظ ابن حجر وسار عليها من جاء بعده يكون هذا الحديث خير مثال لها، وذلك أن إسناد الحديث - سيما الثاني منه - في غاية القوة من حيث اتصاله وثقة رجاله، بل إنَّ إسناد غندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة نسخة كبيرة، وشعبة مكثر جداً عن عمرو بن مرة نهو إسناد صحيح غير أنَّ متنه منكرٌ ليس له من شبهة الصحة إلا الخيال، وقد استدعيت همتي، وقلبت فكرتي للغوص في دباجير وغياهب الحديث للوقوف على علة نكارته الرئيسة، فعدت منه خال الوفاض إلا ما ثبته.

يخالف القواعد العامة؛ لأنَّ القاعدة موطن اتفاق بَيْنَ الفقهاء من حَيْثُ المضمون الشرعية، فمخالفة خبر المضمون الَّذِي يعبر عن فحوى عدد من النصوص الشرعية، فمخالفة خبر الآحاد لها مُسْقِطٌ للعمل بِهِ، إذ يتضمن مخالفة تِلْكَ النصوص المتظافرة عَلَى إثبات ما تضمته تِلْكَ القاعدة.

ويمكننا الإجابة عن هَذَا الشرط: بأنَّ القاعدة مهما بلغت فَلَا تعدو كونها تأسيساً عَلَى نصوص، فَلَا يمكن رد النص بِهَا، بل الاحتكام حينتذِ إلَى النص، والتعارض لا يَكُون مبطلاً للقاعدة، بَلُ استثناء من مضمونها(١١).

وما أحسن قول الشافعي كله: "والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة، إذا ثبتت السنة. ثم الثانية: الإجماع: فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. والثالثة: أنْ يقول بعض أصحاب النبيّ هي، ولا نعلم له مخالفاً منهم. والرابعة: اختلاف أصحاب النبيّ هي. والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنّما يؤخذ العلم من أعلى "١٠.

وبناءً على ذلك فقد قال الجمهور بأنَّ من أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان لا يفسد صومه (٣)، واستدلوا بأدلة عديدة، مِنْهَا: ما رَوَاهُ أَبو هريرة اللهِ أنَّ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».

أخرجه: عبد الرزاق(٤)، وأحمد(٥)، والدارمي(٢)، والبخاري(٧)، ومسلم(٨)،

<sup>(1)</sup> انظر: «مسائل من الفقه المقارن» ١/٢٤ و٢٧٥، و«أثر علل الْحَدِيْث»: ١٩٣\_ ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) "معرفة السنن والآثار؛ (٣٢١) و(٣٢٢) ط. الوعي و١٠٧/١ ط. العلمية.

 <sup>(</sup>٣) انظر: «المبسوط» ٣/٥٥، و«المهذب» ١٩٠/١، و«المحلي» ١٥٣/٦، و«المغني» ٣/
 ٥١، و«السيل الجرار» ٢/٢٤/٢.

<sup>(</sup>٤) في مصنفه (٧٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) فيّ مسنده ٢/ ٤٢٥ و ٤٩١ و٤٩٣ . ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) في سننه (١٧٢٦) و(١٧٢٧).

<sup>(</sup>۷) في صحيحه ۲/۲۰ (۱۹۳۳) و۸/۱۷۰ (۱۲۲۹).

<sup>(</sup>۸) فی صحیحه ۳/ ۱۲۰ (۱۱۵۵) (۱۷۱).

وأبو داود (۱٬۰٬ وابن ماجه (۲٬۰)، والترمذي (۲٬۰)، والنسائي (٤٬۰)، وابن الجارود (۵٬۰)، وأبو يعلى (۱٬۰۰، وابن خزيمة (۱٬۰۰۰، وابن حبان (۱٬۰۰، والطبراني (۲٬۰)، والدارقطني (۱٬۰۰، والبهعي (۱٬۰۰، والبعوي (۱٬۰۰۰).

وانظر: «تحفة الأشراف» ١٩٧/١٠ (١٤٤٢٩) و(١٤٤٣٠) و ١٩٤/١٩ (١٩٤٧٠) و ١٩٤/١٩٥). (١٩٥٠٨) و ١٩٥٠٨).

ووجه الدلالة: أنَّ النص صريح في أنَّ أكل الصائم وشربه ناسياً، لا يؤثر في الصوم، ومطلق من حَيْثُ عدم تقييد الصيام بكونه فرضاً أو نفلاً.

قَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ: "وعمدة من لَمْ يوجب القضاء: هَذَا الْحَدِيْث وما في معناه، أو ما يقاربه، فإنَّه أمر بالإتمام، وسمِّي الَّذِي يُتُمَّ: صوماً، وظاهره حمله عَلَى المحقيقة الشرعية، وإذا كَانَ صوماً وقع مجزئاً، ويلزم من ذَلِكَ عدم وجوب القضاء"(١٦).

ثُمَّ قَالَ: "وإذا دار اللفظ بَيْنَ حمله عَلَى المعنى اللغوي والشرعي، كَانَ حمله عَلَى الشرعي أولى"<sup>(١٤)</sup>.

وقال القرطبي فيما نقله ابن حجر: «احتج به من أسقط القضاء، وأجيب: بأنَّه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة؛ لأنَّ المطلوب صيام يوم لا خرم فيه، لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء، وهو

<sup>(</sup>۱) في سننه (۲۳۹۸). (۲) في سننه (۱۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) في جامعه (٧٢١) و(٧٢٢).

<sup>(</sup>٤) في «الكبرى» (٣٢٧٥) و(٣٢٧٦) ط. العلمية و(٣٢٦٣) و(٣٢٦٣) ط. الرسالة.

<sup>(</sup>٥) في «المنتقى» (٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) في مسنده (٦٠٣٨) و(٦٠٥٨) و(٦٠٧١).

<sup>(</sup>۷) في صحيحه (۱۹۸۹) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٨) في صحيحه (٣٥١٩) و(٣٥٢٠) و(٣٥٢١).

 <sup>(</sup>٩) في «الأوسط» (٩٥٣) ط. الحديث و(٩٤٩) ط. العلمية.

 <sup>(</sup>١٠) في سنته ٢٧٧/٢ و ١٧٩ ط. العلمية و(٢٢٤٢) و(٢٢٥١) ط. الرسالة.
 (١١) في «السنن الكبرى» ٢٢٩/٤.
 (١٢) في «شرح السنة» (١٧٥٤).

<sup>(</sup>١٣) «إحكام الأحكام»: ٢١٤. (١٤) «إحكام الأحكام»: ٢١٤.

نص لا يقبل الاحتمال، لكن الشأن في صحته، فإنَّ صح وجب الأخذ به وسقط القضاء».

ونقل عن المهلب وغيره قولهم: «لم يذكر في الحديث إثبات القضاء، فيحمل على سقوط الكفارة عنه، وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التي بيتهاااً(١٠.

وقد خالف المالكية في ذلك، فقالوا: بفساد صوم من أكل أو شرب ناسياً، وعليه القضاء<sup>(۲۲)</sup>، وأجابوا عن استدلال الجمهور المذكور بِمَا يأتي:

١ ـ قالوا: هَذَا الْحَدِيث خبر آحاد، وَقَدْ عارض القاعدة العامة الَّتِي تقول: «النسيان لا يؤثر في باب المأمورات». أي لا يؤثر من ناحية براءة ذمة المكلف منه.

قَالَ ابن العربي<sup>(1)</sup>: ﴿أَصْلُ مالك في أَنَّ خبر الواحد، إذا جاء بخلاف القواعد لَمْ يعمل بِهِ<sup>(٥)</sup>.

فما يفسد الصوم عَلَى وجه العمد، فإنه يفسده عَلَى وجه النسيان،كمًا في النية<sup>(۲)</sup>، والصيام ركنه الإمساك، فإذا فات الركن في العبادة وجب الإتيان بِهِ، وَقَدْ تعذِّر هنا، فاقتضى الحكم بفساد صومه.

قَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ: "وذهب مالك إِلَى إيجاب القضاء وَهُوَ القياس، فإنَّ الصوم قَدْ فات ركنه وَهُوَ من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أنَّ النسيان لا

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري" ۲۰۰/۶ عقب (۱۹۳۳).

<sup>(</sup>۲) «الموطأ» (۸٤٣) برواية الليثي، و«الاستذكار» ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) «المنثور في القواعد» للزركشي ٣/ ٣٩٨.

 <sup>(</sup>٤) الإمام العلامة أبو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الإشبيلي ولد سنة (٤٦٨هـ)، كَانَ
من أهل التفنن في العلوم، من تصانيفه «عارضة الأحوذي في شرح التَّرْمِذِيًّ وكتاب
«التفسير»، توفي سنة (٩٤٣هـ).

انظر: «تذكرة الحفاظ؛ ٤/١٢٩٤ ـ ١٢٩٥ و١٢٩٧، و"سير أعلام النبلاء؛ ١٩٧/٢٠ ـ ١٩٨ و١٩٩، واتاريخ الإسلام؛ وفيات (٥٤٣هـ): ١٥٩ و١٦٠.

<sup>(</sup>٥) «عارضة الأحوذي» ٣/ ١٩٧.(٦) انظر: «المنتقى» ٢/ ٦٥.

يؤثر في طلب المأمورات (١٠)، وأفاض الْقَاضِي ابن العربي في تأييد مذهب مالك، فَقَالَ: «إِنَّ هَلَا الْحَدِيْث صَحِيْح مليح، يَنظر إِلَى مطلقه دُوْنَ تثبت جَمِيْع فقهاء الأمصار، وقالوا: من أفطر ناسياً لا قضاء عَلَيْهِ، تعلقاً بقول النَّبِيِّ ﷺ في الصَّحِيْح: «اللهُ أَطْمَعَكَ وَسَقَاكَ». وتطلع مالك إِلَى المسألة من طريقها، فأشرف عَلَيْهَا فرأى في مطلعها: أنَّ عَلَيْهِ القضاء؛ لأنَّ الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل، فَلا يوجد مَعَ الأكل لأنَّه ضده، وإذا لَمْ يبق ركنه وحقيقته ولَمْ يوجد، لَمْ يَكُنُ ممتئلاً ولا قاضياً ما عَلَيْهِ، ألا ترى أنَّ مناقض شرط الصَّلاة وهُوَ الوضوء: الحدث، إذا وجد سهواً أو عمداً أبطل الطهارة؛ لأنَّ الأصداد لا جماع مَعَ أضدادها شرعاً ولا حساً، وَلَيْسَ لهذا الأصل معارض إلا الكلام في الصَّلاة (١٠).

٢ ـ حمل الْحَدِيْث عَلَى صوم التطوع دُوْنَ الفرض، بحجة أنَّ الْحَدِيْث لَمْ يقع فِيْهِ تعيين رَمَضَان، فيصار إلى حمله عَلَى التطوع<sup>(٣)</sup>.

٣ حمل الْحَدِيْث عَلَى أمر الصائم الَّذِي تَكُوْن هَذِهِ حاله بإتمام صيام
 ذَلِكَ اليوم، وسقوط الإثم عَنهُ، لَكِنْ يجب عَلْيَهِ قضاؤه (٤).

٤ ـ قَالَ ابن العربي: (وهذا الْحَدِيث يوافق القاعدة في رفع الإثم فقُبل في ذَلكَ، ولا يوافقها في بقاء العبادة بَعْدَ ذهاب ركنها أشتاتاً فَلا يعمل بِهِ\(^0).

وأجيب عَنْهُمْ:

أما أولاً: فالقياس المذكور قياس غَيْر صَحِيْح؛ لكونه في مقابلة النص، ولا اجتهاد في مورد النص، وقَدْ ذَكَرَ البرماوي في "شرح العمدة": أنَّ شرط القياس عدم مخالفة النص<sup>(١)</sup>.

وكون الْحَدِيْث خبر واحد مخالفاً للقاعدة، أمر فِيْهِ نظر، وعلل هَذَا

<sup>(</sup>١) [حكام الأحكام: ٢١٤. (٢) اعارضة الأحوذي ٣/١٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: «عمدة القارى» ١٨/١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح الباري» ٢٠١/٤ عقب (١٩٣٣).

<sup>(</sup>٥) «عارضة الأحوذي» ٣/١٩٦. (٦) انظر: ﴿إرشاد الساري، ٤٨٧/٤.

الحافظ ابن حجر فقال: «فالنسيان ليس من كسب القلب، وموافق للقياس في إيطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه فكذلك الصيام، وأما القياس الذي ذكره ابن العربي فهو في مقابلة النص، فلا يقبل، ورده للحديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلم، لأنّه \_ يعني: الْحَدِيث المذكور \_ قاعدة مستقلة بالصيام، فمن عارضه بالقياس عَلَى الصَّلَاة، أدخل قاعدة في قاعدة، وَلَوْ فتح باب رد الأحاديث الصَّحِيْحة بمثل هَذَا لما بقي من الْحَدِيث إلا القليل»(۱).

وأما ثانياً: فَقَدْ ورد التصريح بتعيين رَمَضَان في بَعْض طرق الْحَدِيْث، فأحرج ابن خزيمة (٢)، ومن طريقه ابن حبان (٢)، وأخرجه الطبراني (٤)، والدارقطني (٥)، والحاكم (١)، ومن طريقه البيهقي (٧)، كلهم من طريق مُحَمَّد بن عَبْد الله الأنصاري، عن مُحَمَّد بن عَبْد الرحمٰن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبي هُرَيْرَةَ، مرفوعاً: (مَنْ الْقَطَرَ في شَهْرٍ رَمَضَانَ نَاسِياً، فَلَا قَصَاء عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَة، (١).

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري، ٢٠١/٤ عقب (١٩٣٣). (٢) في صحيحه (١٩٩٠) بتحقيق.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٣٥٢١).

<sup>(</sup>٤) في «الأوسط» (٥٣٥٢) كلتا الطبعتين.

<sup>(</sup>٥) في سننه ٢/١٧٧ط. العلمية و(٢٢٤٣) ط. الرسالة.

<sup>(</sup>٦) في مستدركه ٤٣٠/١ وَقَالَ: اصَحِيْح عَلَى شرط مُسْلِم،

<sup>(</sup>۷) في سننه الكبرى ۲۲۹/٤.

 <sup>(</sup>A) هُوَ أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: صدوق لَهُ أوهام، توفي سنة (١٤٥هـ)، وقِيلَ: (١٤٤هـ).

انظر: «التاريخ الكبير» ١/١٩١ (٥٨٣)، و"تهذيب الكمال» ٢/٤٥٩ و-٤٦ (٦١٠٤)، و«التقريب» (٦١٨٨).

<sup>(</sup>٩) انظر: «نصب الراية» ٧/ ٤٤٥ - ٤٤٥ ، وافتح الباري» ٤١٥٧/٤ عقب (١٩١١). أقول: قد يقول قائل بأنكم قد ضعفتم رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وقد احتججتم بها هنا فنقول: في الموطن الذي ضعفنا فيه هذه السلسلة ظهر لنا مع الكلام الذي فيها بعض النكارة في الحديث، فكانت معتمدنا في التضعيف، في حين أنها انعدمت هنا، فكانت على قوتها.

وأما ثالثاً: فإن قوله ﷺ في نهاية الْحَدِيْث: "فَإِنَّمَا أَطْمُمَهُ اللهُوَسَقَاهُ"، دليل عَلَى صحة صومه، فَهُوَ مُشعِر بأنَّ الفعل الصادر مِنْهُ غَيْر مضاف إِلَيْهِ، والحكم بكونه مفطراً يحتاج إِلَى إضافته إِلَيْهِ"<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن المنير \_ فيما نقله الحافظ \_: «أوجب مالك الحنث على الناسي، ولم يخالف ذلك في ظاهر الأمر إلا في مسألة واحدة وهي: من حلف بالطلاق ليصومن غداً، فأكل ناسياً بعد أنْ بيت الصيام من الليل، فقال مالك: لا شيء عليه، فاختلف عنه، فقيل: لا قضاء عليه، وقيل: لا حنث ولا قضاء، وهو الراجح، أما عدم القضاء؛ فلأنَّه لم يتعمد إبطال العبادة، وأما عدم الحنث: فهو على تقدير صحة الصوم؛ لأنَّه المحلوف عليه، وقد صحح الشارع صومه، فإذا صح صومه لم يقع عليه حنث (1).

وقال القسطلاني: "وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية، وإذا كان صوماً وقع مجزئاً، ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء، قاله ابن دقيق العيد، وهذا الحديث دليل على الإمام مالك حيث قال: إنَّ الصوم يبطل بالنسيان، ويجب القضاء. وأجيب: بأنَّ المراد من هذا الحديث إتمام صورة الصوم. وأجيب بما سبق من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية، وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى"، وقال: "فقول ابن

.TTA \_ TTV

<sup>(</sup>١) انظر: ﴿إحكام الأحكامِ» لابن دقيق العيد: ٢١٤، وفتح الباري ١٥٦/٤ عقب (١٩١١).

 <sup>(</sup>٢) الإمّام الكافظ أبو سليمان، حَمْد بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، صاحب التصانيف مِنهًا: «معالم السنن» و«غريب الحديث»، توفي سنة (٨٣٨هـ).
 انظر: «الأنساب» ٢، ٣٦٤، و«سير أعلام النبلاء» ٣٢/١٧ و٢٧، و«مرأة الجنان» ٢/

<sup>(</sup>٣) (معالم السنن) ٢/٣/١، وانظر: (أعلام السنن)، له ١/٤٩٩.

<sup>(</sup>٤) افتح الباري، ٤/ ٦٧٤ عقب (٦٦٧٤).

دقيق العيد: أنَّ قول مالك بوجوب القضاء هو القياس، فإنَّ الصوم قد فات ركته وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أنَّ النسيان لا يؤثر في باب المأمورات فيه نظر..»(١).

نُمَّ إِنَّ الحكم بصحة صوم الصائم الآكل أو الشارب ناسباً يتفق مَعَ ما عهدناه من مبادئ التشريع وأصول الاستنباط عن الشارع الحكيم، في عدم مؤاخذة المكلف في أبواب حقوق الله تَعَالَى إلا بِمَا فعله عن قصد، ومصداق مَذَا قوله تَعَالَى: ﴿وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُ ۖ [البقرة: ٢٧٥]، والنسيان لَيْسَ من كسب القلب (٢٠ . وَقَدْ ثبت عن رَسُول الله عَلَيْهِ أَلَّهُ قَالَ: ﴿وُضِعَ عَنْ أَمْتَى الْخَطَأُ والنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكُوهُوا عَلَيْهِ (٢٠ ).

والصوم داخل في عموم هَذَا الأصل.

ولهذا يبدو لي رجحان ما ذهب إِلَيْهِ جمهور الفقهاء.

<sup>(</sup>۱) «إرشاد الساري» ٤٨٦/٤ \_ ٤٨٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتح الباري» ۲۰۱/٤ عقب (۱۹۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآثارا ٩/ ٩٥ وفي ط. العلمية (٤٥٥٠)، وابن حبان (٧٢١٩)، والدارقطني ١٣٨/٤ ط. العلمية و(٤٥١٥) ط. الرسالة، والحاكم ١٩٨/٢، والبيهقي ٧/ ٣٥٦ كلهم من طريق عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، به.

ورواه ابن ماجه (۲۰٤۵) من طریق عطاء، عن ابن عباس، به.

## فهرس موضوعات المجلد الثاني

| لصفحة | لموضوع                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ٥     | لمبحث الثاني: الإعلال بسبب الطعن في ضبط الراوي                |
| ٥     | الأول: سوء حفظ الراوي                                         |
| ٦     | مثال ما حصلت فيه العلة في أحاديث الضعفاء                      |
| ٨     | مثال آخر                                                      |
| ١٤    | مثال آخر                                                      |
| 19    | مما أعل بسوء حفظ راويه وجاء المتن مخالفاً للمعقول والمنقول    |
|       | أحياناً ينفرد الضعيف بشيء فيستنكر من حديثه ويتابعه من هو مثله |
| 22    | فلا يصح                                                       |
| 77    | قد يضعف الحديث لضعف راويه، مع كون الحديث خطأ                  |
| ۲۱    | ينفرد سيء الحفظ أحياناً بحديث، ولا يكون الحديث إلا عنده فيضعف |
| ٣0    | التضعيف المخصوص                                               |
| 40    | قد يكون الراوي قوياً إلا أنه في بعض الشيوخ ضعيف               |
| ٣٨    | مثال آخر                                                      |
|       | قد يكون الراوي مقدوحاً في حفظه وضبطه، ومع هذا يزداد ضعفه      |
| ٤٣    | في شيوخ مخصوصين                                               |
| ٥٤    | مثال آخر                                                      |
| ۰۵    | مثال آخر                                                      |
| ٥٢    | قد يكون الراوي من كبار الثقات، لكنه يضعف في شيخ من الشيوخ     |
|       | أحياناً يروي من ضعف ضعفاً مخصوصاً فيأتي بحديث منكر سنداً      |
| ۲٥    | ومتناً                                                        |

| الصفح | <u>بوضوع</u>                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤     | مثال آخر                                                          |
| ٠.    | ومن ذلك                                                           |
| ۳,    | الثاني: اختلاط الراوي                                             |
| ٤ /   | تعريف الاختلاط                                                    |
| 18    | حكم رواية المختلط                                                 |
| /V    | الاختلاط والتخليط والتغير                                         |
| /Α    | مهمات عن الاختلاط                                                 |
| ١.    | مما رواه المختلط بعد الاختلاط فأخطأ في إسناده ووصل المرسل         |
| 10    | مما رواه المختلط بعد الاختلاط وأخطأ فيه                           |
| ٧٧    | مما أخطأ فيه راويه المختلط إسناداً ومتناً                         |
|       | وقد يروي المختلط حديثاً حال اختلاطه فيخطئ فيه ويعرف خطؤه          |
| ۱۱۸   | بعد عرض روايته على روايات الثقات                                  |
| 171   | مثال ما رواه المختلط فأخطأ فيه، لأن من رواه عنه رواه بعد الاختلاط |
|       | قد يروي المختلط الحديث فيبدل الضعيف بالثقة، فيمشي ذلك على         |
| 371   | بعض من يعمل بصناعة الحديث أخذاً منه بنقد ظاهر الإسناد             |
|       | قد يروي المختلط حديثاً، فيرويه من روى عنه قبل اختلاطه على         |
|       | وجه، ويرويه من روى عنه بعد الاختلاط على وجه مخالف وتكون           |
| 179   | رواية من روى قبل الاختلاط هي الصواب                               |
|       | مثال لما رواه المختلط وأخطأ فيه                                   |
|       | مثال الحديث الذي رواه راو كان روى عن المختلط بعد الاختلاط         |
|       | وقبل الاختلاط، فضعفت تلك الروايات بسبب ذلك لعدم وجود قرينة        |
| ۱۳۷   | ترفع الحديث من حيز الضعف إلى موطن القوة                           |
| 125   | الثالث: قبول الراوي التلقين                                       |
| 1 8 0 | صوره                                                              |
|       | أسباب قبول التلقين                                                |

| لصفح  | لموضوع                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ٤٦    | حكم رواية الملقَّن                                           |
| ٤٧    | مثال ما حصل فيه التلقين وقدح في روايته                       |
| ۰۰    | لمبحث الثالث: حكم المختلف في توثيقه وتجريحه من الرواة        |
| ۰۵۰   | الفرع الأول: اختلاف أقوال النقاد في الراوي الواحد            |
| ۳٥    | ضوابط في الحكم على الرواة المختلف فيهم                       |
|       | مثال حديث اختلف النقاد في الحكم عليه للاختلاف في حال بعض     |
| ٥٥    | رواته                                                        |
| 11    | الفرع الثاني: اختلاف قول الناقد في الراوي                    |
| ٦٤    | النوع الثالث من أنواع علل الإسناد: التفرد                    |
| 77    | طريقة كشف التفرد                                             |
| 79    | أقسام التفرد                                                 |
| 79    | الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة                              |
| ٧٠    | الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة                           |
| ٧١    | مدلولات التفرد عند المتقدمين والمتأخرين                      |
| ٧٢    | علاقة الغريب بالفرد                                          |
| ۷۳    | مظان الحديث الغريب                                           |
| ۲۷    | مثال للتفرد                                                  |
| ۸٠    | مثال آخر                                                     |
| ۲٠۲   | مما أعل بتفرد من لا يحتمل تفرده                              |
| • •   | مثال آخر                                                     |
| 111   | مثال ما تفرد به الضعيف وعُد من منكراته                       |
| ۲٠    | قد يأتي من لا يحتمل تفرده بزيادة يضطرب فيها وقفاً وقطعاً     |
| 177   | مثال ما تفرد به الضعفاء وتعدد عندهم ولا يتقوى                |
|       | وقد يحصل التفرد في الإسناد في طبقات متعددة، ويتوقف الباحث عن |
| 1 E V | الحكم                                                        |

| الصفحة | الموضوع                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Y 0 A  | ما تفرد به أهل بلد ثم اجتمعت فيه كل علة                             |
| 444    | مثال آخر                                                            |
| 141    | مثال آخر                                                            |
| PAY    | مثال آخر                                                            |
| 797    | أحياناً يكون التفرد في الطبقات المتأخرة فيرد ولو كان المتفرد إماماً |
| 797    | أحياناً ينفرد من فيه مقال عن شيخ مكثر له أصحاب فيرد حديثه           |
|        | قد ينفرد من في ضبطه شيء بحديث يستنكر من حديثه، ويصح من              |
| ۳.,    | حديث غيره                                                           |
|        | قد ينفرد راو بحديث فيعل بتفرد راويه، مع أن الصواب في الحديث         |
| ۳٠٣    | الصحة                                                               |
| ٣١١    | مما انفرد راويه الخفيف الضبط واختلف في إسناده ومتنه                 |
| ۳۱٦    | ما حصل فيه التفرد ويُعد تفرداً مطلقاً ونسبياً                       |
| ۲۳۸    | من التفرد النسبي ما تفرد به أهل بلد                                 |
| ۳٤٧    | مما أعل بالتفرد مع وجود متابعات تالفة لم تخرج الحديث عن الفردية     |
| 400    | مما أعل بالتفرد مع إعلال الحديث بعلة أخرى رئيسة دل عليها التفرد     |
| 411    | * النوع الرابع: الإعلال بسبب إنكار الأصل رواية الفرع                |
| ٣٦٣    | العمل بالحديث إذا كان بمثل ما تقدم                                  |
| 377    | مثال ذلك                                                            |
| ۳۷۳    | مثال آخر                                                            |
| ***    | * النوع الخامس: الإعلال بسلوك الجادة                                |
| ۲۸۱    | مما أخطأ فيه راويه مخالفاً للثقات سالكاً في ذلك الجادة              |
| ۳۸٥    | مثال آخر                                                            |
| 444    | قد يخطئ الراوي سالكاً الجادة فيحول الإسناد الضعيف إلى إسناد صحيح    |
| 490    | * النوع السادس: الإعلال بجمع الشيوخ                                 |
| 441    | أنواعه                                                              |

| لصفحا | الموضوع ا                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٠١   | ثانياً: علل المتن                                           |
| ٤٠١   | * النوع الأول من أنواع علل المتن: معارضة خبر الآحاد         |
| ۲٠3   | ١ ـ معارضة خبر الأحاد لنصوص القرآن الكريم                   |
| ٥٠٤   | مثال ذلك                                                    |
| ٤٠٩   | مثال ثان                                                    |
| 113   | مما روي منكراً مسلسلاً بالعلل، لمخالفة القرآن الكريم والسنة |
| ٤١٨   | ٢ ـ معارضة خبر الآحاد لحديث آخر                             |
|       | قد يأتي حديث موقوف لفظاً وتأتي لفظة منه تعارض الأحاديث      |
| 277   | الصحيحة                                                     |
|       | قد تجتمع في الحديث عدة علل من ضعف الرواة ونكارة المتن       |
| ٤٢٦   | ومعارضة الأحاديث                                            |
| ٤٣٠   | من المعارضة أن يعارض الخبر ما ثبت تاريخياً                  |
| ٤٣٤   | مثال آخر                                                    |
| 244   | مثال آخر                                                    |
| ٤٤١   | ٣ ـ معارضة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة                      |
| ٤٤٤   | المثال الأول                                                |
| ٤٥٠   | مثال آخر                                                    |
| ٤٥٤   | ٤ ـ معارضة خبر الآحاد للقياس                                |
| १०९   | الانتفاع بالعين المرهونة                                    |
| 173   | ٥ ـ كون خبر الآحاد مما تعم به البلوى                        |
| 17    | مثال على ذلك                                                |
| ۲۸٤   | ٦ ـ معارضة خبر الآحاد لفتوى راويه أو عمله                   |
| ٤٩٠   | مثال ذلك                                                    |
| 19    | مثال آخر                                                    |
| 4 4 V | مال آن<br>مال آن                                            |



| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

|      | مما ضعف وكان من علله مخالفة راويه لما روى وكان المخالف       |
|------|--------------------------------------------------------------|
| ۲• د | تابعياً                                                      |
| ۲•د  | مثال آخر لمخالفة الرواية مذهب الراوي                         |
|      | قد تأتي الرواية معارضة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ويدل |
| ١١ د | اختلاف الأسانيد على ردها                                     |
| ۱۳   | ٧ ـ معارضة خبر الآحاد للقواعد العامة                         |
| ٥١٤  | مثال ذلك                                                     |
| ۲۲٥  | * فهرس موضوعات المجلد الثاني                                 |

